





Marfat.com

حقوق الطبع محفوظة ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٤

المضاب البناية المركزية - هانف، ٢٤٤٧٣٩ - ص، ت، ٢٧٣٤٨١ - البناية المركزية - هانف، ٢٤٤٧٣٩ - ص، ت، ٢٧٣٤٨١ - ٢٧٣٤٨١ - ٢٧٣٤٨١ - ٢٧٣٤٨١ - ٢٧٣٤٨١ - ٢٧٣٤٨١ - ١٢٣٩٢ كالم FIKR 41392 LE فكر ١٣٩٢ فكر ١٢٣٩٢ فكر ١٢٣٩٢ فكر ٢٢٣٩٠ فكر ٢٢٣٩٠ فكر ٢٢٣٩٠ فكر ٢٢٣٩٠ فكر ٢٢٣٩٠ فكر ٢٢٣٩٠ في المنافقة المنا

فهارس الجزء التاسع من جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري

الفهرس الأول: للآيات المفسرة

الفهرس الثاني: مواضيع الآيات المفسرة

الفهرس الثالث: للقوافي

الفهرس الرابع: للأحاديث النبوية.

When I will have the first the first the first that الأولى والمعارضة الأيات القيرة ة يسفار كالآثال وتعالية 

## فهارس الجزء الناسع من جامع البيان عن تأويل آى القرآن مهارس الجزء الناسع من جامع البيان عن تأويل آى القرآن من جامع الآيات

| الصفحة     | الآية المفسرة                 | الآية | الصفحة                            | الآية المفسرة                | الآية     |
|------------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|------------------------------|-----------|
| 1.4        | يأتوك بكل ساحر عليم           |       |                                   | قال الملأ الدين استكبروا     | ۸۸        |
| ۱۸         | وجاء السحرة فرعون             | -     | <b>1</b>                          | قد افترينا على الله كذبا     | ۸۹        |
| 11         | قال نعم وإنكم لمن المقرّبين . | 114   | ľ                                 | وقال الملأ الذين كفروا       | •         |
| 14         | قالوا ياموسي إما أن تلقي      | 110   | ۳.                                | فأخذتهم الرجفة فأصبحوا       |           |
| ٧.         | قال ألقوا فلما ألقوا          | 117   | . •                               | الذين كذّ بوا شعيباً         |           |
| <b>Y1</b>  | وأوحينا إلى موسى أن ألق       | 117   | ٦ :                               | فتولى عبهم وقال يا قوم       |           |
| ۲۲         | فوقع الحق وبطل ماكانوا يعملون | ۱۱Ä   | ۳.                                | وما أرسلنا فىقرية من نبى     | ,         |
| <b>YY</b>  | فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين  | 114   | <b>V</b> M                        | ثم بد لنا مكان السيئة الحسنة |           |
| 44         | وألقى السحرة ساجدين           | 14.   | •                                 | وأو أن أهل القرى آمنوا       | 47        |
| YY         | قالوا آمنا بربِّ العالمين     | . '   | , <b>4</b>                        | أفأمن أهل القرى أن يأتيهم    | 17        |
| YY         | رب موسی و هارون               | 144   | •                                 | أو أمن أهل القرى أن يأتيهم   | 4.        |
| <b>**</b>  | قال فرعون آمنتم به            |       | 4                                 | أفأمنوا مكر الله             | 44        |
| 74         | لأقطعن أيديكم وأرجلكم         |       | •                                 | أو لم يهد للذين يرثون الأرض  |           |
| 44         | قالوا إنا إلى ربنا منقلبون    |       | 1.                                | تلك القرى نقص عليك           |           |
| 44         | وما تنقم منا إلا أن آمنا .    | 144   | 14                                | وما وجدنا لأكثرهم من عهد     | 12        |
| YŁ         | وقال الملأمن قوم فرعون        | , ,   | -                                 | ثم بعثنا من بعدهم موسى       | 1.4       |
| YV         | قال موسى لقومه استعينوا       | ۱۲۸   | 14                                | وقال موسى يا فرعون           | 1.8       |
| YV         | قالوا أوذينا من قبل أن        | 179   | ۱۳                                | حقيق على أن لاأقول على الله  | 1.0       |
| YA         | ولقد أخذنا آل فرعون           | 14.   | 14                                | قال إن كنت جثت بآية          | 1:3       |
| Y4         | فإذا جاءتهم الحسنة قالوا      |       | 1 &                               | فألمى عصاه فإذا هي ثعبان     | ۱.۷.      |
| ۳.         | وقالوا مهما تأتنا به من آية . |       | 17                                | ونزع يده فإذا هي بيضاء       | ١:۸:      |
| ۳.         | فأرسلنا عليهم الطوفان         |       | 17                                | قال الملأ من قوم فرعون .     | $M_i S_i$ |
| <b>ξ</b> • | ولما وقع عليهم الرجز قالوا    |       | $\{Y_{j,n}^{\bullet}\}_{j=1}^{n}$ | يريد أن يحرجكم من أرضكم      | 1335      |
| ٤١         | فلما كشفنا عنهم الرجز ٠٠٠     | 140   | W                                 | قالوا أرجه وأخاه             | 111       |

| الصفحة | الآية المفسرة                  | الآية | الصفحة | الآية المفسرة                    | الآية |
|--------|--------------------------------|-------|--------|----------------------------------|-------|
| 44     | وإذ قالت أمة منهم              |       | •      | فانتقمنا مهم فأغرقناهم           |       |
| ` 44   | فلما نسوا ما ذكروًا به         |       | ١ .    | وأورثنا القوم الذين كانوا        |       |
| 1.1    | فلما عتوا عما نهوا عنه         |       | L      | و جاوزنا ببنی إسرائیل            |       |
| 1.1    | وإذ تأذَّن ربك ليبعثن          | '     | · ·    | إن هؤلاء متبر ما هم فيه          |       |
| 1.4    | وقطعناهم في الأرض أمما         | ۸۲۱   | ٤٦     | قال أغير الله أبغيكم إلها        |       |
| 1 • ٤  | فخلف من بعدهم خلف              | 179   | ٤V     | وإذ أنجيناكم من آل فرعون         |       |
| ۱۰۸    | والذين يمسكون بالكتاب          |       | ٤٧     | وواعدنا موسى ثلاثين ليلة         |       |
| ۱۰۸    | وإذ نتقنا الجبل فوقهم          | 171   | ٤٩     | ولما جاء موسى لميقاتنا           | 154   |
| 11.    | وإذ أخذ ربك من بني آدم         | 177   | ٥٦     | قال یا موسی إنی اصطفیتك          | 128   |
| 134 -  | أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا     | ۱۷۳   | ٥٦     | وكتبنا له فى الألواح من كل شيء . |       |
| 111    | وكذلك نفصل الآيات              | ۱۷٤   | ٥٩     | سأصرف عن آياتى الذين             | 187   |
| 111    | و اتل عليهم نبأ الذي آتيناه    | 140   | 33 /   | والذين كذَّ بوا بآياتنا          |       |
| 171    | و لو شأنا لرفعناه بها          | 177   | 77     | واتخلذ قوم موسى من بعده          |       |
| 14.    | ساء مثلا القوم الذين كذّ بوا   | 177   | 144    | ولما سقط في أيديهم               | 159   |
| 14.    | من يهد الله فهو المهتدى        | ۱۷۸   | 174    | ولما رجع موسى إلى قومه           | 10.   |
| 141    | ولقد ذرأنا لجهم كثيرا          | 174   | 79     | قال ربّ اغفر لی ولاخی            | 101   |
| 144    | ولله الأسهاء الحسى فادعوه      | ۱۸۰   | ٦٩     | إن الذين أتحذوا العجل            | 101   |
| 140    | وممن خلقنا أمة بهدون بالحق     | ۱۸۱   | V•     | والذين عملوا السيئات ثم تابوا    | 104   |
| 140    | والذين كذَّ بوا بآياتنا        | ۱۸۲   | V)     | ولما سكت عن موسى الغضب           | 108   |
| 140    | وأملى لهم إن كبدى متين .       | ۱۸۳   | V1     | و اختار موسی قومه سبعین رجلا     |       |
| 144    | أو لم يتفكروا ما بصاحبهم       | 188   | VV     | واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة     |       |
| 147.   | أو لم ينظروا في ملكوت السموات  | •     | ۸۱     | الذين يتبعون الرسول              |       |
| 144    | من يضلل الله فلاهادي له        | 144   | ۸٦     | قل يأيها الناس                   |       |
| 140    | يسئلونك عن الساعة              |       | ۸۷     | ومن قوم موسى أمة                 | 104   |
| 127    | قل لاأملك لنفسى نفعا ولا ضرًّا |       | ۸۸     | وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا       | 17.   |
|        | هو الذي خلقكم من نفس و احدة    |       |        | وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية    |       |
|        | فلما آتاهما صالحا              |       | •      | فبدّ ل الذين ظلموا منهم          |       |
|        | أيشركون ما لا محلق شيئا        | 111   | 1.4.   | واسئلهم عن القرية التي كانت      | 115   |

| الآية           | الآية المفسرة الع                    | سفحة الآية     | الآية المفسرة                             | الصفحا            |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------|
| ۱۹۲ ولا يست     | ستطيعون لهم نصرا                     | ١٥٠ ذلك بأم    | لهم شاقوا الله ورسوله                     | 111               |
|                 | دعوهم إلى الهدى لايتبعوكم            | <u>:</u>       | و قوه و أن للكافرين                       | • • •             |
| ١٩٤ إن الذيز    | ين تدعون من دون الله                 | _ I            | ين آمنوا إذا لقيتم                        | ••                |
|                 | رجل بمشون بها                        | ļ              | رلهم يومئذ دبره                           | • •               |
| ۱۹۶ ان ولي.     | يى الله الذي                         |                | وهم ولكن الله قتلهم                       | ٠٣                |
|                 | · - •                                | <u> </u>       | أن الله موهن كيد الكافرين .               | ٠٦                |
|                 |                                      | : ,            |                                           | ٠٦                |
| ١٩٩ خذ العفو    | هو وأمر بالعرف 🛴                     | ٢٠ يأيها الذي  | فتحوا فقد جاءكم الفتح<br>دين آمنوا أطيعوا | ١.                |
| ۲۰۰ وإما يَــَا | بَـنز عَـنك من الشيطان               | ١٥٦ كا ولاتكوا | رنوا كالذين قالوا سمعنا                   | ١.                |
| ۲۰۱ إن الذيز    | ين اتقو ا                            | ۱۵۷ ان شر ۱    | الدوابّ عند الله                          | 11                |
|                 | انهم َ يمُدُونهم في الغيَّ           |                | لم الله فيهم خيرا                         | 1 Y               |
|                 | م تأمّهم بآية قالوا                  | · -            | دين آمنوا استجيبوا                        | ۱۳                |
| •               | ا<br>فرى القرآن فاستمعوا له          |                | غتنة لاتصيبن                              | 17                |
|                 | ر ربك فى نفسك                        |                | وا إذ أنتم قليل                           | 19                |
|                 | ن عند رب <b>ك</b>                    |                | دين آمنوا لاتخونوا                        | ۲۱ .              |
| : ,             | سورة الأنفال                         |                | وا أنما أموالكم وأولادكم                  | 44                |
| ۱ سئله نك       |                                      | '              | زين آمنوا إن تتقوا الله                   | <b>Y</b> £        |
|                 | منون الذين إذا ذكر الله              | l l            | کر بك الذين كفروا                         | <b>Y</b> ٦        |
|                 | ليمون الصلاة                         |                | لى عليهم آياتنا                           | ۴.                |
|                 | هم المومنون حقا                      |                | اللهم إن كان                              | ۳۲                |
| _               | جك ربك من بيتك                       |                | ان الله ليعذبهم وأنت فيهم                 | ۳۳                |
|                 | ك في الحق                            | ,              | ألا يعذبهم الله                           | ۴۳                |
| •               | كم الله إحدى الطائفتين               |                | ان صلابهم عند البيت                       | ٤٠                |
|                 | الحق ويبطل الباطل                    | 1              | بن كفروا ينفقون                           | ££                |
|                 | يتون ربكم                            | · · ·          | له الحبيث من الطيب                        | ٤٦                |
|                 | ىلە الله إلا بشرى                    |                |                                           | ٤٧ .              |
|                 | يكم النعاس أمنة . أ .                |                |                                           | ٤٨                |
|                 | ي ربك إلى الملائكة                   |                | <b>`</b>                                  | <b>0.</b> • • • • |
|                 | Real Property Control of the Control |                |                                           |                   |
|                 |                                      | <b>-V</b>      |                                           |                   |
| •               |                                      | - •            |                                           |                   |
|                 |                                      |                | -                                         |                   |

### ٧ ــ فهرس الموضوعات

#### الصفحة

١ من أرسل إليهم شعيب عليه السلام .

۳ العذاب الذي عذ ّبوا به .

۱۳ طرف من أمر فرعون حين أرسل إليه موسى عليه السلام وألى عصاه .

۱۸ ما فعله فرعون من تعليم طائفة السحر ليناظروا موسى .

۲۷ ما قالته بنو إسرائيل لموسى حين أدركهم فرعون ۳۰ ما أرسل على فرعون وقومه من الآيات ، وما عذ بوا به .

٣٤ المعانى التي حدثت في قوم فرعون بحدوث هذه الآيات ، والسبب الذي من أجله أحدثها الله فيهم .

٤٣ بيان أن بني إسرائيل لم تملك مدرر بعد فرعون ، وأن مشارق الأرض ومغاربها التي ملكها هي الشأم .

٤٤ بيان أن بنى إسرائيل حين خرجوا من البحر مروا على قوم لهم تماثيل بقر يعيدونها فتمنوا أن يكون لهم مها ما يعبد.

٤٧ خروج موسى إلى مناجاة ربه بعد غرق فرعون.

٤٩ السبب في سؤال موسى رؤية الله .

 ٥٠ طرف مما يقوله أهل الكتاب في قصة موسى عند طلب الرؤية .

٥٢ ما تم للجبل حين التجلي .

٥٧ ما قاله موسى لآدم ، وما قاله آدم له .

#### الصفحة

۲۲ ما فعلته بنو إسرائيل من اتخاذ العجل بعد مفارقة موسى لهم.

۲۵ طرف مما كان فى ألواح موسى من صفات
 هذه الأمة .

٣٦ ما قيل في مين أيّ شيء كانت الألواح ؟.

٦٩ ما بجب تعميمه من آي الكتاب .

۷۱ خبر خروج موسى للميقات ، واختياره السبعين من قومه .

۸۲ ما أخبر الله أن يجعله لبنى إسرائيل فاختاروا غيره ، فجعله لهذه الأمة .

وسوق قصمهم.

١٠١ ما وعدت به اليهود من الذلة والصغار إلى يوم
 القيامة .

١٠٤ ماكانت عليه اليهود من أخذهم الرشا ، وحكمهم بغير الحق .

١٠٨ ما فعلته بنو إسرائيل مع موسى حتى رُفع فوقهم الجبل.

١١٠ إخراج ذرية آدم من ظهره .

١١٩ قصة الذي آتاه الله آياته فانسلخ مها .

١٣١ صفة مـَن خلقه للنار .

١٤٥ قصة إبليس مع حوّاء في أوّل حملها .

١٥٣ الأخلاق التي أمر النبيّ أن يأخذ بها .

#### الصفحة

١٥٧ ما عليه أهل التقوى من تذكرهم عقاب الله عند مايطرأ لهم طيف من غضب أو غيره .

١٦٢ المحال التي يجب الإنصات فيها لقراءة القرآن ، والخلاف فيها .

١٦٨ (تفسير سورة الأنفال)

۱۷۱ الصواب في معنى الأنفال ، وما كان لهم من الاختلاف في أمر الغنائم يوم بدر ، وكيف قسمة رسول الله لها .

#### الصفحة

۲۰۰ مابجب على المحارب من المصابرة ، وما بجوز له الفرار .

٢٠٣ معجزة الرمى الذي فعله النبي في بدر .

۲۲۱ مافعله بعض المنافقين في مكاتبه المشركين حتى نزل «يا أيها الذين آمنوا لاتخونوا »الآية .

٢٢٦ ما اتفق عليه المشركون فى دار الندوة من أذية رسول الله أو قتله .

٢٣٢ ما كان يدعو به المشركون.

٣٣٣ فوائد الاستغفار .

٠ ٢٤٠ ما كان تفعله المشركون في صلاتهم .

| - 11 | 211   | فهرس |   |   |
|------|-------|------|---|---|
| ای   | العوا | حهرس | - | 1 |

| الصفحة     | • :            | القافية                                                                                                         | الصفحة     |    | القافية                         | الصفحة                                       |          | القافية                         |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|            | , <del>1</del> |                                                                                                                 |            | ,  |                                 |                                              | <u>د</u> |                                 |
| 1.4        |                | المتعققة الم | <b></b>    |    | • - 12-11                       |                                              | •        | ۔ ا                             |
| 1.1        |                |                                                                                                                 | Υ <b>ο</b> |    | المدعير                         | ٥V                                           |          | عواز ب <sub>ِ</sub><br>و        |
| *          | ِل ۔           |                                                                                                                 | 40         |    | استجدر                          | ٦٨                                           |          | هجاب<br>بر بر                   |
| 141        | ,              | وعبجبل                                                                                                          | 141        | •• | المعامر<br>المارية              | V £                                          |          | نَشَب                           |
| ٧٤ .       |                | السول                                                                                                           | 11 1       |    | المستقدر<br>استوف               | 1.0                                          |          | الآجرب                          |
| •          |                | ووصال                                                                                                           | 11.1       |    | ا وعور<br>ا الم <sup>س</sup> وة | 77                                           |          | تئوبا                           |
| 11.        |                | الأثاقيلا                                                                                                       | <b>ΛΛ</b>  |    | المحتسر<br>ومسا                 |                                              | ت        |                                 |
| ٤          |                | المَحِلَّهُ                                                                                                     | 11.        | •  | ميد کار                         | 44                                           |          | ظتهرتى                          |
| ŧ          |                | ظُلُلُهُ                                                                                                        | 101        |    | ا عامر<br>الدون ا               | <b>, ,</b> ,                                 |          | <b>U</b> ) <b>\</b>             |
| ٤          | مَلَّهُ *      | كالمُضمّح                                                                                                       | 72.        |    | الإ مهار                        |                                              | ح        |                                 |
|            | •              |                                                                                                                 | 744        |    | حاذ را                          | 104                                          |          | صُباح                           |
| ۱۳         | 1              | الأرد م                                                                                                         | 744        |    | المحمدرا                        | ٧١                                           |          | يصيحا                           |
| ٤Y         |                | الدَي                                                                                                           | 1          |    | بستسن                           | 7                                            |          | ورمحا                           |
| ٤٢         |                | ہم<br>الروم                                                                                                     | 1          |    | بكثيسا                          |                                              | د        |                                 |
| 777        | •              | عنظيم                                                                                                           | ١          |    | القآونكسا                       | w.                                           |          | و الزوُّدُ                      |
| οź         |                | و و اسوار<br>بهسمنه                                                                                             |            | ع  |                                 | 77<br>17A                                    |          | و برويه<br>فأخيلك و ا           |
| ٧          |                | کوم                                                                                                             | 17         |    | فاضطبجك                         | 11/A<br>£                                    |          | شكاد ش                          |
| Y & •      |                | الأعلم                                                                                                          | ٧٤         |    | الزعازع                         | ٤                                            |          | الواد <i>ي</i>                  |
|            | ن              | <b>2</b> 1                                                                                                      | 1.5        |    | تابعُ                           | ٤                                            |          | أنجاد                           |
| ١٣٦        |                | مماتين ُ                                                                                                        | 144        |    | سميع                            | ٦٧                                           |          | شدید                            |
| 184        |                | مدين<br>منته اسن                                                                                                | 144        |    | الضلوع                          | ۱۲۸                                          |          | المُخلَد                        |
| ۱۳۸        |                | إبانا                                                                                                           | 7 2 2      |    | ورثير<br>ومقسم                  | 17                                           |          | ويدآ                            |
| 141        |                | <br>الظُّنْدُونَا                                                                                               | 722        |    | ۔<br>فاریسع                     | 17                                           |          | أفسدا                           |
| ۷٥         |                | سميلة                                                                                                           |            |    | بضكفعا                          | 17                                           |          | غدا                             |
| ٧٥         |                | سمينة                                                                                                           |            | ف  | -                               | <b>*</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * * |          | مـــکــ دا                      |
|            | ی              |                                                                                                                 | 100        | _  | وشیعیوف                         | 44                                           |          | بسركا                           |
| <b>.</b> Y |                | ء ، <u>،</u><br>غیبی                                                                                            | 1.9        |    | وسيعنوف<br>ما لوف               | ۳۳.                                          |          | بَسَرَّدَ ا<br>مُسُوَّ صَلَدَ ا |

#### ع \_ فهرس الأحاديث

| الصفحة          | مطلع الحديث                                    | - الصفحة | مطلع الحديث                          |
|-----------------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| 111             | خلق الله آدم بيده، ونفخ فيه من روحه            | 100      | أتيت النبي ﷺ يوم بدر بسيف            |
| ٤               | ذاك خطيب الأنبياء. (يعني شعيب )                | 111      | أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان   |
| 175             | ردّوا ما كان من الأنفال                        | 177      | إذا قرأ الإمام فأنصتوا.              |
| 4.0             | رفع رسول الله ﷺ يده يوم بدر                    | ۱۷۳      | اذهب واطرحه في القبض                 |
| ۱۸٦             | سيروا على بركة الله وابشروا                    | 1 V &    | أصبت سيف ابن عائد يوم بدر            |
| ***             | شاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم                | ۱۷٤      | أصبت سيفاً، قال: فأتى به رسول الله   |
| ۲1              | الطوفان الموت                                  | 198      | أصابنا من الليل طش من المطرز         |
| 117             | غزوت مع رسول الله ﷺ أربع غزوات                 | 441      | أن أبا سفيان خرج من مكة، فأتى ﴿      |
| 701             | فكيف بالغضب يا رب؟ قال                         | YYV      | أن أبا طالب قال لرسول الله ﷺ         |
| Y . 0           | قال رسول الله ﷺ حين التقي الجمعان              | 117      | أن رحلاً أتى رسول الله ﷺ فقال:       |
| 441             | قتل النبي ﷺ يوم بدر صبراً عقبة                 | 744      | أن رسول الله ﷺ قتل يوم بدر ثلاثة رهط |
| ٤٦              | قلتم والذّي نفسي بيده ما قال قوم موسى          | و ع      | أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله       |
| 731             | كانت حواء لا يعيش لها ولد، فنذرت               | ۱۸٦      | إن ربي وعدني القوم وقد خرجوا         |
| 1 V £           | كنت أخذت سيف سعيد بن العاص                     | 18.      | إن الساعة تهيج بالناس، والرجل        |
| ٤٥              | الله أكبر هذا كما قالت بنو اسرائيل             | 117      | إن الله أخذ ذرية آدم من ظهورهم       |
| <b>۲۳۲. ۲۳۱</b> | اللهم أغن المقداد من فضلك                      | 114      | إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره          |
| ۱۸۹             | اللهم أنجز لي ما وعدتني                        | 141      | إن الله لما ذرأ لجُهنم ما ذرأ        |
| 19.             | اللهم أنصر هذه العصابة                         | 144      | إن لله تسعة وتسعين اسماً             |
| 190             | اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد              | ٧٠       | إنه لم يكن نبي إلا له حرم            |
| 19.             | اللهم ربنا أنزلت علي الكتاب                    | 194      | اني لم أبعث لأعذب بعذاب الله         |
| 440             | لما ائتمروا بالنبي ﷺ ليقتلوه                   | 4.0      | جاء أبي بن خلف الجمحي                |
| ٥٣              | لما تجلى ربه للجبل أشار بأصبعيه                | 10.      | خدعهما مرتين: خدعهما في الجنة        |
| ۱۸۲             | الله على الله الله الله الله الله الله الله ال | Y 1 &    | خرج رسول الله ﷺ على أبيّ وهو يصلي    |
| 140             | لما سمع رسول الله ﷺ بأبي سفيان مقبلاً          | و ع      | خرجنا مع رسول الله ﷺ قبل حنين        |
| 104             | J كان يوم بدر جئت بسيف فقلت                    | ۱۸۷      | خرج النبي ﷺ إلى بدر وهم يريدون       |

| الصفحة                                              | مطلع الحديث                                                         | الصفحة            | طلع الحديث                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أخذون و يعطون<br>لمي القوم بين أيديكم<br>من بني آدم |                                                                     | 19a<br>174<br>189 | اكان يوم بدر جعل النبي ﷺ يناشد ربا<br>اكان يوم بدرقتل أخي عمير<br>اكان يوم بدر، ونظر رسول الله                            |
| ذرياتهم کې<br>ود على فقرائكم بريبير ١٧٦             | من ظهورهم<br>وهذا الخمس مرد<br>يا أبي ما منعك أن<br>يا سعد انك سألت | 114<br>118        | ا ورد رسول الله ﷺ بدراً قال: هذه ا بال أقوام يتناولون الذرية ؟ ر رسول الله ﷺ على أبي وهو قائم ن أتى مكان كذا وكذا فله كذا |
|                                                     |                                                                     |                   |                                                                                                                           |
|                                                     |                                                                     |                   |                                                                                                                           |

## بناليالخالج

القول في تأويل قوله تعالى :

## قَالَالْمَلَأُالَّذِينَاسَتَكُبُرُواْمِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَكَ مِن قَرَيْدِ مَا أَوَ وَأَمِن قَرَيْدِ مَا أَن فَرَامِينَ ﴿ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلُوكُنَّا كَارِهِينَ ﴿ لَتَعُودُنَ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلُوكُنَّا كَارِهِينَ ﴿

يَنْ يَقُول تعالى ذكره (قال المَكَارُ اللَّهُ بِنِ اسْتَكَثَبَرُوا) يعنى بالملاً: الحماعة من الرجال، ويعنى بالذين استكبروا: الذين تكبروا عن الإيمان بالله، والانهاء إلى أمره واتباع رسوله شعيب لما حدّرهم شعيب بأس الله على خلافهم أمر ربهم، وكفرهم به (كنَخْرِجَنَكْ ياشُعَيْبُ) ومن تبعك وصد قك وآمن بك، وبما جئت به معك من قريتنا (أو لتَسَعُودُنَ في ملتينا) يقول: لترجعت أنت وهم في ديننا وما نحن عليه، قال شعيب مجيبا لهم (أو لو كننا كارهين)؟.

ومعنى الكلام: أن شعيباً قال لقومه: أتخرجُوننا من قريتكم ، وتصدُّوننا عن سبيل الله ، ولوكنا كارهين لذلك؟ ثم أدخلت ألف الاستفهام على واو « أو َ لَوْ » .

القول في تأويل قوله تعالى :

# قَالَفُنُرَبُنَاعَلَىٰ اللَّهُ وَكُذِبًا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّئِكُمُ بَعِدَ إِذْ نَجْتَكُنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَلِيَ كُونُ لَنَا أَنْ يَعُودُ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَلِيَ كُونُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ وَكُلْنَا رَبَّنَا ٱفْنَحْ بَبْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحُقِقِ وَأَنْ لَا يَكُونُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنِلِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

المنافعة على الله على المنافعة على المعيب المقومة ، إذ دعوه إلى العود إلى ملتهم والدخول فيها ، وتوعدوه بطرده ومن أتبعه من قريبهم إن لم يفعل ذلك هو وهم : (قَدَ افْسَتَرَيْنا على الله كَذَبا) يقول : قد اختلفنا على الله كذبا ، وتخرّصنا عليه من القول باطلا إن نحن عدنا في ملتكم ، فرجعنا فيها بعد إذ أنقذنا الله منها ، بأن بصّرنا خطأها ، وصواب الهدى الذي نحن عليه ، وما يكون لنا أن نرجع فيها فندين بها ، ونترك الحق الذي

and the second of the second o

نحن عليه ( إلا أن يَشَاءَ اللهُ رَبَّنا ): إلا أن يكون سبق لنا في علم الله أنا نعود فيها، فيمضي فينا حينئذ قضاء الله ، فينفذ مشيئته علينا ( وَسَمِع رَبَّنا كُلُّ شَيْء عِلْما ) يقول: فإن علم ربنا وسع كل شيء ، فأحاط به ، فلا يخبي عليه شيءكان ، ولا شيء هو كائن ، فإن يكن سبق لنا في علمه أنا نعود في ملتكم ، فلا يخبي عليه شيء كان، ولا شيء هو كائن ، فلا بد من أن يكون ما قد سبق في علمه، وإلا فإنا غير عائدين في ملتكم عليه شيء كان، ولا شيء هو كائن ، فلا التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى (قَلَد افْسَرَيْنَا عَلَى الله كَذَبا إِنْ عُدُ نَا فِي مَلَّتَكُم بَعَدْ َ إِذْ نَجَانَا الله مَنْها ، وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيها إِلاَّ وَسَلَما وَسَلِما وَسَلِما وَمَلِينَا وَبِينَ الله وَسَلَما وَسَلَما وَسَلَما وَلَمْ الله وَسَلَما وَسَلَم وَالْسَلَم وَالْمَا وَسَلَم وَالْمَا وَسَلَم وَالْسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَالْمَا وَسَلَم وَالْمَا وَسَلَم وَلَم وَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَالْمَالُ وَسَلَم وَالْمَا وَسَلَم وَلَم وَلَم وَلَم وَلَم وَسِلَم وَالْمَا وَسَلَم وَالْمَاع وَالْمُولُ وَالْمَا وَسَلَم وَالْمُولُ وَسَلَم وَالْمُ وَسَلَم وَالْمُولُ وَسَلَم وَالْمُولُ وَسَلَم وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمَا وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمَا وَسَلَم وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلِمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالُم وَالْمُولُولُ وَلَا لَمُ مَا الْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَمُ وَالْمُولُولُ وَلِهُ وَالْمُولُولُ وَلَمُ وَالْمُولُولُ وَلِمُولُولُولُ وَلِمُولُولُولُ وَلَمُ وَالْمُولُول

ألا أبليغ بين عُصم رَسُولاً فا في عَن فُتَاحَتَيكُم عَسَى الله وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وکیع ، قال : ثنا أبی ، عن مسعر ، عن قتادة ، عن ابن عباس ، قال : ما کنت أدری ما قوله ( رَبَّنا افْتَحَ بَیَنْنَا وبینَ قَوْمِنا بالحَقّ ) حتی سمعت ابنة ذی یزن تقول : تعال أفاتحك، یعنی : أقاضیك .

حدثی المثنی ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس ، قوله ( رَبَّنا افْتَسَحْ بَدَنْنَا وبينَ قَوَمْنَا بالحَقَ ) يقول : اقض بيننا وبين قومنا .

<sup>(</sup>۱) البيت (ق اللمان: فتح) منسوبا للاشعر الحمق، شاهدا على أن الفتاحة بكسر الفاه وضمها بمعنى الحكم بين خصمين. وقال الأزهرى: الفتح أن تمكم بين قوم يختصمون إليك، كما قال سبحانه مخبرا عن شعيب: « ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ». قال: والفتاح: الحكومة. وأهل اليمن يقولون للقاضى: الفتاح، ويقول أحدهم لصاحبه: تعالى حتى أفاتحك إلى الفتاح. ويقول: افتح بيننا: أى احكم. والرواية في الشطر الأول: « ألا من مبلغ عمرا رسولا ».

حدثنی المثنی ، قال : ثنا أبودكین ، قال : ثنا مسعر ، قال : سمعت قتادة یقول : قال ابن عباس : ما كنت أدری ما قوله ( رَبَّنا افْتَحَ بَیَنْنَا وبینَ قَوْمینا بالحَقّ ) حی سمعت ابنة ذی یزن تقول : تعال أفاتحك .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( افْتَحَ بَيْنَنَا وبينَ قَوَمنا بالحق . قَوْمنا بالحق .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، قال : ثنا معمر ، عن قتادة ( افتتَح بــَيـْننا وبينَ قومنا بالحق .

حدثی محمد بن الحسین ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدی ، أما قوله ( افْتَحَ بَيَنْنَا ) فيقول : احكم بيننا .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قال الحسن البصرى: افتح : أحكم بيننا وبين قومنا ، و(إنَّا فَتَحَنَّنَا للَّكَ فَتَنْحاً مُبِيناً ) : حكمنا لك حكما مبينا .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قال ابن عباس : افتح : اقض .

حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير ، قال : ثنا مسعر ، عن قتادة ، عن ابن عباس ، قال : ثم أكن أدرى ما ( افْتَحَ بَيَنْنَا وَبِينَ قَوْمناً بالحَقّ) حتى سمعت ابنة ذى يرزن تقول لزوجها : انطلق أفاتحك .

#### الْقول في تأويل قوله تعالى :

## وَقَالَ لَهُ لَا لَا لَذِينَ كُفَرُوا مِن قَوْمِهِ عَلَيْ إِنَا لَيْحَتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَاسِرُونَ ۞

#### القول في تأويل قوله تعالى :

فَأَخَذَتُّهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ ١

الله يقول : فأحذت الذين كفروا من قوم شعيب الرجفة ، وقد بينت معنى الرجفة قبل ، وأنها الزلزلة المحرّكة لعذاب الله ، (فأصبحُوا في د ارهم جا تمين ) على ركبهم مونى هلكى .

وكانت صفة العذاب الذي أهلكهم الله به كما حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل ا

قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( وَإِلَى مـَد ْيَسَ أخاهـُم ْ شُعـَيْبًا ) قال : إن الله بعث شعيبا إلى مدين ، وإنى أصحاب الأيكة ، والأيكة : هي الغيضة من الشجر ، وكانوا مع كفرهم يبخسُون الكيل والميزان ، فدعاهم فكذَّ بوه ، فقال لهم ماذكر الله فىالقرآن ، ومارد وا عليه ، فلما عتوا وكذَّ بوه ، سألوه العذاب، ففتح الله عليهم بابا من أبواب جهنم ، فأهلكهم الحرّ منه، فلم ينفعهم ظلّ ولاماء، ثم إنه بعث سحابة فيها ربح طيبة ، فوجدوا برد الربح وطيبها، فتنادوا الظلة ، عليكم بها، فلما اجتمعوا تحت السحابة رجالهم ونساؤهم وصبيانهم ، انطبقت عليهم ، فأهلكتهم ، فهو قوله ( َفَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمَ الظُّلَّةَ ) .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن أبى إسحاق ، قال : كان من خبر قصة شعيب وخبر قومه ، ماذكر الله فىالقرآن ، كانوا أهل بخس للناس فى مكاييلهم وموازينهم ، مع كفرهم بالله ، وتكذيبهم نبيهم وكان يدعوهم إلى الله وعبادتهم وترك ظلم الناس وبخسهم فى مكايياهم وموازينهم فقال نصحا لهم وكان صادقا (ما أريد أن أنخالفك كُم إلى ما أنهاكم عنه ، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، ومَا تنوفيبي إلا بالله علَيْه تَوَكَّلْتُ ، وَإِلْيَهُ أُزيبُ ) قال ابن إسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لى يعقوب بن أبى سلمة إذا ذكر شعيبا ، قال « ذَاكَ خَطيبُ الأنْبياءِ » لحسن مراجعته قومه فيما يراد بهم ، فلما كذبوه وتوعدوه بالرجم والنبي من بلادهم ، وعتوا على الله ، أخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم ، فبلغنى أن رجلا من أهل مدين يقال له عمرو بن جلهاء لما رآها قال :

تَدَّعُو بِصَوْتِ على صَبَّمَانَةَ الوَادِي إلاَّ الرَّقيمَ 'بمَدَّى بينَ أنجاد ا

يَا قَوْمِ إِنَّ شُعَيْبًا مُرُسُلٌ فَذَرُوا عَنْكُمْ سَمِيرًا وعِيمُوانَ بَنْ شَكَّاد لأَنَّى أَرَى غَيِّمْةً ياقوم قد طلَعَتْ وإنَّكُم إنْ تَرَوْا فيها ضَحاةً غَدَ وسمير وعمران : كاهناهم ، والرقيم : كلبهم .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، قال : ثنى أبو إسحاق ، قال : فبلغنى ـ والله أعلم ـ أن الله سلط عليهم الحرّ حتى أنضجهم ، ثم أنشأ لهم الظلة كالسحابة السوداء ، فلما رأوها ابتدروها يستغيثون ببردها مما هم فيه من الحرّ، حتى إذا دخلوا تحتها أ'طبقت عليهم ، فهلكوا جميعا ، ونجى الله شعيبا والذين آمنوا معه برحمته . حدثنا ابن حمید ، قال : ثنا سلمة ، قال : حدثنی أبو عبد الله البجلی ، قال : أبو جاد ، وهوز ، وحُمُطَى ، وسعفص ، وقرشت: أسماء ملوك مدين ، وكان ملكهم يوم الظلة فى زمان شعيب كلمون ، فقالت أخت كلمون تبكيه :

#### كَلَمُونُ هَـَـدً رُكُني هُلُنْكُهُ وَسَسَطَ الْمَحِلَّةُ \*

<sup>(</sup>۱) الأبيات الثلاثة أوردها الثعلبى في كتابه : عرائس المجالس » المعروف « بقصص الأنبياء » ، وفيها « شمير » بالتصغير وبالشين، في موضع « سمير » بالسين ، و « حنانة » في موضع : « صمانة » . ورواية البيت الثاني فيه ( ص ١٦٦) طبعة الحلبي ، في قصة شعيب

فَالِنَ لَنَ يَرَى فَيها ضُماء عَـــد إلاّ الرّقــــيم يُمَشّى بينَ أنجاد وقوله : « إنه » الفسير فيه راجع إلى شعيب ، يريد أنه سيصيبهم الزلزال ، وقد لاّحت أماراته ، وستصبح ديارهم مدسرة لايرى فيها شعيب إلا الرقيم . . . البغ .

سَــيدُ القَوْمِ أَتَاهُ اللهِ حَتَّفُ: نَارٌ وَسَطَّ ظُلُلَهُ اللهِ حَتَّفُ : نَارٌ وَسَطَّ ظُلُلَهُ اللهِ حَعَلَتْ نَارًا عَلَيْهِم دَارُهُم كَالْمُضْمَحِلَة اللهُ القول في تأويل قوله تعالى:

## الّذِينَكَذَّبُواْشُعَيْبًاكَأَنَلَّمْ يَغْنَوْافِهِمَّا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْشُعَيْبًاكَانُواْهُمُ ٱلْخَاسِرِينَ ۞

الله يقول تعالى دكره: فأهلك الذين كذّ بوا شعيبا فلم يؤمنوا به ، فأبادهم ، فصارت قريبهم مهم خاوية خلاء (كأن كم يغننوا فيها) يقول: كأن لم ينزلوا قط ، ولم يعيشوا بها حين هلكوا، يقال: تفيى فلان بمكان كذا فهو يَغَدَّى به غَيَّنى وغنيا: إذا نزل به وكان به ، كما قال الشاعر:

وَلَقَدْ يَغَـدُى بِهِ جِبِرانكُ الْ مُمُسِكُو مِنكُ بِعَهَدْ وَوِصَالَ ٢ مُمُسِكُو مِنكُ بِعَهَدْ وَوِصَالَ ٢ قال رُوْبة:

إنما هو متَفْعَلَ من غُـيِّني .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، قال : ثنا معمر ، عن قتادة (كأن كم يَعْنَسُوْا فيها ) : كأن لم يعيشوا ، كأن لم ينعموا .

حدثنی المثنی ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس (کأن می معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس (کأن می یکن می میشوا فیها .

حدثنی یُونس ، قال : أخبرنا ابن و هب ، قال : قال ابن زید ، فی قوله (کَأَنْ کُمْ یَعَنْنُوا فَیْها ) کَأن لم یکونوا فیها قط .

وقوله ( اللَّذينَ كَذَ بُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْحَاسِرِينَ ) يقول تعالى ذكره: لم يكن الذين اتبعوا

(۱) وهذه الأبيات الثلاثة أيضا رواها الثعلبي في «عرائس المحالس ص ١٦٦ في قصة شعيب عليه السلام » . وفي روايته : «كلمن هدد ركني » . ونسبها إلى أخت كلمون تبكيه .

(٢) البيت لعبيد بن الأبرص (ديوانه طبعة ليدن سنة ١٩١٣ ص ٥٥). وروايته بأسباب الوصال و «أصحابك » في مكان : «جيرانك ». وهو من شواهد النحويين (الحزانة ٣ : ٢٣٧ ، ٢٣٨) من قصيدة له . قال : وهو شاهد على أن الحليل استدل على أن حرف التعريف (أل) لااللام وحدها ، بفصل الشاعر إياها من المعرف بها ؛ ولو كانت اللام وحدها حرف تعريف ، لما جاز فصلها من المعرف لاسيما واللام ساكنة . قال : وقد تقدم بيانه ونقضه في البيت قبله . . . والمسكو : أصله : المسكون ، حذف نونه تخفيفا . قال ابن جي في المنصف : قوله الممسكو : أراد الممسكون ، ولكنه حذف النون لطول الاسم ، لا للإضافة . أه .

وفي ( اللسان : غنا ) : وغي القوم بالدار غي : أقامو ا . وتقول : غي بالمكان يغي . والمغي : المنزل الذي غي به أهله . ولم ينقل صاحب النثان من مصادره غير الغي والمغي . وقال المؤلف : غي وغنيا .

(٣) البيت من مشطور الرجز ، وهو الرابع في أرجوزة له مطولة ( ٢١٣ بيتا ) وفي ديوانه ( طبع ليبسك سنة ١٩٠٣ ص ٨٧ ) وعهد : مرفوع عطفا على حمامة في قوله قبله : «هاجت حمامة » . والدمنة : ما بق من آثار الديار كالنوّى والطلل والأثاني . . . الخ وضلفع : بوزن جعفر : قارة ببلاد بني أسد . وفي معجم ما استعجم للبكري في رسم « لبني » : ضلفع : ماء لبني عبس . أه . شعيبا الحاسرين ، بل الذين كذبوه كانوا هم الحاسرين الهالكين، لأنه أخبر عهم جل ثناؤه أن الذين كذبوا شعيبا قالوا للذين أرادوا اتباعه (ليّن اتّبَعَثُتم شُعَيْبا إنّكُم إذًا كاسرُون ) فكذّبهمالله، بما أحل بهم من عاجل نكاله ، ثم قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ما خسر تباع شعيب ، بل كان الذين كذّبوا شعيبا لما جاءت عقوبة الله هم الحاسرين دون الذين صدّقوا وآمنوا به .

القول في تأويل قُوله تعالى:

## فَنُولِي عَنْهُمْ وَقَالَ يَلْقُوْمِ لِقَالَانُ الْخَنْكُمُ رِسَلَكِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمُ فَكَيْفَءَ اسَى عَلَى قَوْمِ كَلْفِرِينَ ١

إلى يقول تعالى ذكره: فأدبر شعيب عنهم شاخصا من بين أظهرهم حين أتاهم عذاب الله ، وقال: لما أيقن بنزول نقمة الله بقومه الذين كذّبوه حزنا عليهم (ياقوم لتقد أبلغت كُمُ رسالات رّبى) وأدّيت إليكم مابعثى به إليكم من تحذيركم غضبه على إقامتكم على الكفر به ، وظلم الناس أشياءهم (وَنَصَحْتُ لَكُمُ ) بأمرى إياكم بطاعة الله ، ونهيكم عن معصيته ( فَكَيَفْ آسَى ) يقول: فكيف أحزن على قوم جحدوا وحدانية الله ، وكذّبوا رسوله ، وأتوجع لهلاكهم ؟

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنی المثنی ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنی معاویة ، عن علی بن أبی طلحة ، عن ابن عباس ، قوله ( فَکَیَشْفَ آسَی ) یعنی : فکیف أحزن .

حدثنی محمد بن الحسین ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدی ( فَكَيَّـفَ آسَى ) يقول : فكيف أحزن .

حدثنا ابن حمید ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : أصاب شعیبا علی قومه حزن لما یری بهم من نقمة الله ، ثم قال یعزی نفسه فیا ذکر الله عنه ( یا قبوم کفت اُبلنغت کُم رسالات رَ آبی وَنَصَحْتُ کُمُ فَکَیْفَ آسَی عَلَی قبوم کافیرین ) .

القول في تأويل قوله تعالى :

## وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبِيرِمِن بِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالطَّبْرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ١

الله يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم معرّفه سنته فى الأمم التى قد خلت من قبل أمنه ، ومذكر من كفربه من قريش لينزجروا عماكانوا عليه مقيمين من الشرك بالله، والتكذيب لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم (وما أرسَلنا في قريدة من أيري) قبلك (إلا أخذ نا أهلها بالبَا ساء والضّراء) وهوالبؤس وشظف المعيشة وضيقها ؛ والضرّاء : وهي الضرّ وسوء الحال في أسباب دنياهم (لتعَلَيهُم " يَضَرّعُونَ ) :

يقول: فعلنا ذلك ليتضرّعوا إلى ربهم ، ويستكينوا إليه، وينيبوا بالإقلاع عن كفرهم ، والتوبة من تكذيب أنبيائهم .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن مفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( أخدَ نا أهلها بالبها أساء والضَّرَّاء ) يقول : بالفقر والجوع ، وقد ذكرنا فيا مضى الشواهد على صحة القول بما قلنا في معنى الباساء والضرَّاء . بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع ؛ وقيل : يضرَّعون ، والمعنى : يتضرَّعون ، ولكن أدغمت التاء في الضاد ، لتقارب مخرجهما .

#### القول في تأويل قوله تعالى:

## ثُمَّ بَدَّنُنَا مَكَانَالسَّيِّتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰعَفُواْ قَقَالُواْ قَدْمَسَّ ابَآءَنَا الضَّرِّآءُ وَالسَّرَّاءُ وَالسَّرَاءُ والسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَالَاءُ وَالْمُا السَالَاءُ وَالسَالَاءُ وَالسَالَاءُ وَالسَالَاءُ وَالسَالَاءُ وَالسَالَاءُ وَالسَالَاءُ وَالسَالَاءُ وَالسَالَاءُ وَالْمُ

عَلَيْهِ يَقُولُ تَعَالَى ذَكَرَهُ: ثُمَّ بِدَّلِنَا أَهُلَ القَرِيَةُ التَّى أَخَذَنَا أَهُلُهَا بِالبَّاسَاءُ والضرّاء ، مكان السيئة ، وهي البَّاسَاءُ والنعمة البَّاسَاءُ والضرّاء ؛ وإنما جعل ذلك سيئة ، لأنه مما يسوء الناس ، ولا تسوءهم الحسنة ، وهي الرخاء والنعمة والسعة في المعيشة (حتى عَفَوْا) يقول : حتى كثروا ، وكذلك كلّ شيء كثر ، فإنه يقال فيه : قد عفا ، كما قال الشاعر :

ولكناً نُعيضُ السَّيْفَ منها بأسُوُق عافياتِ الشَّحْمِ كُومِ ا وبنحو الذي قاناً في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ( مَكَانَ السَّيِّئَـةَ ِ الحَسَنَةَ ) قال : مكان الشدّة رخاء (حتى عَلَمَوْا) .

حدثنى محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله (مَكَانَ السَّيِّقَةِ الحَسَنَةَ ) قال : السيئة : الشرّ ، والحسنة : الرخاء والمال والولد . حدثنا المثنى ، قال : ثنا أبوحديفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد (مَكانَ السَّيِّئةِ الحَسَنَة ) قال : الشرّ ، والحسنة : الحير .

حدثی المثنی ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس ، قوله ( مُمَّ بَدُ لُننا مَكَانَ السَّدِّةِ وَ الحَسَنَةِ ) يقول : مكان الشدة الرخاء .

خَدَّتَى يُونشَّ ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد، في قوله ( مُمَّ بد لننا مَكَانَ السَّيْشَةِ

<sup>(</sup>١) نعض : نجعل السيف يعض . . . ألخ . والبيت قد تقدم إنشاده وشرحه في ص ٣٦٦ من الحزء الثاني .

الحَسَنَةَ حَتَى عَفَوْا ) قال : بدلنا مكان ما كرهوا ما أحبوا فىالدنيا ، حتى عفوا من ذلك العذاب (وَقَالُوا قَدَ مُسَ ّ آباءَ نا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ ) .

واختلفوا في تأويل قوله (حتى عَـَفـَوْا ) فقال بعضهم : نحو الذي قلنا فيه .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنی المشی ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس ، قوله (حتی عَفَوَوْ) بقول : حتی کثروا وکثرت أموالهم .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج، قال : قال ابن عباس (حمى عَـَهُـوَا ) قال : جموا .

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد (حتى عَلَمُوا) قال : كثرت أموالهم وأولادهم .

حدثنی المثنی ، قال : ثنا أبوحذیفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، مثله . حدثنی محمد بن الحسین ، قال : ثنا أحمد بن مفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدی (حتی عَـفَـوُا) حتی کثروا .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم (حتى عَلَمَوْا) قال : حتى جموا وكثروا . قال : ثنا جابر بن نوح ، عن أبى روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس (حتى عَلَمَوْا) قال : حتى جموا ، قال : ثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك (حتى عَلْمَوْا) يعنى جموا وكثروا ، قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، عن ابن جريج ، عن مجاهد (حتى "عَلْمَوْا) قال : حتى كثرت أموالهم وأولادهم .

حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قوله (حتى عَلَّفَوْا) كثرواكما يكثر النبات والريش ، ثم أخذهم عند ذلك بغتة وهم لايشعرون .

وقال آخرون : معنى ذلك : حتى سُنرُوا .

### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة (حتى عَفَوًا) يقول : حتى سرّوا بذلك ، وهذا الذي قاله قتادة في معنى عفوا تأويل لاوجه له في كلام العرب ، لأنه لايعرف العفو بمعنى السرور في شيء من كلامها إلا أن يكون أراد حتى سُرّوا بكثر تهم وكثرة أموالهم ، فيكون ذلك وجها وإن بعند .

وأما قوله (وقالُوا قد مس آباء نا الضّرَاء والسّرَاء) فإنه خبر من الله عن هؤلاء القوم الذين أبدلهم الحسنة السيئة التي كانوا فيها استدراجا وابتلاء أنهم قالوا: إذ فعل ذلك بهم فقده أحوال قد أصابت من قبلنا من آبائنا ، ونالت أسلافنا ، ونحن لانعدو أن نكون أمثالهم يصيبناما أصابهم من الشدة في المعايش والرخاء فيها ، وهي السرّاء ، لأنها تسرّ أهلها ، وجهل المساكين شكر نعمة الله ، وأغفلوا من جهلهم استدامة فضله

بالإنابة إلى طاعته ، والمسارعة إلى الإقلاع عما يكرهه بالتوبة ، حتى أتاهم أمره وهم لايشعرون ، يقول جل حلاله ( فأخذ الهم بالهلاك والعداب فجأة ، أتاهم على حلاله ( فأخذ الهم بالهلاك والعداب فجأة ، أتاهم على غرة منهم بمجيئه، وهم لايدرون ، ولا يعلمون أنه يجيئهم ، بل هم بأنه آتيهم مكذ بون حتى يعاينوه ويروه . القول في تأويل قوله تعالى :

وَلَوْأَنَّا هَلَالْفُرَى ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكْكِ مِّنَالسَّمَآ وَالْأَرْضِ وَلَانَ كُذَّ بُواْ فَأَخَذُ نَاهُم مِنَاكَانُواْ يَكُسِبُونَ ۞ أَفُامِنَا هَلُ الْقُرَى آن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيَكَا وَهُمْ نَايِمُونَ ۞ أَوَأَمِنَا هَا لَا لَقُرَى آن يَأْنِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞

#### القول في تأويل قوله تعالى :

## أَفَأُمِنُواْ مَكْرَاللَّهِ فَلَايَأْمَنُ مَكْرَاللَّهِ إِلَّالْقُوْمُ الْحَاسِرُونَ ١

ين الأم قبلهم ، فإن مكر الله لايأمنه ، يقول : لايأمن ذلك أن يكون الله ورسوله ويجحدون آياته ، استدراج الله إياهم بما أنعم به عليهم فى دنياهم من صحة الأبدان ورخاء العيش ، كما استدرج الذين قص عليهم قصصهم من الأمم قبلهم ، فإن مكر الله لايأمنه ، يقول : لايأمن ذلك أن يكون استدراجا مع مقامهم على كفرهم وإصرارهم على معصيهم إلا القوم الحاسرن وهم الهالكون .

#### القُول في تأويل قوله تعالى :

## أَوَلَمْ بَهَ دِلِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَوْنَشَاءُ أَصَبْنَكُ مَ يذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ

عَلَى قُلُوبِ مِ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١

الله يقول : أو لم يبين للذين يستخلفون في الأرض بعد هلاك آخرين قبلهم كانوا أهلها ، فساروا سيرتهم وعملوا أعمالهم ، وعتوا عن أمر ربهم (أن لو نشاء أصَدْناهُم بند نُوبهم ) يقول : أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم ، فأخذناهم بذنوبهم ، وعجلنا لهم بأسنا كما عجلناه لمن كان قبلهم ، ممن ورثوا عنه الأرض ، فأهلكناهم بذنوبهم (وتنطبع على قلوبهم) يقول : ونختم على قلوبهم فهم (لايسمعون) موعظة ولا تذكيرا سماع منتفع بهما .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

\* إلى هنا جاء بآخر صفحة ١٤١ من المحلد العاشر من المخطوطة رقم ١٠٠ المحفوظة بدار الكتب المصرية . وتبتدئ صفحة ١٤٢ مها بالقول في تأويل قوله تعالى ( أفأمنوا مكر الله ) ، وسقط من الناسخ تأويل الآيات الثلاث التي قبلها .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ( أو لم ۗ َ عَهُد ) قال : يبّين .

حدثنی المثنی ، قال : ثنا أبوحذیفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، مثله ،
قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس ، قوله (أو کم میدی )
لم یدین .

حدثی محمد بن سعد ، قال : ثنی أبی ، قال : ثنی عمی ، قال : ثنی أبی، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله ( أو كم "بهند لللّذين يَرِثُون الأرض مين بعد أهليها ) يقول : أو لم يبين لهم .

حدثى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن مفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( أو كم يهد للله ين يرثون الأرض من بعد أهلها للنه ين يرثون الأرض من بعد أهلها هم المشركون .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

## تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكُ مِنَ أَنْبَا إِمِهَا وَلَقَدْ جَآءً تُهُـمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَانِ فَمَاكَانُوالِيُؤْمِنُوا مِهَا حَكَذَّ بُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبُعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ شَ

الله يقول تعالى ذكره: هذه القرى التي ذكرت لك يا محمد أمرها وأمر أهلها ، يعنى : قوم نوح وعاد وثمود ، وقوم لوط وشعيب نقص عليك من أنبائها ، فنخبرك عها وعن أخبار أهلها ، وما كان من أمرهم ، وأمر رسل الله التي أرسلت إليهم ، لتعلم أنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا على أعدائنا وأهل الكفر بنا ، ويعلم مكذ بوك من قومك ما عاقبة أمر من كذب رسل الله ، فير تلاعوا عن تكذيبك ، وينيبوا إلى توحيد الله وطاعته (وكقد جاء تنهيم "رسكهم بالبينات") يقول : ولقد جاءت أهل القرى التي قصصت عليك نبأها رسلهم بالبينات ، يعنى بالحجج : البينات ( فَمَا كانوا لِيهُوْمِنُوا يِمَا كَذَبُوا مِنْ قَبْلُ ) .

اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك ، فقال بعضهم : معناه : فما كان هؤلاء المشركون الذين أهلكناهم من أهل القرى ليؤمنوا عند إرسالنا إليهم بما كذّبوا من قبل ذلك ، وذلك يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من ظهر آدم عليه السلام .

#### ذكر من قال ذلك

حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( َ هَمَا كَانُوا لِيهُوْمِنُوا بِمَا كَدُرها . لِيهُوْمِنُوا بِمَا كَدَ بُوا مِن قَبَالٌ ) قال : ذلك يوم أخذ منهم الميثاق فآمنوا كُرها .

وقال آخرون : معنى ذلك : فما كانوا ليؤمنوا عند مجمىء الرسل بما سبق فى علم الله أنهم يكذّبون به يوم أخرجهم من صلب آدم عليه السلام .

#### ذكر من قال ذلك

حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس ، قال : يحق على العباد أن يأخذوا من العلم ماأبدى لهم ربهم والأنبياء ، ويد عوا علم ما أخبى الله عليهم ، فإن علمه نافله فيا كان وفيا يكون ، وفي ذلك قال (وَلَقَدَ جاءتهم مُ رُسُلُهم بالبَينَاتِ فَمَا كانُوا لِيثُومينُوا بِمَا كَذَبُوا مِن قَبَلُ ، كذلك يَطبع الله على قُلُوبِ الكافرين ) قال : نفذ علمه فيهم أيم المطبع من العاصى حيث خلقهم في زمان آدم ، وتصديق ذلك حيث قال لنوح (اهبط بيسكام منا وبركات عليك وعلى أمم مي من معلك ، وأمم سنسمتعهم منه يمسهم منا عذاب اليم وقال في ذلك (ولو رُدُوا لعادوا لما مهوا عنه والمهم لكاذ بون ) وفي ذلك قال (وما كنا معك منا على الله حُجة بعد الرسك) ، ولا حجة لاجد على الله حُجة بعد الرسك) ،

وقال آخرون : معنى ذلك : فما كانوا لو أحييناهم بعد هلاكهم ومعاينهم ما عاينوا من عذاب الله ليؤمنوا بما كذّ بوامن قبل هلاكهم ، كما قال جلّ ثناؤه (وَلَـوَ رُدُّوا لَـعَادُ وا لِمَا تُسُوا عَـنْهُ) .

#### ذكر من قال ذلك

حدثی محمد بن عمرو، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، فی قول الله ( یِمَا کَـذَ بُوا مین ْ قَبَـٰلُ ) قال : کقوله ( وَلَـوْ رُدُوا لَـعادُوا لِـلَا مُهُوا عَـنَـهُ ) .

يَنْهُ قَالَ أَبُو جَعَفُر : وأشبه هذه الأقوال بتأويل الآية وأولاها بالصواب ، القول الذى ذكرناه عن أبى بن كعب والربيع ، وذلك أن من سبق في علم الله تبارك وتعالى أنه لايؤمن به ، فلن يؤمن أبدا ، وقد كان سبق في علم الله تعالى ، لمن هلك من الأمم التي قص نبأهم في هذه السورة أنه لايؤمن أبدا ، فأخبر جل ثناؤه عنهم ، أنهم لم يكونوا ليؤمنوا بما هم به مكذ بون في سابق علمه قبل مجمىء الرسل وعند مجيئهم إليهم ، ولو قبل تأواله : فما كان هؤلاء الذين ورثوا الأرض يا عمد من مشركي قومك من بعد أهلها الذين كانوا بها من عاد و محود ، ليؤمنوا بما كذ ب به الذين ورثوها عنهم من توحيد الله ، ووعده أووعيده كان وجها ومذهبا ، غير أنى لاأعلم قائلا قاله ممن يعتمد على علمه بتأويل القرآن . وأما الذي قاله مجاهد من أن

معناه : لو رد وا ما كانوا ليؤمنوا ، فتأويل لادلالة عليه من ظاهر التنزيل ، ولا من خبر عن الرسول صحيح . وإذ كان ذلك كذلك ، فأولى منه بالصواب ما كان عليه من ظاهر التنزيل دليل .

وأما قوله (كذلك يَطَبِّعُ الله على قُلُوبِ الكافرِينَ ) فإنه يقول تعالى ذكره : كما طبع الله على قلوب هؤلاء الذين كفروا بربهم وعصوا رسله من هذه الأمم التي قصصنا عليك نبأهم يامحمد في هذه السورة حتى جاءهم بأس الله ، فهلكوا به ، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين الذين كُتب عليهم أنهم لا يؤمنون أبدا من قومك .

#### القول في تأويل قوله تغالى

## وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِنْ عَهُدٍّ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَكِيهِ فِي ﴿ وَكُولُولُولُ اللَّهُ اللّ

يَّتُهُ يِقُول تعالى ذكره: ولم نجد لأكثر أهل هذه القرى التى أهلكناها واقتصصنا عليك يامحمد نبأها من عهد، يقول: من وفاء بما وصيناهم به من توحيد الله، واتباع رسله، والعمل بطاعته، واجتناب معاصيه وهجر عبادة الأوثان والأصنام. والعهد: هو الوصية، وقد بينا ذلك فيا مضى بما أغنى عن إعادته (وَإِنَّ وَجَدَنَا أَكْثَرُهُمُ إِلاَ فَسَقَة عن طاعة ربهم، تاركين عهده ووصيته. وقد بينًا معنى الفسق قبل.

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، فى قول الله تعالى ( وَإِنْ وَجَدَّنا أَكَـٰ تَرَهُمُ لَهُ السِقِينَ ) قال : القرون الماضية .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، قوله ( وَمَا وَجَدَّنَا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : القرون الماضية وعهده الذى أخذه من بنى آدم في ظهر آدم ولم يفوا به .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن أبى جعفر ، عن الربيع ، عن أبى العالية ، عن أبى العالية ، عن أبى بن كعب ( وَمَا وَجَدَ نَا لِلاَ كَــَــَـرُ هَيم مين عَـهـ ، قال : فى الميثاق الذى أخذه فى ظهر آدم عليه السلام .

and the second of the second o

#### القول في تأويل قوله تعالى :

## ثُمَّ بَعَثْنَامِنَ بَعَدِهِم مُّوسَى عَالَيْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلُواْ بِمَا فَانظُرْكَيْفَ كَانَ عَلَقِبَهُ ٱلْمُفْسِدِبِنَ

ين يقول تعالى ذكره: ثم بعثنا من بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب موسى بن عمران، والهاء والميم اللتان في قوله (مين بعد هيم ) هي كناية ذكر الأنبياء عليهم السلام التي ذكرت من أوّل هذه السورة إلى هذا الموضع (بآياتينا) يقول: بحججنا وأدلتنا إلى فرعون وملئه ، يعنى : إلى جماعة فرعون من الرجال . (فَظَلَمَمُوا بِها ) يقول : فكفروا بها ، والهاء والألف اللتان في قوله « بها » عائدتان على الآيات . ومعنى ذلك : فظلموا بآياتنا التي بعثنا بها موسى إليهم، وإنما جاز أن يقال : فظلموابها ، بمعنى : كفروا بها ، لأن الظلم : وضع الشيء في غير موضعه ، وقد دللت فيا مضى على أن ذلك معناه بما أغنى عن إعادته ، والكفر بآيات الله : وضع لها في غير موضعها ، وصرف لها إلى غير وجهها الذي عنيت به (فانظر كيث والكفر بآيات الله : فانظر يا محمد بعين قلبك كان عاقبة هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض ، يعنى فرعون وملأه ، إذ ظلموا بآيات الله التي جاءهم بها موسى عليه السلام ، وكان عاقبتهم أنهم أغرقوا جميعا في البحر .

القول في تأويل قوله تعالى :

## وَقَالَ مُوسَىٰ يَكِفْرَعُونَ إِنِّي رَسُولُ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١

اللجيج يقول جلَّ ثناؤه : وقال موسى لفرعون : يافرعون إنى رسول من ربِّ العالمين .

القول في تأويل قوله تعالى:

## حَقِيقُ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَىٰ اللّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّية مِن رَّيِّكُمْ فَأَرْسِلُ مَعِى بَنِي إِسْرَاءِيلَ شَ قَالَ إِن كُنَ جِئْكَ بِنَا يَهِ فَأْنِ بِهَا إِن كُن مِنَ الصَّدِقِينَ شَ

اختلفت القرّاء في قراءة قوله (حقيق على أن لاأقول على الله إلا ّ الحقّ ) فقرأه جماعة من قرّاء المكين والمدنيين والبصرة والكوفة ، حقيق على أن لاأقول بإرسال الباء من على ، وترك تشديدها بمعنى : أنا حقيق بأن لاأقول على الله إلا الحق ، فوجهوا معنى على إلى معنى الباء ، كما يقال : رميت بالقوس وعلى القوس ، ومجلت على حال حسنة ، ومجال حسنة . وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يقول : إذا قرى ذلك تخذلك ، فعناه : حريض على أن لاأقول إلا بحق . وقرأ ذلك جماعة من أهل المدينة (حقيق على أن لاأقول ، وحدًى على أن لاأقول ، وحدًى على أن لاأقول ، وحدًى على أن لاأقول .

واحدة مهما أثمة من القرآء ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب فى قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى ، قد قرأ بكل واحدة مهما أثمة من القرآء ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب فى قراءته الصواب .

وقوله (قَدَ جِئْتُكُم بِبِيَيِّمَةً مِن رَبِّكُم ) يقول : قال موسى لفرعون وملئه : قد جئتكم ببرهان من ربكم يشهد أيها القوم على صحة ما أقول ، وصدق ما أذكر لكم من إرسال الله إياى إليكم رسولا ، فأرسل يا فرعون من إسرائيل ، فقال له فرعون : إن كنت جئت بآية ، يقول : بحجة وعلامة شاهدة على صدق ما تقول . فأت بها إن كنت من الصادقين .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

## فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَغُبَانُ مُّيِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدُهُ وَإِذَاهِى بَيْضَآهُ لِلنَّاظِيْنَ ﴿

الله يقول جل ثناؤه ( قالثقتي مُوسَى عَصَاهُ فاذا هيِيَ تُعْبانُ مُبيِينٌ ) قال حية ، مبين : يقول : تتبين لمن يراها أنها حية .

وبما قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ( فاذا هيى تُعُبان ٌ مُبِينٌ ) قال : تحوّلت حية عظيمة ، وقال غيره : مثل المدينة .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد، عن قتادة ، قوله ( فاذَ ا همِيَ تُعَبَّانُ مُبُيِينٌ ) يقول : فإذا هي حية كادت تتسوّره ، يعني كادت تثب عليه .

حدثنی موسی بن هارون ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدی ( فإذ ا هی تُعبّان مسبین ) والثعبان : الذكر من الحیات ، فاتحة فاها ، واضعة لحیه آلاسفل فی الارض ، والاعلی علی سور القصر ، ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه ، فلما رآها ذعر منها ، ووثب فأحدث ، ولم یكن تحدث قبل ذلك ، وصاح : یا موسی خذها و آنا مؤمن بك ، و أرسل معك بنی إسرائیل ، فأخذها موسی فعادت عصا .

حدثنى عبد الكريم بن الهيئم ، قال : ثنا إبراهيم بن بشار ، قال : ثنا سفيان بن عيينة ، قال : ثنا أبو سعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ( فإذا هي ثُعْبان " مُبين ") قال : ألتى العصا فصارت حية ، فوضعت فقيماً لها أسفل القبة ، وفقما لها أعلى القبة ، قال عبدالكريم : قال إبراهيم : وأشار سفيان بأصبعه الإبهام والسبابة هكذا شبه الطاق ؛ فلما أرادت أن تأخذه ، قال فرعون : يا موسى خذها ، فأخذها موسى بيده ، فعادت عصا كما كانت أوّل مرة .

حدثنا العباس بن الوليد ، قال : ثنا يزيد بن هارون، قال : أخبرنا الأصبغ بن زيد ، عن القاسم ابن أبى أيوب ، قال : ثنى سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : ألق عصاه ، فتحوّلت حيَّة عظيمة

فاغرة فاها ، مسرعة إلى فرعون ؛ فلما رأى فرعون أنها قاصدة إليه، اقتحم عن سريره ، فاستغاث بموسى أن يكفها عنه ، ففعل .

حدثنی المثنی ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس ، قوله ( ثُعْبان مُبِین ) قال : الحیة الذکر .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا إسهاعيل بن عبد الكريم ، قال : ثنى عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه يقول : لمما دخل موسى على فرعون ، قال له موسى : أعرَّفك ؟ قال : نعم ، قال : (أَكُمْ نُرُبِّكَ فينا وَلِيدًا )؟ قال : فرد إليه موسى الذي رد " ، فقال فرعون : خدوه ، فبادره موسى فألتى عصاه ، فإذا هي ثعبان مبين ، فحملت على الناس فانهزموا ، فمات منهم خسة وعشرون ألفا ، قتل بعضهم بعضا ، وقام فرعون منهزما حتى دخل البيت .

حدثنی الحارث ، قال : ثنا عبد العزیز ، قال : ثنا أبوسعد ، قال : سمعت مجاهدا یقول فی قوله ( َ قَالُـْقَمَی عَـَصَاهُ ۚ فَإِذَا هَـِي تُعْمَانُ مُنِينٌ ) قال : ما بين تخييها أربعون ذراعا .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا عبدة بن سليان ، عن جويبر ، عن الضحاك ( فاذ ا هيى تُعبان مُبين ) قال : الحية الذكر .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا العباس ، قال : أخبرنا يزيد ، قال : ثنا الأصبغ بن زيد ، عنالقاسم بن أبى أيوب ، قال : ثنى سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء ، يعنى : من غير برص ، ثم أعادها إلى كمه ، فعادت إلى لونها الأول .

حدثنی المثنی ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنی معاویة ، عن علی ً بن أبی طلحة ، عن ابن عباس ، قوله ( بَسِشْمَاءُ للنَّاظِرِين ) يقول : من غير برص .

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله ( وَنَزَعَ يَكَ هُ فَاذَا هِي بَيَّضَاءُ للنَّاظِرِينَ ) قال : نزع يده من جيبه بيضاء من غير برص . حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

حدثنی ہموسی بن هارون ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدی (وَنَزَعَ يَدَهُ ) أخرجها من جيبه (فاذًا هيئَ بَيَنْضَاءُ للنَّاظرين ) .

حدثني الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا أبو سعد ، قال : سمعت مجاهدا يقول في قوله

وأما قوله (وأرْسيل في المكائين حاشيرين ) يقول : من يحشر السحرة فيجمعهم إليك ، وقيل : هم الشرط .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى عباس بن أبى طالب ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا الحكم بن ظهير ، عن السدى ، عن ابن عباس (وأرْسيل في المكرّائين حاشيرين ) قال : الشرط .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن إسهاعيل بن إبر اهيم بن مهاجر ، عن أبيه ، عن مجاهد (وأرسيل في المك آئين في المك آئين حاشيرين ) قال : الشرط . قال : ثنا حميد، عن قيس ، عن السدى (وأرسيل في المك آئين حاشيرين ) قال : الشرط .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا إسهاعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، عن أبيه ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، فى قوله ( فِى المَدَّائين حاشـرين ً ) قال : الشرط .

حدثنى عبد الكريم بن الهيئم ، قال : ثنا إبراهيم بن بشار ، قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا أبوسعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ( وأرسيل في المكرائين حاشيرين ) قال : الشرط .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

## يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَوْمِ عَلِيمِ ﴿ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ وَعَوْنَ قَالُوٓاْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرَا إِن كُنَّا نَحَنُ

الله وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن متشورة الملامن قوم فرعون على فرعون ، أن يرسل فى المدائن حاشرين ، يحشرون كل ساحر عليم . وفى الكلام محذوف اكتنى بدلالة الظاهر من إظهاره ، وهو : فأرسل فى المدائن حاشرين يحشرون السحرة ، فجاء السحرة فرعون (قالنُوا إن لَمنا لأجنرًا) يقول : إن لنا لثوابا على غلبتنا موسى عندك (إن كننًا) يافرعون (تنحن الغالبين).

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا العباس ، قال : أخبرنا يزيد ، قال : أخبرنا الأصبغ بن زيد ، عن القاسم بن أبي أيوب ، قال : ثنى سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : فأرسل في المدائن حاشرين ، فحشر له كل ساحر متعالم ؛ فلما أنوا فرعون ، قالوا : بم يعمل هذا الساحر؟ قالوا : يعمل بالحيات ، قالوا : والله ما في الأرض قوم يعملون بالسحر والحيات والحبال والعصى أعلم مناً ، فما أجرنا إن غلبنا ؟ فقال لهم : أنتم قرابي وحامي ١ ، وأنا صانع إليكم كل شيء أحببم .

حدثنی عبد الکریم بن الهیثم قال : ثنا إبراهیم بن بشار ، قال : ثنا سفیان ، قال : ثنا أبو سعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال فرعون : لانغالبه ، یعنی موسی ، إلا بمن هو منه ، فأعد علماء

<sup>(</sup>١) فى اللسان : الحامة : خاصة الرجل من أهله وولده وذوى قرابته . و فى الأصل : حامييسى . تحريف .

من بنى إسرائيل ، فبعث بهم إلى قرية بمصريقال لها الفرما ، يعلمّمونهم السحر ، كما يعلمّم الصبيان الكتاب في الكتاب ، قال : فعلموهم سحرا كثيرا ، قال : وواعد موسى فرعون موعدا ؛ فلما كان فى ذلك الموعد بعث فرعون ، فجاء بهم وجاء بمعلمهم معهم ، فقال له : ماذا صنعت ؟ قال : قد علمهم من السحر معرا لايطيقه سحر أهل الأرض ، إلا أن يكون أمرا من السهاء ، فإنه لاطاقة لهم به . فأما سحر أهل الأرض ، فإنه لن يغلبهم ؛ فلما جاءت السحرة قالوا لفرعون (إن لنا لاجراً إن كُناً تَحْنُ الغالبيين . قال : نعم (وإنكم اذن كيل المفرّبين ) .

حدثنى موسى بن هارون ، قال : ثنا عمرو ، قال ؛ ثنا أسباط ، عن السدى ( قار سكل فرعون فى المد آئن حاشيرين ) فحشروا عليه السحرة ، فلما جاء السحرة فرعون (قالتُوا إن كنا الأجرا إن كنا المحقرة بين ) الخاليين الغاليين ) يقول : عطية تعطينا (إن كنا المحرة الغاليين ، قال نعتم وإنكم كين المقربين المعافى (أرجيه وأخاه وأرسل فى المدائن المقربين حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق (أرجيه وأخاه وأرسل فى المدائن ما جاء به ، وقد يأ تتوك بيكل ساحر عليم ) : أى كائره بالسحرة لعلك أن تجد فى السحرة من يأتى بمثل ما جاء به ، وقد كان موسى وهارون خرجا من عنده حين أراهم من سلطانه ، وبعث فرعون فى مملكته ، فلم يترك فى سلطانه ساحر إلا أتى به ، فذكر لى والله أعلم أنه جمع له خمسة عشر ألف ساحر ؛ فلما اجتمعوا إليه أمرهم أمره ، وقال لهم : قد جاءنا ساحر ما رأينا مثله قط ، وإنكم إن غلبتموه أكرمتكم وفضلتكم ، وقر بتكم على أهل مملكتى ، قالوا : وإن لنا ذلك إن غلبناه ، قال ؟ نع .

حدثنا ابن حميد، قال : ثنا يحيى بن واضح ، قال : ثنا الحسين ، عن يزيد ، عن عكرمة ، قال : السحرة كانوا سبعين .

الله المنذر ، قال : كان السحرة تمانين ألفا . قال : ثنا يحيى بن واضح ، قال : ثنا موسى بن عبيدة ، عن البن المنذر ، قال : كان السحرة تمانين ألفا .

حدثنا ابن وکیع ، قال : ثنا جریر ، عن عبد العزیز بن رفیع ، عن خیثمة ، عن أبی سودة ، عن كعب ، قال : كان سحرة فرعون اثنی عشر ألفا .

القول في تأويل قوله تعالى :

## قَالَ نَعُمْ وَإِنَّ كُمُ لِينَ لَهُ قَالُونِينَ ﴿ قَالُواْ يَهُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِى وَإِمَّا أَنْ كُونَ نَحْنَ الْمُلْقِينَ ﴿ قَالُواْ يَهُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِى وَإِمَّا أَنْ كُونَ نَحْنَ الْمُلْقِينَ ﴿

بالاختيار ، فإن « أن " في موضع نصب لما وصفت من المعنى ، لأن معنى الكلام : اختر أن تلتى أنت ، أو نلتى نحن ، والكلام مع « إما » إذا كان على وجه الأمر ، فلا بن من أن يكون فيه « أن » كقولك للرجل إما أن تمضي ، وإما أن تقعد ، بمعنى الأمر : امض أو اقعد ، فإذا كان على وجه الحبر لم يكن فيه أن كقوله ( و أَخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ الله ، إما يُعَذّبُهُمْ "، وإما يتتُوبُ عَلَيْهِم ") وهذا هو الذي يسمى التخيير ، وكذلك كل ماكان على وجه الحبر ، وإما في جميع ذلك مكسورة .

القول في تأويل قوله تعالى

## قَالَالْقُواْفَكَتَاأَلْقُواْسَحُرُوٓاْ أَعْيُزَالنَّاسِ وَآسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُو بِسِجْرِعَظِيمِ

يَتُمْ يَقُول تعالى ذكره: قال موسى للسحرة (ألْقُوا) ما أنّم ملقون ، فألقت السحرة ما معهم ( فلكماً ألْقَوَا) ذلك (سَحَرُوا أعْنُينَ النّاسِ) خيلوا إلى أعين الناس بما أحدثوا من التخييل والحدع أنها تسعى ، (واسْمَتَرْهَبَوُهُمُ ) يقول: واسترهبوا الناس بما سحروا فى أعينهم ، حتى خافوا من العصى والحبال ، ظنا منهم أنها حيات (وجاءُوا) كما قال الله (بسحر عقطيم): بتخييل عظيم كثير ، من التخييل والحداع . وذلك كالذي حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، قال : قال لم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون ، فألقوا حبالهم وعصيهم ، وكانوا بضعة وثلاثين ألف رجل ، ليس منهم رجل إلا معه حبل وعصا (فلكماً ألثقوا سَحَرُوا أعْشِينَ النّاسِ واسْمَتَرْهَبَوهُمُ " ) يقول: فرقوهم فأوجس فى نفسه خيفة موسى .

حدثی عبد الکریم ، قال : ثنا إبراهیم بن بشار ، قال : ثنا سفیان ، قال : ثنا أبوسعد ، عن عکرمة ، عن ابن عباس ، قال : ألقوا حبالا غلاظا وخشبا طوالا ، قال : فأقبلت تخیل إلیه من سحرهم أنها تسعی . حدثنا ابن حمید ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : صفّ خسة عشر ألف ساحر ، مع کل ساحر حباله وعصیه ، وخرج موسی معه أخوه یتکی علی عصاه حتی أتی الجمع و فرعون فی مجلسه مع أشراف مملكته ، ثم قالت السحرة ( یا مُوسی إمّا أن تُلقی و إمّا أن نكون أول من ألقی) قال : بل ألقوا ، فإذا حبالهم وعصیهم ، فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسی و بصر فرعون ، ثم أبصار الناس بعد ، ثم ألی كل رجل مهم ما فی یده من العصی و الحبال ، فإذا هی حیات كأمثال الحبال ، قد ملأت الوادی یركب بعضها بعضا ، فأوجس فی نفسه خیفة موسی ، وقال : والله إن كانت لعصیا فی أیدیهم ، ولقد عادت حیات ، وما تعدو هذه ، أو كما حد ثن نفسه .

حدثنى يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، عن هشام الدستوائى، قال : ثنا القاسم بن أبى بزّة ، قال : جمع فرعون سبعين ألف ساحر ، وألقوا سبعين ألف حبل وسبعين ألف عصا، حتى جعل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

## وَأُوْكِيْنَا إِلَى مُوسَى أَنَ أَلِقِ عَصِمَاكَ فَإِذَاهِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١

على يقول تعالى ذكره: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فألقاها فإذا هي تلقم وتبتلع ما يسحرون كذبا وباطلا، يقال منه: لقفت الشيء فأنا ألقفه لقفا ولـقفانا .

وذلك كالذى حدثنا محمدبن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك ، فألقى موسى عصاه ، فتحولت حية ، فأكلت سحرهم كله .

حدثنا عبد الكريم بن الهيئم ، قال : ثنا إبراهيم بن بشار ، قال : ثنا سفيان، قال : ثنا أبوسعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، فألتى عصاه فإذا هي حية تلقف ما يأفكون ، لاتمر بشيء من حبالهم وخشبهم التي ألقوها إلا التقمته ، فعرفت السحرة أن هذا أمر من السهاء ، وليس هذا بسحر ، فخروا سجدا وقالوا : (آمَنَا بيرَبّ العاكمين . رَبّ مُوسَى وهارُون ) .

حدثنی موسی بن هارون ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدی ، قال : أوحی الله إلی موسی : لاتخف ، وألنق ما فی بمینیك تلثقف ما یأفیكون ، فألنْهٔ ی عَصَاه فاكلت كل حیة لهم ، فلما رأوا ذلك سجدوا ، وقالوا : آمنا برب العالمین ، رب موسی وهارون .

حدثنا ابن حمید ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : أوحی الله إلیه أن ألق ما فی یمینك ، فألقی عصاه من یده ، فاستعرضت ما ألقوا من حبالهم وعصیهم ، وهی حیات ، فی عین فرعون وأعین الناس تسعی ، فجعلت تلقفها : تبتلعها حیة حیة ، حتی مایری بالوادی قلیل ولاکثیر مما ألقوه ، ثم أخذها موسی فإذا هی عصاه فی یده كما كانت ، ووقع السحرة سجدا ، قالوا (آمَنَا بِرَبَ العاكمین رَبّ مُوسَی وهارُون ) لوكان هذا سحرا ماغلبنا .

حدثنى يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ،عن هشام الدستوائى ، قال : ثنا القاسم بن أبى بزّة ، قال : أوحى الله إليه أن ألق عصاك ، فألتى عصاه فإذا هى ثعبان فاغرٌ فاه ، فابتلع حبالهم وعصبهم ، فألتى السحرة عند ذلك سجدًا ، فما رفعوا رءوسهم حتى رأوا الجنة والنار وثواب أهلها .

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجرح ، عن مجاهد ، فى قول الله ( يَأْ فِكُون ) قال : يكذبون .

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد ( فإذًا هـِىَ تَلَقَـَفُ مَا يَأْ فِكُونَ ) قال: يكذبون.

حدثنا إبراهيم بن المستمر ، قال : ثنا عنمان بن عمر ، قال : ثنا قرة بن خالد السدوسي ، عن الحسن ( تَـَلُـقَـفُ مَا يَأْ فَـكُونَ ) قال : حبالهم وعصيهم تسترطها استراطا .

#### القول في تأويل قوله تعالى

## فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

الله يقول تعالى ذكره: فظهر الحق وتبين لمن شهده وحضره فى أمر موسى ، وأنه لله رسول يدعو إلى الحق (وَبَطَلُ ما كانتُوا بِتَعْمَلُونَ ) من إفك السحر وكذبه ومخايله.

وبنحو ما قلنا فى ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيخ، عن مجاهد ( فَوَقَعَ الحَـٰتَ ﴾ قال : ظهر .

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا إساعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، عن أبيه ، عن مجاهد في قوله ( فَوَقَعَ الحَقُ وَهُ وَبَطَالُ مَا كَانُوا يَعْمُلُونَ ) قال : ظهر الحق و ذهب الإفك الذي كانوا يعملون .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنجريج ، عن مجاهد، فى قوله ( فَوَقَعَ الحَقَ ) قال : ظهر الحق .

حدثنا المثنى ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ( فَـَوَقَـعَ الحَـقَ ) ظهر موسى .

#### القول في تأويل قوله تعالى

## فَغُلِبُ وَأَهْنَالِكَ وَآنقَلَبُواْ صَيْعِرِبِنَ ١

وانصرفوا عن موطنهم ذلك بصُغْر مقهورين ، يقال منه : صَغْر الرجل يصغُر صِغْرا وصُغْراً وصَغَاراً . وانصرفوا عن موطنهم ذلك بصُغْر مقهورين ، يقال منه : صَغْر الرجل يصغُر صِغْرا وصُغْراً وصَغَاراً . الفول في تأويل قوله تعالى :

## وَأُلْقِى السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿ قَالْوَاءَ امْنَابِرَتِ الْعَالِمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿

الله يقول تعالى ذكره: وألقى السحرة عندما عاينوا من عظيم قدرة الله، ساقطين على وجوههم ، سجدًا اربهم ، يقولون : آمنا برب العالمين ، يقولون صدقنا بماجاءنا به موسى ، وأن الذى علينا عبادته هو الذى يملك الجن والإنس وجميع الأشياء ، وغير ذلك ، ويدبر ذلك كله ، رب موسى وهارون ، لافرعون أ.

كالذى حدثنى عبد الكريم ، قال : ثنا إبراهيم بن بشار ، قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا أبوسعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لما رأت السَّحَرة ما رأت ، عرفت أن ذلك أمر من السهاء ، وليس بسحر، خروا سجدا ، وقالوا : آمنا برب العالمين : رب موسى وهارون.

القول في تأويل قوله تعالى:

## قَالَ فِرْعُونُ عَامَنتُم بِهِ عَبَلَأَنَ اذَنَ لَكُمُ إِنَّ هَلَالْمَكُرُمُّ كُرُمُّكُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةُ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ۞

يال يقول تعالى ذكره: (قال فرعون) للسحرة إذ آمنوا بالله ، يعنى صدّقوا رسوله موسى عليه السلام لما عاينوا من عظيم قدرة الله وسلطانه: (آمنتم) يقول: أصدقتم بموسى ، وأقررتم بذوته (قبل أن أذن لكم) بالإيمان به . (إن هذا) يقول: تصديقكم إياه ، وإقراركم بنبوته (لمكر مكر تمنوه في المدينة) يقول لخد عة خدعتم بها من في مدينتنا ، لتخرجوهم منها، (فستوف تعالمون )ماأفعل بكم ، وتلقون منعقابي إياكم على صنيعهم هذا .

وكان مكرهم ذلك فيا حدثني موسى بن هارون ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، في حديث ذكره عن أبي مالك وعلى بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، وعن مرة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : التي موسى وأمير السَّحرة ، فقال له موسى : أرأيتك إن غلبتك ، أتومن بي ، وتشهد أن ماجئت به حق ؟ قال السَّاحر : لآتين غدا بسحر لايغلبه سحر ، فوالله لئن غلبتني لأومن بك ، ولأشهدن أنك حق ؛ وفرعون ينظر إليهم ، فهو قول فرعون : (إن هنذا كمر مكر مكر ممكر أنم في المكر ينة ) إذ التقيم لتظاهرا ، فتخرجا مها أهلها .

القول في تأويل قوله تعالى :

## لَأُفْطِعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ ثُمَّ لَأَصُلِّبَتَّكُمْ أَجْمَعِينَ ١

الله يقول تعالى ذكره مخبرا عن قبيل فرعون للسحرة إذ آمنوا بالله، وصد قوا رسوله موسى ، ( لا قطع أيد يتكم وأر جلككم مين خيلاف ) وذلك أن يقطع من أحدهم يده البميى ورجله اليسرى، أو يقطع يده اليسرى ورجله البيسى ، فيخالف بين العضوين فى القطع ، فمخالفته فى ذلك بينهما هو القطع من خلاف . يده اليسرى ورجله البميى ، فيخالف بين العضوين فى القطع ، فمخالفته فى ذلك بينهما هو القطع من خلاف . ويقال : إن أوّل من سن هذا القطع فرعون ، ( أثم كل صلبت كم أجمعين ) وإنما قال هذا فرعون ، لما رأى من خذلان الله إياه ، وغلبة موسى عليه السلام ، وقهره له .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبو داو د الحفرى وحبَّوية الرازى ، عن يعقوب القمى ، عن جعفر بن أبى المغيرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ( لا تصلَّعَنَ أيْد يتكُم وأرْجُلتكُم من خيلاف ، ثم الأصلَّبَنَكُم أَجَعَيْنَ ) قال : أوّل من صلب ، وأوّل من قطع الأيدى والأرجل من خلاف فرعون . القول في تأويل قوله تعالى .

### قَالُوٓالِنَّالِكَرِينَامُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنْجَمُ مُنَّا إِلَّا أَنْ َامُنَّا بِعَالِكَ رَبِّنِالَتَّاجَاءَ ثَنَارَبَّنَا أَفِي عَلَيْنَاصَبُرًا وَيُوفَنَامُسُلِمِينَ ۞

(۱) فى خلاصة الحزرجى : إبراهيم بن المحتار النميمي ، أبو إساعيل الرازى ، سبويه . . . صالح الحديث . .

يُنْهِ يقول تعالى ذكره: قال السحرة مجيبة لفرعون ، إذ توعدهم بقطع الأيدى والأرجل من خلاف ، والصلب (إنّا إلى رَبّنا مُنقَلبُون ) يعنى بالانقلاب إلى الله الرجوع إليه والمصير ، وقوله (وَمَا تَنقيمُ منّا إلاّ أنْ آمناً بآيات رَبّنا) يقول : ماتنكر منا يافرعون وما تجد علينا ، إلا من أجل أن آمنا : أى صد قنا بآيات ربنا ، يقول : بحجج ربنا وأعلامه وأدلته التي لايقدرعلى مثلها أنت ، ولا أحد سوى الله ، الذي له الى السموات والأرض ، ثم فزعوا إلى الله ، بمسئلته الصبر على عذاب فرعون ، وقبض أرواحهم على الإسلام ، فقالوا: (رَبّنا أفْرغ عَلينا صَهْبرًا) يعنون بقولم : أفرغ : أنزل علينا حبسا يجبسنا عن الكفر بك ، عند تعذيب فرعون إيانا (وَتَوَفَّنا مُسْلِمينَ) يقول : واقبضنا إليك على الإسلام، دين خليلك إبراهيم صلى الله عليه وسلم ، لاعلى الشرك بك ؛ فحدثني موسى بن هارون ، قال : ثنا عمرو بن حماد ، إبراهيم صلى الله عن السدى (كُوفَطعنَ أيند يكثم وأرْجلكمُ من خلاف) فقتلهم وصلبهم منا النهار سعرة ، وفي آخر النهار شهداء .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن إسرائيل ، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير ، قال : كانت السحرة أوّل النهار سحرة ، وآخر النهار شهداء .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( وأُلْقِيَ السَّحَرَةُ وَسُلَا بِشَرِ بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا اللهم كانوا في أوّل النهار سحرة ، وآخره شهداء .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ( رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ ع عَلَمُ عَلَم

القول في تأويل قوله تعالى :

## وَقَالَالْمَلَا أُمِن قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَنَذُرُمُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي لَأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالِهَنَكَ قَالَ سَنُ قَتِلُ أَبْنَاءُ هُمُ وَيَسَاءُ هُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلِهِرُونَ ۞ سَنُ قَتِلُ أَبْنَاءُ هُمُ وَيُسْتَاءُ هُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلِهِرُونَ ۞

الله يقول تعالى ذكره: وقالت حماعة رجال من قوم فرعون لفرعون: أتدع موسى وقومه من بنى إسرائيل ليفسدوا فى الأرض، يقول: كى يفسدوا خدمك وعبيدك عليك فى أرضك من مصر (وَيَكَوَلُكُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ فَى أَرْضُكُ مِن مَصِر (وَيَكَوَلُكُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ فَى أَرْضُكُ مِن مَصِر (وَيَكَوَلُكُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ ) يقول: ويذرك: ويدع خدمتك موسى ، وعبادتك وعبادة آلهتك.

وفى قوله (ويَسَدَرَكَ وآلِمَتَكَ ) وجهان من التأويل : أحدهما أتذرموسى وقومه ليفسدوا فى الأرض وقد تركك وترك عبادتك وعبادة آلهتك ؟ وإذا وجه الكلام إلى هذا الوجه من التأويل كان النصب فى قوله (ويَسَدَرَكَ ) على الصرف ، لاعلى العطف به على قوله ليفسدوا . والثانى : أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ، وليذرك وآلهتك ، كالتوبيخ مهم لفرعون على ترك موسى ليفعل هذين الفعلين ، وإذا وجه الكلام إلى هذا الوجه كان نصب (ويَسَدَرَكَ ) على العطف على ليفسدوا .

التأويل من أهل التأويل به جاء . التأويل من أهل التأويل به جاء .

وبعد ، فإن فى قراءة أنى بن كعب الذى حدثنا أحمد بن يوسف ، قال : ثنا القاسم ، قال : ثنا حجاج عن هارون ، قال فى حرف أبى بن كعب (وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك) دلالة واضحة على أن نصب ذلك على الصرف . وقد روى عن الحسن البصرى أنه كان يقرأ ذلك (ويهذرك والهيماك) عطفا بقوله (ويهذرك ) على قوله (أتذر وسى وقومه ويذرك والهيماك ايفدوا فى الأرض ، وقد تحتمل قراءة الحسن هذه أن يكون معناها : أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ، وهو يذرك والهيماك بذرك مرفوعا على ابتداء الكلام .

وأما قوله (وآله تبك ) فإن قرّاء الأمصار على فتح الألف مها ومد ها ، بمعنى : وقد ترك موسى عبادتك وعبادة آلهتك التي تعبدها . وقد ذكر عن ابن عباس أنه كان له بقرة "يعبدوها . وقد رُوى عن ابن عباس ومجاهد أنهما كانا يقرآنها (ويَنذَرك وإلاهتك ) بكسر الألف ، بمعنى : ويذرك وعبودتك . والقراءة التي لانرى القراءة بغيرها ، هي القراءة التي عليها قرّاء الأمصار لإجماع النجة من القراء عليها . ذكر من قال : كان فرعون يعبد آلهة على قراءة من قرأ (ويَنذَرك وآله مَتك ) :

حدثنى موسى بن هارون ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى (وَيَـذَرَكَ وَآلِمَـنَكَ ) وَآلِمَـنَكَ أَخرج وَآلَمته فيما زعم ابن عباس ، كانت البقرة كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم أن يعبدوها ، فلذلك أخرج لهم عجلا وبقرة .

حدثنا القاسم، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا أبوسفيان ، عن عمرو ، عن الحسن ، قال : كان لفرعون مُحانة معلقة في نحره يعبدها ويسجد لها .

حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدى ، قال : ثنا أبان بن خالد ، قال : سمعت الحسن يقول : بلغنى أن فرعون كان يعبد إلها فى السر ، وقرأ ( وَيَـذَرَكَ وَآلِهُـتَـكَ ) .

حدثنا محمد بن سنان ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن أبى بكر ، عن الحسن ، قال : كان لفرعون إله يعبده فى السرّ .

ذكر من قال معنى ذلك : ويذرك وعبادتك ، على قراءة من قرأ : وإلاهتك .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن عمرو ، عن الحسن ، عن ابن عباس ( وَيَذَرَكَ وَإِلاهَ مَكَ ) قال : إنما كان فرعون ينعبد ولا يتعبد، قال : ثنا أبى ، عن نافع ، عن ابن عباس أنه قرأ ( وَيَذَرَكَ وَإِلاهَ مَكَ ) قال : وعبادتك، ويقول إنه كان ينعبد ولا يتعبد .

حدثنا المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس ، قوله ( وَيَلَدَرَكَ وَإِلَاهَـتَكَ ) قال : يترك عبادتك . حدثی المثنی ، قال : ثنا أبو حذیفة ،قال : ثنا شبل عن عمرو بن دینار ، عن ابن عباس أنه كان یقرأ (والاهـتَــَكَـــّــــ) یقول : وعبادتك .

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ( وَيَـذَرَكَ وَالِاهَـتَـكَ ) قال : عبادتك .

حدثنا سعید بن الربیع الرازی ، قال : ثنا سفیان ، عن عمرو بندینار ، عن محمد بن عمرو بن حسین ، عن الربیع الرازی ، قال : ثنا سفیان ، عن عمرو بندی بعن الربیع الرازی ، قرأ (وَیَـذَرَكَ وَالاهـتَكَ ) وقال : إنما كان فرعون یـعبد ولا یـعبد .

وقد زعم بعضهم : أن من قرأ (وإلاهـتــَك ) إنما يقصد إلى نحو معنى قراءة من قرأ (وآلهـتـك ) غير أنث وهو يريد إلها واحدا ، كأنه يريد (ويـــذـرك وإلاهــك ) ثم أنث الإله فقال: وإلاهــك .

و ذكر بعض البصريين أن أعرابيا سـُشيل عن الإلاهة فقال: هي عــَلــمة يريد علما ، فأنث العلم ، فكأنه شيء نصب للعبادة يُعبد . وقد قالت بنت عتيبة بن الحارث اليربوعي .

تَرَوَّحْنَا مِنَ اللَّعْبَاءِ عَصَرًا وأَعْجَلَنَا الْإِلَاهَةَ أَنْ تَتُسُوباا

يعنى بالإلاهة فى هذا الموضع: الشمس، وكأن هذا المتأوّل هذا التأويل ، وجه الإلاهة إذا أدخلت فيها هاء التأنيث ، وهو يريد و احد الآلهة ، إلى نحو إدخالهم الهاء فى ولندتى وكوّكبَيّى وأمّاً تى، وهو أهللة ذاك ، وكما قال الراجز:

يا مُضَرُ الحَمْرَاءِ أنْتِ أَسْرَتِى وَأَنْتِ مَلْجَاتِى وَأَنْتِ طَهْرَتَى ٢ يريد: ظهرى. وقد بين ابن عباس ومجاهد ما أرادا من المعنى فى قراءتهما ذلك على ما قرآ، فلا وجه لقول هذا القائل ما قال مع بيانهما عن أنفسهما ما ذهبا إليه من معنى ذلك.

وقوله ( قالَ سَنَنُفَتَتُلُ ۚ أَبْنَاءَ هُمُ ۚ ) يقول : قال فرعون :سنقتل أبناءهم الذكور من أولاد بني إسرائيل

(۱) البيت فى(اللسان : لعب ، وأله والمخصص :۱۷ : ۱۳۷ ومعجم ما استعجم للبكرى ص ۱۱۵۲) وبعده فىاللسان بيت آخر ، هو :

عَلَى مثل ابن مَيَّةً فانعياه تشيقٌ نواعيم البَشر الحيوبا

ومعنى تروحنا : سرنا بعدالزوال ، أى عصرا، ويروى : قصرا ، ويروى قسرا . واللعباء ، كما قال ابن السكيت : موضع بين الربذة وأرض بنى سليم ، وهى لفزارة وبنى ثعلبة وبنى أنمار بن بغيض . وقيل : أرض تنبت العضاء ابنى أبي بكر بن كلاب . وإلاهة والإلاهة : بكسر الهمزة : اسم للشمس . ويروى الألاهة بالفتح عن ابن الأعرابي يريد أنهم مضوا مسرعين من اللعباء عند العصر ، لما علموا بوفاة هذا الرجل ، فأدركوا غرضهم قبل مغيب الشمس . واختلف في قائل البيت . قال ابن برى : هو لمية بنت أم عتبة بن الحارث . وقال أبوعبيدة : هو لأم البنين بنت عتيبة الحارث . وقيل : هو لبنت عبد الحارث . وقال أبوعبيدة : هو لأم البنين بنت عتيبة ابن الحارث ترثيه .وفي معجم ما استعجم للبكرى : وقالت مية ، ويقال آمنة بنت عتيبة بن الحارث بن شهاب : تروحنا . . . البيت .

(٢) مضر بن نزار ف عمود النسب النبوى .ويقال فيه « مضر الحمراه » بالإضافة ، لأنه أعطى الذهب من ميراث أبيه ، والحمراه ؛ الذهب ، يذكر ويؤنث . والأسرة : عشيرة الرجل ، وأهل بيته . وملجاتى : يريد ملجئى ، زاد فيه تاء التأنيث . وظهرتى قال المذهب ، يذكر ويؤنث . وهذا يقتضى أنه بفتح الظاء . وفي اللسان : الظهرة (بالضم) ، والظهرة (بالكسر) عن كراع كالظهر . وهم ظهرة واحدة : أي يتظاهرون على الأعداء . ولم أجد الظهرة بالفتح إلا في قول المؤلف .

(وَنَسَتَحَيِّى نَسَاءَ هُمُ ) يَقُول : ونستبقى إنائهم (وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ) يَقُول : وإنا عالون عليهم بالقهر ، يعنى بقهر الملك والسلطان ، وقد بينا أن كل شيء عال بقهر وغلبة على شيء ، فإن العرب تقول : هو فوقه .

### القول في تأويل قوله تعالى:

# قَالَت مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّا لَأَنْ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِن عَادِيْهِ وَالْعَالَةُ مِن اللَّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّا لَأَنْ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِن عَبَادِيْهِ وَالْعَقِبَةُ لِلْهُ تَقِينَ هِ

وقع المالي المالي المراه المراه الموسى المومه من بنى إسرائيل لما قال فرعون اللملا من قومه المناع المناء بنى إسرائيل الما والمالي المالي المال

وكان قل تبع موسى من بنى إسرائيل على ما حدثنى عبد الكريم ، قال : ثنا إبراهيم بن بشار ، قال : ثنا أبوسعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لما آمنت السحرة ، اتبع موسى سمائة ألف من بنى إسرائيل ، وقوله (إن الأرض لله يتورّنها من يتشاء من عباده ) يقول : إن الأرض لله ، لعل الله أن يتورثنكم إن صبّبرتم على ما نالكم من مكروه فى أنفسكم وأولاد كم من فرعون ، واحتسبم ذلك ، واستقمتم على السداد أرض فرعون وقومه ، بأن يهلكهم ويستخلفكم فيها ، فإن الله يورث أرضه من يشاء من عباده (والعاقبة ألله متقين ) يقول : والعاقبة المحمودة لمن اتنى الله وراقبه ، فخافه باجتناب معاصيه ، وأدى فرائضه .

### القول في تأويل قوله تعالى :

# قَالُوْ الْوَدِينَامِن قَبْلِأَن تَأْنِينَا وَمِن بَعْدِ مَاجِئَنَا قَالَ عَسَىٰ رَسِّكُمُ أَن بُهْ لِكَ عَدُوكُمْ وَيَسْتَخُلِفَكُمْ فِي لَارْضِ فَيَنظُر كَيْفَ تَعْمَلُونَ شَ

يَنْ يقول تعالى ذكره: قال قوم موسى لموسى حين قال لهم استعينوابالله واصبروا (أُوذينا) بقتل أبنائنا (من قبل أن تأ تينا) يقول: من قبل أن تأتينا برسالة الله إلينا ، لأن فرعون كان يقتل أولادهم الذكور حين أظله زمان موسى على ما قد بينت فيا مضى من كتابنا هذا . وقوله ( وَمِن بُعهُ ماجئه تنا ) يقول: ومن بعد ماجئتنا برسالة الله ، لأن فرعون لما غلبت سحرته ، وقال للملأ من قومه ما قال ، أراد تجديد العذاب عليهم بقتل أبنائهم ، واستحياء نسائهم . وقيل: إن قوم موسى قالوا لموسى ذلك حين خافوا أن يدركهم فرعون وهم منه هاربون ، وقد تراءى الجمعان، ف(قالوا)له يا موسى (أوذينا من قبيل أن تأ تينا)كانوا يذبحون أبناءنا ، ويستحيون نساءنا ( ومين بعه ماجئة تنا ) اليوم يدركنا فرعون فيقتلنا .

و بنحو ما قلنا فى ذلك ، قال أهل التأويل .

### ذكر من قال ذلك

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم . قال : ثنا عيسي ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله ( مين قَسِل أن تَأْتَدِينَا ) من قبل إرسال الله إياك و بعده .

حدثني المثنى . قال : ثنا أبوحا.بفة . قال : ثنا شبل . عن ابن أبى نجيح . عن مجاهد . مثله .

حدثنی موسی ، قال : ثنا عمرو . قال : ثنا أسباط . عن السدی : فلما تراءی الجمعان فنظرت بنوإسرائيل إلى فرعون قادردفهم . قالوا : إنا لمدركون وقالوا : أوذينا من قبل أن تأتينا ، كانوا يذبحون أبناءنا ، ويستحيون نساءنا . ومن بعد ما جنتنا . اليوم يدركنا فرعون فيقتلنا . إنا لمدركون .

حدثني عبدالكريم . قال : ثنا إبراهيم . قال : ثنا سفيان . قال : ثناءأبوسعد ، عن عكرمة . عن ابن عباس . قال : سار موسى ببنى إسرائيل حتى هجموا على البحر . فالتفتوا فاذا هم برهج دوابّ فرعون ؛ فقالوا : يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا . ومن بعد ما جئتنا . هذا البحر أمامنا . وهذا فرعون بمن معه . (قال: عَسَى رَبَكُم أَنْ يَهُلُكُ عَدْوَكُم وَيَسَالَخُلُفِكُم فَالْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعَدْلُونَ) وقوله ( قالَ عَسَى رَبُّكُم أَنْ بَهُلَكَ عَدُو تَكُم ) يقول جَلَّ ثناؤه": قال موسى لقومه : لعلَّ ربكم أن يهلك عدوًكم : فرعون وقومه . ويستخلفكم . يقول : يجعلكم تخلفونهم فى أرضهم بعد هلاكهم . لانخافونهم ، ولا أحدا من الناس غيرهم ( فَيَنَنْظُرُ كَيَنْفُ تَعَمْسَلُونَ ) يقول : فيرى ربكم ما تعملون بعدهم من مسار عنكم في طاعته . و تثاقلكم عنها .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

# وَلَقَدْ أَخَذُنَا مَا لَوْعَوْنَ بِالسِّينَ وَنَقْصِ مِنَ الشِّمَرَكِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُّونَ فَالسِّينَ وَنَقْصِ مِنَ الشَّمَرَكِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُّونَ

ﷺ يقول تعالى ذكره : ولقد اختبر نا قوم فرعون وأتباعه ، على ما هم عليه من الضلالة بالسَّنين ، يقول : بالجدوب سنة بعد سنة والقحوط . يقال منه: أسنتَ القوم : إذا أجدبوا ( وَنَقَدْصِ مِنَ الثُّمراتِ ) يقول : واختبرناهم مع الجدوب بذهاب ثمارهم وغلاتهم إلا القليل ( لَعَالَهُم ۚ يَـٰذَ كُـرُونَ ) يقول: عظة لهم ، وتذكيرا لهم ، لينزجروا عن ضلالتهم ، ويفزعوا إلى ربهم بالتوبة .

و بنحو ما قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا خيى بن آدم ، عن شريك ، عن أبى إسماق ، عن أبى عبيدة ، عن عبد الله ( وَلَقَمَدُ أَخَذُ نَا آلَ فَيْرَعَتُونَ بِالسَّنْيِنَ ) قال : إسبى الجوع .

حدثنی عمد بن عمرو، قال : ثنا أبو عاصم . قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله ( بالسُّنينَ ) الحائعة ( وَ نَقَمْصُ مِنَ الثَّمَرَاتِ ) دون ذلك .

حدثني المثنى ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

حدثنى القاسم بن دينار ،قال : ثنا عبيد الله بن موسى ، عن شيبان ، عن أبى إسحاق ، عن رجاء بن حيوة في قوله ( وَنَقَصْ مِنَ الثَّمَرَاتِ ) قال : حيث لاتحمل النخلة إلا تمرة واحدة .

حدثنى ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن رجاء بن حيوة ، عن كعب قال : يأتى على الناس زمان لاتحمل النخلة إلا تمرة .

حدثني المثنى ، قال : ثنا الحمانى ، قال : ثنا شريك ، عن أبى إسحاق ، عن رجاء بن حيوة ( وَنَقَـْص ِ مِن الثَّـمَرَاتِ ) قال : يأتى على الناس زمان لاتحمل النخلة إلا تمرة .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( وَلَـهَـد ْ أَخَـد ْنَا آلَ فَوَر عَو ْنَ بَالسّنِينَ ) : أخذهم الله بالسنين بالجوع عاما فعاما ( وَنَق ص مِن الثّمرَاتِ ) فأما السنين فكان ذلك في باديتهم وأهل مواشيهم . وأما بنقص من الثمرات ، فكان ذلك في أمصارهم وقراهم .

### القول في تأويل قوله تعالى :

# فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْلُنَا هَاذِيَّ وَإِن تَصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِوسَى وَمَن مّعَةُ وَ الآإِنَّا

### طَلَيْرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ ۞

والحصب والعافية ، مذجاءنا موسى عليه السلام .

و بنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، في قوله ( فإذا جاء تهم ألحسنة ) العافية والرخاء ( قالُوا لنا هذه ) نحن أحق بها ( وَإِنْ تُصِبْهُمُ مُ سَيَّشَة ) بلاء وعقوبة ( يَطَنَّيرُوا ) يتشاءموا ( يَمُوسَى ) .

حدثني المثني ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد بنحوه .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( فإذ اَجاء تُنهُمُ الحَسَنَةُ قَالُوا لَمَنا هَذَاهِ اللهِ اللهُ ا

الذين ظلموا ، قال قوم صالح( اطبَّــَيْرُ نَا بِيكَ وَ بِمَنْ مُعَكَّ ) فقال الله( إَنْمَا طائيرُ كُمُ عِنْدَ الله ، بَـلُ أَنْهُمْ قَـوْمٌ تَنْفُتَنُونَ ) .

القول في تأويل قوله ( ألا ً إ تما طائيرُهُمُم عناد الله وَلَكِينَ أَكُمْ أَرَهُمُم لايتعالَمُونَ ) :

الله من أنصاء الحبر والشر إلا عندالله ، ولكن أكثرهم لايعلمون أن ذلك كذلك ، فلجهلهم بذلك كانوا يطير وغير يطلب وغير يطلب وغير المناه الحبر والشر إلا عندالله ، ولكن أكثرهم لايعلمون أن ذلك كذلك ، فلجهلهم بذلك كانوا يطلب ون معه .

و بنحو الذي قلنا في ذلك . قال أهل التأويل .

### ذكر من قال ذلك

حدثنى المثنى . قال : ثنا عبد الله بن صالح . قال : ثنى معاوية . عن على . غن ابن عباس ( ألا آنما طائر ُهُمْ عيند الله ) يقول : مصائبهم عند الله . قال الله ( وَلَكِينَ أَكُنَّهُ هُمُ لايتعلمُونَ ) . حدثنى القاسم . قال : ثنا الحسين قال : ثنى تُحجاج . عن ابن جريج قال : قال ابن عباس ( ألا ] تُما طائيرُ هُمْ عيند الله ي) قال : الأمر من قيبل الله .

### القول في تأويل قوله تعالى:

### وَقَالُواْمُهُمَاتَأْتِنَا بِعِيمِنْ السِّحْرِ لِتَسْتَحْرِنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ا

يَنْ يَقُول تَعَالَى ذَكَرَه : وقال آل فرعون لموسى : يَا مُوسَى مَهُمَا تَأْتَنَا بِهُ مِنْ عَلامَةً وَدَلالة لتسحرنا ، يقول : لتلفتنا بها عما نعن عليه من دين فرعون ( مَمَا تَخَنَّنُ لَكَ يَمُونُ مِينِينَ ) يقول : فما نحن لك في ذلك بمصد قين على أنك محق فيما أغنى عن إعادته .

وكان ابن زيد يتنول في معنى (مَنهُـدَا تَأْتَيْنَا بِهِ مِنْ آيَـةٌ) ماحدثنى يونس رقال : قال ابن زيد : في قوله (مَـهـُـدا تَأْتَيْنا بِهِ مِنْ آيَـةً ) قال : إن ما تأتنا به من آية وهذه فيها زيادة «ما » .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

### فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمِّلَ وَالضَّفَادِعُ وَالدَّمَ النَّوفَ مُفَصَّلَكِ مُ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا شُجُرِمِينَ ﴿

اختلف أهل التأويل في معنى الطوفان ، فقال بعضهم : هو الماء . ذكر من قال ذلك

حدثنى ابن وكيع. قال: ثنا حـبـوية الرازى ، عن يعقوب القـُمى ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير ، عن المعيد بن جبير ، عن السماء . عن الله عليهم السماء .

حدثنا أبوهشام الرفاعي ، قال : ثنا ابن بمان ، قال : ثنا سفيان ، عن إسهاعيل ، عن أبي مالك ، قال : الطوفان : الماء .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك ، قال : الطُّوفان : الماء ، قال : ثنا جابر بن نوح ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، قال : الطوفان : الغرق .

حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قال : الطوفان الماء والطاعون على كل حال .

حدثنی المثنی ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبی نجيح ، عن مجاهد ، قال : الطوفان الموت علی کل حال .

حدثنا محمد بن سعد ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : الطوفان : الماء .

وقال آخرون : بل هو الموت .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا أبوهشام الرفاعي ، قال : ثنا يحيى بن يمان ، قال : ثنا المنهال بن خليفة ، عن الحجاج ، عن الحكم بن ميناء ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الطُّوفانُ المَوْتُ » .

حدثنی عباس بن محمد ، قال : ثنا حجاج ، عن ابن جریج ، قال: سألت عطاء ما الطوفان ؟ قال : الموت .

حدثنا ابن وكبع ، قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، عن ابن جريج ، عن عطاء عمن حدّثه ، عن مجاهد ، قال : الطوفان : الموت .

حدثنا القاسم"، قال: ثنا الحسين ، قال: ثنى حجاج ، عن عبد الله بن كثير ( َفَأَرْسَلَمْنَا عَلَمْيُهِمْ ُ الطوفانَ ) قال : الموت .

قال ابن جریج : وسألت عطاء عن الطوفان ، قال : الموت . قال ابن جریج : وقال مجاهد : الموت علی کل حال ۱

حدثنا ابن وكيع ، إقال: ثنا يحيى بن يمان ، عن المهال بن خليفة ، عن حجاج ، عن رجل ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الطوفان ُ المَوْت ُ » .

وقال آخرون : بل ذلك كان أمرا من الله طاف بهم .

### ذكر من قال ذلك

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا جرير ، عن قابوس بن أبى ظبَيْان ، عن أبيه ، عن ابن عباس ( فَأَرْسَلُنا عَلَيْهِم الطوفان ) قال : أمر الله الطوفان ، ثم قال ( فَطَافَ عَلَيْها طائيفٌ مِن رَبِّكَ وَهُم ْ نَائِمُونَ ) . وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة ، يزعم أن الطوفان من

<sup>(</sup>١) المراد بقوله «على كل حال » : أي بالغرق أو الوباء أو نحوهما بما يعمهم .

السيل البُعاق والدُّباشُّ، وهو الشديد، ومن الموت المتتابع الذريع السريع. وقال بعضهم: هو كثرة المطر والريح. وكان بعض نحوً في الكوفيين يقول: الطوفان مصدرمثل الرَّجُحان والنُّقُصان لانجمع. وكان بعض نحوبي البصرة يقول: هو جمع، واحدها في القياس: الطوفانة.

والصواب من القول في ذلك عندى، ما قاله ابن عباس على مارواه عنه أبوظبَيْان أنه أمر من الله طاف بهم ، وأنه مصدر من قول القائل : طاف بهم أمر الله يطوف طوفانا . كما يقال : نقص هذا الشيء ينقص نقض نقضانا . وإذا كان ذلك كذلك . جاز أن يكون الذي طاف بهم المطر الشديد ، وجاز أن يكون الموت الذريع . ومن الدلالة على أن المطر الشديد قد يسمى طوفانا قول الحسن بن عرفطة :

غَــــتِّيرَ الجيدَّةَ مِنْ آيَاتِهَا خُرُقُ الرِّيحِ وَطُوفَانُ المَطَّرُ ا

ويروى : خرق الربح بطوفان المطر ؛ وقول الراعى :

تَـضُحـي إذا العيسُ أدْرَكنا نَكَاتُشَها خَرَقاء يَعْتادُها الطُّوفانُ والزُّوُّدُ ٢

وقول أُني النجم :

قَدْ مَدَّ طُوْفَانَ فَسَتَ مَسَدَدَا شَهُوا شَهُوا شَابِيبَ وشَهُوا بَرَدَا وأما القَمَّل . فإن أهل التأويل اختلفوا في معناه . فقال بعضهم : هو السوس الذي يخرج من الحنطة . ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وكيع . قال : ثنا حرير ، عن يعقوب القُـمـّى ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . قال : القُـمـّل : هو السوس الذي يخرج من الحنطة .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد بنحوه .

وقال آخرون : بل هو الدُّكَ ، وهو صغار الجراد الذي لاأجنحة له .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس ، قال : القمل : الدّ بى .

<sup>(</sup>۱) البيت في ( اللسان : طوف ) ولم ينسبه ، وخرق الربح : اشتداد هبوبها ، يقال : خرقت الربح من يابي ظرف وفرح ، فهي خرقاء . والحرق بضمتين : ضد الرفق ، وأصله بسكون الراء : اسم من خرق يخرق خرقا فهو أخرق : إذا حمق وجهل . وطوفان المطر : المطر النالب ، الذي يفرق من كثرته . يريد أن الذي غير معالم هذه الدار و محاها شيئان : شدة هبوب الربح ، ثم دوام تهمال المطر عليها .

<sup>(</sup>۲) البيت في ( اللسان : زأد ) كرواية المؤلف . وفي ( نكث ) ونسبه الرّاعي في وصف ناقته . وفيه : « تمسي » في مكان « تضحى » . قال : ويقال : بلغت نكيثة البعير : أي أقصى مجهوده في السير . والحرقاء هنا : التي لاتحسن السير أو لاقدرة لها عليه . والطوفان : لمله هنا المرق الكثير . والزؤد بسكون الهمزة وضمها مع ضم الزاي : الفزع . يريد أن ناقته تضحى أو تمسك غير قادرة على السير ، يغمرها المرق والفزع ، على حين أن غيرها من الإبل قد اشتد في سير ، ، وبلغنا أقصى مجهوده .

 <sup>(</sup>۳) الطوفان : المطر النزير المنرق والشابيب : جمع شؤبوب ، وهو الدفقة من المطر والبرد بالتحريك : ما حمد من المطر ،
 ويسمى حب النمام .

The state of the s

حدثنی موسی بن هارون ، قال : ثنا عمرو بن حماد ، قال : ثنا أسباط ، عن السدیّ ، قال : الدّی : القُمْمَلّ .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : القمل : هو الدني .

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، قال : القمل : الدبى .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، قال : ثنا معمر ، عن قتادة ، قال : القمل : هي الدي : وهي أولاد الحراد .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا جابر بن نوح ، عن أبى روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، قال : القمل : بنات الجراد . القمل : الله ي بنات الجراد . حدثنى محمد بن سعد ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى عن ابن عباس ، قال : ثنى أبى عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : القمل : الدنى .

وقال آخرون: بل القمل: البراغيث.

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( َفَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُسُلُ ) قال : زعم بعض الناس فى القمل أنها البراغيث . وقال بعضهم : هى دوابً سود صغار .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن أبى بكر ، قال : سمعت سعيد بن جبير والحسن قالا : القمل : دواب سود صغار . وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم أن القمل عند العرب : الحتمنان ، والحمنان : ضرب من القردان واحدتها : حمنانة فوق التمقامة ، والقُمل جمع واحدتها قُملة ، وهي دابة تشبه القمل تأكلها الإبل فيا بلغني ، وهي التي عناها الأعشى في قوله : قوم يعالج قُمل المناقع هم وسلاسيلا أجدًا ، وبابا مؤصدًا القمل وكان الفراء يقول : لم أسمع فيه شيئا ، فإن لم يكن جمع فواحده قامل ، مثل ساجد وراكع ، وإن يكن اسها على معنى جمع ، فواحدته : قملة .

<sup>(</sup>۱) البيت في ديوان الأعثى أبي بصير (طبعة القاهرة بشرح الدكتور محمد حسى ص ۲۳۱) ، و في ( لسان العرب : قمل ). والرواية فيهما بنصب « قوما» . وقبل البيت :

لسنا كمن جعلت إياد دارها تكويت تسطر حبها أن يحصدا الكاف هنا بمعي مثل ، وقوما بالنصب بدل مها ،أو خبر بعد خبر اليس . يريد بهذا البيت ؛ لسنا كإياد حراثين أذلاء ، قد اتخذوا تكريت مقاما لهم ، فهم لاصقون بأرضهم ينتظرون حصاد الحب . وينشأ أبناؤهم خاملين ، يتشاغلون بقتل القمل المنتشر في أبدائهم ، وقد أو ثقوا بالسل المتينة الغليظة ، وغلقت دونهم أبواب مدينتهم ، من خوف أعدائهم ، يعتز ببداوته ، وأنه لايعاني ما يعانيه أهل المفتر من الزراعة وما يتبنها .

### ذكر الممانى التي حدثت في قوم فرءون بحدوث هذه الآبات والسبب الذي من أجله أحدثها الله فيهم

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا يعقوب القُسُمي ، عن جعفر بن المغيرة ، عن سعيد بن جبير ، قال : لما أتى موسى فرعون ، قال له : أرسل معى بنى إسرائيل ، فأبى عليه ، فأرسل الله عليهم الطوفان ، وهو المطر ، فصب عليهم منه شيئا ، فخافوا أن يكون عذابا ، فقالوا لموسى : ادع لنا ربك ، لن كشفت عنا الرجز لنؤمن لك ، ولنرسلن معك بني إسرائيل ، فدعا ربه ، فلم يؤمنوا ، ولم يرسلوا معه بني إسرائيل ، فأنبت لهم فى تلك السنة شيئا لم ينبته قبل ذلك من الزرع والثمر والكلإ ، فقالوا : هذا ماكنا نتمنى ، فأرسل الله عليهم الجراد ، فسلَّطه على الكلإ ، فلما رأوا أثره فى الكلإ عرفوا أنه لايبهى الزرع ، فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك فيكشف عنا الجراد ، فنؤمن لك ، ونرسل معك بني إسرائيل ، فدعا ربه ، فكشف عنهم الجراد ، فلم يؤمنوا ، ولم يرسلوا معه بني إسرائيل ، فداسوا وأحرزوا في البيوت ، فقالوا : **قد أحرزنا ، فأرسل الله** عليهم القمل، وهو السوس الذي يخرج منه، فكان الرجل يحرج عشرة أجربة إلى الرحي، فلا يرد منها ثلاثة أقفزة ، فقالوا : ياموسى ادع لنا ربك يكشف عنا القمل ، فنؤميّن لك ، ونرسل معك بني إسرائيل ، فدعا ربه ، فكشف عنهم ، فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل . فبينا هو جالس عند فرعون إذ سمع نقيق ضفدع ، فقال لفرعون : ما تلقى أنت وقومك من هذا ؟ فقال : وما عسى أن يكون كيد هذا ، فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه فىالضفادع ، ويهم أن يتكلم فتثب الضفادع فى فيه ، فقالوا لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع ، فنؤمن لك ، ونرسل معك بني إسرائيل ، فكشف عنهم فلم يؤمنوا فأرسل الله عليهم الدم ، فكان ما استقوا من الأنهار والآبار ، أو ما كان فى أوعيتهم وجدوه دما عبيطا ، فشكوا إلى فرعون فقالوا : إنا قدابتلينا بالدم ، وليس لنا شراب ، فقال : إنه قد سحركم، فقالوا : من آين سحرنا ونحن لانجد فى أوعيتنا شيئا من الماء إلا وجدناه دما عبيطا ، فأتوه فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم ، فنؤمن لك ، ونرسل معك بني إسرائيل ، فدعا ربه ، فكشيف عنهم ، فلم يؤمنوا ، ولم يرسلوا معه بني إسرائيل .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا حبوية الرازى ، عن يعقوب القمى ، عن جعفر ، عن ابن عباس ، قال : لما خافوا الغرق ، قال فرعون : يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا المطر فنؤمن لك ، ثم ذكر نحو حديث ابن حميد ، عن يعقوب .

حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا عمرو بن حماد ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، قال : ثم إن الله أرسل عليهم ، يعنى على قوم فرعون الطوفان ، وهو المطر ، فغرق كل شيء لهم ، فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا ، ونحن نؤمن لك ، ونرسل معك بني إسرائيل ، فكشف الله عهم ونبتت به زروعهم ، فقالوا : ما يسرنا أنا لم نمطر ، فبعث الله عليهم الحراد ، فأكل حروثهم ، فسألوا موسى أن يدعو ربه فيكشفه ويؤمنوا به ، فدعا فكشفه ، وقد بتى من زروعهم بقية ، فقالوا : لم تؤمنون وقد بتى من زرعنا بقية تكفينا ، فبعث الله عليهم الدبى ، وهو القمل ، فلحس الأرض كلها ، وكان يدخل بين ثوب أحدهم بقية تكفينا ، فبعث الله عليهم الدبى ، وهو القمل ، فلحس الأرض كلها ، وكان يدخل بين ثوب أحدهم

وبين جلده فيعضه ، وكان لأحدهم الطعام فيمتلي دبى ، حتى إن أحدهم ليبنى الأسطوانة بالحص فيزلقها ، حتى لاير تقى فوقها شيء ، يرفيج فوقها الطعام ، فإذا صعد إليه ليأكله وجده ملآن دبى ، فلم يصابوا ببلاء كان أشد عليهم من الدبى ، وهو الرجز الذي ذكر الله فى القرآن أنه وقع عليهم ، فسألوا موسى أن يدعو ربه ، فيكشف عنهم ، ويؤمنوا به ، فلما كشف عنهم أبوا أن يؤمنوا ، فأرسل الله عليهم الدم ، فكان الإسرائيلي يأتى هو والقبطى يستقيان من ماء واحد ، فيخرج ماء هذا القبطى دما ، ويخرج للإسرائيلي ماء ؛ فلما اشتد ذلك عليهم سألوا موسى أن يكشفه ، ويؤمنوا به ، فكشف ذلك ، فأبوا أن يؤمنوا ، وذلك حن يقول الله (فلكما كشفنا عنهم العداب إذا هم " يمنك أون ) .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ( فَأَرْسَلُسْنَا عَلَيْهُمِ الطَّوفَانَ ) قال : أرسل الله عليهم الماء حتى قاموا فيه قياما ، ثم كشف عهم ، فلم يؤمنوا ، وأخصبت بلادهم خصبا لم تخصب مثله ، فأرسل الله عليه الحراد فأكله إلا قليلا ، فلم يؤمنوا أيضا ، فأرسل الله القُسمَّل وهي الدبي ، وهي أولاد الحراد ، فأكلت ما بني من زروعهم ، فلم يؤمنوا ، فأرسل عليهم الضفادع ، فلم نتوتهم ، ووقعت في آنيهم وفرشهم ، فلم يؤمنوا ، ثم أرسل الله عليهم الدم ، فكان أحدهم اذا أراد أن يشرب تحوّل ذلك الماء دما ، قال الله (آيات مُفَصَّلات) .

حجدثنا بشن معاذ ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( َفَأَرْسَـكْنَا عَـلَتُهُم ُ الطُّوفان ) حتى بلغ ( مُجْرِمِينَ) قال : أرسل الله عليهم المـاء حتى قاموا فيه قياما ، فدعواموسى فدعا ربه ، فكشف عنهم ، ثم عادوا بشرّ ما يحضر بهم ، ثم أنبتت أرضهم ، ثم أرسل اللهعليهم الحراد ، فأكل عامة حروثهم وثمارهم"، ثم دعوا موسى فدعا ربه فكشف عنهم ، ثم عادوا بشرّ ما يحضر بهم ، فأرسل الله عليهم القُمُمَّل ، هذا الدبى الذي رأيتم ، فأكل ما أبنى الجراد من حروثهم ، فلحسه ، فدعوا موسى ، فدعا ربه ، فكشفه عنهم ، ثم عادوا بشر ما يحضر بهم ، ثم أرسل الله عليهم الضفادع ، حتى ملأت بيوتهم وأفنيتهم، فدعوا موسى ، فدعا ربه فكشف عنهم، ثم عادوا بشرّ ما يحضر بهم ، فأرسل الله عليهم الدم ، فكانوا لايغترفون من مائهم إلا دما أحمر ، حتى لقد ذكر أن عدو الله فرعون كان يجمع بين الرجلين على الإناء الواحد، القبطي والإسرائيلي ، فيكون مما يلي الإسرائيلي ماء ، ومما يلي القبطي دما ، فدعوا موسى ، فدعا ربه ، فكشفه عنهم في تسع آيات : السنين ، ونقص من الثمرات ، وأراهم يد موسى عليه السلام وعصاه. حدثنی المثنی ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس ( فأرْسَــَلـْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ ﴾ وهو المطرحتي خافوا الهلاك ، فأتوَّا موسى ، فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك أن وكشف عنا المطر ، فإنا نؤمن لك ، ونرسل معك بني إسرائيل ، فدعا ربه، فكشف عنهم المطر ، فأنبت الله به حرثهم،، وأخصب به بلادهم، فقالوا: ما نحب أنا لم نمطر بترك ديننا ، فلن نؤمن لك ، ولن نوسل معك بني إسرائيل ، فأرسل الله عليهم الحراد ، فأسرع في فساد تمارهم وزروعهم ، فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك أن يكشف عنا الحراد ، فإنا سنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل ، فدعا ربه ، فكشف عمم

الجراد، وكان قد بهي من زروعهم ومعاشهم بقايا ، فقالوا : قد بهي لنا ما هو كافينا ، فلن نؤمن لك ولن نرسل معك بني إسرائيل ، فأرسل الله عليهم القُمسَّل ، وهو الدبي ، فتتبع ما كان ترك الجراد ، فجزعوا وأحسوا بالهلاك ، قالوا : يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا الدبي ، فانا سنؤمن لك ، ونرسل معك بني إسرائيل ، فدعا ربه ، فكشف عنهم الدبي ، فقالوا : ما نحن لك بمؤمنين ولامرسلين معك بني إسرائيل ، فأرسل الله عليهم الضفادع ، فملأ بيوتهم منها ، ولقوا منها أذى شديدا لم يلقوا مثله فياكان قبله ، إنها كانت نش في قدورهم ، فقلد عليهم طعامهم ، وتطنى نيرانهم ، قالوا : يا موسى ادع لنا ربك أن يكشف عنا الضفادع ، فقد لقينا منها بلاء وأذى ، فإنا سنومن لك ، ونرسل معك بني إسرائيل ، فأرسل الله عليهم الدم ، فجعلوا لايأكلون إلا الدم ، ولايشربون إلاالدم ، فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك أن يكشف عنا الدم ، فجعلوا لايأكلون إلا الدم ، ولايشربون إلاالدم ، فقالوا : يا موسى ادم لنا ربك أن يكشف عنا الدم ، فنافره نبي إسرائيل ، فكانت آيات مفصلات بعضها على إثر بعض ، ليكون لله عليهم الحجة ، فأخذهم الله بذنوبهم ، فأغرقهم في اليم .

حدثى عبد الكريم ، قال : ثنا إبراهيم ، قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا أبو سعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : أرسل على قوم فرعون الآيات : الجراد ، والقُمُل ، والضفادع ، والدم (آيات مُفَصَّلات) قال : فكان الرجل من ببى إسرائيل يركب مع الرجل من قوم فرعون فى السفينة ، فيغترف الإسرائيلي ماء ، ويغترف الفرعوني دما . قال : وكان الرجل من قوم فرعون ينام فى جانب ، فيكثر عليه القُمل والضفادع حتى لايقدر أن ينقلب على الجانب الآخر ، فلم يزالوا كذلك ، حتى أوحى الله إلى موسى (أن أسر بعبادى إنكم مُتَبَعُون ) .

حدثی محمد بن سعد ، قال : ثبی أبی ، قال : ثبی عمی ، قال : ثبی أبی ، عن أبیه ، عن أبیه ، عن ابن عباس قال : لما أبی موسی فرعون بالرسالة أبی أن يؤمن ، وأن يرسل معه بنی إسرائيل ، فاستكبر ، قال : لن نرسل معك بنی إسرائيل ، فأرسل الله عليهم الطوفان ، وهو الماء ، أمطر عليهم السماء حتی كادوا يهلكون وامتنع مهم كل شیء ، فقالوا : يا موسی ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا هذا لنؤمن لك ، ولرسلن معك بنی إسرائيل ، فدعا الله فكشف عهم المطر ، فأنبت الله لهم حروبهم ، وأحيا بذلك المطر كل شیء من بلادهم ، فقالوا : والله ما نحب أنا لم نكن أمطرنا هذا المطر ، ولقد كان خيرا لنا ، فلن نرسل معك بنی إسرائيل ، ولن نؤمن لك يا موسی ، فبعث الله عليهم الجراد ، فأكل عامة حروبهم ، فأسرع معك بنی إسرائيل ، ولن نؤمن لك يا موسی ادع لنا ربك يكشف عنا الجواد ، فإنا مؤمنون لك ، ومرسلون معك الجراد في فسادها ، فقالوا : يا موسی ادع لنا ربك يكشف عنا الجواد ، فإنا مؤمنون لك ، ومرسلون معك بنی إسرائيل ، فكشف الله عهم الجواد ، وكان الجواد قد أبقي لهم من حروبهم بقية ، فقالوا : قد بقی لنا من حروثها ماكان كافينا ، فا نحن بتاركي ديننا ، ولن نؤمن لك ، ولن نرسل معك بنی إسرائيل ، فأرسل من حروبهم وشجرهم الله عليهم القدميل ، والقمل : الدبی ، وهو الجواد الذي ليست له أجنحة ، فتتبع ما بقى من حروبهم وشجرهم الله عليهم القدميل ، والقمل : الدبی ، وهو الجواد الذي ليست له أجنحة ، فتتبع ما بقى من حروبهم وشجرهم الله عليهم القدميل ، والقمل : الدبی ، وهو الجواد الذي ليست له أجنحة ، فتتبع ما بقى من حروبهم وشجرهم

وكل نبات كان لهم ، فكان القمل أشد عليهم من الجراد، فلم يستطيعوا للقمل حيلة ، وجزءوا من ذلك وأتوا موسى ، فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا القمل ، فإنه لم يبق لنا شيئا ، قد أكل ما بقى من حروثنا ، ولئن كشفت عنا القمل لنؤمن لك ، ولنرسلن معك بنى إسرائيل ، فكشف الله عنهم القمل فنكثوا ، وقالوا : لن نؤمن لك ، ولن نرسل معك بنى إسرائيل ، فأرسل الله عليهم الضفادع ، فلمتلأت منها البيوت ، فلم يبق لهم طعام ولا شراب إلا وفيه الضفادع ، فلقوا منها شيئا لم يلقوه فيا مضى ، فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمن لك ، ولنرسلن معك بنى إسرائيل ، قال : فكشف الله عنهم فلم يفعلوا ، فأنزل الله ( فلكماً كشفنا عنه م الرّجز الى أجل هم " باليغوه أذا فكشف الله عنهم فلم يفعلوا ، فأنزل الله ( فلكماً كشفنا عنه م الرّجز الى أجل هم " باليغوه أذا

حدثنا أبن حميد ، قال : ثنا أبوتميلة ، قال : ثنا الحسن بن واقد ، عن زيد ، عن عكر مم ، عن ابن عباس قال:كانت الضفادع برّية ، فلما أرسلها الله على آل فرعون ، سمعت وأطاعت ، فجعلت تغرق أنفسها فى القدور وهي تغلى ، وفى التنانير وهي تفور ، فأثابها الله بحسن طاعتها بردَ المـاء . قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : فرجع عدو الله ، يعنى فرعون ، حين آمنت السحرة مغلوبا مفلولا ، ثم أبى إلا الإقامة على الكفر ، والتمادى في الشرّ ، فتابع الله عليه بالآيات ، وأخذه بالسنين ، فأرسلعليه الطُّوفان ، ثم الجراد، ثم القُسُمُّل، ثم الضفادع، ثم الدم (آيات مُفَـصَّلات)، فأرسل الطوفان، وهو الماء، ففاض على وجه الأرض ، ثم ركد ، لايقدرون على أن يحرثوا ، ولا يعملوا شيئا ، حتى جهدوا جوعا ، فلما بلغهم ذلك ، قالوا : يا موسى ادع لنا ربك لئنكشفت عنا الرجز لنومن لك ، ولنرسلن معك بني إسرائيل ، فدعا موسى ربه ، فكشفه عنهم ، فلم يفوا له بشىء مما قالوا ، فأرسل الله عليهم الجراد ، فأكل الشجر فيما بلغنى ، حتى إن كان ليأكل مسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم ومساكنهم ، فقالوا مثل ما قالوا ، فدعا ربه ، فكشفه عنهم ، فلم يفوا له بشيء مما قالوا ، فأرسل الله عليهم القُـمـَـّل ، فذكر لى أن موسى أمر أن يمشى إلى كثيب حتى يضربه بعصاه ، فمضى إلى كثيب أهيل عظيم ، فضربه بها ، فانثال عليهم قملا حيى غلب على البيوت والأطعمة ، ومنعهم النوم والقرار ؛ فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا ، فدعا ربه فكشفه عنهم ، فلم يفوا له بشيء مما قالوا، فأرسل الله عليهم الضفادع ، فملأت البيوت والأطعمة والآنية ، فلا يكشف أحد ثوبا ولا طعاما ولا إناء إلا وجد فيه الضفادع قد غلبت عليه، فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا ، فدعا ربه فكشفه عنهم ، فلم يفوا له بشيء مما قالوا ، فأرسل الله عليهم الدم ، فصارت مياه آل فرعون دما ، لايستقون من بئر ولا نهر ، ولا يغترفون من إناء إلا عاد دما عبيطا .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، قال : ثنا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن كعب القرظي ، أنه حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، قال : ثنا محمد بن إسرائيل ، حين جهدهم العطش ، فتقول : المقيني من ماثك ، فتغرف لها من جرتها ، أو تصب لها من قربتها ، فيعود في الإناء دما ، حتى إن كانت

لتقول لها : اجعليه فى فيك ثم مجيه فى فى ، فتأخذ فى فيها ماء ، فاذا مجته فى فيها صار دما ، فمكثوا فى ذلك سبعة أيام .

حدثني المثنى ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : الحراد يأكل زروعهم ونباتهم، والضفادع تسقط على فرشهم وأطعمتهم، والدم يكون فى بيوتهم وثيابهم ومائهم وطعامهم . قال : ثنا شبل ، عن عبد الله بن كثير ، عن مجاهد ، قال : لما سال النيل دما ، فكان الإسرائيلي يستقي ماء طيباً ، ويستى الفرعونى دما ويشتركان فى إناء واحد فيكون ما يلى الإسرائيلى ماءطيبا،ومايلى الفرعونى دما . حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن أبى بكر، قال: ثنى سعيد بن جبير، أن موسى لما عالج فرعون بالآيات الأربع : العصا : واليد، ونقص من التمرات ، والسنين ، قال : يا ربِّ إن عبدك هذا قد علا فى الأرض ، وعتا فى الأرض ، وبغى على ّ ، وعلا عليك ، وعالى بقومه ، ربّ خذ عبدك بعقوبة تجعلها له ولقومه نقمة ، وتجعلها لقومى عظة ، ولمن بعدى آية فىالأمم الباقية ، فبعث الله عليهم الطوفان ، وهو الماء ، وبيوت بني إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة مختلطة بعضها في بعض ، فامتلأت بيوت القبط ماء ، حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم ، من حبس منهم غرق ، ولم يدخل في بيوت بني إسرائيل قطرة ، فجعلت القبط تنادى : موسى أدع لنا ربك بما عهد عندك ، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمن لك ، ولنرسلن معك بني إسرائيل ، قال : فواثقوا موسى ميثاقا أخذ عليهم به عهودهم ، وكان الماء آخذهم يوم السبت ، فأقام عليهم سبعة أيام إلى السبت الآخر ، فدعا موسى ربه، فرفع عهم الماء ، فأعشبت بلادهم من ذلك الماء ، فأقاموا شهراً فى عافية ، ثم جحدوا وقالوا : ما كان هذا الماء إلا نعمة علينا وخصبا لبلادنا ، ما نحب أنه لم يكن ؛ قال : و قد قال قائل لابن عباس : إنى سألت ابن عمر عن الطُّوفان ، فقال : ما أدرى موتا كاناً أو ماء ، فقال ابن عباس : أما يقرأ ابن عمر سورة العنكبوت حين ذكر الله قوم نوح فقال ( عَأْخَذَهُمُ الطوفان ُ وَهُمُم ْ ظالِمُون ٓ ) أرأيت لو ماتوا إلى من جاء موسى عليه السلام بالآيات الأربع بعد الطوفان؟ قال : فقال موسى : يا ربّ إن عبادك قد نقضوا عهدك ، وأخلفوا وعدى ، ربّ خذهم بعقوبة نجعلها لهم نقمة ، ولقومى عظة ، ولمن بعدهم آية فىالأمم الباقية ، قال : فبعث الله عليهم الجراد فلم يدع لهم ورقة ولاشجرة ولازهرة ولاثمرة إلا أكلها ، حتى لم يُبق جنى ، حتى إذا أفنى الخضركلها أكل الحشب ، حتى أكل الأبواب ، وسقوف البيوت ، وابتلى الجراد بالجوع ، فجعل لايشبع ، غير أنه لايدخل بيوت بني إسرائيل ، فعجوا وصاحوا إلى موسى ، فقالوا : يا موسى هذه المرّة ادع لنا ربك بما عهد عندك لن كشفت عنا الرجز ، لنؤمن لك ، ولنرسلن معك بني إسرائيل ، فأعطوه عهد الله وميثاقه ، فدعا لهم ربه ، فكشف الله عنهم الحراد بعد ما أقام عليهم سبعة أيام ، من السبت إلى السبت ، ثم أقاموا شهرا فى عافية ، ثم عادوا لتكذيبهم ولإنكارهم ، ولأعمالهم أعمال السوء ، قال : فقال موسى ؛ يا ربٌّ عبادك قد نقضوا عهدى وأخلفوا موعدى ، فخذهم بعقوبة تجعلها لهم نقمة ، ولقوى عظة ، ولمن بعدى آية فىالأمم الباقية ، فأرسل الله عليهم القُدُمَّل ، قال أبو بكر : سمعت سعيد بن جبير والحسن يقولان : كان إلى جنبهم كثيب

أعفر بقرية من قـرى مصر تدعى عين شمس ، فشي موسى إلى ذلك الكثيب، فضربه بعضاه ضربة صار قملا تدبّ إليهم ، وهي دواب سود صغار ، فدب إليهم القُمتَل ، فأخذ أشعارهم وأبشارهم وأشفار عيونهم وحواجبهم ، ولزم جلودهم ، كأنه الجدري عليهم ، فصرخوا وصاحوا إلىموسى : إنا نتوب ولا نعود ، فادع لنا زبك ، فدعا ربه فرفع عنهم القُـمـّل بعد ما أقام عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت ، فأقاموا شهرا في عافية ، ثم عادوا وقالوا : ما كنا قط أحق أن نستيقن أنه ساحر منا اليوم ، جعل الرمل دواب ، وعزة فرعون لانصد قه أبدا ، ولا نتبعه ، فعادوا لتكذيبهم وإنكارهم ، فدعا موسى عليهم ، فقال : يا ربّ إن عبادك نقضوا عهدى ، وأخلفوا وعدى ، فخذهم بعقوبة تجعلها لهم نقمة ، ولقومى عظة ، ولمن بعدى آية في الأمم الباقية ، فأرسل الله عليهم الضفادع ، فكان أحدهم يضطجع ، فتركبه الضفادع ، فتكون عليه ركاما ، حتى ما يستطيع أن ينصر ف إلى الشق الآخر ، ويفتح فاه لأكلته ، فيسبق الضفدع أكلته إلى فيه ، ولا يعجن عجينا إلا تشدخت فيه ، ولا يطبخ قدرًا إلا امتلأت ضفادع ، فعذ بوا بها أشد العذاب ، فشكوا إلى موسى عليه السلام ، وقالوا : هذه المرّة نتوب ولا نعود ، فأخذ عهدهم وميثاقهم ، ثم دعا ربه ، فكشف الله عنهم الضفادع بعد ما أقام عليهم سبعا من السبت إلى السبت ، فأقاموا شهرا في عافية ثم عادوا لتكذيبهم وإنكارهم ، وقالوا : قد تبين لكم سحره ، ويجعل النراب دواب ، ويجىء بالضفادع فی غیر ماء ، فـآ ذوا موسی علیه السلام ، فقال موسی : یا ربّ إن عبادك نقضوا عهدی ، وأخلفوا وعدى ، فخذهم بعقوبة تجعلها لهم عقوبة ، ولقومى عظة ، ولمن بعدى آية فىالأمم الباقية ، فابتلاهم الله . بالدم ، فأفسد عليهم معايشهم ، فكان الإسرائيلي والقبطي يأتيان النيل فيستقيان ، فيخرج للإسرائيلي ماء ، ويخرج للقبطى دما ، ويقومان إلى الحُبُّ فيه الماء ، فيخرج للإسرائيلي فى إنائه ماء ، وللقبطى دما .

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا ابن سعد ، قال : سمعت مجاهدا ، فى قوله ( فأرْسَلُنا عَلَمْ الطوفان ) قال : الموت والمحراد ، قال : الجراد يأكل أمتعتهم وثيابهم ومسامير أبوابهم ، والقُملًل هو الدبى ، سلطه الله عليهم بعد الجراد ؛ قال : والضفادع تسقط فى أطعمتهم التى فى بيوتهم وفى أشربهم . وقال بعضهم : الدم الذى أرسله الله عليهم كان رعافا .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا أحمد بن خالد ، قال : ثنا يحيى بن أبى بكير ، قال : ثنا زهير ، قال : قال زيد بن أسلم : أما القُمَّلُ فالقَمَلُ ؛ وأما الدم : فسلط عليهم الرعاف

وأما قوله (آيات مُفَصَلات) فإن معناه : علامات ودلالات على صحة نبوّة موسى ، وحقية ما دعاهم إليه مفصلات ، قد فُصِل بينها ، فجعل بعضها يتلو بعضا ، وبعضها فى إثر بعض .

وبنخو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثني اللثني ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية بن صالح ، عن على بن أبي طلحة ،

عن ابن عباس ، قال : فكانت آيات مفصلات بعضها فى إثر بعض ، ليكون لله الحجة عليهم ، فأخذهم الله بذنوبهم ، فأغرقهم فى اليم .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قوله (آيات مُفَصَّلات) قال : يتبع بعضها بعضا ليكون لله الحجة عليهم ، فينتقم منهم بعد ذلك ، وكانت الآية تمكث فيهم من السبت الى السبت ، وترتفع عنهم شهرا ، قال الله عز وجل ( فانتقَمَّمْنا مِنْهُمُ " فَأَغْرَقْنَاهُمْ فَي الدَيمَ ) ... الآية . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، قال : قال ابن إسحاق (آيات مُفَصَّلات ) : أي آية بعد آية يتبع بعضا بعضا ...

وكان مجاهد يقول فيا ذكر عنه فى معنى المفصّلات ، ما حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا أبوسعد ، قال : سمعت مجاهدا يقول : فى آيات مفصلات ، قال : معلومات . القول فى تأويل قوله تعالى : ﴿ فَاسْتَكُنْ بَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴾

يقول تعالى ذكره: فاستكبر هؤلاء الذين أرسل الله عليهم ما ذكر فى هذه الآيات من الآيات والحجج عن الإيمان بالله، وتصديق رسوله موسى صلى الله عليه وسلم، واتباعه على ما دعاهم إليه، وتعظموا على الله، وعتوا عليه (وكانتُوا قَوْما تُعْرِمِينَ) يقول: كانوا قوما يعملون بما يكرهه الله من المعاصى والفسق عتوا وتمردا.

### القول في تأويل قوله تعالى :

# وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُقَالُواْ يَكُوسَى آدْعُ لَنَارِيَّكَ مِاعَيِدَ عِندَكَ لَإِن كَتَشَفَّتَ عَنَّا الرِّجْزَلَنُوْمِ لَنَّ وَلَكَ وَلَنَّرُسِكَنَّ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ شَ

الله يقول تعالى ذكره: ولما وقع عليهم الرجز ، ولما نزل بهم عذاب الله ، وحل بهم سخطه . ثم اختلف أهل التأويل فى ذلك الرجز الذى أخبر الله أنه وقع بهؤلاء القوم ، فقال بعضهم : كان ذلك طاعونا .

### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا يعقوب القمى ، عن جعفر بن المغيرة ، عن سعيد بن جبير ، قال : وأمر موسى قومه من بنى إسرائيل ، وذلك بعد ما جاء قوم فرعون بالآيات الحمس الطوفان ، وما ذكر الله في هذه الآية ، فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بنى إسرائيل ، فقال : ليذبح كل رجل منكم كبشا ، ثم ليخضب كفه فى دمه ، ثم ليضرب به على بابه ، فقالت القبط لبنى إسرائيل : لم تجعلون هذا الدم على أبوابكم ؟ فقالوا : إن الله يرسل عليكم عذابا فنسلم وتهلكون ، فقالت القبط : فما يعرفكم الله إلا بهذه العلامات ؟ فقالوا : هكذا أمرنا به نبينا ، فأصبحوا وقد طعن من قوم فرعون سبعون ألفا ، فأمسوا وهم لايتدافنون ، فقال فرعون عند ذلك ( ادْعُ لنا رَبَّك يما عقهد عيندك لذك لين كشفت عنا الرّجز ) وهو الطاعون

( لَـنـُـؤُمــَـنَ َ لَكَ وَلَــُـنـرْسـلَـنَ مَـعَـكَ بَـنِى إِسْرَائـيل ) فدعا زبه فكشفه عنهم ، فكان أوفاهم كلهم فرعون ، فقال لموسى : اذهب ببنى إسرائيل حيث شئت .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا حبوية الرازى ، وأبو داود الحفرى ، عن يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير ، قال : الطاعون . سعيد بن جبير ، قال : حبوية عن ابن عباس ( لَــَـئَنْ كَشَفْتَ عَـنَـاً الرَّجِـنْزَ ) قال : الطاعون . وقال آخرون : هو العذاب .

### و يو د د د د د د د د کر من قال ذلك

حدثنی محمد بن عمرو قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد : الرجز العذاب .

حدثنی المثنی ، قال : ثنا أبوحذیفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، مثله . حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا یزید ، قال : ثنا سعید ، عن قتادة ، قوله ( فلَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ أُلَّا الرَّجْزَ ) أي العذاب .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، قال : ثنا معمر ، عن قتادة ( وَكُمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرَّجْزُ ) يقول : العذاب .

جَدَّنَى يُونِسَ ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قوله ( وَكُلَّ وَقَعَ عَلَيْهُمِ مُ الرِّجْزُ ) قال : الرجز : العذاب الذي سَلَّطه الله عليهم من الجراد والقُّمَّل وغير ذلك ، وكُلَّ ذلك يعاهدونه ثم ينكثون . وقد بيَّنا معنى الرِّجز فيما مضى من كتابنا هذا بشواهده المغنية عن إعادتها .

ين وأولى القولين بالصواب في هذا الموضع أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن فرعون وقومه: أنهم لما وقع عليهم الرجز ، وهو العذاب والسخط من الله عليهم ، فزعوا إلى موسى بمسألته ربه كشف ذلك عنهم ، وجائز أن يكون ذلك الرجز كان الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ، لأن كل ذلك كان عذابا عليهم ، وجائز أن يكون ذلك الرجز كان طاعونا ، ولم يخبرنا الله أي ذلك كان ، ولا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي ذلك كان خبر فنسلم له .

فالصواب أن نتول فيه كما قال جل ثناؤه (وكماً وقدع عَمَلَيْهِم الرَّجْزُ) ولا نتعد اه إلا بالبيان الذي لا مانع فيه بين أهل التأويل ، وهو لما حل بهم عذاب الله وسخطه (قالنوا يا منوستي ادع كما ربك بما عهد عيد عندك ) يقول : بما أوصاك وأمرك به ، وقد بينا معنى العهد فيا مضى (ليَئْ كَشَفْت عَنا الرّجْزَ) يقول : لئن رفعت عنا العذاب الذي نحن فيه (ليَنُوْمِينَ لك ) يقول : لنصدقن بما جئت به ودعوت إليه ، ولنقرن به لك (ولنَرْسَلِنَ مَعَلُكَ بَيِي إسْرَائِيلَ ) يقول : ولنخلين معك بني إسرائيل فلا نمنعهم أن يذهبوا حيث شاءوا .

القول في تأويل قوله تعالى :

فَكُنَّاكُشُفْنَاعَنَهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِهُم بِللغُوهُ إِذَاهُمْ يَنْكُثُونَ ١

الله يقول تعالى ذكره: فدعا موسى ربه ، فأجابه ، فلما رفع الله عنهم العذاب الذي أنزله بهم (إلى أجلَ هُمُ ، بالبغُوهُ) ليستوفوا عذاب أيامهم التي جعلها الله لهم من الحياة أجلا إلى وقت هلاكهم (إذا هم يتنكُنُونَ) يقول: إذا هم ينقضون عهودهم التي عاهدوا ربهم وموسى ، ويقيمون على كفرهم وضلالهم . وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، فى قول الله تعالى ( إلى أجـَل ِ هـُم ْ بالـغـُوه ُ ) قال : عدد مسمى لهم من أيامهم .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، نحوه .

حدثنى موسى بن هارون ، قال : ثنا عمرو بن حماد ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( فللَمَّا كَشَفُنا عَنْهُمُ الرَّجْزَ إلى أَجْلَ هُمُ اللِغُوهُ إذا هُمُ يَنْكُشُونَ ) قال : ما أُعطُوا من العهود ، وهوحين يقول الله ( وَلَقَدَ أَخَذَ نَا آلَ فَيرْعَوْنَ بالسِّنِينَ ) وهو الجوع ( وَنَقَسُ مِينَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ اللهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ اللهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ اللهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ اللهُ عَلَّهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ الل

### القول في تأويل قوله تعالى

# فَانْفَ مْنَامِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَهُمْ فِالْكِمْ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِالدِّنَا وَكَانُواعَنْهَا غَلْفِلِينَ

٦

الله يقول تعالى ذكره : فلما نكثوا عهودهم ، انتقمنا منهم ، يقول : انتصرنا منهم بإحلال نقمتنا بهم ، وذلك عذابه ، فأغرقناهم في اليم ، وهو البحر ، كما قال ذو الرُّمَّة :

داويتَّة وَدُجَى لَيْسُلُ كَأْنَّهُمُا يَمُّ تَرَاطَنَ فِي حَافَاتِهِ الرُّومُ ا وكما قال الراجز: كباذخ النَّمَ سَقَاهُ النَّمَ ٢

(بأَ يَهُمْ كُذَ بُوا بآياتِنا) يقول: فعلناذلك بهم، بتكذيبهم بحججنا وأعلامنا التي أريناهموها، (وكانُوا عنئها غافلين ) يقول: وكانوا عن النقمة التي أحللناها بهم غافلين قبل حلولها بهم أنها بهم حالة، والهاء والألف في قوله (عَنْها) كناية من ذكر النقمة، فلو قال قائل: هي كناية من ذكر الآيات، ووجه تأويل الكلام إلى: وكانوا عنها معرضين، فجعل إعراضهم عنها غفو لا منهم، إذ لم يقبلوها، كان مذهبا يقال من الغفلة، غَفَلَ الرجل عن كذا يَعْفُلُ عنه غَفْلة وغُفُولا وغَفُلا.

<sup>(</sup>۱) هذا البيت الحامس والثلاثون في قصيدة ذي الرمة المشهورة التي مطلعها : « أأن توسمت من خرقاء منزلة » . والداوية ، ويروى الدوية : الفلاة . واليم البحر . والدجي : جمع دجية ، وهي الظلمة . والرطانة : كلام العجم والروم وما ليس بعربي من اللغات . وحافاته : حوانبه ، شبه البرية وما تراكم عليه من سواد الليل بالبحر وأمواجه .

 <sup>(</sup>۲) هذا البیت للعجاج ، هوالرابع والعشرون من أرجوزة له یذکر فیها مسعود بن عرالعتکی من الاژد (دیوانه طبع لیبسج سنة ۱۹۰۳)
 ص ۱۳ ) والباذخ : العالى ، یقال : شرف باذخ . والیم : یطلق علی البخر الملح ، کما یطلق علی البر الکبیر العدب ، کنهر النیل .

القول في تأويل قوله تعالى:

# وأَوْرَثُنَا اَلْقُوْمُ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّي بَكَرُكَا فِهَا وَقُوْمُ اللَّهُ عُرَيْكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَةِ يلَ بِمَاصَبَرُ وَأَوَدُمَّرُ نَا مَا كَاتَ يَصْنَعُ فِرْعُونُ وقَوْمُ اللَّهِ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ شَ

على يقول تعالى ذكره: وأورثنا القوم الذين كان فرعون وقومه يستضعفونهم ، فيذبحون أبناءهم ، ويستحيون نساءهم ، ويستخدمونهم تسخيرا واستعبادا من بنى إسرائيل ، مشارق الأرض الشأم، وذلك ما يلى الشرق منها ، ومغاربها التي باركنا فيها ، يقول : التي جعلنا فيها الخير ثابتا دائما لأهلها ، وإنما قال جل ثناؤه (وأورثنا) لأنه أورث ذلك بنى إسرائيل ، بمهلك من كان فيها من العمالقة .

وبمثل الذي قلنا في قوله (متشارق الأرض ومتغاربها) قال أهل التأويل.

ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا يحيى بن يمان ، عن إسرائيل ، عن فرات القزّاز ، عن الحسن ، في قوله (وأورَّتُنَا القوَم اللَّذِين كَانُوا يُستَضْعَفُون مَشارِق الأرْض ومَغَارِبَها التي باركْنا فيها) قال : الشأم . حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا إسرائيل ، عن فرات القزاز ، قال : سمعت الحسن يقول ، فذكر نحوه .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنّا قبيصة ، عن سفيان ، عن فُرات القزاز ، عن الحسن : الأرض التي باركنا فيها ، قال : الشأم .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : (وأوْرَتُـنَا القَـوْمَ النَّذينَ كانُوا يُستَضْعَفُونَ مَشارِقَ الأرْضِ ومَغارِبَها النَّى باركُنا فيها ) هي أرض الشَّام .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قوله (مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِ بَهَا الَّى باركْنا فيها)قال : التي بارك فيها : الشأم ، وكان بعض أهل العربية يزعم أن مشارق الأرض ومغاربها نصب على المحل ، يعنى : وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها. وأن قوله ( وأورثنا ) إنما وقع على قوله ( التي باركْنا فيها )، وذلك قول لامعنى له ، لأن بنى إسرائيل لم يكن يستضعفهم أيام فرعون غير فرعون وقومه ، ولم يكن له سلطان إلا بمصر ، فغير جائز ، والأمر كذلك أن يقال : الذين يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها .

على خان قال قائل : فإن معناه : في مشارق أرض مصر ومغاربها ، فإن ذلك بعيد من المفهوم في الحطاب : مع خروجه عن أقوال أهل التأويل . والعلماء بالتفسير .

وأما قوله (وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ الحُسْنَى ) فإنه يقول : وفي وعد الله الذي وعد بني إسرائيل

بهامه ، على ماوعدهم من تمكيهم فى الأرض ، ونصره إياهم على عدوهم فرءون . وكلمته الحسنى قوله جل ثناؤه ( ونريد أن تنمُن على اللّذين استنصفيفوا فى الأرض ، و تجعلهم أثمنة ، و تجعلهم الوارثين . و تمكن كم أم فى الأرض ، و تنري فرعون وهامان و جنود هما مينهم ما كانوا يحدد رُون ) .

وبنحو ما قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، فى قول الله ( و تمثّت كليمة و ربيّك الحسّتى على بينى إسرائيل ) قال : ظهور قوم موسى على فرعون و تمكين الله لهم فى الأرض ، وما ورتهم منها :

حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد بنحوه .

وأما قوله (وَدَمَرَّنَا مَاكَانَ يَتَصَّنَعُ فَرْعَوَنُ وَقَوْمُهُ ) فإنه يقول : وأهلكنا ماكان فرعون وقومه يصنعونه من العماء ات والمزارع (وما كانُوا يَعَرْشُونَ) يقول : وما كانوا يبنون من الأبنية والقصور ، وأخرجناهم من ذلك كله ، وخرِّبنا جميع ذلك . وقد بينًا معنى التعريش فيا مضى بشواهده .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنی المثنی ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنی معاویة ، عن علی بن أبی طلحة ، عن ابن عباس ، قوله (وَمَاكَانُوا يَعَرُشُون ) يقول : يبنون .

حدثنی محمد بن عمرو، قال : ثنا أبوعاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ( يَعَرُّرِشُونَ ) يبنون البيوت والمساكن ما بالخت ، وكان عنبهم غير معروش .

حدثني المثنى ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

واختلفت القرأة فى قراءة ذلك ، فقرأته عامَّة قرّاء الحجاز والعراق (يَعَرُّسُونَ) بكسر الراء ، سوى عاصم بن أبى النجود، فإنه قرأه بضمها، وهما لغتان مشهورتان فى العرب، يقال : عرَش يعرِش ويعرُش ، فإذا كان ذلك كذلك ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب لاتفاق معنى ذلك ، وأنهما معروفان من كلام العرب ، وكذلك تفعل العرب في فعل إذا ردّته إلى الاستقبال ، تضم العين منه أحيانا ، وتكسره أحيانا ، غير أن أحب القراءتين إلى كسر الراء لشهرتها فى العامَّة ، وكثرة القراءة بها ، وأنها أصح اللغتين .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

وَجَلُوزْنَابِبَنِي إِسْرَآءِيلَأَلْبَحْرَفَأَنُوْ أَعَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِرَ لَمُنَ قَالُواْيكُوسَى أَجْعَلُ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُ مَ عَالِمَ الْمَا الْحَدُ قَالُ إِنَّ الْحَدُ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿

ين يقول تعالى ذكره: وقطعنا ببنى إسرائيل البحر بعد الآيات التى أريناهموها ، والعبر التى عاينوها على يدى نبى الله موسى ، فلم تزجرهم تلك الآيات ولم تعظهم تلك العبر والبينات حتى قالوا مع معاينهم من الحجج ما يحق أن يذكر معها البهائم ، إذ مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم ، يقومون على مثل لهم يعبدونها من دون الله ، اجعل لنا يا موسى إلها ، يقول : مثالا نعبده وصنما نتخذه إلها ، كما لهؤلاء القوم أصنام يعبدونها ، ولا تذبغى العبادة لشيء سوى الله الواحد القهار . وقال موسى صلوات الله عليه : إنكم أيها القوم ، قوم تجهلون عظمة الله ، وواجب حقه عليكم ، ولا تعلمون أنه لا تجوز العبادة لشيء سوى الله الذي له ملك السموات والأرض .

وذكر عن ابن جريج في ذلك ما حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ( وَجاوَزْنا بِيتَنِي إِسْرَائِيلَ البَّحْرَ فَأْتَوْا على قَوْم يَعْكُفُونَ على أَصْنَام كَلُمُ ") قال ابن جريج : على أصنام لهم ، قال : تماثيل بقر ، فلما كان عجل السامري شبه لهم أنه من تلك البقر ، فذلك كان أوّل شأن العجل (قالنُوا يا منوستي اجْعَلَ لنَا إِلَهَا كَمَا مَلُمُ آلِهَةً "، قال إنّكُم " قَوْم " تَجُهْلَلُون ) وقيل : إن القوم الذين كانوا عكوفا على أصنام لهم ، الذين ذكر هم الله في هذه الآية ، قوم كانوا من لحم .

### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا بشربن عمرو ، قال : ثنا العباس بن المفضل ، عن أبى العوّام ، عن قتادة ( فَأْتَوْا عَلَى قَوْم يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنام كُمُم ) قال : على لحم ، وقيل إنهم كانوا من الكنعانيين الذين أثمر موسى عليه السّلام بقتالهم .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهرى ، عن سنان ابن أبى سنان ، عن واقد الليتى ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين ، فمررنا بسدرة ، فقلنا : يا نبى الله اجعل لنا هذه ذات أنواط ، فذكر نحوه .

حدثنی المثنی ، قال : ثنا الحجاج ، قال : ثنا حماد ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهری ، عن سنان ابن أبی سنان ، عن أبی و اقدا للینی ، عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ، نحوه .

حدثنا إبن صالح ، قال : ثنى الليث ، قال : ثنى عقيل ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرنى سنان بن أبي سنان الديلى ، عن أبي واقد الليثى أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ، قال : وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحهم ، يقال لها : ذات أنواط ؛ قال : فررنا

بسدرة خضراء عظيمة ، قال : فقلنا يا رسول الله : اجعل لنا ذات أنواط ، قال : قُلْدُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدَهِ ما قال َ قَوْمُ مُوسِي : اجْعَلُ لَنا إِلَهَا كَمَا كُلُمُ ۚ آلِهَةَ ۖ ، قال َ إِنَّكُم ۚ قَوْمٌ تَجُهُ لَمُونَ أَنَهَا السَّدِينَ لَتَرْ كَدَبُنَ سُنَ مَنَ كان قَبَلْكُمُ ۚ .

### القول في تأويل قوله تعالى :

### إِنَّهَا وُلاَءً مُنَا بِهُمْ فِيهِ وَلَكِظِلُ مِنَّاكِمَ الْوَايَعُ مَلُونَ ١

وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن قيل موسى لقومه من بي إسرائيل، يقول تعالى ذكره قال لهم موسى: إن هؤلاء العكوف على هذه الأصنام، الله مهلك ما هم فيه من العمل ومفسده، ومحسرهم فيه باثابته إياهم عليه العذاب المهبن، وباطل ما كانوا يعملون من عبادتهم إياها، فضمحل لأنه غير نافع عند مجيء أمر الله وحلوله بساحتهم، ولامدافع عنهم بأس الله إذا نزل بهم، ولا منقذهم من عذابه إذا عذبهم في الفيامة، فهو في معنى ما لم يكن.

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل . الله التا

#### ذكر من قال ذلك

حدثنی محمد بن الحسین ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، وحدثنی موسی بن هارون ، قال : ثنا عمرو ابن حماد ، قالا جمیعا : حدثنا أسباط ، عن السدی ( إن َ هـَوُلاء مُتَسَبَّرٌ مَا هُمْ فَيه ) يقول : مهلك ما هم فيه .

حدثی المثنی ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنی معاویة ، عن علی بن أبی طلحة ، عن ابن عباس ، قوله ( إن َ هَـَوُلاء ِ مُـتـــَّبر ما هـُم ْ فـِيه ِ ) يقول : خسران .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( إنَّ هَـَوُلاءِ مِـُتَــَّبَرُ ، ما هُــم فيه وباطـل ما كانـُوا يَـع مُـلَــُون ) قال : هذا كله واحد ، كهيئة غفور رحيم ، عفو غفور . قال : والعرب تقول : إنه البائس المتبر ، وإنه البائس المخسر .

### القول في تأويل قوله تعالى:

# قَالَأَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهًا وَهُوفَطَّلَكُمْ عَلَى لَعَلَينَ ۞

والله على ذكره: قال موسى لقومه: أسوى الله ألتمسكم إلها ، وأجعل لكم معبودا تعبدونه ، والله الذي هو خالقكم ، فضَلكم على عالمي دهركم وزمانكم ، يقول: أفأبغيكم معبودا لاينفعكم ، ولا يضركم تعبدونه وتتركون عبادة من فضلكم على الحلق ، إن هذا منكم لحهل .

### القول في تأويل قوله تعالى:

# وَإِذَ أَنِحَيۡنَكُمُ مِّنْ الفِرْعَوْنَكُومُونَكُمْ سُوٓ الْعَلَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ فِسَاءَكُمْ وفي ذَالِكُم بَلاَهُ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ۞

وَاذَكُرُوا مِع قَيْلُكُمْ هَذَا الذَى قلتموه لموسى بعد رؤيتكم من الآيات والعبر ، وبعد النعم الله عليه وسلم واذكروا مع قيلكم هذا الذى قلتموه لموسى بعد رؤيتكم من الآيات والعبر ، وبعد النعم الني سلفت منى إليكم ، والآيادى التى تقدمت فعلكم ما فعلم ، (إذْ أَ بجيناكُم من آل فرعون ) وهم الذين كانوا على منهاجه وطريقته فى الكفر بالله من قومه (يتسومُونكُم شُوء العبداب ) يقول : إذ يحملونكم أقبح العذاب وسيئه ، وقد بينا فيا مضى من كتابنا هذا ما كان العذاب الذى كان يسومهم سيئه (يُقتلُون أَبْناء كُم ) الذكور من أولادهم (ويسشتحينون نساء كم ) يقول : يستبقون إنائهم (وفي ذلكم أبناء كم ) الذكور من أولادهم (ويسشتحينون نساء كم ) يقول : يستبقون إنائهم (وفي ذلكم بلاء من من ربع الله لكم وتعمد عظم .

# 

عَلَيْهِ يَقُولُ تَعَالَى ذَكْرُهُ : وواعدنا موسى لمناجاتنا ثلاثين ليلة ؛ وقيل : إنها ثلاثون ليلة من ذى القعدة (وأتمَمَناها بِعَشْرٍ) يقول : وأتممنا الثلاثين الليلة بعشر ليال تتمة أربعين ليلة . وقيل : إن العشر التي أتمها به أربعين ، عشر ذى الحجة .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وكبع ، قال : ثنا أبى ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ( وَوَاعَدَ نَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيَـٰلَـةً وأَتَمَمَ نَاهَا بِعَشْرٍ ) قال : ذو القعدة وعشر دى الحجة ، قال : ثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد ( وَوَاعَدَ نَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيَـٰلَـةً وأَتَمَ مناها بِعَـَشْرٍ ) قال : ذو القعدة وعشر ذى الحجة ، في ذلك الحتلفوا .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ( وَوَاعَدُ نَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيُلْلَةً ) هو ذو القعدة وعشر من ذى الحجة ، فذلك قوله ( فَهُمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبُعِينَ لَيَنْلَةً ).

حَدثني محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا المعتمر بن سليان ، عن أبيه ، قال : زعم حضر مي أن الثلاثين التي كان واعد موسى ربه كانت ذا القعدة والعشر من ذى الحجة التي تمم الله بها الأربعين

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن أبن جريج ، عن مجاهد ( وَوَاعَـدُنا

مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيَـٰلَـةً ) قال : ذو القعدة (وأتمَـمَـٰناها بِعـَشْرِ) قال : عشر ذى الحجة، قال ابن جريج: قال ابن عباس ، مثله .

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا أبوسعد ، قال : سمعت مجاهدا يقول ، فى قوله ( و و اعد نا مُوسَى ثلاثين ليندة و أ تمكم ناها بعتشر ) قال : ذوالقعدة ، والعشر الأول من ذى الحجة . قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا إسرائيل ، عن أبى إسماق ، عن مسروق ( و أتمكم ناها بيعتشر ) قال : عشر الأضحى .

وأما قوله ( َفَـتُم َ مِيقاتُ رَبِّه ِ أَرْبَعَيِنَ لَـيْلَـَة ؑ ) فإنه يعنى : فكمل الوقت الذى واعد الله موسى أربعين ليلة وبلغها .

كما حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ( مَنْهَمَّ ميقاتُ رَبَّهِ ) قال : فبلغ ميقات ربه أربعين ليلة .

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ مُهُوسَى لاَ خَيِهِ هَارُونَ اخْلُفُسِنَى فَى قَنَوْمَى وَأَصْلَيْحُ ، وَلا تَنَبِّسِعُ سَبِيلَ المُفْسِدِينَ ﴾ .

يقول تعالى ذكره: لما مضى لموعد ربه، قال لأخيه هارون: (اخْلُفْتِنَى فِي قَوْمَى) يقول: كن خليفتى فيهم إلى أن أرجع، يقال منه: خلفه يخلفه خلافة، وأصلح يقول: وأصلحهم بحملك إياهم على طاعة الله وعبادته.

كما حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قال موسى لأخيه هارون : ( اخْلُفْ نِي فِي قَـوَى وأصْلِيحٌ ) وكان من إصلاحه أن لايدع العجل يُعبد .

وقوله ( وَلا تَتَبِّعُ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ) يقول : ولا تسلك طريق الذين يفسدون فى الأرض بمعصيتهم ربهم ، ولكن اسلك سبيل المطيعين ربهم ، فكانت مواعدة الله موسى عليه السلام بعد أن أهلك فرعون ، ونجى منه بنى إسرائيل ، فيا قال أهل العلم .

كما حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى الحجاج ، عن ابن جريج ، قوله (وَوَاعَدُ نَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ) . . . الآية ، قال : يقول : إن ذلك بعد ما فرغ من فرعون ، وقبل الطور لما نجى الله موسى عليه السلام من البحر وغرق آل فرعون وخلاس إلى الأرض الطيبة ، أنزل الله عليهم فيها المن والسلوى وأمره ربه أن يلقاه ، فلما أراد لقاء ربه استخلف هارون على قومه ، وواعدهم أن يأتيهم إلى ثلاثين ليلة ميعادا من قبله من غير أمر ربه ولا ميعاده ، فتوجه ليلتي ربه ، فلما نمت ثلاثون ليلة ، قال عدو الله السامري : ليس يأتيكم موسى ، وما يصلحكم إلا إله تعبدونه ، فناشدهم هارون وقال : لاتفجلوا انظروا ليلتكم هذه ، ويومكم هذا ، فإن جاء وإلا فعلتم ما بدا لكم ؛ فقالوا : نعم ؛ فلما أصبحوا من غد ولم يروا بوسى عاد السامري لمثل قوله بالأمس ، قال : وأحدث الله الأجل بعد الأجل الذي جعله بيهم عشرا ، فتم ميقات ربه أربعين ليلة ، فعاد هارون فناشدهم ، إلا ما نظروا يومهم ذلك أيضا ، فإن جاء ، وإلا فعلم ما بدا لكم ، ثم عاد السامري الثالثة لمثل قوله لهم ، وعاد هارون فناشدهم أن ينتظروا ؛ فلما لم يروه ، ما بدا لكم ، ثم عاد السامري الثالثة لمثل قوله لهم ، وعاد هارون فناشدهم أن ينتظروا ؛ فلما لم يروه ،

قال القاسم: قال الحسن: حدثى حجاج، قال: ثنى أبوبكر بن عبد الله الهدلى ، قال: قام السامرى إلى هارون حين انطلق موسى ، فقال: يا نبى الله إنا استعرنا يوم خرجنا من القبط جليا كثيرا من زينهم ، وإن الذين معك قد أسرعوا فى الحلى يبيعونه وينفقونه ، وإنما كان عارية من آل فرعون فليسوا بأحياء فرد ها عليهم ، ولا ندرى ، لعل أخاك نبى الله موسى ، إذا جاء يكون له فيها رأى ، إما يقربها قربانا فتأكلها النار ، وإما يجعلها للفقراء دون الأغنياء ، فقال له هارون: نعم ما رأيت وما قلت: فأمر مناديا فنادى : من كان عنده شيء من حلى آل فرعون ، فليأتنا به ، فأتوه به ، فقال هارون: يا سامرى أنت أحق من كانت عنده هذه الحزانة ، فقبضها السامرى ، وكان عدو الله الحبيث صائعًا ، فصاغ منه عجلا أحق من كانت عنده هذه الحزانة ، فقبضها السامرى ، وكان عدو الله الحبيث عليه السلام إذ رآه فى البحر ، جسدا ، ثم قذف فى جوفه تربة من القبضة التي قبض من أثر فرس جبريل عليه السلام إذ رآه فى البحر ، فجعل نحور ، ولم يحر إلا مرة واحدة ، وقال لبنى إسرائيل : إنما تخلف موسى بعد الثلاثين ليلة يلتمس فجعل غور ، ولم يحر إلا مرة واحدة ، وقال بن موسى عليه السلام نسى ربه .

### القول في تأويل قوله تعالى :

وَلَتَّاجَآءً مُوسَىٰ لِمِيقَارِنَا وَكَلَّهُ رَبُّهُ وَالْكَرِبِّ اللَّهِ الْكَلَّا اللَّهُ وَالْكَلَى وَلَكِن انظُرُ إِلَىٰ الْجَبِلِ فَإِنِ السَّتَقَرَّمَ كَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَّا نَجَالًى كَبُّهُ لِلْجَبِلِ جَعَلَهُ وَكَانَى اللَّهُ لِلْجَبِلِ جَعَلَهُ وَكَانَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الله يقول تعالى ذكره: ولميا جاء موسى الوقت الذي وعدنا أن يلقانا فيه ، وكلَّمه ربه وناجاه ، قال موسى لربه: ( أرنى أنْظُرُ إلى الحَبَلَ ) قال الله له مجيبا ( لَنَ تَرَانِي ، وَلَكِنِ انْظُرُ إلى الحَبَلِ ) .

كان سبب مسألة موسى ربه النظر إليه ، ما حدثنى به موسى بن هارون ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أرنى ثنا أسباط ، عن السدى ، قال : إن موسى عليه السلام لما كلّمه ربه أحبّ أن ينظر إليه ، (قال رَبِ أُرِنى إلَيْكَ ، قال كن تَرَانِي ، وَلَكَيْنِ انْظُرُ إلى الجَبْلِ فإن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ) فحف حول الجبل ا ، وحف حول الملائكة بنار ، وحف حول النار بملائكة ، وحف حول الملائكة بنار ، مُ تجلى ربه للجبل .

حدثنا القاسم، قال: ثنى الحسين، قال: ثنى حجاج، عن أبى بكر الهذليّ ، قال: لما تخلف موسى

عليه السلام بعد الثلاثين ، حتى سمع كلام الله اشتاق إلى النظر إليه ، فقال ( رَبّ أرنى أَنْظُرُ إلَيَنْكَ قالَ لئن ترَانِي ) وليس لبشر أن يطيق أن ينظر إلى في الدنيا ، من نظر إلى مات ، قال : إلهي سمعت منطقك واشتقت إلى النظر إليك ، ولأن أنظر إليك ثم أموت ، أحب إلى من أن أعيش ولا أراك ، قال : فانظر إلى الجبل ، فإن استقر مكانه فسوف ترانى .

حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس ، قوله ( أرنى أَنْظُرُ إِلَيْكَ ) قال : أعطني .

حذثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : استخلف موسى هارون على بني إسرائيل ، وقال : إنى متعجل إلى ربى ، فاخلفنى فى قومى ، ولا تتبع سبيل المفسدين ؛ فخرج موسى إلى ربه متعجلا للقيه شوقا إليه ، وأقام هارون فى بنى إسرائيل ، ومعه السامريّ يسير بهم على أثر موسى ليلحقهم به ؛ فلما كلم الله موسى ، طمع فى رؤيته ، فسأل ربه أن ينظر إليه ، فقال الله لموسى ( إندَّكَ لَـن ْ تَـرَانِي ، ولكن انْظر إنى الجَبَلَ ، فإن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوفَ تَرَانِي ﴾ . . . الآية . قال ابن إسحاق : فهذا ما وصل إلينا فى كتاب الله عن خبر موسى لما طلب النظر إلى ربه . وأهل الكتاب يزعمون وأهل التوراة ، أن قد كان لذلك تفسير وقصة وأمور كثيرة ومراجعة لم تأتنا فى كتاب الله ، والله أعلم . قال ابن إسحاق عن بعض أهلالعلم الآوَّل بأحاديث أهل الكتاب : إنهم يجدون في تفسير ما عندهم من خبر موسى حين طلب ذلك إلى ربه أنه كان من كلامه إياه حين طمع في رؤيته ، وطلب ذلك منه ، ورد عليه ربه منه ما رد ، أن موسى كان تطهيَّر وطهيَّر ثيابه وصام للقاء ربه ؛ فلما أتى طورسينا ، ودنا الله له فى الغمام فكلمه ، سبحه وحماءه وكبره وقدَّسه ، مع تضرّع وبكاء حزين ، ثم أخذ في مدحته ، فقال : ربّ ما أعظمك وأعظم شأنك كله ، من عظمتك أنه لم يكن شيء من قبلك ، فأنت الواحد القهار ، كان عرشك تحت عظمتك نار توقد لك ، وجعلت سرادق من دونه سرادق من نور ، فما أعظمك ربّ ، وأعظم ملكك ، جعلت بينك وبين ملائكتك مسيرة خمسهائة عام ، فما أعظمك ربّ وأعظم ملكك فى سلطانك ، فإذا أردت شيئًا تقضيه فى جنودك الذين فى السماء ، أو الذين فى الأرض ، وجنودك الذين فى البحر ، بعثت الربح من عندك لايراها شيء من خلقك إلا أنت إن شئت ، فدخلت في جوف من شئتمن أنبيائك ، فبلَّغوا لما أردت من عبادك، وليس أحد من ملائكتك يستطيع شيئا من عظمتك، ولا من عرشك، ولا يسمع صوتك، فقد أنعمت على ، وأعظمت على في الفضل ، وأحسنت إلى كلّ الإحسان ، عظمتني في أمم الأرض ، وعظمتني عند ملائكتك، وأسمعتني صوتك، وبذلت لى كلامك، وآتيتني حكمتك، فإن أعد نعماك لاأحصيها ، وإن أردت شكرك لاأستطيعها ، دعوتك ربّ على فرعون بالآيات العظام ، والعُقوبة الشديدة ، فضربت بعصای الی فی یدی البحر ، فانفلق لی ولمن معی ، و دعوتك حین جزت البحر ، فأغرقت عدوك وعدوًى ، وسألتك الماء لى ولأمنى ، فضربت بعصاى التى فى يدى الحبجر ، فمنه أرويتنى وأمنى ، وسألتك لامنى طعاماً لم يأكله أحد كان قبلهم ، فأمر تنى أن أدعوك من قيبـ َل المشرق ، ومن قيبـ َل المغرب ، فناديتات

من شرقى أمنى ، فأعطيتهم المن من مشرقى لنفسى ، وآتيتهم السلوى من غربيهم من قبـَل البحر ، واشتكيت الحرّ فناديتك، فظالمت عليهم بالغمام، فما أطيق نعماك على أن أعدّها ولا أحصيها، وإن أردت شكرها لإأستطيعها ، فجئتك اليوم راغبا طالباسائلا متضرّعا ، لتعطيني ما منعت غيرى ، أطلب إليك وأسألك ياذا العظمة والعزّة والسلطان أن تريني أنظر إليك ، فإنى قد أحببت أن أرى وجهك الذي لم يره شيء من خلقك ، قال له ربّ العزّة : فلا ترى يابن عمر أن ما تقول ؛ تكلمت بكلام هو أعظم من سائر الخالق لايراني أحد فيحيا . أليس في السموات معمري ، فانهن قد ضعفن أن يحملن عظمتي ، وليس في الأرض معمرى . فإنها قد ضعفت أن تسع بجندى ، فلست في مكان واحد ، فأنجلي لعين تنظر إلى ، قال موسى : يَارِبُ أَنْ أَرَاكُ وَأَمُوتَ ، أَحَبُ إِلَى مَن أَن لا أَرِ اكْ وَلا أَحْيَا ، قال له ربّ العزّة: يابن عمران تكلَّمت بكلام هُ وَ أعظم من سائر الحلق، لايراني أحد فيحيا، قال: ربّ تمم على نعماك، وتمم على فضلك، وتمم على إحسانك هذا الذي سألتك ، ليس لى أن أراك فأقبض ، ولكن أحب أن أراك فيطمئن قلبي ، قال له: يا بن عمران لن يرانى أحد فيحيا ، قال : موسى ربّ تمم على نعماك ، فضلك ، وتمم على ً إحسانك هِذَا الذي سألتك ، ليس لى أن أراك فأمو ت على أثر ذلك أحب إلى من الحياة ، فقال الرحمن . المرحم على خلقه : قد طلبت يا موسى ، وأعطيتك سؤلك إن استطعت أن تنظر إلى ، فاذهب فاتخذ لوحين ، ثم انظر إلى الحجر الأكبر في رأس الجبل ، فإن ماوراءه وما دونه مضيق لايسع إلا مجلسك یابن عمران ، ثم انظر فإنی أهبط إلیك وجنودی من قلیل وكثیر ؛ ففعل موسی كما أمره ربه ، خت لوحین تم صعد بهما إلى الجبل، فجلس على الحجر: فلما استوى عليه، أمر الله جنوده الذين في السماء الدنيا، فقال : ضعى أكنافك حول الحبل ، فسمعت ما قال الربّ ففعلت أمره ، ثم أرسل الله الصواعق والظلمة والضباب على ما كان يلي الجبل الذي يلي موسى أربعة فراسخ من كل ناحية ، ثم أمر الله ملائكة الدنيا أن بمرُّوا بموسى ،، فاعتر ضوا عليه ، فمروا به طيران النخرَر ا تنبع أفواههم بالتقديس والتسبيح بأصوات عظيمة كصوت الرعد الشديد ، فقال موسى بن عمران عليه السلام : ربّ إنى كنت عن هذا غنيا ، ما ترى عيناى شيئًا قد ذهب بصرهما من شعاع النور المتصفف على ملائكة ربى ، تم أمر الله ملائكة السماء الثانية أن اهبطوا على موسى، فاعترضوا عليه، فهبطوا أمثال الأسد، لهم الحاب بالتسبيح والتقديس، ففزع العبد الضعيف ابن عمر ان مما رأى ومما سمع ، فاقشعرت كلّ شعرة فىرأسه وجلده ، ثم قال : ندمت على مسئلتي إياك ، فهل ينجيني من مكانى الذي أنا فيه شيء ؟ فقال له : خير الملائكة ورأسهم : ياموسي اصبر لما سألت ، فقليل من كثير ما رأيت ، ثم أمر الله ملائكة السهاء الثالثة أن الهبطوا على موسى ، فاعترضوا عليه ، فأقبلوا أمثال النسور لهم قيمنف ٢ ورجف ولجب شديد ، وأفواههم تنبع بالتسبيح والتقديس، كلجب الجيشالعظيم أو كلهب النار، ففزع موسى ، وأيست نفسه ، وأساء ظنه ، وأيس من الحياة ، فقال له خير الملائكة ورأسهم : مكانك يابن عمران ، حتى ترى ما لاتصبر عليه ، ثم أمر الله ملائكة السهاء الرابعة أن الهبطوا فاعترضوا على موسى بن عمران ، فأقبلوا وهبطوا عليه لايشبههم شيء من الذين مرّوا به قبلهم ، ألوانهم

<sup>(</sup>۱) فى اللسان: النغر: فراخ العصافير، واحدته نغرة (بضم ففتح). وقيل ضرب من الحمر، حمر المناقير وأصول الأحناك. وجمعها: نغران. وهو البلبل عند أهل المدينة. (۲) قصف ؛ أى صوت، كذا فى عرائس المجالس للتعلمي، وفي المحطوطة رقم ۱۰۰ (۱۰: ۱۷۲ ظ). وفي المطبوعة الثانية : نخف، وهو الصوت من الأنف.

كلهب النار ، وسائر خلقهم كالثلج الأبيض ، أصواتهم عالية بالتسبيح والتقديس ، لايقاربهم شيء من أصوات الذين مرّوا به قبلهم ، فاصطكت ركبتاه ، وأرعد قلبه ، واشتد ّ بكاؤه ، فقال خير الملائكة ورأسهم : يابن عمران اصبر لما سألت ، فقليل من كثير ما رأيت ، ثم أمر الله ملائكة السماء الخامسة أن اهبطوا فاعترضوا على موسى ، فهبطوا عليه سبعة ألوان ، فلم يستطع موسى أن يتبعهم طرفه ، ولم ير مثلهم ولم يسمع مثلأصواتهم ، وامتلأ جوفه خوفا ، واشتدّحزنه ، وكثر بكاؤه ، فقال له خير الملائكة ورأسهم: يابن عمران مكانك حتى ترى ما لاتصبر عليه ، ثم أمر الله ملائكة السهاء السادسة أن اهبطوا على عبدى الذي طلب أن يرانى موسى بن عمران واعترضوا عليه ، فهبطوا عليه فى يدّ كلّ ملك مثل النخلة الطويلة نارا أشد خوءا من الشمس ، ولباسهم كلهب النار ، إذا سبحوا وقد سوا جاوبهم من كان قبلهم من ملائكة السموات كلهم ، يقولون بشدة أصواتهم : سبوح قد وس ربّ العزّة أبدا لايموت ، في رأس كلّ ملك منهم أربعة أوجه ؛ فلما رآهم موسى رفع صوته يسبُّح معهم حين سبحوا ، وهو يبكى ويقول : ربِّ اذكرنى ، ولا تنس عبدك ، لاأدرى أنقلب مما أنا فيه أم لا ، إن خرجت أحرقت ، وإن مكثت مثّ ، فقال له كبير الملائكة ورئيسهم : قد أوشكت يابن عمران أن يمتلي جوفك ، وينخلع قلبك ، ويشتد بكاؤك فاصبر للذى جلست لتنظر إليه يابن عمران ، وكان جبل موسى آجبلا عظيما ، فأمر الله أن يحمل عرشه ، ثم قال : مرّوا بی علی عبدی لیرانی ، فقلیل من کثیر ما رأی ، فانفرج الجبل من عظمة الربّ ، وغشی ضوء عرش الرحمن جبل موسى ، ورفعت ملائكة السموات أصواتها جميعا، فارتج الحبل فاندك ، وكلُّ شجرة كانت فيه ، وخرّ العبد الضعيف موسى بن عمران صعقا على وجهه ليس معه روحه ، فأرسل الله الحياة برحمته ، فتغشاه برحمته وقلب الحجر الذي كان عليه وجعله كالمعدة ، كهيئة القبة لئلا يحترق موسى ، فأقامه الروح مثل الأم أقامت جنيبها حين يصرع ، قال : فقام موسى يسبح الله ويقول: آمنت أنك ربى ، وصدَّقت أنه لايراك أحد فيحيا ، ومن نظر إلى ملائكتك انخلع قلبه ، فما أعظمك ربِّ وأعظم ملائكتك ، أنت رب الارباب وإله الآلهة وملك الملوك ، تأمر الحنود الذين عندك فيطيعونك ، وتأمر السماء وما فيها فتطيعك ، لاتستنكف من ذلك ، و لا يعدلك شيء و لا يقوم لك شيء ، ربّ تبت إليك ، الحمد لله الذي لاشريك له ، ما أعظمك وأجلك ربّ العالمين .

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ فَلَمَا الْجَلَقَى رَبَّهُ للنَّجَبَلَ جَعَلَمَهُ ۖ دَكَّا ، وَخَرَّ مُوسَى صَعَفًا ﴾ : يقول تعالى ذكره : فلما اطلع الربّ للجبل جعل الله الجبل ذكا : أى مستويا بالأرض ، وخرّ موسى صعيقا : أى مغشيا عليه .

وبنحو ما قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك

حدثني الحسين بن محمد بن عمرو العنقزى ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، عن

عكرمة ، عن ابن عباس ، فى قول الله ( فَلَلَمَا الله له أَلَهُ لَهُ لَلْجَبَلُ جَعَلُهُ وَكُمَّا ) قال : ما تجلى منه إلا قدر الحنصر جعله دكا ، قال : ترابا ( وَخَرَ مُوسَى صَعِيقًا ) قال : مغشيا عليه .

حدثنا موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، قال : زعم السدى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه قال : تجلى منه مثل الحنصر ، فجعل الجبل دكا، وخر موسى صعقا ، فلم يزل صعقا ما شاء الله . حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد فى قوله ( وَحَرَّ مُوسَى صَعِيقًا ) قال : مغشيا عليه .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( فَلَمَمَّا َ تَجَلَّى رَبَّهُ اللَّجَــَلَّى رَبَّهُ اللَّجَــَـلَّى رَبَّهُ اللَّجَــَـلَ مَعَلَمُ عَلَى بعض ( وَخَرَّ مُوسَى صَعَيْقًا ) : أي ميتا .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج (وَحَرَّ مُـُوسَى صَعِـقًا ) : أى ميتا .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، فى قوله ( دَكَّا ) قال : دك بعضه بعضا .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : سمعت سفيان يقول ، فى قوله ( فَكُلُمَا الله المبارك ) قال : ساخ الجبل فى الأرض حتى وقع فى البحر ، فهو يذهب معه .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، عن حجاج ، عن أبى بكر الهذلى ( فَلَدَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ للْحَبَرَلِ جَعَلَهُ دَّكَنَّا ) : انقعر فدخل نحت الأرض فلا يظهر إلى يوم القيامة .

حدثنا أحمد بن سهيل الواسطى ، قال : ثنا قرة بن عيسى ، قال : ثنا الأعمش ، عن رجل ، عن أنس عن النبيّ صلى الله عليه و سلم ، قال : « كَنَّا تَجَلَّى رَبُهُ للْحَبَبَلِ أَشَارَ بَأْصُبُعيَهُ فَيَجَعَلَهُ وَكَنَّا ، وَأَرانا أَبُوإِسهَاعِيل بأصبعه السبّابة » .

حدثنى المثنى ، قال : ثنى الحجاج بن المنهال ، قال : ثنا حماد ، عن ثابت ، عن أنس « أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ( فَلَمَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ للْحَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا ) قال : هكذا بأصبعه . ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الإبهام على المفصل الأعلى من الحنصر ، فساخ الحبل .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا هدبة بن خالد ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك ، قال : «قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (فكلَمَّا تَجَكَّى رَبَّهُ للْهُجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا) قال : وضع الإبهام قريبا من طرف خنصره ، قال : فساخ الجبل » فقال حميد لثابت : تقول هذا ؟ قال : فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد ، وقال يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويقوله أنس ، وأنا أكتمه ؟.

حدثي المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ( فلكماً

تَجَلَقَى رَبَّهُ للْجَبَلَ ِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِيقًا ) وذلك أن الحبل حين كشف الغطاء ورأى النور صار مثل دك من الدكات .

حدثنا الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا أبوسعد ، عن مجاهد ( وَلَمَّا جاءَ مُوسَى لميقاتنا وكلَّمَهُ رَبُّهُ ، قال رَبَّ أرنِى أَنْظُرْ إللَيْكَ قال لَنْ تَرَانِي وَلَكِينِ انْظُرْ إلى الجَبَلِ فإن السَّتَقَرَّ مَكَانَهُ ) فإنه أكبر منك وأشد خلقا ( فَلَمَا تَجَلَّى رَبُّهُ للْجَبَلِ ) فنظر إلى الجبل لايمالك ، وأقبل الجبل يندك على أوّله ، فلما رأى موسى ما يصنع الجبل خر صعقا .

واختلفت القرّاء فى قراءة قوله ( دَكَمًا ) فقرأته عامّة قرّاء أهل المدينة والبصرة ( دَكمًا ) مقصورا بالتنوين ، بمعنى : دك الله الجبل دكا : أى فتنته واعتبارا بقول الله ( كلاً إذا دُكمّت الأرْض دكمًا دَكمًا ) ، وقوله ( ومُميلت الأرْض ُ والجيبال ُ فك كمّتا دكمّة واحيدة ) . واستشهد بعضهم على ذلك بقول حميد :

يلَدُكُ أَرْكَانَ الجِبَالِ هَزَمُهُ ۚ يَخْطِرُ بِالبِيضِ الرَّقَاقُ مُهَمُهُ الْحُوادِ ، وَقَرَاتُهُ عَامَّةً قَرَاءً الكُوفِينَ ( جَعَلَهُ دَكَاءً ) بالمد وترك الجر والتنوين ، مثل حمراء وسوداء ، وكان ممن يقرؤه كذلك عكرمة ، ويقول فيه ما حدثني به أحمد بن يوسف ، قال : ثنا القاسم بن سلام ، قال : ثنا عباد ، عن يزيد بن حازم ، عن عكرمة ، ، قال : دكاء من الدكاوات ، وقال لما نظر الله تبارك وتعالى إلى الجبل صار صحره ترابا .

واختلف أهل العربية فى معناه إذا قرئ كذلك . فقال بعض نحويى البصرة : العرب تقول : ناقة دكاء : ليس لها سنام ، وقال : الجبل مذكر ، فلا يشبه أن يكون منه إلا أن يكون جعله مثل دكاء حذف مثل وأجراه مجرى (واسأل القررية) . وكان بعض نحويى الكوفة يقول : معنى ذلك : جعل الجبل أرضا دكاء ، ثم حذفت الأرض وأقيمت الدكاء مقامها إذ أدّت عنها .

وأولى القراءتين فى ذلك بالصواب عندى قراءة من قرأ جعله دكاء بالمد"، وترك الجر" لدلالة الحبر الذى رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحته ، وذلك أنه روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (فَسَاخَ الحَبَلُ) ولم يقل ، فتفتَّت ، ولا تحوّل ترابا ، ولا شك أنه إذا ساخ فذهب ظهر وجه الأرض، فصار بمنزلة الناقة التى قد ذهب سنامها ، وصارت دكاء الله سنام . وأما إذا دك بعضه فإنما يكسر بعضه بعضا ويتفتَّت ولا يسوخ . وأما الدكاء فإنها خلف من الأرض ، فلذلك أتت على ما قد بينت .

فعنى الكلام إذن : فلما تجلى ربه للجبل ساخ ، فجعل مكانه أرضا دكاء . وقلد بدينًا معن الصعبة بشراها مرفيا منف عالمة مد العامة مرفيا السند

وقد بدّنا معنى الصعـق بشواهده فيما مضى بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع .

<sup>(</sup>۱) لم أجد البيتين في ديوان حميد بن ثور الهلالي طبعة دار الكتب المصرية ولم أجدهما في اللسان ولا في الناج والهزم والاهترام والنهترام والنهترام والنهترام والنهترام والمعتران والعلم والنهترام والنهترام والنهتران والعلم والمنافع وا

القول في تأويل قوله تعالى:﴿ فَلَمَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبُمْحَانَكَ تُنُدُّتُ إِلَيْكُ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ :

يقول تعالى ذكره : فلما ثاب إلى موسى عليه السلام فهمه من غشيته ، و ذلك هو الإفاقة من الصعقة التي خر لها موسى صلى الله عليه وسلم ، قال : ( سُبْحانك ) تنزيها لك يا رب و تبرئة أن يراك أحد في الدنيا ثم يعيش ( تُبنتُ إلينك ) من مسألتي إياك ما سألتك من الرؤية ( وأنا أوّل المُؤْمينين ) بك من قومى أن لايراك في الدنيا أحد إلا هلك .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال جماعة من أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا عبد الله بن موسى ، عن أبى جعفر الرازى ، عن الربيع بن أنس ، عن أبى العالية ، فى قوله ( تُبثُتُ إلسَيْكَ وأنا أوَّلُ المُؤْمنِينَ ) قال : كان قبله مؤمنون ، ولكن يقول : أنا أوّل من آمن بأنه لايراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبد الله بن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، قال : لما رأى موسى ذلك وأفاق ، عرف أنه قد سأل أمرا لاينبغى له ، فقال ( سُبُحانَكَ تُبُتُ إلَيْكَ وأنا أوّل من آمن بك أنه لن يراك أحد قبل يوم القيامة .

حدثی عبدالکریم بن الهیم ، قال : ثنا إبراهیم بن بشار ، قال : قال سفیان : قال أبوسعد ، عن عکرمة عن ابن عباس (وَخَرَّ مُوسَی صَعِقا ) فرّت به الملائکة وقد صعق ، فقالت : یابن النساء الحیض لقد سألت ربك أمرا عظیما ؛ فلما أفاق قال : سبحانك لاإله إلا أنت ، تبت إلیك ، وأنا أوّل المؤمنین . قال : أنا أوّل من آمن أنه لایراك أجد من خلقك ، یعنی فی الدنیا .

حدثی المثنی ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس ، قوله (قال سَبُحانلَكَ تُبُتُ إِلَيْكَ وأنا أوّل المُؤْمنِين) يقول : أنا أوّل من يؤمن أنه لايراك شیء من خلقك. حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبی ، عن سفيان ، عن رجل ، عن مجاهد (سُبُحانلَكَ تُبُتُ إِلَيَنْكَ ) قال : من مسئلتی الرؤیة .

حدثنى الحرث، قال: ثنا عبد العزيز، قال: ثنا أبو سعد، عن مجاهد (قالَ سُبْحانَكَ تُبُتُ اللَّهُ لَا أَلْ أَسَالُكَ الرؤية.

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبونعيم ، عن سفيان ، عن عيسى بن ميمون ، عن رجل ، عن مجاهد (سُبُحانَـكَ تُبُتُ إِلَـيْـكَ ) أن أسألك الرؤية .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبدالرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عيسى بن ميمون، عن مجاهد ، فى قوله (سُبُحانك تُـُبتُ إلىينك ) قال : تبت إليك من أن أسألك الرؤية . وقال آخرون : معناه قوله (وأنا أوّل المُؤْمِنِين ) بك من بنى إسرائيل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنی الحسین بن عمرو بن محمد العنقزی ، قال : ثنا أبی ، قال : ثنا أسباط ، عن السدی ، عن عکرمة ، عن ابن عباس ( و أنا أوّل ُ المُؤْمِنِينَ ) قال : أوّل من آمن بك من بنى إسرائيل .

حدثی موسی بن هارون ، قال : ثنا عمرو بن حماد ، قال : ثنا أسباط ، عن السدی ، عن عکرمة ، عن ابن عباس (وأنا أوَّلُ المُؤْمِنِينَ ) يعنی : أوّل المؤهنين من بنی إسرائيل .

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، فى قول الله ( وأنا أوَّل ُ المُؤْمنينَ ) أنا أوّل قومى إيمانا .

حدثنا ابن وكيع والمثنى ، قالا : ثنا أبو نعيم ، عن سفيان ، عن عيسى بن ميمون ، عن رجل ، عن مجاهد ( وأنا أوَّلُ المُؤْمِنِينَ ) يقول : أوّل قومى إيمانا .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبوحذيفة . قال : ثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ( وأنا أوّلُ ُ الدُؤْمنينَ ) قال : أنا أوّل قومى إيمانا .

حدثنی الحرث ، قال : ثنا عبد العزیز ، قال : ثنا أبوسعد ، قال : سمعت مجاهدا یقول فی قوله (وأنا أُوَّلُ المُؤْمنينَ ) قال : أوّل قومی آمن .

وإنما اخترنا القول الذى اخترناه فى قوله (وأنا أوَّل ُ المُؤْمنينَ ) على قول من قال : معناه : أنا أوّل المؤمنين من بنى إسرائيل ، لأنه قد كان قبله فى بنى إسرائيل مؤمنون وأنبياء ، منهم ولد إسرائيل لصلبه ، وكانوا مؤمنين وأنبياء ، فلذلك اخترنا القول الذى قلناه قبل .

### القول في تأويل قوله تعالى :

# قَالَيَمُوسَى إِنِّي صَمَطَفَيْنُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكُلَّمِي فَخُذُمَّآءَ انْيَتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّكْرِينَ

Û

أنه يقول تعالى ذكره: قال الله لموسى (يا مُوسَى إنّى اصْطَفَيْتُكَ على النّاسِ) يقول: اخترتك على النّاسِ (بِرَسَالا بَى) إلى خلقى، أرسلتك بها إليهم (وَبِكَلامى) كلمتك وناجيتك دون غيرك من خلقى (فَخُذُ مَا آتَيْتُكَ ) يقول: فخذ ما أعطيتك من أمرى ونهيى وتمسك به، واعمل به، يريد (وكُنُ مَن الشّاكيرين ) لله على ما آتاك من رسالته، وحصل به من النجوى بطاعته فى أمره ونهيه، والمسارعة إلى رضاه.

### القول في تأويل قوله تعالى :

وَكَنَانَالَهُ وَ الْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءِ مُّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْ هَا يِقُو وَأَمْنَ وَكَالَمُ اللَّهِ وَالْمُنَالَةُ وَتَفْصِيلًا لِلْكَلِّ شَيْءٍ فَخُذْ هَا يِقُو وَأَمْنَ فَقُومَكَ يَأْخُذُ وَا بِأَحْسَنِهَا سُأُورِيكُمْ قَارَا لَفَاسِقِينَ اللهِ وَقُومَكَ يَأْخُذُ وَا بِأَحْسَنِهَا سُأُورِيكُمْ قَارَا لَفَاسِقِينَ الله

على يقول تعالى ذكره : وكتبنا لمرسى فى ألواحه ، وأدخلت الألف واللام فىالألواح بدلا من الإضافة ، كما قال الشاعر :

والأحثلامُ غيرُ عَوَازِبُ ا

وكما قال جلَّ ثناؤه ( فإنَّ الحَـنَّةَ هـِيَ الْمَـأُ وَكَ ) يعنى : هي مأواه .

وقوله (من كُلُ شَيَء) يقول من التذكير والتنبيه على عظمة الله وعز سلطانه ، (مَوَعَظِمَةً) لقومه ومن أمر بالعمل بما كتب في الألواح (وَتَفَصْطِلاً لكُلُ شَيْءٍ) يقول : وتبيينا لكل شيء من أمر الله و مهه .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكرمن قال ذلك

حدثنى محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد أو سعيد بن جبير ، وهو فى أصل كتابى ، عن سعيد بن جبير فى قول الله (وَتَـهُ صِيلاً لِكُلُ شَيَءٍ) قال : ما أمروا به ونهوا عنه .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، بنحوه . حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( وكتَبَنْنَا لَمَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوَعِظَةً وتَهَا صِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ) مِن الحلال والحرام .

حدثنى الحرَثُ ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا أبوسعد ، قال : سمعت مجاهدا يقول فى قوله ( وَتَفَسُّصِيلاً لَكُلُّ شَىْءَ ) قال : ما أمروا به ، ونهوا عنه .

حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله (وكتَبَبْنا لَهُ في الألْوَاح من كُلُلَّ شَيْء متوْعظة وتَفَصْيلاً لكُلُلَّ شَيْء ) قال عطية : أخبر في ابن عباس أن موسى صلى الله عليه وسلم لما كربه الموت قال : هذا من أجل آدم ، قد كان الله جعلنا في دار مثوى لا نموت ، فخطأ آدم أنزلنا ههنا ، فقال الله لموسى : أبعث إليك آدم فتخاصمه ؟ قال : نعم ؛ فلما بعث الله آدم ، سأله موسى ، فقال أبونا آدم عليهما السلام : يا موسى سألت الله أن نعم ؛ فلما بعث الله من كل شيء موعظة يبعثني لك ، قال موسى : لولا أنت لم نكن ههذا ، قال له آدم : أليس قد أتلك الله من كل شيء موعظة وتفصيلا ، أفلست تعلم أنه ما أصاب في الأرض من مصيبة ولافي أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبر أها ؟ قال موسى : بلى ، فخصمه آدم صلى الله عليهما .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبر نا عبد الرزاق ، قال : أخبر نا معمر ، عن عبد الصمد بن معقل، أنه سمع وهبا يقول فى قوله ( وكرّة بَا له في الألواح مين كُلّ شَيْء مرَوْعيظة وتَقَاهُ صِيلاً ليكُلُ

<sup>(</sup>۱) يريد : وأحلامهم غير عواز ب . و هذا جزء من بيت للنابغة الذبياني ، من قصيدة له يمدح آل جفئة من غساسنة الشام . و البيت بنامه كما في ( مختار الشعر الحاهلي ص ١٦٢ ) .

عَلَمُ شَيْمَةً أَلَمْ يُعْطِهِمَا اللهُ عَلَيْهِمَ اللهِ عَلَيْهِمَ اللهُ عَلَيْهُ عَوَازِبِ ١ - ٨ - ٨

شَىء ) قال : كتب له لاتشرك بى شيئا من أهل السهاء ولامن أهل الأرض ، فإن كل ذلك خلقي ولاتحلف باسمى كاذبا ، فإن من حلف با سمى كاذبا فلا أزكيه ، ووقر والديك .

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ فَأَخُدُ هُمَا بِيقُوْقَ ﴾ :

يقول تعالى ذكره: وقلنا لموسى إذ كتبنا له فى الألواح من كلّ شيء موعظة وتفصيلا لكلّ شيء : خذ الألواح بقوّة . وأخرج الحبر عن الألواح والمراد ما فيها .

واختلف أهل التأويل في معنى القوّة في هذا الموضع ، فقال بعضهم : معناها بجد .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنی عبد الکریم ، قال : ثنا إبراهیم بن بشار ، قال : ثنا ابن عیینة ، قال : قال أبوسعد ، عن عکرمة عن ابن عباس ( فَتَخُدُد ها بِقُوَّة ِ ) قال : بجد ً .

حدثنی موسی ، قال : ثنا عمرو بن حماد ، قال : ثنا أسباط ، عن السدی ( فَـَخُـُـٰدُ ْهَا بِقُـُوَّةً ) قال : بجد ً واجتهاد .

وقال آخرون : معنى ذلك : فخذها بالطاعة لله .

#### ُ ذكر من قال ذلك

حدثی المثنی ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبد الرحمن بن سعد ، قال : أخبر نا أبوجعفر ، عن الربيع ابن أنس ، فى قوله ( فَـَخُـدُ هَا بِـقِمُو ۗ قَال : بالطاعة .

وقد بيَّنا معنى ذلك بشواهده ، واختلاف أهل التأويل فيه فى سورة البقرة عند قوله ( خـُـذُوا ما آتَـيْناكُـم ْ بيتمُوّة ِ ) فأغنى ذلك عن إعادته فى هذا الموضع .

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَأَمْرُ قُومَكَ ۚ يَأْ خُدُوا بِأَحْسَيْهِا ﴾ :

یقول تعالی ذکره : قلنا لموسی : وأمر قومك بنی إسرائیل یأخذوا بأحسنها ، یقول : یعملوا بأحسن ما یجدون فیها .

كما حدثنى موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( وأ مُرُ قَوَّمَكَ َ يَأْخُدُوا بأحسيها ) بأحسن ما يجدون فيها .

حدثنی عبد الکریم ، قال : ثنا إبراهیم ، قال : ثنا سفیان ، قال : ثنا أبوسعد ، عن عکرمة ، عن ابن عباس (وأ مُسَرْ قَبَوْمَـكُ ۖ يَأْخُدُوا بأَحْسَرَهَا ) قال : أمر موسى أن يأخذها بأشد مما أمر به قومه .

الله فإن قال قائل : وما معنى قوله ( وأ مر قومك آيا خُدُهُ وا بأحد آيها ) أكان من خصالهم ترك بعض ما فيها من الحسن ؟ قيل : لا ولكن كان فيها أمر ونهى ، فأمرهم الله أن يعملوا بما أمرهم بعمله ، ويتركوا ما نهاهم عنه ، فالعمل بالمأمور به أحسن من العمل بالمستهى عنه .

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ سَأْ وُرِيكُ مُ هُ اَرَ الفاسِقِينَ ﴾:

يقول تعالى ذكره لموسى إذ كتب فى الألواح من كلّ شيء : خذها بجد " فى العمل بما فيها واجتهاد ،

وأمر قومك يأخذوا بأحسن ما فيها ، والههم عن تضييعها وتضييع العمل بما فيها والشرك بى ، فإن من أشرك بى مهم ومن غيرهم ، فإنى سأريه فى الآخرة عند مصيره إلى دار الفاسقين ، وهى نار الله النى أعد ها لأعدائه ، وإنما قال (سأ وريكم دار الفاسقين) كما يقول القائل لمن يخاطبه : سأريك غدا إلام يصير إليه حال من خالف أمرى على وجه الهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره .

وقد اختلف أهل التأويل في معنى ذلك ، فقال بعضهم بنحو ما قلنا في ذلك :

ذكر من قال ذلك

حدثی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنی عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، فی قوله (سأو ریکنُم دار الفاسیقین ) قال : مصیرهم فی الآخرة .

حدثني المثنى ، قال : ثنا أبوحذينة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثاله .

حدثني المثنى ، قال : ثنا مسلم ، قال : ثنا مبارك ، عن الحسن، في قوله (سأ ُورِيكُمْ دَارَ الفاسيَقينَ ) قال : جهنم .

وقال آخرون : معنى ذلك : سأدخلكم أرض الشأم ، فأريكم منازل الكافرين الذين هم سكانها من الحبابرة والعمالقة .

ذكر من قال ذلك

حَدَثنا بشربن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة (سأ ُورِيكُم ْ دَارَ الفاسِقِينَ ) : نازلهم .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ( دَارَ الفاسيقِينَ ) قال : منازلهم .

وقال آخرون : معنی ذلك : سأریكم دار قوم فرعون ، و هی مصر .

ذكر من قال ذلك ا

وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في تأويل ذلك ، لأن الذي قبل قوله جل تناؤه ( سأ وريكم د ار الفاسيقين ) أمر من الله لموسى وقومه بالعمل بما في التوراة ، فأولى الأمور بحكمة الله تعالى أن يختم ذلك بالوعيد على من ضيعه ، وفرط في العمل لله . وحاد عن سبيله ، دون الحبر عما قد انقطع الحبر عنه ، أو عما لم يجر له ذكر .

القول في تأويل قوله تعالى :

سَأْصَرِفُعَنَ اللَّيْ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي لَارْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرُوَا كُلُّ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللِي الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

<sup>(</sup>۱) هكذا بياض بالأصل بمقدّار خمسة أسطر في النسخة رقم ١٠٠، والذي في الدر عن قتادة : دار الفاسقين ، قال مصر اه . قال العراقي: إنه تصنحيف .

اختلف أهل التأويل فى معنى ذلك ، فقال بعضهم : معناه : سأنزع عنهم فهم الكتاب . ذكر من قال ذلك

حدثنا أحمد بن منصور المروزى ، قال : ثنى محمد بن عبد الله بن بكر ، قال : سمعت ابن عيينة يقول في قول الله ( سأصرف عن آياتى الله ين يَتَكَدَّبرُون في الأرْض بغير الحَق ) قال : يقول : أنزع عنهم فهم القرآن ، وأصرفهم عن آياتى . وتأويل ابن عيينة هذا يدل على أن هذا الكلام كان عنده من الله وعيدا لأهل الكفر بالله ممن بعث إليه نبينا صلى الله عليه وسلم دون قوم موسى ، لأن القرآن إنما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون موسى عليه السلام .

وقال آخرون فى ذلك : معناه : سأصرفهم عن الاعتبار بَالحجج .

### ذكر من قال ذلك

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج (سأصرفُ عَنَ آيا تِنَ ) عن خلق السموات والأرض والآيات فيها ، سأصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتبروا .

وأفي الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله أخبر أنه سيصرف عن آياته ، وهى أدلته وأعلامه على حقية ما أمر به عباده ، وفرض عليهم من طاعته فى توحيده وعدله وغير ذلك من فرائضه ، والسموات والأرض ، وكل موجود من خلقه فن آياته ، والقرآن أيضا من آياته ، وقد عم "بالحبر أنه يصرف عن آياته المتكبرين فى الأرض بغير الحق "، وهم الذين حقت عليهم كلمة الله أنهم لايؤمنون ، فهم عن فهم جميع آياته ، والاعتبار والاد كار بها مصروفون ، لأنهم لو وفقوا لفهم بعض ذلك، فهدوا للاعتبار به اتعظوا وأنابوا إلى الحق ، وذلك غير كائن منهم ، لأنه جل "ثناؤه قال (وَإِن ْ يَرَو ا كُل آية لايدؤمينوا بها ) فلا تبديل لكلمات الله .

الُقول في تأويل قوله تعالى: ﴿وَإِن يَرَوْا كُلُ آيَـة لايـُوْمـنـُوا بِهَا، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرَّشْدِ لايتَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ، ذلك بأ تَهُمُ كَذَّ بُوا بآياتِنا وكانـُوا عَـنـْها غَـافيلِين ﴾ وَإِنْ يَـرَوْا سَبِيلَ الغَـى يَتَتَخِيدُوهُ سَبِيلًا ، ذلك بأ تَهمُم كَـذَّ بُـوا بآياتِنا وكانـُوا عَـنـُها غَـافيلِينَ ﴾ :

يقول تعالى ذكره : وإن ير هؤلاء الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ، وتكبرهم فيها بغير الحق : تجبرهم فيها ، واستكبارهم عن الإيمان بالله و رسوله ، والإذعان لأمره و نهيه ، وهم لله عبيد يغذوهم بنعمته ، ويربح عليهم رزقه بكرة وعشيا ، (كل آية) يقول : كل حجة لله على وحدانيته وربوبيته ، وكل دلالة على أنه لا تذبغي العبادة إلا له حالصة دون غيره (لايئو مينسرا بها) يقول : لا يصد قوا بتلك الآية أنها دالة على ما هي فيه حجة ، ولكنهم يقولون : هي سور وكذب (وان يروا سببيل الرشد لايتخذوه وسببيلاً) يقول : وإن يرهؤلاء الذين وصف صفهم طريق الحدي والسداد الذي إن سلكوه نجوا من الهلكة والعطب ، وصاروا إلى نعيم الأبد لا يسلكوه ولا يتخذوه لأنفسهم طريقا ، جهلا منهم وحيرة ، وإن يروا سببل الغي ، يقول : وإن يروا طريق الهلاك الذي إن سلكوه شينا معني الغي فيا سببل الغي ، يقول : وإن يروا طريق الهلاك الذي إن سلكوه ضلوا وهلكوا. وقد بينا معني الغي فيا

مضى قبل بما أغنى عن إعادته (يتتخذوه سبيلاً) يقول: يسلكوه ويجعلوه لأنفسهم طريقا لصرف الله إياهم عن آياته وطبعه على قلوبهم ، فهم لايفلحون ولا ينجحون (ذلك با تهم كند به أبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ) يقول تعالى ذكره : صرفناهم عن آياتنا أن يعقلوها ويفهموها، فيعتبروا بها ويذكروا فينيبوا عقوبة منا لهم على تكذيبهم بآياتنا، وكانوا عنها غافلين ، يقول : وكانوا عن آياتنا وأدلتنا الشاهدة على حقية ماأمرناهم به ونهيناهم عنه ، غافلين ، لايتفكرون فيها ، لاهين عنها ، لايعتبرون بها ، فحق عليهم حينتذ قول ربنا ، فعطبوا .

واختلف القرّاء في قراءة قوله( الرُّشْد) فقرأ ذلك عامة قرّاء المدينة وبعض المكيين وبعض البصريين ( الرُّشْد ) بضم الراء وتسكين الشين . وقرأ ذلك عامة قرّاء أهل الكوفة وبعض المكيين ( الرَّشْد ) بفتح الراء والشين .

ثم اختلف أهل المعرفة بكلام العرب في معنى ذلك إذا ضمت راؤه وسكنت شينه ، وفيه إذا فتحتا جميعا . فذ كر عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يقول : معناه : إذا ضمت راؤه وسكنت شينه : الصلاح ، كما قال الله ( فإن آ نَسَنُهُم مينهُم مرشداً ) بمعنى : صلاحا . وكذلك كان يقرؤه هو ، ومعناه إذا فتحت راؤه وشينه ( الرشك ) في الدين ، كما قال جل ثناؤه ( تُعَلِّمَ مِنِي مِمَّا عَلَمَ مُن رَشَدًا) بمعنى الاستقامة . والصواب في الدين . وكان الكسائي يقول : هما لغتان بمعنى واحد . مثل : السُّقم والسَّقم ، والحد أن وكذلك الرشد و الرشد .

والصواب من القول في ذلك عندى أن يقال : إنهما قراءتان مستفيضة القراءة بهما في قرأة الأمصار . متفقتا المعنى ، فبأيتهما-قرأ القارئ . فمصيب الصواب بها .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

### وَالَّذِينَكَ ذَبُواْيِتَايَلِنَا وَلِيَتَاءَ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ هَلَ أَجْزَوْنَ إِلَّامَاكَانُواْ تَعْمَلُونَ ﴿

يَنْ يَقُول تعالى ذكره : هؤلاء المستكبرون فى الأرض بغير الحق ، وكل مكذّب حجج الله ورسله وآياته ، وجاحد أنه يوم القيامة مبعوث بعد مماته ، ومنكر لقاء الله فى آخرته ، ذهبت أعمالهم فبطلت، وحصلت لهم أوزارها فثبت ، لأنهم عملوا لغير الله ، وأتعبوا أنفسهم فى غير مايرضى الله ، فصارت أعمالهم عليهم وبالا لا يقول الله جل ثناؤه ( همَل مُجنزون إلا ماكانلوا يعملون ؟ ) يقول : هل ينالون إلا ثواب ماكانوا يعملون ، فصار ثواب أعمالهم الخلود فى نار أحاط بهم سرادقها ، إذ كانت أعمالهم فى طاعة الشيطان دون طاعة الرحن نعوذ بالله من غضبه . وقد بيمنا معنى الحبوط و الجزاء و الآخرة فيا مضى بما أغنى عن اعادته .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

### وَاتَّخَادَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ صُلِيِّهِ مَ يَجْلَرْجَسَّ الَّهُ خُوارُأَلُمْ يَرُوْاأَنَّهُ مُلاَيْكَلِّمُهُمْ وَلَا بَهْدِينَ مَ سَيِبِيلًا أَتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَلَيْهِينَ ۞

ينج يقول تعالى ذكره: واتخذ بنوإسرائيل قوم موسى من بعد ما فارقهم موسى ماضيا إلى ربه لمناجاته ووفاء للوعد الذى كان ربه وعده من حليهم عجلا، وهوولد البقرة، فعبدوه. ثم بين تعالى ذكره ماذلك العجل فقال: (جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ) والحوار: صوت البقر، يخبر جل ذكره عنهم أنهم ضلوا بما لايضل بمثله أهل العقل، وذلك أن الرب جل جلاله، الذى له ملك السموات والأرض، ومدبر ذلك، لا يجوز أن يكون جسدا له خوار، لا يكلم أحدا، ولا يرشد إلى خير. وقال هؤلاء الذين قص الله قصصهم لذلك هذا إلحنا وإله موسى، فعكفوا عليه يعبدونه جهلا منهم وذهابا عن الله وضلالا. وقد بينًا سبب عبادتهم إياه وكيف كان انخاذ من اتخذ منهم العجل فيا مضى بما أغنى عن إعادته.

وفى الحُلَى لغتان : ضمّ الحاء وهو الأصل ، وكسرها ، وكذلك ذلك فى كلّ ما شاكله من مثل صلى وحتى وعتى ، وبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب ، لاستفاضة القراءة بهما فى القرأة ، لاتفارق بين معندهما .

وقوله (أكم يتروا أنّه لايكتلّمهُم ولا يهدم سبيلاً) يقول: ألم ير الذين عكفوا على العجل الذي اتخذوه من حليهم يعبدونه ، أن العجل لايكلمهم ، ولا يهديهم سبيلاً ، يقول: ولا يرشدهم إلى طريق ، وليس ذلك من صفة رجهم الذي له العبادة حقا ، بل صفته أنه يكلم أنبياءه ورسله ، ويرشد خلقه إلى سبيل الحير ، وينهاهم عن سبيل المهالك والردى ، يقول الله جل ثناؤه (اتّخذوه) : أي اتخذوا العجل إلها (وكانوا) باتخاذهم إياه ربا معبودا (ظالمين ) لأنفسهم ، لعبادتهم غير من له العبادة ، وإضافتهم الألوهة إلى غير الذي له الألوهة . وقد بيّنا معنى الظلم فيا مضى بما أغنى عن إعادته .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

### وَلَمَّاسُقِطَ فَى أَيْدِيهِ مَ وَرَأُوۤ أَنَّهُ مَ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَإِن لَّـمَ يَرْحَمَنَا رَبُّنَا وَيَغْفِر لَنَا لَنَكُونَ مِنَ لَلْخَاسِرِينَ ۞

أنه يعنى تعالى ذكره بقوله (وكماً سُقيط في أينديهم ): ولما أندم الذين عبدوا العجل الذي وصف جل أناؤه صفته عند رجوع موسى إليهم ، واستسلموا لموسى وحكمه فيهم ، وكذلك تقول العرب لكل نادم على أمر فات منه أو سلف ، وعاجز عن شيء : قد سقط في يديه وأسقط لغتان فصيحتان ، وأصله من الاستئسار ، وذلك أن يضرب الرجل الرجل أو يصرعه . فيرمى به من يديه إلى الأرض ليأسره فيكتفه ،

فالمرمى به مسقوط فى يدى الساقط به ، فقيل لكل عاجز عن شىء ومصارع لعجزه متندم على ما فانه : سقط فى يديه وأسقط . وعنى بقوله ( ورَأَوْا أَنَّهُمْ قَدَهُ ضَلَّوا ) ورأوا أنهم قد جاروا عن قصد السبيل و ذهبوا عن دين الله ، وكفروا بربهم ، قالوا تائبين إلى الله منيبين إليه من كفرهم به ( ليَئِنْ كَمْ يَرْحَمْنا رَبَّنا وَيَتَعْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَ مِن الخاسِرِين ) .

ثم اختلفت القرّاء فى قراءة ذلك ، فقرأه بعض قرّاء أهل المدينة ومكة والكوفة والبصرة (لَـيَّنْ كُمْ يَرْخَمْنا رَبَّنا) بالنصب بتأويل يَرْخَمْنا رَبَّنا) بالنصب بتأويل لئن لم ترحمنا يارينا ، على وجه الحطاب منهم لربهم . واعتل قارئو ذلك كذلك بأنه فى إحدى القراءتين قالوا (لَـنَنْ كُمْ تَرْخَمْنا رَبَّنا وَتَغَفْرْ لَـنَا) ، وذلك دليل على الحطاب .

والذي هوأولى بالصواب من القراءة في ذلك القراءة على وجه الحبر بالياء في يرحمنا ، وبالرفع في قوله ربسنا ، لأنه لم يتقد م ذلك ما يوجب أن يكون موجها إلى الحطاب ، والقراءة التي حكيت على ما ذكرنا من قراءتها قالوا : (ليَسَنُ كُمْ تَرْحَمْنا رَبَّنا) لانعرف صحتها من الوجه الذي يجب التسليم إليه. ومعنى قوله (ليَنْ لَمْ يَتَعَطَف علينا ربنا بالتوبة برحمته، ويتغمد بها ذنوبنا ، لنكون من الحالكين الذين حبطت أعمالهم .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضَبَانُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

الله كان تعالى ذكره: ولما رجع موسى إلى قومه من بنى إسرائيل ، رجع غضبان أسفا ، لأن الله كان قد أخبره أنه قد فتنقومُه ، وأن السامرى قد أضلهم ، فكان رجوعه غضبان أسفا لذلك، والأسف : شد ة الغضب والتغيظ به على من أغضبه .

كما حدثنى عمران بن بكار الكُلاعى ، قال : ثنا عبدالسلام بن محمد الحضر مى ، قال : ثنى شريح بن يزيد ، قال : سمعت نصر بن علقمة ، يقول : قال أبو الدرداء : قول الله ( غَضَبانَ أسفا ) ، قال : الأسف : منزلة وراء الغضب أشد من ذلك ، وتفسير ذلك فى كتاب الله: ذهب إلى قومه غضبان ، وذهب أسفا .

وقال آخرون فی ذلك ما حدثنی موسی بن هارون ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدی أسفا قال : حزینا .

حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن إبن عباس

(وَكَا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَصْبانَ أَسِفا) يقول: أَسفا حزينا. وقال فى الزخرف ( فلمنّا آسفُونناً) يقول: أغضبونا. والأسف على وجهين: الغضب والحزن.

حدثنا نصر بن على ، قال : ثنا سليمان بن سليمان ، قال : ثنا مالك بن دينار ، قال : سمعت الحسن يقول في قوله ( وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسيفا ) قال : غضبان حزينا .

وقول قال ( بئشمًا خَلَمُهُمُونِي مِن ْ بَعَدي ) يقول : بئس الفعل فعلتم بعد فراقى إياكم وأوليتمونى فيمن خلفت من ورائى من قومى فيكم ودينى الذى أمركم به ربكم ، يقال منه : خلفه بخير وخلفه بشر إذا أولاه في أهله أو قومه ، ومن كان منه بسبيل من بعد شخوصه عهم خيرا أو شرًا . وقوله ( أعتجيلتم أمر ربكم فى نفوسكم ، وذهبتم عنه ، يقال منه : عجل فلان هذا الأمر : إذا سبقه ، وعجل فلان فلانا إذا سبقه ، ولاتعجلنى يافلان : لاتذهب عنى وتدعنى ، وأعجلته : استحثثته . القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَالْقَلَى الأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرأس أَخِيه يَجُرُه وَ إليّه مِ ، قال آبن آ أم الله و القوم الشرق من المنتفعة في وكاد وا يتقتللونينى ﴾ :

يقول تعالى ذكره: وألتى موسى الألواح. ثم اختلف أهل العلم فى سبب إلقائه إياها ، فقال بعضهم: ألقاها غضبا على قومه الذين عبدوا العجل.

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا تميم بن المنتصر ، قال : أخبرنا يزيد ، قال : أخبرنا الأصبغ بن زيد ، عن القاسم بن أبى أيوب قال : ثنى سعيد بن جبير ، قال : قال ابن عباس (كمّا رَجيّع مُوسَى إلى قَوْمِه غَضْبان أسفا) فأخذ برأس أخيه يجرّه إليه ، وألتى الألواح من الغضب .

وحدثنى عبد الكريم ، قال : ثنا إبراهيم بن بشار ، قال : ثنا ابن عيينة ؛ قال : قال أبوسعد ، عن عكرمة . عن ابن عباس ، قال : لما رجع موسى إلى قومه ، وكان قريبا منهم ، سمع أصواتهم فقال : إنى لأسمع أصوات قوم لاهين ؛ فلما عاينهم وقد عكفوا على العجل ألى الألواح فكسرها ، وأخذ برأس أخيه يجره إليه .

حدثنا موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، قال : أخذ موسى الألواح ثم رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ، فقال : يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا . . . إلى قوله ( فكذ كك ألثق السقاميري فرألنقمي مئوسي الألواح و أخذ برأس أخيه يجره السيه ، قال : يا ابن آئم لا تأخذ بلحثيتي ولا بيرأسي ) .

حدثنا ابن حميد ، قال أثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : لما انتهى موسى إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل ، ألتى الألواح من يده ، ثم أخذ برأس أخيه ولحيته يقول (ما مَسَنَعَلَكُ إذْ رأيْسَهُمُ صَلَّوا الاَّ تَتَبَعَنَ ، أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ) ؟ .

وقال آخرون : إنما ألقي موسى الألواخ لفضائل أصابها فيها لغير قومه ، فاشتد ذلك عليه .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا بشر بن معاذ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( أَخَدَ الأَلْوَاحَ ) قال : رَبِّ إنى أجد فى الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، فاجعلهم أمنى ، قال : تلك أمة أحمد ، قال : ربٍّ إنى أجد فى الألواح أمة هم الآخرون السابقون : أى آخرون فى الحلق ، سابقون فى دخول الجنة ، ربّ اجعلهم أمتى ، قال : تلك أمة أحمد ؛ قال : ربّ إنى أجد فى الأاواح أمة أناجيلهم فى صدورهم يقرءونها ، وكان مَن قبلَهم يقرءون كتابهم نظرا ، حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئًا ولم يعرفوه . قال قتادة : وإن الله أعطاكم أينها الأمة من الحفظ شيئًا لم يعطه أحدا من الأمم ، قال : ربّ اجعلهم أمنى ، قال : تلك أمة أحمد ، قال : ربّ إنى أجد فى الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأوَّل وبالكتاب الآخرِ ، ويقاتلون فصول الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب ، فاجعلهم أمتى ، قال : تلك أمة أحمد ؛ قال : ربّ إنى أجد فى الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها فى بطونهم ثم يؤجرون عليها ، وكان مَن قبلهم من الأمم إذا تصدّق بصدقة فقبلت منه ، بعث الله عليها نارا فأكلّها ، وإن ردّت عليه تركت تأكلها الطير والسباع ، قال : وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيكم لفقيركم ، قال : ربّ اجعلهم أمنى ؛ قال : تلك أمة أحمد ؛ قال : ربِّ إنى أجد فى الألواح أمة إذا هم ّ أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة ، ربّ اجعلهم أمنى ، قال : تلك أمة أحمد ؛ قال : ربّ إنى أجد فىالألواح أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها ، فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة ، فاجعلهم أمتى، قال: تلك أمة أحمد، قال: ربّ إنى أجد في الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلهم أمتى ، قال : تلك أمة أحمد، قال : ربِّ إنى أجد فى الألواح أمة هم المشفِّعون والمشفوع لهم ، فاجعلهم أمى ، قال : تلك أمة أحمد ، قال : وذكرلنا أن نبيّ الله موسى عليه السلام نبذ الألواح وقال: اللهم اجعلني منآمة أحمد . قال: فأعطى نبيّ اللهموسي عليه السلام ثنتين لم يعطهما نبيّ ، قال الله ( يامُوسَى إَنَّى اصْطَ بَسَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بـرِسالاتی وبِکَلامی)قال: فرضی نبی الله ، ثم أعطی الثانیة ( وَمَرِنْ قَـوْم ِ مُوسَی أَنْمَـةٌ ۖ يَهـدُونَ بالحَقُّ وَبِيهِ يَعَدْدُ لِنُونَ ﴾ قال : فرضى نبى الله صلى الله عليه وسلم كلُّ الرضا .

حدثنى محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : لما أخذ موسى الألواح ، قال : يا ربّ إنى أجد فى الألواح أمة هم خير الأمم ، يأمرون بالمعروف ، ويهون عن المنكر ، فاجعلهم أمتى ، قال : تلك أمة أحمد ؛ قال : يا ربّ إنى أجد فى الألواح أمة هم الآخرون السابقون يوم القيامة ، فاجعلهم أمتى ، قال : تلك أمة أحمد ، ثم ذكر نحو حديث بشر بن معاذ ، إلا أنه قال فى حديثه : فألقى موسى عليه السلام الألواح وقال : اللهم اجعلنى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم .

وَالذَى هُو أُولَى بِالصّوابِ مِن القول في ذلك أن يكون سبب إلقاء موسى الألواح كان مِن أَجَل غَضبه على قومه لعباذتهم العجل ، لأن الله جل ثناؤه بذلك أخبر في كتابه ، فقال (وكماً رَجَعَ مُوسَى إلى قَوْمُهِ غَلَمْ قَالَ (وكماً رَبَّكُمُ ، وألنْقَى الألواح غَضبان أسيفاً قال بيئسما حَلَفْتُهُمُونِي مِن بَعَدْي ، أَعتَجِلتُهُمْ أَمْرَ رَبِّكُمُ ، وألنْقَى الألواح غَضَان أسيفاً قال بيئسما حَلَفْتُهُمُونِي مِن بَعَدْي ، أَعتَجِلتُهُمْ أَمْرَ رَبِّكُمُ ، وألنْقَى الألواح

وأخدًا بيرأس أخيه يجرُرُهُ إليه ) وذلك أن الله لما كتب لموسى عليه السلام فى الألواح التوراة ، أدناه منه حتى سمع صريف القلم .

#### ذكر من قال ذلك

حدثی الحرث، قال: ثنا عبد العزیز، قال: ثنا إسرائیل، عن السدی، عن أبی عمارة، عن علی علیه السلام قال: لما كتب الله الألواح لموسی علیه السلام و هو یسمع صریف الأقلام فی الألواح، قال: ثنا إسرائیل، عن عطاء بن السائب، عن سعید بن جبیر، قال: أدناه حتی سمع صریف الأقلام. وقیل: إن التوراة كانت سبعة أسباع؛ فلما ألتی موسی الألواح تكسرت، فرفع مها ستة أسباعها، وكان فیما رفع تفصیل كل شیء الذی قال الله (وكتب ثنا له فی الألواح من كل شیء متوعظة وتنف سید لك لك شیء) وبقی الهدی والرحمة فی السبع الباقی، وهوالذی قال الله (أخذ الألواح وفی نسخها هد كی ورد بعیر یقرأ منها الجزء فی سنة.

كما حدثنى المثنى ، قال : ثنا محمد بن خالد المكفوف ، قال : ثنا عبدالرحمن ، عن أبى جعفر ، عن الربيع بن أنس ، قال : أنزلت التوراة وهى سبعون وقر بعير ، يقرأ مها الجزء فى سنة ، لم يقرأها إلا أربعة نفر : موسى بن عمران ، وعيسى ، وعنزير ، ويوشع بن نون صلوات الله عليهم .

واختلفوا فى الألواح، فقال بعضهم : كانت من زمرّد أخضر. وقال بعضهم : كانت من ياقوت . وقال بعضهم : كانت من برّد .

#### ﴿ ذَكُرُ الرُّوايَةُ بَمَا ذَكُرْنَا مِنْ ذَلَكُ ﴿

حدثنى أحمد بن إبراهيم الدورقى ، قال : ثنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، قال : أخبرنى يعلى ابن مسلم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : ألتى موسى الألواح فتكسرت ، فرفعت إلا سدسها . قال ابن جريج : وأخبرنى أن الألواح من زبرجد وزمرد من الجنة .

وحدثی موسی بن سهل الرملی وعلی بن داود وعبد الله بن أحمد بن شبویه و أحمد بن الحسن الترمذی ، قال : أخبر نا آدم العسقلانی ، قال : ثنا أبو جعفر ، عن الربیع ، عن أبی العالیة ، قال : كانت ألواح موسی علیه السلام من برّر د .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا حكام ، عن أبى الجنيد ، عن جعفر بن أبى المغيرة ، قال : سألت سعيد بن جبير عن الألواح من أى شيء كانت ؟ قال : كانت من ياقوتة كتابة الذهب كتبها الرحمن بيده ، فسمع أهل السموات صريف القلم و هو يكتبها .

حدثی الحرث ، قال : ثنا القاسم ، قال : حدثنا عبدالرحمن ، عن محمد بن أبی الوضاح ، عن خصیف ، عن مجاهد أو سعید بن جبیر قال : كانت الألواح زمردا ، فلما ألقی موسی الألواح بقی الهدی والرحمة ، عن مجاهد أو سعید بن مسلم ، عن خصیف ، عن و دهب التفصیل . قال : ثنا القاسم ، قال : ثنا الأشجعی ، عن محمد بن مسلم ، عن خصیف ، عن مجاهد ، قال : كانت الألواح من زمرد أخضر . وزعم بعضهم أن الألواح كانت لوحین ، فإن كان الذی مجاهد ، قال : كانت الألواح من زمرد أخضر . وزعم بعضهم أن الألواح كانت لوحین ، فإن كان الذی

قال كما قال ، فإنه قبل ( وكتَتَبْنا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ ) وهما لوحان ، كما قبل ( فإن كانَ لَهُ أِخُوَةً ) وهما أخوان .

وأما قوله (وأخَذَ برأس أخيه يَجُرُهُ إليه ) فإن ذلك من فعل نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لموجدته على أخيه هارون في تركه اتباعه ، وإقامته مع بني إسرائيل في الموضع الذي تركهم فيه ، كما قال جل ثناؤه مخبرا عن قبل موسى عليه السلام له (مامسَعَكَ إذْ رأينتهُم ْ ضَلُوا ألا تَتَبعيني ، أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ) ؟ حين أخبره هارون بعذره ، فقبل عذره ، وذلك قبله لموسى (لاتأ ْخُذُ بلحييي ولا برأسي . إنى حَشيتُ أن تقلُول فرقت بين بيني إسرائيل وكم ثرقب قول )و (قال ) يا (ابن أم النقوم استضعفوني وكاد وا يقتلوني فكل تشميت بي الأعداء) . . . الآية .

واختلفت القرّاء فى قراءة قوله يا ( ابن َ أَ مُ َ ) فقرأ ذلك عامنَّة قرّاء المدينة وبعض أهل البصرة ( يا ابن َ أ أُم ً ) بفتح الميم من الأم ّ . وقرأ ذلك عامنَّة قرّاء أهل الكوفة يا ( بن َ أُم ّ ) بكسر الميم من الأم .

واختلف أهل العربية في فتح ذلك وكسره ، مع إجماع جمعهم على أنهما المتان مستعملتان في العرب . فقال بعض نحويي البصرة : قيل ذلك بالفتح على أنهما السمان جعلا السما واحدا ، كما قيل : يا ابن عم ، وقال : هذا غلام قلد جاء ، جعله السما واحدا آخره مكسور ، مثل قوله خاز باز . وقال بعض نحولي الكوفة : قيل : يا ابن أم قد جاء ، جعله السما واحدا آخره مكسور ، مثل قوله خاز باز . وقال بعض نحولي الكوفة : قيل : يا ابن أم قالوا : يا أماه ويا عماه ولم يقولوا ذلك في أخ ، ولو قيل ذلك لكان صوابا ، قال : والذين خفضوا ذلك قالوا : يا أماه ويا عماه ولم يقولوا ذلك في أخ ، ولو قيل ذلك لكان صوابا ، قال : والذين خفضوا ذلك فإنه كثر في كلامهم حيى حدفوا الياء قال : ولا تكاد العرب تحدف الياء إلا من الاسم المنادي يضيفه المنادي إلى نفسه ، إلا قولهم : يا ابن أم ، وياابن عم ، وذلك أنهما يكثر استعمالهما في كلامهم ، فإذا جاء مالايستعمل أثبتوا الياء ، فقالوا : يا ابن أبي ، ويا ابن أخي وأخي ، ويا ابن خالى ، ويا ابن خالى . ويالك من ابن أم ، فراد به الندبة : يا ابن أماه ، وكنلك من ابن عم ، فراد به الندبة : يا ابن أماه ، وكنلك من ابن عم ، فراد به الإضافة ، ثم حدفت الياء التي هي كناية اسم الحير عن وكنلك من ابن عم ، وقال : لا يجعل السما واحدا إلا مع ابن المذكر . قالوا : وأما اللغة الحيدة والقياس الصحيح وتأنيث عم ، وقال : لا يجعل السما واحدا إلا مع ابن المذكر . قالوا : وأما اللغة الحيدة والقياس الصحيح فلغة من قال : يا ابن أي باثبات الياء ، كا قال أبو زبيد :

يابْنَ أُمِّي وِيا شُهُلَيِّقَ نَهْسِي أَنْتَ خَلَّفْتَنِي لَدُهُرْ شَدِيدُ ا

<sup>(</sup>۱) يونس النحوى : هو ابن حبيب الضبى مولاهم ، وهو من شيوخ سيبويه . مات سنة ۱۸۳ ه . و الحرمى : تحريف .

<sup>(</sup>۲) البيت لأبى زبيد الطائى حرملة بن المنذر فى مرثية أخيه (شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد بن عبد الله الأزهرى ۲ : ۲۲۹) وهو شاهد على أن العرب لايكادون يثبتون ياء الضمير فى (يابن أى) ولا الألف المنقلبة عهما فى (يابن أما) إلا فى الضرورة ، كقول أبى زبيد هذا. وقول أبى النجم الفضل بن قدامة العجلى :

يابنية عَمَّا لا تَلُومِي وَاهْجَعِيي لاَيخْرِقِ اللَّوْمُ حَيْجَابَ مِسْهُ. عَي

وكما قال الآخر :

يابن أُمنَى وَلَوْ شَهِدْ تُلُكَ إِذْ تَلَا عُو تَمْيِها وَأَنْتَ غِيرُ مُجَابِ الله وإنما أثبت هؤلاء الله في الأم لأنها غير مناداة ، وإنما المنادى هو الابن دونها ، وإنما تسقط العرب الله من المنادى إذا أضافته إلى غير نفسها ، كما قد بينا . وقيل : إن هارون إنما قال لموسى عليه السلام : يا ابن أم "، ولم يقل : يا ابن أبى ، وهما لأبواحد وأم واحدة استعطافا له على نفسه برحيم الأم ، وقوله (إن القوم الستضعفوني وكادوا يتقتلونيني) يعنى بالقوم الذين عكفوا على عبادة العجل ، وقالوا هذا إلهنا وإله موسى ، وخالفوا هارون . وكان استضعافهم إياه ، تركهم طاعته ، واتباع أمره ، وكادوا يقتلوني ، يقول : قاربوا ولم يفعلوا .

واختلفت القراء فى قراءة قوله ( فلا تُشْمَتُ ) فقرأ قرّاء الأمصار ذلك ( فلا تُشْمِتُ بِيَ الأعْدَاء) بضم التاء من تُشمت وكسر الميم منها ، منقولهم: أشمت فلان فلانا بفلان ، إذا سرّه فيه بما يكرهه المُشمت به . ورُوى عن مجاهد أنه قرأ ذلك ( فلا تَشْمُتُ بِي الأعْدَاءُ ) .

حدثی بذلك عبد الكريم ، قال : ثنا إبر اهيم بن بشار ، قال : ثنا سفيان ، قال : قال حميد بن قيس قرأ مجاهد ( فَكَلَّ تَسَسَّمُتُ بِيَ الْأَعَـٰدَاءَ ) .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبد الله بن الزبير ، عن ابن عيينة ، عن حميد ، قال : قرأ مجاهد ( فَكل تَشْمُتُ فِي الأعْدَاءُ ) .

حُدثت عن يحيى بن زياد الفرّاء ، قال : ثنا سفيان بن عيينة ، عن رجل ٢ ، عن مجاهد أنه قال : (لاتَشْمُتْ) . وقال الفرّاء : قال الكسائى : ما أدرى ، فلعلهم أرادوا (فلا تُشْمِتْ فِي الأعدّاء) فإن تكن صحيحة فلها نظائر . العرب تقول : فرَغْتُ وَفَرَغْتُ ، فمن قال : فرَغْتُ قال : أنا أفرَغُ ، وكذلك رَكبت ورَكنتُ وشملهم أمر وشملهم في كثير من الكلام قال : والأعداء رَفْع لأن الفعل لهم لمن قال تَشْمَتُ أو تشمئت .

\* والقراءة التى لاأستجيز القراءة إلا بها قراءة من قرأ ( فكلا تُشْمَتُ ) بضم التاء الأولى وكسر الميم من أشمتُ به عدوه أشميته به ، ونصب الأعداء لإجماع الحجة من قراء الأمصار عليها ، وشذوذ ما خالفها من القراءة ، وكفى بذلك شاهدا على ما خالفها ، هذا مع إنكار معرفة عامة أهل العلم بكلام العرب : شمّت فلان فلانا بفلان ، وشمّت فلان بفلان يشمنت به ، وإنما المعروف من كلامهم إذا أخبر واعن شهاتة الرجل بعدوه شمت به بكسر الميم يشمنت به بفتحها فى الاستقبال ٣ .

<sup>(</sup>۱) هذاالشاهدكالذي قبله، ولم نقف على قائله. (۲) في مماني القرآن (مصورة الحامعة رقم ۲۶۰۹ الورقة ۱۱۵): أظنه الأعرج (۳) الحلاصة : أن الوارد في المعاجم من أفعال الشهاتة ، هو : شمت به يشمت (بكسر الميم في المساضي وفتحها في المضارع).ويعدي

را) مصوصه به الوارد في المعاجم من العال الشهامة ، هو : سمت به يشمت ( بكسر الميم في المناصي و فتحها في المصارع ) ويعدى بالهمزة وحدها ، لابالتضعيف ، فيقال الشمته به إشماتا : إذا جعل عدوه يشمت به ، وعليه قراءة الجمهور ، أما شمت به يشمت ( بفتح الميم في المنافى في تعليقه على قراءة مجاهد التي سهذا الضبط ، قياسا على الميم في المنافى ، وضمها في المستقبل ) فلم يسمع عن العرب ، ولكن أثبته الكسائى في تعليقه على قراءة مجاهد التي سهذا الضبط ، قياسا على نظائره ( فرغ ، وركن ، وشمل ) في كثير من نظائرها ، من بابي علم ونصر . والقراءات المنسوبة إلى مجاهد في هذا الحرف ، ثلاث أو أدبع ، وبعضها لاوجه له في العربية ( انظر تفسيري القرطبي والشوكاني ، ومعاني القرآن الفراء ، ولمان العرب ) .

وأما قوله (وَلا تَجُعُلَيْ مَعَ الْقَوْمِ الظّالِمِينَ) فإنه قول هارون لأخيه موسى ، يقول : لاتجعلنى في موجدتك على وعقوبتك لى ، ولم أخالف أمرك محل من عصاك ، فخالف أمرك وعبد العجل بعدك ، فظلم نفسه ، وعبد غير من له العبادة ، ولم أشايعهم على شيء من ذلك .

كما حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد (وَلا تَجْعَلْـيْنَ مَعَ القَـوْمِ الظّالِمُ لِمِنَ ) قال : أصحاب العجل .

حدثني المثنى ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد . بمثله .

القول في تأويل قوله تعالى:

### قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَنِكَ وَأَنْكَ أَرْحُمُ ٱلرَّحِينَ ١

بَنْتُهِ يقول تعالى ذكره: قال موسى لما تبين له عذر أخيه ، وعلم أنه لم يفرط فى الواجب الذى كان عليه من أمر الله فى ارتكاب ما فعله الجهلة من عبدة العجل (رَبِّ اغْفِرْ لى) مستغفرا من فعله بأخيه ، ولأخيه من سالف له بينه وبين الله ، تغمد ذنوبنا بستر منك تسترها به (وأد ْخيلنا في رَحْمَتَكَ ) يقول : وارحمنا برحمتك الواسعة عبادك المؤمنين ، فإنك أنت أرحم بعبادك من كل من رحم شيئا .

القول في تأويل قوله تعالى :

## إِنَّالَذِينَاتَخُذُواالْحِجْلَسَيَنَا لَمُعْمَ عَضَبُ مِن رَبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي لَحَيَوْ وَالدُّنْيَأُ وَكَذَالِكَ نَجْرِي لَهُ أَنْ اللَّهُ مَا كَذَالِكَ نَجْرِي لَهُ أَنْ اللَّهُ مَا كَنْ اللَّهُ مَا كَاللَّهُ مَا كَاللَّهُ مَا كَاللَّهُ مَا كَاللَّهُ مَا كُولُولًا لَهُ مُعْلَى اللَّهُ مَا كُولُولًا لَهُ مَا لَهُ مَا كُولُولًا لَهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا كُولُولًا لَهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ مَا كُولُولُولُولُولُولُولًا لَهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن ا

عَلَيْهِ يقول تعالى ذكره: (إِنَّ النَّذِينَ آتَنَحَذُوا العِجْلُ ) إِلهَا (سَيَنَا ُلهُمْ عَضَبٌ مِن ْرَبِّهِم ) بتعجيل الله لهم ذلك (وَذَلِّنَّةٌ ) وهي الهوان ، لعقوبة الله إياهم على كفرهم بربهم (في الحياة الدُّنيا) في عاجل الدنيا قبل آجل الآخرة .

وكان ابن جريج يقول في ذلك بما حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، قوله (إن اللّه ين النّحَدُو العجول سَيَنا لُهُم عَضَبٌ مِن رَبّهِم وَذَلّة في الحياة الدّنيا ، وكذلك بجزى المُفْتَرين ) قال : هذا لمن مات ممن اتخذ العجل قبل أن يرجع موسى عليه السلام ، ومن فر مهم حين أمرهم موسى أن يقتل بعضهم بعضا ، وهذا الذي قاله ابن جريج ، وإن كان قولا له وجه ، فإن ظاهر كتاب الله مع تأويل أكثر أهل التأويل بخلافه ، وذلك أن الله عم "بالحبر عمن اتخذ العجل أنه سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا . وتظاهرت الأخبار عن أهل التأويل من الصحابة والتابعين بأن الله ، إذ رجع إلى بني إسرائيل موسى عليه السلام ، تاب على عبدة العجل من فعلهم ، بما أخبر به عن قيل موسى عليه السلام في كتابه ، وذلك قوله (وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قَوْمٍ إِنّكُم طُلَم مُن كتابه موسى عليه السلام في المرقم به نبيهم صلى الله بالتخاذكُم العجل في عنه منه عليه من قتل بعضهم أنفس بعض ، عن غضب منه عليهم بعبادتهم عليه وسلم ، فكان أمر الله إياهم بما أمرهم به من قتل بعضهم أنفس بعض ، عن غضب منه عليهم بعبادتهم عليه وسلم ، فكان أمر الله إياهم بما أمرهم به من قتل بعضهم أنفس بعض ، عن غضب منه عليهم بعبادتهم عليه وسلم ، فكان أمر الله إياهم بما أمرهم به من قتل بعضهم أنفس بعض ، عن غضب منه عليهم بعبادتهم عليه وسلم ، فكان أمر الله إياهم بما أمرهم به من قتل بعضهم أنفس بعض ، عن غضب منه عليهم بعبادتهم عليه وسلم ، فكان أمر الله إياهم بما أمرهم به من قتل بعضه ما نفس بعض ، عن غضب منه عليهم بعبادتهم عليه وسلم ، فكان أمر الله إياهم بما أمرهم به من قتل بعضه من قتل بعضه من قتل بعضه من عن غضب منه عليه من قتل بعضه عليه وسلم ، عن غضب منه عليه من قتل بعضه عليه وسلم الله المناس الله المناس الله المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس الله المناس المنا

العجل ، فكان قتل بعضهم بعضا هوانا لهم ، وذلة أدَّذلهم الله بها في الحياة الدنيا ، وتوبة منهم إلى الله قبها ، وليس لأحد أن يجعل خبرا جاء الكتاب بعمومه في خاص مما عمه الظاهر بغير برهان من حجة خبر أو عقل ، ولا نعلم خبرا جاء بوجوب نقل ظاهر قوله ( إنَّ الدَّينَ اتَّخَذُوا العِجْلَ سَيَنا ُلهُمُ عَضَبٌ مِن وَبِلا نعلم خبرا جاء بوجوب نقل ظاهر قوله ( إنَّ الدَّينَ اتَّخَذُوا العِجْلَ سَيَنا ُلهُمُ عَضَبٌ مِن وَبِلا نعلم خبرا جاء بوجوب نقل ظاهر قوله ( إنَّ الدَّينَ اتَّخَذُوا العِجْلَ سَيَنا ُلهُمُ عَضَبٌ مِن وَبِهُ مِن العقل عليه دليل ، فيجب إحالة ظاهره إلى باطنه .

ويعنى بقوله (وكذلك تجري المُفسَرين) وكما جزيت هؤلاء الذين اتخذوا العجل إلها من إجلال الغضب بهم ، والإذلال في الحياة الدنيا على كفرهم ربهم ، وردتهم عن ديهم بعد إيمانهم بالله ، وكذلك بجزى كل من افترى على الله فكذب عليه ، وأقر بألوهية غيره ، وعبد شيئا سواه من الأوثان بعد إقراره بوحدانية الله ، وبعد إيمانه به ، وبأنبيائه ورسله ، وقيل ذلك إذا لم يتب من كفره قبل قتله .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن أيوب ، قال: تلا أبوقيلابة (سَيَنا ُلهُمُ عَضَبَ مِن ْرَبِّهِم ْ وَذَلَّة فِي الحَيَاة ِ الدُّنْيا ) . . . الآية ، قال: فهو جزاء كل مفتر يكون إلى يوم القيامة ، أن يذله الله عز وجل .

حدثنى المتنى ، قال : ثنا أبوالنعمان عارم ، قال : ثنا حاد بن زيد ، عن أيوب ، قال : قرأ أبوقلابة يوما هذه الآية ( إن الله ين التحك أو العجل سيكا أله م عصب من ربع م و ذلة في الحياة الله ثيا ، وكذلك بحثي المنفسترين ) قال : هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة ، قال : ثنا حاد ، عن ثابت أن حميد بن قيس بن عباد وحارثة بن قدامة دخلا على على " بن أبى طالب ، رضى قال : ثنا حاد ، عن ثابت أن حميد بن قيس بن عباد وحارثة بن قدامة دخلا على على " بن أبى طالب ، رضى الله عليه وسلم ، أم رأى رأيته ؟ قال : مالكما ولهذا ؟ أعرضا عن هذا ، فقالا : والله لانعرض عنه حتى تخبرنا ، فقال ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتابا في قراب سيني هذا ، فاستله فأخرج الكتاب من قراب ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتابا في قراب سيني هذا ، فاستله فأخرج الكتاب من قراب سينه ، وإذا فيه : « إنّه كم يكن " نبي إلا له كتابا في قراب سيني هذا ، أو آوى محمد ثا م أو آوى محمد ثا وعكسيه عليه السلام مكلة ، بالمحمد عنه ألله والمكاثر كم يكن " بلايف ألم مكلة ألله والمكاثر كم قد أله وقالا : إنا سمعنا الله يقول (إن الله ين أحدها العبد الله من ربع مذا الكتاب ، فرجعا و تركاه . وقالا : إنا سمعنا الله يقول (إن الله ين ألم يهم ذلة ، سينا أله م غضب من "ربه من " ربع من " به الآية ، وإن القوم قد افتروا فرية ، ولا أدرى إلا سينزل بهم ذلة ، حدثي المني ، قال : ثنا عبد الله بن الزبير ، عن ابن عيينة ، في قوله (وكذلك تخري المفي م قال : كل صاحب بدعة ذليل .

القول في تأويل قوله تعالى:

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السِّيَّاكِ ثُمَّ تَابُواْمِكَ بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكِ مِنْ بَغْدِهَا لَعْفُورٌ رَّحِيمٌ ١

The state of the s

ينا وهذا خبر من الله تعالى ذكره أنه قابل من كل تائب إليه من ذنب أناه صغيرة كانت معصيته أو كبيرة ، كفرا كانت أو غيركفر ، كما قبل من عبدة العجل توبتهم بعد كفرهم به بعبادتهم العجل وارتدادهم عن دينهم ، يقول جل ثناؤه : والذين عملوا الأعمال السيئة ثم رجعوا إلى طلب رضا الله بإنابتهم إلى مايج مما يكره ، وإلى مايرضي مما يسخط من بعد سي أعمالهم ، وصد قوا بأن الله قابل توبة المذنبين ، وتائب على المنيبين بإخلاص قلوبهم ، ويقين منهم بذلك ، لغفور لهم ، يقول : لساتر عليهم أعمالهم السيئة ، وغير فاضحهم بها ، رحيم بهم ، وبكل من كان مثلهم من التائبين .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

### وَلَمَّا سَكُكَ عَن مُّوسَى لَغَصَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسْخَيَّهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهُمْ

#### يَرْهَبُونَ ١

الغضب ، على تعالى ذكره بقوله (وكماً سكت عن مُوسَى الغَضبُ) ولما كفّ موسى عن الغضب ، وكذلك كلّ كاف عن شيء ساكت عنه . وإنما قيل للساكت عن الكلام ساكت : لكفه عنه . وقد ذكر عن يونس النحوى أنه قال : يقال سكت عنه الحزن وكلّ شيء فيا زعم ؛ ومنه قول أبي النجم : وحمن يونس النحوى الأفعى بأن تُستبعا وسكت المُكاءُ أن يُضبعا ٢

( أَخَلَهُ الْأَلُواحَ ) يَقُول : أَخَلَهَا بعد ما أَلْقاها ، وقد ذهب منها ما ذهب ( وَفِي نُسُخَيَها هُدًى وَرَ وَرَحْمَةٌ ) يقول : وفيما نسخ فيها : أى منها هدى بيان للحق ورحمة ( لللَّذينَ هُمُ ليربَّهُمِ " يَرُهُ بَهُونَ ) يقول : للذين يخافون الله ، ويخشون عقابه على معاصيه .

واختلف أهل العربية فى وجه دخول اللام فى قوله (لربّهم م يَرْهَبُونَ) مع استقباح العرب أن يقال فى الكلام: رهبت لك: بمعنى رهبتك، وأكرمت لك: بمعنى أكرمتك، فقال بعضهم ذلك، كما قال جلّ ثناؤه (إنْ كُنْتُم للرّوْيا تعَمْبُرُونَ) أوصل الفعل باللام. وقال بعضهم: من أجل ربهم يرهبون. وقال بعضهم: إنما دخلت عقب الإضافة الذين هم راهبون لربهم وراهبو ربهم به ثم أدخلت اللام على هذا المعنى لأنها عقيب الإضافة لاعلى التعليق. وقال بعضهم: إنما فعل ذلك لأن الاسم تقدم الفعل، فحسن إدخال اللام. وقال آخرون: قد جاء مثله فى تأخير الاسم فى قوله (رد ف لكرم بعض ألد ي من عيسى بن عمر أنه قال: سمعت الفرزدق يقول: نقدت له مائة درهم ، يريد نقدته مائة درهم ، يريد نقدته مائة درهم ، والكلام واسع.

#### القول في تأويل قوله تعالى :

### \* وَآخَنَارُمُوسَىٰ قَوْمَهُ سَنِعِينَ رَجُلَالِيقَانِيَّا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ

<sup>(</sup>۱) هوا يونس النخوى الضبني ( مولاهم ) لاالحرمي ، كما تكرر تحريفه بأيدي النساخ في هذا التفسير . توفي سنة ١٨٣ هـ.

<sup>(</sup>٢) سكت الشيء يسكت سكوتا : سكنت حركته . و المكاء : طائر شبه القنبرة ، إلا أن في جناحيه بلقا ، سمى بذلك لأنه يجمع يديه ثم يصفر فيهما صفيراً حسنا . وهو طائر يألف الريف ، وحمعه المكاكى ، وهو فعال من مكا : إذا صفر . وضبح : بتشديد الباء صاح بأقصى طاقته . و لعله محرف عن « صبحا » . إذ لاوجود لضبح بالتشديد في معاجم اللغة .

﴿ يقول تعالى ذكره : واختار موسى من قومه سبعين رجلاً لأوقت والأجل الذي وعده الله أن يلقاه فيه بهم للتوبة مما كان من فعل سفهائهم في أمر العجل .

كما حدثنى موسى بن هارون ، قال : ثنا عمرو بن حماد ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، قال : إن الله أمر موسى عليه السلام أن يأتيه فى ناس من بنى إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل ، ووعدهم موعدا فاختار موسى قومه سبعين رجلا على عينه ، ثم ذهب بهم ليعتذروا ، فلما أتوا ذلك المكان ، قالوا : لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة ، فإنك قد كلمته فأرناه ، فأخذتهم الصاعقة فماتوا ، فقام موسى ببكى ويدعو الله ويقول : رب ماذا أقول لبنى إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم : لو شئت أهلكتهم من قبل وإياى .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسماق ، قال : اختار موسى من بنى إسرائيل سبعين رجلا الحبير فالحمير ، وقال : انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم ، واسألوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم ، صوموا ، وتطهيروا ، وطهيروا ثيابكم ، فخرج بهم إلى طور سينا لميقات وقيّه له ربه ، وكان لا يأتيه إلا باذن منه وعلم ، فقال السبعون فيا ذكر لى حين صنعوا ما أمرهم به ، وخرجوا معه للقاء ربه لموسى : أطلب لنا نسمع كلام ربنا ، فقال : أفعل ؛ فلما دنا موسى من الجبل ، وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله ، ودنا موسى فلدخل فيه ، وقال للقوم : ادنوا ، وكان موسى إذا كلمه الله ، وقع على جبهته نورساطع ، لا يستطيع أحد من بنى آدم أن ينظر إليه ، فضرب دونه بالحجاب ، ودنا القوم حتى على جبهته نورساطع ، لا يستطيع أحد من بنى آدم أن ينظر إليه ، فضرب دونه بالحجاب ، ودنا القوم حتى أذا دخلوا فى الغمام وقعوا سجودا ، فسمعوه وهو يكلم موسى ، يأمره وينهاه ، افعل ، ولا تفعل ؛ فلما فرغ الله من أمره ، وانكشف عن موسى الغمام ، أقبل إليهم ، فقالوا لموسى ( لَنَ \* نُوْمِن كُلُ حَى فرغ الله من أمره ، وانكشف عن موسى الغمام ، أقبل إليهم ، فقالوا لموسى ( لَنَ \* نُوْمِن كُلُ حَى نَرَى الله جَهْرة " ، فأخذته مُ ألرَّجْفة أ ) وهي الصاعقة ، فالتقت أرواحهم فماتوا جميعا ، وقام موسى عليه السلام يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه، ويقول : رب لوشئت أهلكتهم من قبل وإياى ، قد سفهوا ، أنتهاك من ورائى من بنى إسرائيل .

حدثی المثنی ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنی معاویة ، عن علی بن أبی طلحة ، عن ابن عباس ، قوله ( وَاخْتَارَ مُوسَی قَوْمَهُ سَبَعْیِنَ رَجُلًا لَمِیقاتِنا ) قال : کان الله أمره أن یختار من قومه سبعین رجلا ، فاختار سبعین رجلا ، فبر ز بهم لیدعوا ربهم ، فکان فیا دعوا الله أن قالوا : اللهم اعطنا ما لم تعط أحدا بعدنا فكره الله ذلك من دعاشم ، فأخذتهم الرجفة قال موسى : ( رَبّ للو شَیئت اهلكتهم مین قبّل واینای ) .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا خالد بن حيان ، عن جعفر ، عن ميمون ( وَاخْتَارَ مُوسَى قَـُومُـهُ ُ سَبِعْيِنَ رَجُلًا ۗ لِمِيقَاتِينَا ) قال : لموعدهم الذي وعدهم .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ( سَبُعينَ رَجُلًا للهِ لَهِ ال

وقالَ آخرَون : إنما أخذتهم الرجفة من أجل دعواهم على موسى قتل هارون . ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن بشار وابن وكيع ، قالا : ثنا يحيى بن يمان ، قال : ثنا سفيان ، قال : ثنى أبوإسحاق ، عن عمارة بن عبد السلولى ، عن على رضى الله عنه ، قال : انطلق موسى وهارون ، وشبر وشبير ، فانطلقوا إلى سفح بجبل ، فنام هارون على سرير ، فتوفاه الله ؛ فلما رجع موسى إلى بنى إسرائيل قالوا له : أين هارون ؟ قال : توفاه الله ، قالوا : أنت قتلته ، حسدتنا على خلقه ولينه ، أو كلمة نحوها : قال : فاختاروا من شئم ، قال : فاختار وا سبعين رجلا ، قال : فذلك قوله ( وَاخْتَار مُوسَى قَدُومُهُ سَبْعين رَجُلاً لمن شئم ) قال : فلما انهوا إليه قالوا : يا هارون من قتلك : قال : ما قتلى أحد ، ولكنى توفانى الله ، قالوا : يا موسى لن نعمى بعد اليوم قال : فأخلتهم الرجفة ، قال : فجعل موسى برجع يمينا وشالا ، وقال : يا (ربّ لوشيئت أهلكمتهم من قبل وإيّاى ، أنهلكمنا بما فعل السفهاء منا ؟ إن هي إلا فتناتك تنصل بها من تشاء و تهدى من تشاء ) قال : فأحياهم الله وجعلهم أنبياء كلهم. حدثنا محمد بن المني ، قال : ثنا شعبة ، عن أبى إسحاق ، عن رجل من لمي سلول ، أنه سمع عليا رضى الله عنه يقول فى هذه الآية ( وَاخْتَار مُوسَى قَدُوْمَهُ سَبْعين رَجُلاً بي سلول ، أنه سمع عليا رضى الله عنه يقول فى هذه الآية ( وَاخْتار مُوسَى قَدُوْمَهُ سَبْعين رَجُلاً بي سلول ، أنه سمع عليا رضى الله عنه يقول فى هذه الآية ( وَاخْتار مُوسَى قَدُوْمَهُ سَبْعين رَجُلاً بي الله الله : قالوا له : أنه الموسى : أقتلت أو مت ؟ قال : فناما مات دفنه موسى ، قال : وجلا ؛ قال : فلما أتوا القبر ، قال موسى : أقتلت أو مت ؟ قال : مت ، قال : فأصعقوا ، فقال موسى ربّ ما أقول لبنى إسرائيل إذا رجعت ؟ يقولون : أنت قتلهم ، قال : فأحيوا وجعلوا أنبياء .

حدثنى عبد الله بن الحجاج بن المنهال ، قال : ثنا أبى ، قال : ثنا الربيع بن حبيب ، قال : سمعت أبا سهيد ، يعنى الرقاشي ، وقرأ هذه الآية (واختار مُوسَى قَوْمَهُ سَبَعْيِنَ رَجُلا لِمَيقاتِنا) فقال : كانوا أبناء ما عدا عشرين ، ولم يتجاوزوا الأربعين ، وذلك أن ابن عشرين قد ذهب جهله وصباه ، وأن من لم يتجاوز الأربعين لم يفقد من عقله شيئا .

وقال آخرون : إنما أخذت القوم الرجفة لتركهم فراق عبدة العجل ، لالأنهم كانوا من عبــَدته . ذكر من قال ذلك

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( واختار مُوسَى قَوْمَهُ مُ سَبَعِينَ رَجُلًا لِمُ لِيقانَنا ) فقرأ حتى بلغ ( السُّفَهَاءُ منا ) ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول : إنما تناولتهم الرجفة ، لأنهم لم يزايلوا القوم حين نصبوا العجل ، وقد كرهوا أن يجامعوهم عليه .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قوله ( وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبَعْيِنَ رَجُلًا لِيقَاتِنا ) ممن لم يكن قال ذلك القول ، على أنهم لم يجامعوهم عليه ، فأخذتهم الرجفة من أجل أنهم لم يكونوا باينوا قومهم حين اتخذوا العجل ، فلما خرجوا ودعوا ، أماتهم الله ثم أحياهم ( فَلَمَا أَخَدَ تُهُمُ الرَّجُفَة ُ قال رَبِ لَوْشَئِتَ أَهْلَكُنْتَهُم مِن قَابُلُ وإينَّاى ، أ تهلكنا بما فَعَلَ السَّفَهَاء مناً ) .

حدثى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا أبو سعد ، قال : قال مجاهد ( واختار مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقاتِنا) والميقات : الموعد ، فلما أخذتهم الرجفة بعد أن خرج موسى بالسبعين من قومه يدعون الله ويسألونه أن يكشف عهم البلاء ، فلم يستجب لهم علم موسى أنهم قد أصابوا من المعصية ما أصابه قومهم ؛ قال ابن سعد : فحدثني محمد بن كعب القرظي ، قال : لم يستجب لهم من أجل أنهم لم ينهوهم عن المنكر ، ويأمروهم بالمعروف ، قال : فأخذتهم الرجفة فاتوا ، ثم أحياهم الله .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن عون ، عن سعيد بن حيان ، عن ابن عباس : إن السبعين الختارهم موسى من قومه ، إنما أخذتهم الرجفة أنهم لم يرضوا ، ولم ينهوا عن العجل .

حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا عون ، قال : ثنا سعید بن حیان ، عن ابن عباس ، بنحوه .

واختلف أهل العربية فى وجه نصب قوله ( قَتَوْمَـهُ ُ سَبَّعِينَ رَجُلًا ۗ لِمَيقاتِنا ) فقال بعض نحويى البصرة : معناه : واختار موسى من قومه سبعين رجلا ، فلما نزع مين أعمل الفعل ، كما قال الفرزدق .

وَجُودًا إِذَا هَبَ الرّياحُ الزّعازِعُ ا

وَمَانَا النَّذِي اخْتَيِرَ الرَّجَالَ سَمَاحَةُ وكما قال الآخر:

أَمَرْتُكُ الْحَـنْبِرَ فَافْعَلَ مَا أُمُرِنْتَ بِيهِ فَقَدَ تَرَكُتُنُكُ ذَا مَالٍ وَذَا نَشَبِ ٢ وقال الراعي :

واعثتل مَن كان يُرْجَى عندَهُ السُّولُ ٣

اخْسَرْ تُلُكُ النَّاسَ إِذْ غَيَشَتْ خَلَائِقُهُمْ

<sup>(</sup>۱) هذا البيت للفرزدق ، وهو من شواهد النحويين على أن الرجال منصوب ببزع الحافض ، والأصل من الرجال ، وهوالمفعول الثانى المقيد بحرف الجر لاختار ، فإنه يتعدى إلى الأول بنفسه وإلى الثانى بحرف الجر . والمفعول الأول هنا هو نائب الفاعل ، وهوالضمير العائد إلى الذى . وهذا الحذف كثير الاستعمال ( انظر خزانة الأدب للبغدادى ٣ : ٦٧٣ ) . ويقال : سمح بكذا يسمح سموحا وسهاحا وسهاحة : جاد وأعطى ، أو وافق على ما أريد منه . والجود : الكرم . والزعازع : حمع زعزع كجعفر ، وهى الريح التي تهب بشدة ، وعي بذلك الشتاه . وفيه تقل الألبان ، وتعدم الأزواد ، ويبخل الجواد . أه (عن الحزانة) .

<sup>(</sup>۲) البيت لعمرو بن معديكرب الزبيدي (الخزانة ۳ : ٦٧٣ ) وهو شاهد على أن «أمرتك الحير » أصله « أمرتك بالحير » ثم حذف منه حرف التعدية ، فنصب الاسم على المفعولية . والنشب : المال الأصيل الثابت ، أي العقار كالدور والفسياع . ورواه أبو على الهجري في نوادره « ذا نسب » بالسين المهملة ، يقول : تركتك غنيا حسيبا .

وينسب البيت لأعشى طرود ، ولعباس بن مرداس ، ولزرعة بن السائب ، و لحفاف بن ندبة .

<sup>(</sup>٣) وهذا البيت كالشاهدين قبله . وأصل الكلام : اخترتك من الناس ، فحذت حرف التعدية ، ونصب الاسم بسقوط الخافض . غشت : فسدت . وفي المخطوطة ١٠٠ : عشت ، بالعين . يريد : أنني اخترتك من الناس ، لأنك سمح كريم ، سهل الخليقة ، =

وقال بعض نحوين الكوفة : إنما استجيز وقوع الفعل عليهم إذا طرحت مين ، لأنه مأخوذ من قولك : هؤلاء خير القوم ، وخير من القوم ، فإذا جازت الإضافة مكان « من » ولم يتغير المعنى ، استجازوا أن يقولوا: اخترتكم رجلا، واخترت منكم رجلا؛ وقد قال الشاعر:

وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدْثَةِ الْحَدْثَةِ هَا قَلَلُوصًا سَمِينَةً ۗ ا

وقال الراجز : ﴿ كَعُنْتَ الَّتِي اخْتَارَ لَـهُ اللَّهُ الشَّجَرَ ٢ بمعنى : اختارها له الله من الشجر .

ومن شأن العرب أن تحذف الشيء من حشو الكلام إذا عرف موضعه ، وكان فيما أظهرت دلالة على

ماحذفت ، فهذا من ذلك إن شاء الله .

وقد بدّنا معنى الرجفة فيما مضى بشواهدها ، وأنها ما رجف بالقوم وأرعبهم . وحرّكهم وأهلكهم بعد ، فأماتهم أو أصعقهم ، فسلب أفهامهم : وقد ذكرنا الرواية فى غير هذا الموضع ، وقول من قال : إنها كانت صاعقة أماتهم.

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ( فَلَكُمُنَّا أَخَدَ تُنْهُمُ ۖ الرَّجُفَةُ ) ماتوا ثم أحياهم .

حدثني المثنى ، قال ؛ ثنا أبو حِذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ( سَـبُـعـينَ رَجُلاً لِمُيقاتينا ) اختارهم موسى لتمام الموعد ( فَالَمَا أَخَـَذَ تَنْهُمُ ۖ الرَّجُنْفَةُ ) ماتوا ثم أحياهم الله .

حدثني عبد الكريم ، قال : ثنا إبراهيم ، قال : ثنا سفيان ، قال : قال أبوسعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباسُ ( فَلَكُمَّا أَخَلَا تُنْهِمُ الرَّجِنْفَةُ ) قال : رجف بهم .

= و تركت كل من حالت طبيعته و حرصه دو ن كرمه . و أنشد القرطبـي في تفسير د البيت ( ٧ ؛ ٢٩٤ ) وفيه ؛ « رثت » في مكان « عنت » ، و ﴿ الحتل » في مكان : « اعتل » .

(۱) هذا صدر بیت من قصیدة للراعی النمیری ، قالها وقد نزل به رجل من بی کلاب فیرکب معه لیلا ، فیسنة مجدبة ، وقد عزبت عن الراعي إبله ، فنحر لهم ناقة من رواحلهم ، وصبحت الراعي إبله ، فأعطى رب الناب نابا مثلها ، وزادها ناقة ثنية . ورواية المؤلف للبيت نقلها عن معانى القرآن للفراء ، و هي تختلف عن رو اية أبى تمام لما في باب الهجاء ( ٤ : ٣٧ من شرح التبريزي للحماسة طبعة الأميرية ) والبيت بتهامه في الحماسة كما يأتي : ﴿

فَتَمَكُنِّتُ لِيرَبِّ النَّابِ خُدُهُ اللَّهِ عَلَيْهَ ونابِ علينا مثل نابيك في الحيا

والناب : الناقة المسنة . والحيا : الشحم والسمن ، وهم يسمون النبت حياً لأنه بالمطر يكون ، ثم تسعى الشحم حيا لأنه بالنبت يكون . ومعناه : قلت لرب الناب : خذها ثنيَّة فضلا عن نابك ، و ناب علينا و اجب مثل نابك في السمن عوضا عما نحر ناها ، فخذها مع الثنية . وعلى هذه الزواية لاشاهد في البيت . أما ربواية البيت في معانى القرآن للفراء فهي

فَقُلُتُ لَهُ اخْسَتَرْدا قَالُوصًا سَمِينَةً ونابا عَلَمَيْنا مِثْلَ نَابِكِ فِي الْحَيَا ولا نجد في هذه الروّالية على فرض صحبتها شاهدا للمؤلف ، لأن كلمة « قلوصا » منصوبة على الحال من ( ها ) في اخترها ، وليس أصلها « مَنْ قُلُوص » ثم أسقط الحار . •

﴿ إِنَّ ﴾ البيت العجاج ( ديوانه ص ٥٠٠) مَن أَرْجُورُاءً يُمَلِح بِمَا عَمَرَ بن عبد إلله بن معمر ؛ يزيد بيغة الرضوان تحت الشجرة المباركة ,

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ أُ تَهْلَكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَا ، إِنْ هِي إِلاَّ فِتْنَتَكَ تَضُلِ بِهَا مَنَ تَشَاءُ ، وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ، أَنْتَ وَلِيتُنا ، فاغْفِر لَنَا وَارْجَمْنا ، وأَنْتَ خَرْبُرُ الغافِرِينَ ﴾:

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم : معنى ذلك : أتهلك هؤلاء الذين أهلكهم بما فعل السفهاء منا : أي بعبادة من عبد العجل ، قالوا : وكان الله إنما أهلكهم لأنهم كانوا ممن يعبد العجل ، وقال موسى ما قال ، ولا علم عنده بما كان منهم من ذلك .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى (أُ مُهْلِكُنا بِمَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ مِنَ الله عَلَ الله عَلَى مُوسَى ( إِنْ هؤلاء السبعين ممن اتخذ العجل ، فذلك حين يقول موسى ( إِنْ هي إلا السُّفَهَاءُ مَنْ الله عَلَى مَنْ تَشَاءُ ) . هي إلا فَتُنْدَتُكَ تَنْصُلُ بِهَا مَن تَشَاءُ ، و تَهمْدى مَن تَشَاءُ ) .

وقال آخرون: معنى ذلك: أن إهلاكك هؤلاء الذين أهلكتهم هلاك لمن وراءهم من بنى إسرائيل إذا انصرفتُ إليهم، وليسوا معى، والسفهاء على هذا القول كانوا المهلكين الذين سألوا موسى أن يريهم ربهم. ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن حمید ، قال : ثنا سلمة ،عن ابن إسحاق ،قال : لما أخذت الرجفة السبعین فماتوا جمیعا ، قام موسی بناشد ربه ویدعوه ، ویرغب إلیه یقول : رب لو شئت أهلکتهم من قبل وإیای ، قد سفهوا أفتهلك من ورائی من بنی إسرائیل بما فعل السفها منا : أی إن هذا لهم هلاك ،قد اخترت منهم سبعین رجلا الخیر فالخیر ، أرجع إلیهم ولیس معی رجل واحد ؟ فما الذی یصد قوننی به ، أو یأمنوننی علیه بعد هذا ؟ وقال آخه و ن فی ذلك بما حدثنه به نسب ، قال : أخه نا ابن و هب ، قال : قال ابن زید ، فی قوله و قال آخه و نا ابن و به ، قال ابن زید ، فی قوله

وقال آخرون فی ذلك بما حدثنی یونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زید ، فی قوله ( أُسْهُلُكُنُنا بِمَا فَعَلَ السُّفُهَاءُ مُنِنَّا ) : أتؤاخذنا وليس منا رجل واحد ترك عبادتك ؟ ولا استبدل بك غيرك ؟

يُنْهُ وأولى القولين بتأويل الآية ، قول من قال . إن موسى إنما حزن على هلاك السبعين بقوله (أنهم ليكنا يما فَعَلَ السُّفَهَاءُ ميناً) وأنه إنما عنى بالسفهاء : عبدة العجل ، وذلك أنه محال أن يكون موسى صلى الله عليه وسلم كان تخير من قومه لمسألة ربه ما أراه أن يسأل لهم إلا الأفضل ، فالأفضل منهم ، ومحال أن يكون الأفضل كان عنده من أشرك فى عبادة العجل ، واتخذه دون الله إلها .

قال : فإن قال قائل : فجائز أن يكون موسى عليه السلام كان معتقدا أن الله سبحانه يعاقب قوما بذنوب غيرهم ، فيقول : أتهلكنا بذنوب من عبد العجل ، ونحن من ذلك برآء ؟ قيل : جائز أن يكون معنى الإهلاك : قبض الأرواح على غير وجه العقوبة ، كما قال جل ثناوه ( إن المرور هكلك ) يعنى : مات ، فيقول : أتميتنا بما فعل السفهاء منا .

وأما قوله ( إن هيى إلا فيتنسَّكُ ) فإنه يقول جل ثناؤه : ما هذه الفعلة التي فعلها قومى من عبادتهم ما عبدوا دونك ، إلا فتنة منك أصابتهم ، ويعنى بالفتنة : الابتلاء والاختبار ، يقول : ابتليتهم بها ليتبين

الذى يضل عن الحق بعبادته إياه ، والذى يهتدى بترك عبادته ، وأضاف إضلالهم وهدايتهم إلى الله ، إذ كان ما كان منهم من ذلك عن سبب منه جل ثناؤه .

وبنحو ما قلنا في الفتنة ، قال جماعة من أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن أبى جعفر ، عن الربيع ، عن أبى العالية (إن همِي َ إِلاَ فَتُنْتَلُكَ ) قال : ثنا حبوية الرازى ، عن يعقوب ، عن جعفر بن أبى المغيرة ، عن سعيد ابن جبير (إلا فت نتَلُك ) : إلا بليتك .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبد الرحمن بن سعد ، قال : أخبر نا ابن جعفر ، عن الربيع ابن أنس ( إن همِي َ إلا فَيتْ نَسَّكَ ) قال : بليتك ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية بن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس ( إن همِي َ إلا قي نَسَّكُ تُصُلِ بَها مَن تَشَاء ) إن هو إلا عذابك تصيب به من تشاء ، وتصرفه عمن تشاء .

حدثنی یونس ، قال : أخبر نا ابن و هب ، قال : قال ابن زید ، فی قوله ( إن ْ هـِی ٓ إِلا ۖ فـِتـْانَــُـك ٓ ) أنت فتنتهم .

وقوله (أنْتَ وَلِيشْنا) يقول: أنت ناصرنا (فاغْفِرْ لَنَا) يقول: فاستر علينا ذنوبنا بتركك عقابنا عليها (وآرْحَمْنا): تعطَّف علينا برحمتك (وأنْتَ خَسَيرُ الغافيرِينَ) يقول: خير من صفح عن جرم، وستر على ذنب.

### القول في تأويل قوله تعالى :

وَآكَتُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْ اَحَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَانِى أَصِيبِ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَ فِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ فَسَأَحَتُ بُهَا لِلَّذِبْنَ يَلْقُونِ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّحَالُ وَالَّذِبْنَ يَلْقُونِ وَيُعَالِنَا يُؤْمِنُونَ هِ

الله يقول تعالى ذكره مخبرا عن دعاء نبيه موسى عليه السلام أنه قال فيه (وَاكْتُتُبُ لَـنَا) : أي اجعلنا ممن كتبت له كتبت له (في هـَذهِ وَ اللَّخِرَةِ ) ممن كتبت له المغفرة لذنوبه.

كما حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قوله ( وَاكْتُبُ لَـنَا فِي هَذَهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ ال

وقوله ( إنَّا هُدُنَا إِلَيْكُ ) يَقُولُ : إِنَا تَبِنَا إِلَيْكُ .

وبنجو ذلك قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا جرير وابن فضيل وعمران بن عيينة ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ، وقال عمران ، عن ابن عباس ( إنَّا هـُـد ْنا إلـَـيـْك ٓ ) قال : إنا تبنا إليك .

قال : ثنا زيد بن حباب ، عن حماد بن سلمة ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ، قال : تبنا إليك .

قال : ثنا جابر بن نوح ، عن أبي رَوْق عن الضحاك . عن ابن عباس قال : تبنا إليك .

قال : ثنا عبد الله بن بكر ، عن حاتم بن أبى مغيرة ، عن سياك ، أن ابن عباس قال في هذه الآية (إنَّا هـُد ْنَا إِليَكَ ) قال : تبنا إليك .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا الحجاج ، قال : ثنا حماد ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، قال : أحسبه عن ابن عباس ( إنَّا هـُـد ْنا إلـَيــُك ٓ ) قال : تبنا إليك .

حدثنی محمد بن سعد ، قال : ثنی أبی ، قال : ثنی عمی ، قال : ثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس ( إنَّا هُدُونَا إِلَيْكُ ) يَتَمُول : تبنا إليك .

حدثنا محمد بن بشار، قال : ثنى يحيى بن سعيد ، قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن سعيد بن جبير ، في قوله ( إنها هـُـدُ نا إلـَـيْك ) قال : تبنا إليك .

قال : ثنا عبد الرحمن ووكيع بن الجراح ، قالا : ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهانيّ ، عن سعيد ابن جبير بمثله .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن سفيان ، عن ابن الأصبهانى ، عن سعيد بن جبير ، مثله ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : تبنا إليك .

قال : ثنا محمد بن يزيد ، عن العوام ، عن إبراهيم التيمي ، قال : تبنا إليك .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا عمرو بن عون ، قال : أخبرنا هشيم ، عن العوّام ، عن إبراهيم التيمى مثله . حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ( إنبًا هـُدُ نا إلسَيْكَ ) أى إنا نبنا إليك .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، فى قوله ( هـُـد ْنَاإِلَـيـْك َ) قال : تبنا .

حدثنا موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى (إنبًا هُدُوْنا إليَبْكَ ) يقول : تبنا إليك. قال : حدثنا محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد (إنبًا هُدُوْنا إليّنك ) يقول : تبنا إليك .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبى نجيخ ، عن مجاهد ، مثله . . . . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن أبى العالية ، قال حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن أبى جعفر الرازى ، عن الربيع بن أنس ، عن أبى العالية ، قال ( هـُدُنا اللهُ ) قال : تبنا إليك .

قال: ثنا أنى ، عن أبى جحير ، عن الضحاك ، قال : تبنا إليك . قال : ثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك ، قال : تبنا إليك .

وحُدثتعن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبر نا عبيد بن سلمان ، قال : سمعت الضحاك يقول ، فذكر مثله . قال : ثنا أبى وعبيد الله، عن شريك، عن جابر ، عن مجاهد ، قال : تبنا إليك .

قال: ثنا حبوية أبو يزيد، عن يعقوب، عن جعفر، عن سعيد بن جبير، مثله. قال: ثنا أبى ، عن شريك، عن جابر، عن عبد الله بن يربى ، عن على عليه السلام، قال : إنما سميت اليهود لأنهم قالوا (هُدُنْ اللَّيْكَ).

حَدَثْنَى الْمُنْى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على " ، عن ابن عباس ( إنَّا ( هُدُنَا إِلَيْنَاكَ ) يعنى : تبنا إليك .

حدثنا ابن البرقى ، قال : ثنا عمرو ، قال : سمعت رجلا يسأل سعيدا ( إنَّا هـُـد ْنا إلـَيــُـك َ ) قال : إنا تبنا إليك .

وقد بيَّنا معنى ذلك بشواهده فيما مضى قبل ، بما أغنى عن إعادته .

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ قَالَ عَلَمَا بِي أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ، وَرَحْمَتَى وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ، فَسَأْكُنْتُبُهُا لِللَّذِينَ يَتَقَفُونَ وَيُؤْتُنُونَ الزَّكَاةَ ، وَالَّذِينَ هُمُ ۚ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ :

يقول تعالى ذكره (قال ) الله لموسى : هذا الذى أصبت به قومك من الرجفة (عَلَدًا بِى أُصِيبُ بِيهِ مِنَ أَشَاءُ ) من خلقى ، كما أصيب به هؤلاء الذين أصبتهم به من قومك (وَرَحْمَيَتِي وَسَيْعَتَ كُلُّ شَيْءً ) يقول : ورحمتى عمت خلقى كلهم .

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم مخرجه عام ومعناه خاص ، والمراد به : ورحمتي وسعت المؤمنين بي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، واستشهد بالذي بعده من الكلام ، وهو قوله ( فَسَأَ كُتُبُهُا لللَّذِينَ يَسَتَّقَنُونَ ) . . . الآية .

#### ف كر من قال ذلك

حدثنی المثنی ، قال : ثنا أبوسلمة المنقری ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، قال : أخبر نا عطاء بن السائب ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس أنه قرأ ( وَرَحْمَـیّی وَسَعِتَ ْ كُلِّ شَیْء ، فَسَأَ كُنْتُسُها للَّذَ بِنَ يَتَقَدُونَ ) قال : جعلها الله لهذه الأمة .

حدثنى عبد الكريم ، قال : ثنا إبراهيم بن بشار ، قال : قال سفيان ، قال أبو بكر الهذلى : فلما نزلت ( وَرَحْمَيْ وَسَعَتْ كُلُ شَيْء ) قال إبليس : أنا من الشيء ، فنزعها الله من إبليس ، قال : ( فَسَأَ كُتُنبُهُ اللَّذَيِنَ يَتُقُونَ وَيَوُ تُنونَ الزّكاة وَاللَّذِينَ هُم " بآياتينا يئومنون ) فقال اليهود : نحن نتقى و نؤنى الزّكاة ، و نؤمن بآيات ربنا ، فنزعها الله من اليهود ، فقال ( اللَّذين يَنتَبِعُونَ الرّسُولَ النّبِيقَ الأُمِّينَ ) . . . الآيات كلها ، قال : فنزعها الله من إبليس ومن اليهود ، وجعلها لهذه الأمة .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : لما نزلت (وَرَ هُمَيْنَى وَسِعَتُ كُلُّ شَيْء ) قال إبليس : أنا من كل شيء ، قال الله (فَسَأَ كُنْتُبُها للَّذِينَ يَتَقَوُنَ وَيُؤْتُونَ الزَّاة ، فأنزل الزَّاق ، وَاللَّذِينَ هُمُ مُ بَآيَاتِنا يُؤْمِننُونَ ) . . . الآية ، فقالت اليهود : ونحن نتقى ونؤتى الزكاة ، فأنزل الله (الله ين يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّيِيقَ الأُمِنِيقَ عَال : نزعها الله عن إبليس وعن اليهود ، وجعلها لأمة عمد ، سأكتبها للذين يتقون من قومك .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله (عَدَابِي أَصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ ، وَرَحْمَيْ وَسَعِتْ كُلُّ شَيْء ) فقال إبليس : أنا منذلك الشيء ، فأنزل الله (فَسَأَكُتْبُهَا للّذِينَ يَتَقَوُنَ ) معاصى الله (وَاللَّذِينَ هَمُم بَآيَاتِنا يُؤْمِنُونَ ) فتمنتها اليهود والنصار ، فأنزل الله شرطا وثيقا بينا ، فقال (الله ين يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّيِي الأُمَّيُّ ) فهو نبيكم كان أميا لايكتب ، صلى الله عليه وسلم .

حدثنى يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، قال : أخبرنا خالد الحدّاء ، عن أتيس بن أبي العريان ، عن ابن عباس ، فى قوله ( وَاكْتُبُ لَنا فِي الدُّنيا حَسَنَة وفي الآخرة ي ، إنَّا هُدُ نَا إليَّك ) قال : فلم يعطها ، فقال : ( عَدَا بِي أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ ، وَرَحْمَتِي وَسَيْعَت كُلُّ شَيَّءٍ فَسَأَكُ تُتُبُها للَّذِينَ يَعَظّها ، فقال : ( عَدَا بِي أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاء ) ، وَرَحْمَتِي وَسَيْعَت كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكُ تُتُبُها للَّذِينَ يَتَقُونَ ) إلى قوله ( الرَّسُولَ النَّهِ عَيَّ الأُمْتَى ) .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبن علية وعبد الأعلى ، عن خالد ، عن أنيس بن أبى العربان ، قال : عبد الأعلى عن أنيس بن أبى العربان وقال : قال ابن عباس ( وَاكْتُبُ لَنَا فِي هَذَهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وفِي عبد الأعلى عن أنيس بن أبى العربان وقال : قال ابن عباس ( وَاكْتُبُ لُنَا فِي هَذَهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وفِي الآخِرَة إِنَّا هُدُ نَا إِلْيَنْكَ ) قال : فلم يعطها موسى ( قال عَذَا بِي أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ ، وَرَجْمَتِي وَسَعِتَ كُنلَ شَيْء فَسَأَكُتُبُها ) . . . إلى آخر الآية .

حدثنى الذي ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على " ، عن ابن عباس ، قال : كان الله كتب فى الألواح ذكر محمد وذكر أمنه ، وما ادخر لهم عنده ، وما يستر عليهم فى دينهم ، وما وستّع عليهم فيما أحل لهم ، فقال ( عَدَا بِي أُصِيبُ بِهِ مِنَ أَشَاءُ ، وَرَهْمَـيّى وَسَعِتُ كُلَ شَى عُو فَسَاكُتُهُمُ اللّهُ لِي يَتَقَدُونَ ) يعنى [الشرك ، الآية .

وقال آخرون : بل ذلك على العموم في الدنيا ، وعلى الخصوص في الآخرة .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الحسن وقتادة ، في قوله (وَرَجْمَيْتِي وَسَعِتَ كُلِّ شَيَءٍ) قالا : وسعت في الدنيا البرّ والفاجر ، وهي يوم القيامة للذين اتقوا خاصة .

وقال آخرون: هي على العموم، وهي التوبة .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( أنْتَ وَلِيسًا فاغْفَرْ لَنَا وَارْجَمْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الغافِرِينَ . وَاكْتُبُ لَنَا فِي هَذَهِ الدُّنْياحَسَنَةً وفي الآخرة إنَّا هَدُ نَا إلَيْكَ ) فقال : سأل موسى هذا ، فقال الله : عذابى أصيب به من أشاء العذاب الذى ذكر ، ورحمى التوبة وسعت كلّ شيء ، فسأكتبها للذين يتقون . قال : فرحمته : التوبة التي سأل موسى عليه السلام ، كتبها الله لنا . وأما قوله ( فَسَأَ كُنتُبُها للّذين يتقون ) فإنه يقول : فسأكتب رحمتى التي وسعت كلّ شيء ، ومعنى أكتب في هذا الموضع : أكتب في اللوح الذى كتب فيه التوراة ، للذين يتقون ، يقول للقوم الذين يخافون الله ، ويخشون عقابه على الكفر به ، والمعصية له في أمره ونهيه ، فيؤ دون فر ائضه ، ويجتنبون معاصيه . وقد اختلف أهل التأويل في المعنى الذي وصف الله هؤلاء القوم بأنهم يتقونه ، فقال بعضهم : هوالشرك .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس ) ( فَسَأْ كَتُبُهُمَا للَّذِينَ يَتَـَّقُونَ ) يعنى الشرك .

وقال آخرون : بل هو المعاصي كلها .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ( فَسَأَكُتْبُهَا للَّذَيِنَ يَتَّقُنُونَ ) معاصى الله . وأما الزكاة وإيتاؤها ، فقد بدَّنا صفتها فيا مضى بما أغنى عن إعادته .

وقد ذُكر عن أبن عباس فى هذا الموضع أنه قال فى ذلك ما حدثنى المثنى ، قال : ثنا عبد الله ، قال : ثنا عبد الله ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس (وَيُـؤْتُونَ الزَّكَاة ) قال : يطيعون اللهورسوله ، فكان ابن عباس تأوّل ذلك بمعنى أنه العمل بما يزكى النفس ويطهرها من صالحات الأعمال .

وأما قوله ( وَالَّذِينَ هُمُم ْ بَآيَاتِنَا يُـؤْمُـِنُـُونَ ) فإنه يقول : وللقوم الذين هم بأعلامنا وأدلتنا ، يصدقون ويقرّون .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

الَّذِينَ بَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّ الَّذِي يَحِدُ وَنَهُ مَ صَحَتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاهُ وَالْإِنِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ مُ اللَّيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وصفها جلّ ثناؤه بقوله (ورَحْمَــَى وَسَعَـَتْ كُلُّ شَيْءَ) هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، لأنه لايعلم لله رسول وصف بهذه الصفة ، أعنى الأمى غير نبينا محمدٌ صلى الله عليه وسلم ، وبذلك جاءت الروايات عن أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا عمران بن عيينة ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ( فَسَأَ كُنْتُبُهُا للَّذَيِنَ يَتَقَوُنَ ) قال : أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، قال : ثنا زيد بن حُباب ، عن ماد بن سلمة ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : أمة محمد صلى الله عليه وسلم .

حدثنا أبوكريب وابن وكيع ، قالا : ثنا يحيى بن يمان ، عن أشعث ، عن جعفر ، عن سعيد ، فى قوله ( فَسَأَكْتُبُهُا للَّذِينَ يَتَقَنُونَ ) قال : أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، فقال موسى عليه السلام : ليتنى خُلقت فى أمة محمد .

حدثنا ابن حميد وابن وكيع ، قالا : ثنا جرير ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ( فَسَأَكُتُبُهَا للَّذِينَ يَتَقَدُونَ ) قال : الذين يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا جرير ، عن ليث ، عن شهر بن حوشب ، عن نوف الحميرى ، قال : لما اختار موسى قومه سبعين رجلا لميقات ربه قال الله لموسى : أجعل لكم الأرض مسجدا وطهورا ، وأجعل السكينة معكم فى بيوتكم ، وأجعلكم تقرءون التوراة عن ظهور قلوبكم ، يقرؤها الرجل منكم والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير ، فقال موسى لقومه : إن الله قد يجعل لكم الأرض طهورا ومسجدا ، قالوا : لانريد أن نصلى إلا فى الكنائس ، قال : ويجعل السكينة معكم فى بيوتكم ، قالوا : لانريد إلا أن تكون كما كانت فى التابوت ، قال : ويجعلكم تقرء ون التوراة عن ظهور قلوبكم ، ويقرؤها الرجل منكم والمرأة والحر والعبد الصغير والكبير ، قالوا : لانريد أن نقرأها إلانظرا ، فقال الله (فكم كثبه اللذين يَمتَقُون والحر والعبد الصغير والكبير ، قالوا : لانريد أن نقرأها إلانظرا ، فقال الله (فكم كثبه اللذين يَمتَقُون ويكون الزّكاة ) . . . إلى قوله (أولئيك هم المنفيحون) .

مُوسَى أُمُنَّةٌ 'يهندُونَ بالحَقَ وبهِ يَعَنْد لِنُونَ )قال : نوف البِكالى ، فاحمدوا الله الذي حفظ غيبتكم ، وأخذ لكم بسهمكم ، وجعل وفادة بني إسرائيل لكم .

حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا معاذ بن هشام ، قال : ثنى أبى ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن نوف البيكالى بنحوه ، إلا أنه قال : فإنى أنزل عليكم التوراة تقرءونها عن ظهر السنتكم ، رجالكم و نساؤكم و صبيانكم قالوا : لانصلى إلا فى كذيسة ، ثم ذكر سائر الحديث نحوه .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا إسحاق بن إسهاعيل ، عن يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير ( فَسَأَكُتْبُهُا للَّذَيِنَ يَتَقَوُنَ ) قال : أمة محمد صلى الله عليه وسلم .

حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( فَسَا َكُنْتُبُهُا للَّذَ بِنَ يَتَقَوُنَ ) قال : هؤلاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : لما قيل ( فَسَأَكُنتُهُا اللّه شرطا اللّه في وَيُوْتُونَ الزَّكَاةَ وَاللّه بِن هَمْم ْ بآياتِنا ينُؤْمِننُون ) تمنتها اليهود والنصارى، فأنزل الله شرطا بينًا وثيقا ، فقال (اللّه ين يَتَبّعِنُون الرّسنُول النّه بي الأَمْلَى وهو نبيكم صلى الله عليه وسلم كان أميا لايكتب وقد بينًا معنى الأمى فيما مضى بما أغنى عن إعادته . آ

وأما قوله ( اللّذي تَجدُونَهُ مَكَنْتُوبا عنْدَهُمْ فِي التّوْرَاةِ والإَنْجِيل ) فإن الهاء في قوله : ( تَجِيدُونَهُ ) عائدة على الرسول ، وهو محمد صلى الله عليه وسلم .

كالذي حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، قوله ( اللَّذينَ يَنَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَىهِ وَسَلَمَ .

حدثى ابن المذى ، قال : ثنا عَمَان بن عمر ، قال : ثنا فليح عن هلال بن على " ، عن عطاء بن يسار ، قال : لقيت عبدالله بن عمرو ، فقلت : أخبر فى عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التوراة ، قال : أجل والله إنه لموصوف فى التوراة كصفته فى القرآن : (ياأ يُهما النبَّي أنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا) وحرزا للأميين ، أنت عبدى ورسولى ، سميتك المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب فى الأسواق ، ولا يجنزى بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويصفح ، ولن نقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء ، بأن يقولوا : لاإله إلا الله ، فنفتح به قلوبا غلفا وآذانا صما ، وأعينا عميا ، قال عطاء : تم لقيت كعبا فسألته عن ذلك ، فما اختلفا حرفا ، إلا أن كعبا قال بلغته : قلوبا غلوفيا ، وآذانا صموميا ، وأعينا عموميا .

حدثنى أبوكريب ، قال : ثنا موسى بن داود ، قال : ثنا فليح بن سليان ، عن هلال بن على ، قال : ثنى عطاء ، قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص ، فذكر نحوه . إلا أنه قال فى كلام كعب : أعيناً عمومًا ، وآذانا صمومًا ، وقلوبا غلوفا .

قال ثنا موسى ، قال : ثنا عبد العزيز بن سلمة ، عن هلال بن على ، عن عطاء بن يسار ، عن عبد الله بنحوه ، وليس فيه كلام كعب .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال الله ( الَّذِي يَجِيدُونَهُ مُكَنتُوبا عينندَهُمُ ) يقول : يجدون نعته وأمره ونبوّته مكتوبا عندهم .

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ يَا مُرُهُمُم ۚ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُم ۚ عَنَ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُ كُلُمُ الطّبِياتِ ، ويُحَرَّمُ عَلَيْهِم ۗ الطّبِياتِ ، ويُحَرِّمُ عَلَيْهِم ۚ إصْرَهُم ْ ، والأَغْلَالَ التي كانت عَلَيْهِم ۚ ﴾ :

يقول تعالى ذكره: يأمر هذا النبيّ الأميّ أتباعه بالمعروف ، وهو الإيمان بالله ولزوم طاعته فيما أمر ونهى ، فذلك المعروف الذي يأمرهم به ، وينهاهم عن المنكر وهو الشرك بالله ، والانتهاء عما نهاهم الله عنه . وقول (ويُحِلُّ كُمُمُ الطَّيِّباتِ) وذلك ما كانت الجاهلية تحرّمه من البحائر والسوائب والوصائل والحوامى . (ويُحِرَّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ ) وذلك لحم الخنزير والربا ، وما كانوا يستحلونه من المطاعم والمشارب التي حرّمها الله .

كما حدثنى المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس ( و ُبحَرَم ُ عَلَيْهِم ُ الخَبَائيثَ ) وهو لحم الخنزير والربا ، وما كانوا يستحلونه من المحرّمات من المآكل التى حرّمها الله .

وأما قوله (وَيَنضَعُ عَنْهُمُ إصْرَهُمُم والأغلالَ الَّتِي كانتَ عَلَيَهُمِ) فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله ، فقال بعضهم : يعنى بالإصر : العهد والميثاق الذي كان أخذه على بني إسرائيل بالعمل بما في التوراة .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا جابر بن نوح ، عن أبي رَوْق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ( و يَضَعُ عَنَهُمُ الصَّرَهُمُ ) قال : عهدهم ، قال : ثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك ، قال : عهدهم . حدثني المثنى ، قال : ثنا عمرو بن على " ، قال : أخبر نا هشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك ، مثله . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا يحيي بن يمان ، عن مبارك ، عن الحسن ( و يَضَعُ عَنَهُمُ الصَّرَهُمُ ) قال : العهود التي أعطوها من أنفسهم ، قال : ثنا ابن نمير ، عن موسى بن قيس ، عن مجاهد ( و يَضَعُ عَنَهُمُ الصَّرَهُمُ ) عَنْهُمُ اللهُ : عهدهم .

حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( وَيَتَضَعُ عَنَا هُمُ وَ الْأَغْلَالَ التي كانتَ عَلَيْهِم ) يقول : يضع عنهم عهودهم ومواثيقهم التي أخذت عليهم في التوراة والإنجيل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ( وَيَـضَعُ عَـنَـهُـمُ ْ إَصْرَهُـمُ ْ والأغـالال التي كانـَتْ عـكـيـهـم ْ) فجاء محمد صلى الله عليه وسلم بإقالة منه وتجاوز عنه .

حدثی المثنی ، قال: ثنا الحمانی ، قال: ثنا شریك ، عن سالم ، عن سعید ( وَیَـضَعُ عَـنْهُمُ ، عن المجمّ ، عن المجمّ عنه عنه المجمّ الله علی بنی إسرائیل ، قال: ثنا الحمّانی ، قال: ثنا یعقوب ، عن جعفر ، عن سعید ، قال: شدّ العمل .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قال مجاهد ، قوله ( وَيَضَعُ عَنْهُمُ وَالْأَعْلَالَ التي كَانَتَ عَلَيْهِمْ ) قال : من اتبع محمدا ودينه من أهل الكتاب ، وضع عهم ما كان عليهم من التشديد في دينهم .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن فضيل ، عن أشعث ، عن ابن سيرين ، قال : قال أبو هريرة لابن عباس : ما علينا في الدين من حرج ، أن نزنى ونسرق ؟ قال : بلى ، ولكن الإصر الذي كان على بنى إسرائيل وُضع عنكم .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن و هب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( وَيَسَضَعُ عَـنَـهُمُ ۚ إِصْرَهُمُ ) قال : إصرهم الذى جعله عليهم .

عَلَيْهِ قَالَ أَبُو جَعَفُر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الإصر : هو العهد .

وقد بيّنا ذلك بشواهده فى موضع غير هذا بما فيه الكفاية ، وأن معنى الكلام : ويضع النبيّ الأمّ العهد الذي كان الله أخذ على بني إسرائيل من إقامة التوراة ، والعمل بما فيها من الأعمال الشديدة كقطع الحلد من البول ، وتحريم الغنائم ، و محوذلك من الأعمال التي كانت عليهم مفروضة ، فنسخها حكم القرآن .

وأما الأغلال التي كانت عليهم ، فكان ابن زيد يقول بما حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب عنه ، في قوله ( والأغلال التي كانت عليهم عنه ، في قوله ( والأغلال َ التي كانت عليهم عنه ، في قوله ، وقرأ ( غللت أيديهم أ) قال : تلك الأغلال ، قال : ودعاهم إلى أن يؤمنوا بالنبي ، فيضع ذلك عنهم .

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ فَاللَّذِينَ آمَـنُوا بِيهِ وَعَـزَّرُوهُ وَنَصَـرُوهُ ، وَاتَّبَـعُوا النُّورَ اللَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ اللُّفُلِحُونَ ﴾ :

يقول تعالى ذكره : فالذين صدّ قوا بالنبيّ الأميّ ، وأقرّوا بنبوّته وعزّروه ، يقول : وَقَرَّروه وعظموه وحموه من الناس .

کما حدثنی المثنی ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس (وعَزَرُوهِ) یقول : خموه ووقروه .

حدثی الحرث ، قال : ثنا عبد العزیز ، قال : ثنی موسی بن قیس ، عن مجاهد ( وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ ) يقول : وَنَصَرُوهُ ) قال : عزروه : سدّدوا أمره ، وأعانوا رسوله ونصروه . وقوله ( نَصَرُوهُ ) يقول :

وأعانوه على أعداء الله وأعدائه بجهادهم ونصب الحرب لهم (وَاتَّبَعُوا النَّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ) يعنى القرآن والإسلام (أُولَـئَـكَ هُـمُ المُفْلِحُونَ) يقول : الذين يفعلون هذه الأفعال التي وصف بها جلّ ثناؤه أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم المنجحون. المدركون ماطلبوا، ورجوا بفعلهم ذلك.

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : فما نقموا ، يعنى اليهود إلا أن حسدوا نبي الله ، فقال الله ( الله ين آمننُوا بيه وعَزَّرُوه وَنَصَرُوه ) فأما نصره وتعزيره فقد سبقتم به ، ولكن خياركم من آمن بالله، واتبع النورالذي أنزل معه ، يريد قتادة بقوله : فما نقموا إلا أن حسدوا نبي الله أن اليهود كان محمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند الله رحمة عليهم لو اتبعوه ، لأنه جاء بوضع الإصر والأغلال عنهم ، فحملهم الحسد على الكفر به، وترك قبول التخفيف لغلبة خذلان الله عليهم. القول في تأويل قوله تعالى :

وَلَيْهِ يَقُولُ تَعَالَى ذَكَرَهُ لَنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يامحمد للناسكلهم: ( إِ فَى رَسُولُ الله إليُّكُمُ "جميعاً ) لا إلى بعضكم دون بعض ، كما كان من قبلى من الرسل ، مرسلا إلى بعض الناس دون بعض ، فمن كان مهم أرسل كذلك ، فإن رسالتي ليست إلى بعضكم دون بعض ، ولكنها إلى جميعكم ، وقوله ( اللَّذِي ) من نعت اسم الله .

وإنما معنى الكلام : قل يا أيها الناس ، إنى رسول الله الذى له ملك السموات والأرض إليكم .

ويعنى جل ثناؤه بقوله: (اللّذي له مُلُكُ السّمَوَاتِ والأرْضِ : الذي له سلطان السنموات والأرض ومافيهما، وتدبير ذلك وتصريفه (لاإله َ إلا هُو) يقول : لاينبغى أن تكون الألوهة والعبادة إلا له جل ثناؤه دون سائر الأشياء غيره من الأنداد والأوثان، إلا لمن له سلطان كل شيء، والقادر على إنشاء خلق كل ما شاء، وإحيائه وإفنائه، إذا شاء إماتته (فلم ينوا بالله ورسوله ) يقول جل ثناؤه: قل لهم نفصد قوا بآيات الله الذي هذه صفته، وأقروا بوحدانيته، وأنه الذي له الألوهة والعبادة، وصد قوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه مبعوث إلى خلقه داع إلى توحيده وطاعته.

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ النَّسِيّ الْأُمِنِّيّ الْأُمِنِّيّ الْأُمِنِّيّ الْأُمِنِّيّ اللّهِ مِن نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد بينت معنى النبيّ فيا مضى بما أغنى عن إعادته . ومعنى قوله ( الأمنِّيّ : الذي يؤمن ُ بالله ) يقول : الذي يصدّق بالله وكلماته . ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله ( وكلماته ) فقال بعضهم : معناه : وآياته :

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا بشر بن معاذ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( اللَّذِي يُـؤْمـِن ُ بالله ِ وكــَـلـماتِـه ) يقول : آياته .

وقال آخرون: بل عني بذلك عيسي بن مريم عليه السلام .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قال مجاهد ، قوله ( اللَّذِي يُؤْمِنُ ُ باللَّهِ وكلِّماتِهِ ) قال : عيسى بن مريم .

وحدثنی محمد بن الحسین ، قال : ثنا أحمد ، قال : ثنا أسباط ، عن السدیّ ( الَّذی یـُؤْمین ُ بالله ِ وکــَلـماته ) فهو عیسی بن مریم .

والمواب من القول في ذلك عندنا أن الله تعالى ذكره أمر عباده أن يصد قوا بنبوة النبي الأمن الذي يؤمن بالله وكلماته ، ولم يخصص الحبر جل ثناؤه عن إيمانه من كلمات الله ببعض دون بعض ، بل أخبرهم عن جميع الكلمات ، فالحق في ذلك أن يعم القول ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بكلمات الله كلها على ما جاء به ظاهر كتاب الله .

وأما قوله (وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمُ ۚ تَهُنْتَدُونَ ) فاهتدوا به أيها الناس ،واعملوا بما أمركم أن تعملوا به من طاعة الله ، لعلكم تهتدون ، يقول : لكى تهتدوا فَترشُدوا ، وتصيبوا الحق فى اتباعكم إياه .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

### وَمِن قَوْمِرُمُوسَى أَمْ يُهُ بَهَدُ وِنَ إِلْحَقِّ وَبِيمِيمُ لُونَ ١

الله يقول تعالى ذكره ( وَمَنِ قَوْم مُوسَى ) يعنى بنى إسرائيل ( أُمَّة ) يقول : جماعة ( يَهُدُونَ بِالحَق ) يقول : بماعة ( يَهُدُونَ ) يقول : يمتدون بالحق يعطون، بالحق ) يقول : يمتدون بالحق : أى يستقيمون عليه ويعملون ( وَبِه يَعَدُ لُونَ ) : أى وبالحق يعطون، ويأخذون ، وينصفون من أنفسهم فلا يجورون . وقد قال في صفة هذه الأمة التي ذكرها الله في الآية جماعة أقوالا نحن ذاكرو ما حضرً نا مها .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبد الله بن الزبير ، عن ابن عيينة ، عن صدقة أبى الهذيل ، عن السدى ( وَمَيِن ْ قَوْم بِينَكُم وبينهم نهر من شهد ا

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قوله (وَمَين ْ قَوْمُ مُوسَى أُمُّة " بَهْدُونَ وَ بِهِ يَعَدْ لُون ) قال : بلغنى أن بنى إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم كفروا ، وكانوا

<sup>(</sup>۱) قوله «نهر من شهد» كذا بالأصل، وابن كثير، وفي الدر: « نهرمن سهل»؛ أي من رمل بجرى؛ وفي روح المعانى « بينكم وبينهم نهر من رمل مجرى » وقال: ولا أظنك تجد لهذه الحكاية سندا يعول عليه، إلى آخر ما قال.

اثنى عشر سبطا ، تبرأ سبط منهم مما صنعوا ، واعتذروا ، وسألوا الله أنيفرق بيهم وبينهم ، ففتح الله لهم نفقا في الأرض ، فساروا فيه ، حتى خرجوا من وراء الصين ، فهم هنالك حنفاء مسلمون ، يستقبلون قبلتنا .قال ابن جريج : قال ابن عباس : فذلك قوله ( وَقُلْنا مِن بَعَدْهِ لِبَيْنَى إسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الأَرْضَ فإذًا جاءً وَعَدُ الآخِرَة جِيئنا بِكُم للقيفا) ووعد الآخِرة عيسى بن مريم بخرجون معه . قال ابن عباس : ساروا في السَّرَب سنة ونصفا .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

الله يقول تعالى ذكره : فرقناهم ، يعنى قوم موسى من بنى إسرائيل ، فرّقهم الله فجعلهم قبائل شيى ، الله عشرة قبيلة . وقد بدّنا معنى الأسباط فيا مضى ، ومن هم .

واختلف أهل العربية فى وجه تأنيث الاثنتى عشرة . والأسباط جمع مذكر ، فقال بعض نحولي البصرة : أراد اثنتى عشرة فرقة ، ثم أخبر أن الفرق أسباط ، ولم يجعل العدد على أسباط . وكان بعضهم يستحكى على هذا التأويل ويقول : لايخرج العدد على عين الثانى ، ولكن الفرق قبل الاثنتى عشرة حتى تكون الاثنتا عشرة مؤنثة على ماقبلها ، ويكون الكلام : وقطعناهم فرقا اثنتى عشرة أسباطا ، فيصح التأنيث لما تقد م . وقال بعض نحويي الكوفة ، إنما قال اثنتى عشرة بالتأنيث ، والسبط مذكر ، لأن الكلام ذهب إلى الأمم فغلب التأنيث وإن كان السبط ذكرا ، وهو مثل قول الشاعر :

وَإِنَّ كِلابًا هَذَهِ عَشْرُ أَبنْطُن وأنْتَ بَرِيءٌ مِن قَبَائِلِهَا العَشْرِ ا

ذهب بالبطن إلى القبيلة والفصيلة ، فلذلك جمع البطن بالتأنيث .

وكان آخرون من نحوين الكوفة يقولون: إنما أنثت الاثنتا عشرة ، والسبط: ذكر لذكر الأمم.

والصواب من القول في ذلك عندى أن الاثنى عشرة أنثت لتأنيث القطعة . ومعنى الكلام : وقطعناهم قطعا اثنتى عشرة ، ثم ترجم عن القطع بالأسباط ، وغير جائز أن تكون الأسباط منسرة عن الاثنتى عشرة ، وهي جمع ، لأن التفسير فيا فوق العشر إلى العشرين بالتوحيد لا بالجمع ، والأسباط جمع لاواحد ، وذلك كقولهم : عندى اثنتا عشرة امرأة ، ولا يقال : عندى اثنتا عشرة نسوة ، في ذلك أن الأسباط ليست بتفسير للاثنتي عشرة ، وإن القول في ذلك على ما قلنا . وأما الأمم فالجماعات ، والسبط في بهي إسرائيل نحو القرن . وقيل : إنما فرقوا أسباطا : لاختلافهم في ديهم .

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَأُوْحَيَنْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ ۚ قَوْمُهُ أَن اضْرِبْ بِعَصَاكَ الحَجَرَ ، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ الْنُتَا عَشْرَةَ عَيْنَا، قَد عَلَيم كُلُّ أُنَاس مَشْرَبَهُم ، وَظَلَّلْنَا عَلَيهُم الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيهُم الْنُوا عَلَيْهُم أَنْ اللَّهُ وَلَا لَكُم وَ اللَّلَةُ وَلَكِين وَالسَّلُوى ، كُلُوا مِن طَيَّباتٍ مَا رَزَقَنْناكُم ، وَمَا ظَلَمَهُونا وَلَكِن كُانُوا أَنْفُسَهُم ، وَمَا ظَلَمَونَ ﴾ :

يقول تعالى ذكره: وأوحينا إلى موسى إذ فرقنا بنى إسرائيل قوم، اثنى عشرة فرقة ، وتيهناهم فى التبه فاستسقوا موسى من العطش وغنور الماء (أن اضرب بعصاك الحمجر) وقد بينا السبب الذى كان قومه استسقوه ، وبيننا معنى الوحي بشواهده (فانبَجَسَتُ ) فانصبت وانفجرت من الحجر (اثنتا عشرة عيننا) من الماء (قد علم كل أناس ) يعنى : كل أناس من الأسباط الاثنى عشرة (مَشَرَبهُم ) لايدخل سبط على غيره فى شربه (وظلك أنا عليه علم ألغتمام ) يكنهم من حرّ الشمس وأذاها . وقد بيننا معنى الغمام فيا مضى قبل ، وكذلك المن والسلوى (وأنزكنا عليه عليه المن والسلوى ) طعاما لهم معنى الغمام فيا مضى قبل ، وكذلك المن والسلوى (وأنزكنا عليه عليه المن والسلوى ) طعاما لهم لكن والسلوى ) مونى الكلام عدوف ترك ذكره استغناء بما لكم (وما ظلكمونا ولكن كانوا أنفه سههم يقللهم في طعام واحد ، فاستبدلوا الذى هو أدنى بالذى رخير (وما ظلكمونا) يقول : وما أدخلوا علينا نقصا فى ملكنا وسلطاننا بمسألهم ما سألوا ، وفعلهم الغموا (ولكن الأفضل .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

وَإِذْقِيلَ لَهُمُ السَّكُنُواهَاذِهِ ٱلْقَارِيَةَ وَكُلُواْمِنْهَا حَيْثُ شِلْمُ وَقُولُواْحِكَةٌ وَكُلُواْمِنْهَا حَيْثُ شِلْمُ وَقُولُواْحِكَةٌ وَكُلُواْمِنْهَا حَيْثُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُ الللّهُ مُ اللّهُ مُلِمُ الللّهُ مُلِي الللّهُ مُ اللّهُ مُلِمُ اللّهُ مُ اللّهُ مُلِمُ اللّهُ مُلِمُ اللّهُ مُلِمُ الللّهُ مُلِمُ اللّهُ مُلِمُ اللّهُ مُلِمُ اللّهُ مُلِمُ اللّهُ مُلْ اللّهُ مُلِمُ اللّهُ مُلِمُ اللّهُ مُلِمُ اللّهُ مُلِمُ اللّهُ مُلِمُ مُ اللّهُ مُلِمُ اللّهُ مُلْ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُلْ اللّهُ مُلِمُ اللّهُ مُلْ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلِمُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ اللّهُ مُلِمُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ الللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلِمُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ الللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلِمُ اللّهُ مُلِمُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلّم

الله يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : وإذكر أيضا يا محمد من خطإ فعل هؤلاء القوم ، وخلافهم على ربهم ، وعصيانهم نبيهم موسى عليه السلام ، وتبديلهم القول الذي أمروا أن يقولوه حين قال الله لهم (اسْكُنُوا هَذِهِ القَرْيَةَ) وهي قرية بيت المقدس (وكُلُوا منها) يقول : من تمارها وحبوبها ونباتها (حَيَثُ شِذْتُمُ ) منها يقول : أنى شئتم منها (وقُولُوا حيطة ") يقول : وقولوا : هذه الفعلة حطة تحط ذنوبنا (نَعْفُورُ لَكُمُ ) : يتغمد لكم ربكم ذنوبكم التي سلفت منكم ، فيعفو لكم عنها ، فلا يؤاخذكم بها (ستنزيد المُحسنين ) منكم ، وهم المطيعون لله على ما وعدتكم من غفران الحطايا . وقد ذكرنا الروايات في كل ذلك باختلاف المختلفين ، والصحيح من القول لدينا فيه فيا مضي بما أغنى عن إعادته . القول قوله تعالى :

## فَبَدَّلَالِّذِينَ ظَلَمُواْمِنْهُ مُوقَوْلًا عَنْ رَالَّذِي قِيلَ لَهُ مَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مُ رِجْ زَامِنَ السَّمَاءِ فَبَدَّ لَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ رَجْ زَامِنَ السَّمَاءِ فِمَاكَ انُوا يَظْلِمُونَ ۞

يَنْ يَقُولُ تَعَالَى ذَكَرَهُ: فغير الذين كفروا بالله منهم ، ما أمرهم الله به من القول ، فقالوا: وقد قيل لهم : قولوا هذه حطة ، حنطة فى شعيرة ، وقولهم ذلك كذلك هو غير القول الذى قيل لهم قولوه ، يقول الله تعالى ( فأرْسَلُنا عَلَيَهُمِ م رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ ) : بعثنا عليهم عذابا أهلكناهم بما كانوا يغسِّيرون مايدُومرون به ، فيفعلون خلاف ما أمرهم الله بفعله ، ويقولون غير الذى أمرهم الله بقيله. وقد بيَّنا معنى الرجز فيا مضى. القول في تأويل قوله تعالى:

### وَسَكُلُهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَكَ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي السَّبْكِ إِذْ تَانِيهِ مَ حِيتَانُكُمُ مِي يَوْمَرَسَبْنِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْمِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ مَركَذَاكَ نَبْلُوهُمْ عَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞

الله يقول تعالى ذكره : واسأل يا محمد هؤلاء اليهود وهم مجاوروك ، عن أمر القرية التي كانت حاضرة البحر ، يقول : كانت بحضرة البحر : أي بقرب البحر وعلى شاطئه .

واختلف أهل التأويل فيها ، فقال بعضهم : هي أيلة .

#### ذكر من فال ذلك

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن إدريس ، عن محمد بن إسحاق ، عن داود بن حصين ، عن عكرمة عن ابن عباس ( وَاسْتُلَهُمُ عَنَ القَرْيَةِ التي كانتَ حاضِرَةَ البَحْرِ) قال : هي قرية يقال لها أيلة ، بين مدين والطور .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن كثير ، في قوله ( وَاسْشَلْهُمُ عَنَ القَرْيَةِ التي كانتَ حاضِرَة البَحْرِ ) قال : سمعنا أنها أيلة .

حدثنى سلام بن سالم الحزاعيّ ، قال: ثنا يحيى بن سليم الطائبيّ ، قال: ثنا ابن جريج ، عن عكرمة ، قال: دخلت على ابن عباس والمصحف في حجره ، وهويبكي ، فقلت : ما يبكيك ، جعلني الله فداك؟ فقال: ويلك ، وتعرف القرية التي كانت حاضرة البحر؟ فقلت : تلك أيلة .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن أبى بكر الهذلى ، عن عكرمة ،عن ابن عباس ( وَاسْئَـلُـهُـمْ ، عَن ِ القَـرْبِيَّة ِ الني كانـَتْ حاضِيرَة ) قال : هي أيلة .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس ، قال : هى قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينة يقال لها أيلة

حدثنا موسى بن هارون ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، قال : هم أهل أيلة ، القرية التي كانت حاضرة البحر .

حدثنی الحرث ، قال : ثنا أبوسعد ، عن مجاهد ، فی قوله ﴿ وَاسْتُلَمْهُمُ ۚ عَـنَ الْهَـرَ ۚ يَـةَ الَّتِي كَانَـتْ حَاضِيرَةَ البَّحَدْرِ ﴾ قال أيلة .

وقال آخرون : معناه : ساحل مدين .

حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَاسْئَـلَـهُـُم ْ عَـن القَـرْيـَة ِ التي كانـت حاضيرة البحر، يقال لها أيلة. كانـت قرية على ساحل البحر، يقال لها أيلة.

وقال آخرون : هي مقنا .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( وَاسْتَمَلُّهُ مُ عَنَ القَرْيَةِ اللَّى كَانَتْ حَاضِرَةَ البَحْرِ ) قال : هى قرية يقال لها مقنا بين مدين وعينونى ١ .

وقال آخرون : هي مدين :

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن خمید ، قال : ثنا سلمة ، قال : ثنى محمد بن إسحاق ، عن داود بن الحصین ، عن عکرمة ، عن ابن عباس ، قال : هى قریة بین أیلة والطور یقال لها مدین .

الله والصواب من القول فى ذلك أن يقال : هى قرية حاضرة البحر ، وجائز أن تكون أيلة ، وجائز أن تكون مدين ، وجائز أن تكون مقنا ، لأن كل ذلك حاضرة البحر ، ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقطع العذر بأن ذلك من أى ، والاختلاف فيه على ما وصفت ، ولا يوصل إلى علم ما قد كان ، فحضى مما لم نعاينه إلا بخبر يوجب العلم ، ولا خبر كذلك فى ذلك .

وقوله ( إذ ْ يَعْدُونَ فَى السَّبْتِ ) يعنى به أهله : إذ يعتدون فى السبت أمر الله ، ويتجاوزونه إلى ماحرّمه الله عليهم ، يقال منه : عدا فلان أمرى واعتدى : إذا تجاوزه ، وكان اعتداؤهم فى السبت أن الله كان حرّم عليهم السبت، فكانوا يصطادون فيه السمك ( إذ ْ تَأْتِيهِم ْ حـيتا مهم ْ يَوْم سَسْتِهِم ْ شُرَّعا ) :

(١) في معجم ما استعجم : عيون . وفي التاج : عنيون ، ويقال عينوني . (٢) في تفسير القرطبيي ٧ : ٣٠٥ : مقناة .

يقول : إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم الذى نهوا فيه عن العمل شرّعا ، يقول : شارعة ظاهرة على الماء من كلّ طريق وناحية كشوارع الطرق .

كالذى حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا عُمان بن سعد ، عن بشر بن عمارة ، عن أبى روق ، عن الضحاك عن ابن عباس ( إذ تأتيبهم عيتا مهم يَوْمَ سَبَتْهِم شُرَّعا ) يقول : ظاهرة على الماء .

حدثنی محمد بن سَعد ، قال : ثنی أبی ، قال : ثنی عمی ، قال : ثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس شرَعا ) يقول : من كل مكان .

وقوله ( وَيَوْمَ لايسَبْتُونَ ) يقول : ويوم لايعظمونه تعظيمهم السبت ، وذلك سائر الأيام غير يوم السبت ، لاتأتيهم الحيتان ( كذلك تَسْلُوهُمُ م بِمَا كَانُوا يَفْسُقُنُونَ ) يقول : كما وصفنا لكم من الاختبار والابتلاء الذي ذكرنا بإظهار السمك لهم على ظهر الماء في اليوم المحرّم عليهم صيده ، وإخفائها عنه في اليوم المحلل صيده ، كذلك نبلوهم ونختبرهم بما كانوا يفسقون ، يقول : بفسقهم عن طاعة الله ، وخروجهم عنها .

واختلفت القرّاء فى قراءة قوله ( وَيَوْمَ لايتسْبِتُونَ ) فقُرَى بفتح الياء من يسبتون من قول القائل : سبت فلان يسبت سبتا وسبوتا : إذا عظم السبت . وذُكر عن الحسن البصرى أنه كان يقرؤه ( وَيَوْمَ ( لايتُسْبِيتُونَ ) بضم الياء من أسبت القوم يسبتون : إذا دخلوا فى السبت ، كما يقال : أجمعنا مرّت بنا جمعة ، وأشهرنا مر بنا شهر ، وأسبتنا مر بنا سبت ، ونصب يوم من قوله ( وَيَوْمَ لايتسْبِيتُونَ ) بقوله ( لا تأتيهيم ) ، لأن معنى الكلام : لا تأتيهم يوم لايسبتون .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

## وَإِذَ قَالَتَ أُمَّةُ مِنْهُمْ لِرَبَعِظُونَ قَوْمًّا اللَّهُ مُهْلِكُهُ مُ أَوْمُعَنِّيْهُمْ عَذَا بَاشُدِيدًا قَالُواْمَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبَّكُمْ وَإِذَ قَالَتُ اللَّهُ الْمُواْمَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبَّكُمْ وَلِعَلَّهُمْ عَذَا بَاشُدِيدًا قَالُواْمَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبَّكُمْ وَلِعَلَّهُمْ يَتَّعُونَ اللهُ اللهُ عَذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّعُونَ اللهُ ا

يَنْ يَقُولُ تَعَالَى ذَكُرُهُ لَنبِيهِ محمد صلى الله عليه وسلم : واذكر أيضا يا محمد ، إذ قالت أمة مهم ، جماعة مهم لجماعة كانت تعظ المعتدين في السبت ، وتنهاهم عن معصية الله فيه ( لِم تَعَظُونَ قَوْما الله مُهُلِكَهُمُ ") في الدنيا بمعصيتهم إياه ، وخلافهم أمره ، واستحلالهم ماحرم عليهم ( أو مُعَذَّبُهُم عَذَابا شَدَيدًا) في الآخرة ، قال الذين كانوا يهونهم عن معصية الله مجيبيهم عن قولهم عظتنا إياهم ، ( مَعْذَرَة الله بحيبيهم عن المنكر ( ولتعليهم في يَتَقُونَ ) ( مَعْذَرَة الله بالمكر ( ولتعليه م يَتَقُونَ ) يقول : ولعلهم أن يتقوا الله فيخافوه ، فينيبوا إلى طاعته ، ويتوبوا من معصيتهم إياه ، وتعديه على ماحرم عليهم من اعتدائهم في السبت .

كما حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسماق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس (قالُوا مَعَدْرَةً إلى رَبِّكُمْ ) لسخطنا أعمالهم (وَلَعَلَّهُمْ "يَتَّقُونَ ): أي ينزعون عما هم عليه.

حدثنی یونس ، قال : أخبرنا ابن و هب ، قال : قال ابن زید ، فی قوله ( وَلَـعَلَّـهُــُم ۚ يَــَـَّـَّهُـُونَ ) قال : يتركون هذا العمل الذي هم عليه .

واختلفت القرّاء فى قراءة قوله ( قالُوا مَعَنْدَرَةً ) فقرأ ذلك عامة قرّاء الحجاز والكوفة والبصرة ( مَعَنْدَرَةً ) بالرفع على ما وصفت من معناها ، وقرأ ذلك بعض أهل الكوفة ( مَعَنْدَرَةً ) نصبا ، بمعنى : إعذارا وعظناهم ، وفعلنا ذلك .

واختلف أهل العلم فى هذه الفرقة التى قالت ( لِمَ تَعَيِظُونَ قَوْمًا اللهُ مُهُلْكِكُهُمُ ) هل كانت من الناجية ، أم من الهالكة ؟ فقال بغضهم : كانت من الناجية ، لأنها كانت من الناهية الفرقة الهالكة عن الاعتداء فى السبت .

#### ذكر من قال ذلك

حدثى المثنى ، قال : ثنا عبدالله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على " ، عن ابن عباس ، قوله (وَإِذْ قَالَتْ أَمَة "ميذَهُم " لَم تَعظُون قَوْما الله مه لكه م أو معتذبه م عدابه شديدا) هى قرية على شاطئ البحر بين مكة والمدينة ، يقال لها أيلة ، فحرّم الله عليهم الحيتان يوم سبهم ، فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبهم شرعا فى ساحل البحر ، فاذا مضى يوم السبت لم يقدروا عليها ، فكثوا بذلك ما شاء الله ، ثم إن طائفة مهم أخذوا الحيتان يوم سبهم ، فههم طائفة وقالوا ، تأخذوها وقد حرّمها الله عليكم يوم سبتكم ، فلم يزدادوا إلا غياً وعتوا ، وجعلت طائفة أخرى تهاهم ، فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة من النهاة : تعلمون أن هؤلاء قوم قد حق عليهم العذاب ( لم تعطيم يتقون ، وكل قد كانوا ينهون وكانوا أشد غضبا لله من الطائفة الأخرى ، فقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ، وكل قد كانوا ينهون فلما وقع عليهم غضب الله ، نجت الطائفتان اللتان قالوا ( لم تعطيون قوْما الله مه مه الكهم م ودة وخنازير .

حداثی محمد بن سعد ، قال : ثنی أبی ، قال : ثنی عمی ، قال : ثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس (واستنگههم عن القر ية النی كانت حاضرة البحر) . . . إلی قوله (ويتوم لايس بيتُون لا تأتيهم) و ذلك أن أهل قرية كانت حاضرة البحر كانت تأتيهم حيتانهم يوم سبهم ، يقول : إذا كانوا يوم يسبتون تأتيهم شرّعا ، يعنی من كل مكان (ويتوم لايس بيتُون لا تأتيهم ") ، وأنهم قالوا : لو أنا أخذنا من هذه الحيتان يوم تجیء ما يكفينا فيا سوی ذلك من الآيام ، فوعظهم قوم مؤمنون ونهوهم . وقالت طائفة من المؤمنون : إن هولاء قوم قد هموا بأمر ليسوا بمنهين دونه ، والله مخزيهم ، ومعذ بهم عذابا شديدا . قال المؤمنون بعضهم لبعض (متعدرة الل ربتكم ولتحكم ولتحكيم يتقيهون ) إن كان هلاك فلعلنا ننجو ؛ وإما أن ينتهوا فيكون لنا أجرا ، وقد كان الله جعل على بلى إسرائيل يوما يعبدونه ، ويتفر غون له فيه، وهو يوم الاثنين الحرا الله السبت ، وقالوا : هو يوم السبت ، فنهاهم موسى ، فاختلفوا فيه ،

فجعل عليهم السبت ، ونهاهم أن يعملوا فيه ، وأن يعتدوا فيه ، وإن رجلا منهم ذهب ليحتطب ، فأخذه موسى عليه السلام ، فسأله : هل أمرك بهذا أحد ؟ فلم يجد أحدا أمره ، فرحمه أصحابه .

حدثنى موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أساط ، عن السدى ، قال بعض الذين نهوهم لبعض ( لِمَ تَعَظُّونَ قَوْما اللهُ مُهُلِكُهُم ، أوْ مَعَذَ بُهُم عَذَابا شَدَيدًا ) يقول : لم تعظونهم ، وقد وعظتموهم فلم يطيعوكم ، فقال بعضهم ( مَعَدْرَةً إلى رَبِّكُم ولَعَلَهُم يَشَقَّهُونَ ) .

حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا معاذ بن هانى ، قال : ثنا حماد ، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ( وَإِذْ قَالَتَ أُمُنَةٌ مِنْهُم م لِم تَعْظُونَ قَوْما اللهُ مُهُلْكُهُم أُوْمُعَذَ بِهُم عَذَابا شَد يدًا) قال : ما أدرى أنجا الذين قالوا ( لِم تَعْظُونَ قَوْما الله مُهُلْكُهُم فَ ) أم لا ؟ قال : فلم أزل به حتى عرقته أنهم قد نجوا ، فكسانى حُلَة .

حدثنی المثنی ، قال : ثنا حماد ، عن داود ، عن عكرمة ، قال : قرأ ابن عباس ، هذه الآية ، فذكر نحوه ، إلا أنه قال فى حديثه : فما زلت أبصّره حتى عرف أنهم قد نجوا .

حدثی سلام بن سالم الحزاعی ، قال : ثنا یحیی بن سلیم الطائفی ، قال : ثنا ابن جریج ، عن عکرمة ، قال : دخلت علی ابن عباس والمصحف فی حجره و هو یبکی ، فقلت : ما یبکیك جعلمی الله فداءك ؟ قال : فقرأ ( وَاسْتُسَلَّهُمْ عَن القَرْيَةِ الّتي كانت حاضِرَة البَّحْرِ ) . . . إلى قوله ( بما كانتُوا ( يَضَسْقُونَ ) قال ابن عباس : لاأسمع الفرقة الثالثة ذكرت نخاف أن نكون مثلهم ، فقلت : أما تسمع الله يقول ( فَلَمَا عَتَوْا عَمَا مُهُوا عَنْه ) فسرًى عنه وكساني حلّة .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبر نا عبد الرزاق ، قال : أخبر نا ابن جريج ، قال : ثنى رجل ، عن عكرمة ، قال : جئت ابن عباس يوما وهو يبكى ، وإذا المصحف في حجره ، فأعظمت أن أدنو ، ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست ، فقلت : ما يبكيك يابن عباس ، جعلنى الله فداءك ؟ فقال : ثم لم أزل على ذلك حتى يقدمت فجلست ، فقلت : نعر ، قال : فإنه كان هؤلاء الورقات ، قال : وإذا هو في سورة الأعراف ، قال : تعرف أيلة ؟ قلت : نعم ، قال : فإنه كان حتى من يهود سيقت الحيتان إليهم يوم السبت ، ثم غاصت لايقدرون عليها ، حتى يغوصوا بعد كد ومؤنة شديدة ، كانت تأتيهم يوم السبت شرّعا ، بيضا مهانا ، كأنها الماخض ، تنتطح ظهورها لبطونها بأفنيتهم وأبنيتهم ، فكانوا كذلك برهة من الدهر ، ثم إن الشيطان أوحى إليهم ، فقال : إنما نهيم عن أكلها يوم السبت ، فكانوا كذلك حتى جاءت الحمعة المقبلة ، فعدت طائفة منهم وأنفهم وأنفهما وأبنائها وأخذها وصيدها في يوم السبت ، وكانوا كذلك حتى جاءت الحمعة المقبلة ، فعدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائها ، واعترلت طائفة ذات اليسار وسكت ، بأنفسها وأبنائها ونسائها ، واعترلت طائفة ذات البين وتنحت ، واعترلت طائفة ذات اليسار وسكتت ، مهالك أنهم أو منعذ بههم عن أن تعترضوا لعقوبة الله ، وقال الأيسرون: ( لم تعيظون قوما الله مهالك أنهم أو منعذ بههم عن أن تعترضوا لعقوبة الله ، وقال الأيسرون: ( لم تعظون قوما الله مهالك أنهم أو منعذ بههم عن أن لايصابوا ولا يهلكوا ، وإن لم ينتهوا فعدرة إلى ربكم ، فضوا يستم يستم من أي ينتهون ، فهو أحب إلينا أن لايصابوا ولا يهلكوا ، وإن لم ينتهوا فعدرة إلى ربكم ، فضوا

على الحطيئة ، فقال الأيمنون : قد فعلم يا أعداء الله ، والله لانبايتكم الليلة في مدينتكم ، والله ما نراكم تصبحون حتى يصيبكم الله بخسف أو قلف ، أو بعض ما عنده بالعذاب ؛ فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادوا ، فلم يجابوا ، فوضعوا سلما وأعلوا سور المدينة رجلا ، فالتفت إليهم فقال : أى عباد الله قردة والله تعاوى لها أذناب ، قال : ففتحوا فدخلوا عليهم ، فعرفت القردة أنسابها من الإنس ، ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة ، فجعلت القرود تأتى نسيبها من الإنس ، فتشم ثيابه وتبكى ، فتقول لهم : ألم نهكم عن كذا ، فتقول برأسها نعم ، ثم قرأ ابن عباس ( فلكماً نسوا ما ذ كروا به ، أ نجميننا الله ين ينهمون كذا ، فتقول برأسها نعم ، ثم قرأ ابن عباس ( فلكماً نسوا ما ذ كروا به ، أ نجميننا الله ين ينهمون عن السوء ، وأخذ نا الله ين ظلكموا بعد كروا ، ونحن نرى أشياء ننكرها ، فلا نقول فيها ، قال : قلت : الذين نهوا قد نجوا ، ولا أرى الآخرين ذكروا ، ونحن نرى أشياء ننكرها ، فلا نقول فيها ، قال : قلت : أي جعلني الله فداك ، ألا ترى أنهم قد كرهوا ماهم عليه وخالفوهم ، وقالوا ( لِم تعظمون قوما الله مم فلكيهم أو مُعند بُهم " ) قال : فأمر بى فكسيت بردين غليظين .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ( وَاسْئَلُهُمُ عَنَ الْقَرَّيَةِ اللَّي كَانَتْ حَاضِرَة البَسَرِ ) ذكر لنا أنه إذا كان يوم السبت أقبلت الحيتان ، حتى تنتطح على سواحلهم ، وأفنيتهم ، لما بلغها من أمر الله في الماء ، فإذا كان في غير يوم السبت بعدت في الماء حتى يطلبها طالبهم ، فأتاهم الشيطان ، فقال : إنما حرم عليكم أكلها يوم السبت ، فاصطادوها يوم السبت وكلوها فيما بعد .

قوله ( وَإِذْ قَالَتْ أَمُنَّة مِنْهُمُ لَمْ تَعَظُونَ قَوْما اللهُ مُهُلِكُهُمُ أَوْ مُعَذَّبُهُمُ عَذَابا شَديدًا قالُوا مَعْذَرَة أِلَى رَبِّكُمُ ، وَلَعَلَقهُم ْ يَتَقَوُنَ ) فصار القوم ثلاثة أصناف : أما صنف ، فأمسكوا عن حرمة الله ، ونهوا عن معصية الله . وأما صنف فأمسك عن حرمة الله هيبة لله . وأما صنف فانتهك الحرمة ، ووقع في الحطيئة .

حدثنى محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس فى قول الله (حاضيرة البَحْر ) قال : حرمت عليهم الحيتان يوم السبت ، وكانت تأتيهم يوم السبت شرّعا ، بلاء ابتلوا به ، ولا تأتيهم فى غيره إلا أن يطلبوها بلاء أيضا بما كانوا يفسقون ، فأخذوها يوم السبت استحلالا ومعصية ، فقال الله لهم : كونوا قردة خاسئين ، إلا طائفة منهم لم يعتدوا ونهوهم ، فقال بعضهم لبعض : ( لِم تَعَظُون قَوْما ) .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال! قال ابن زيد ، فى قوله ( وَإِذْ قالَتْ أُمَّةَ مَنْهُمُ مُ لَمُ تَعْظُونَ قَوْما الله مُهُلِكُهُمُ مُ ) . . . حتى بلغ ( وَلَعَلَهُهُم ْ يَتَقَوُنَ ) لعلهم يتركون ما هم عليه ، قال : كانوا قد بلوا بكف الحيتان عنهم ، وكانوا يسبتون فى يوم السبت ، ولا يعملون فيه شيئا ، فإذاكان يوم السبت أتتهم الحيتان شرّعا ، وإذاكان غير يوم السبت لم يأت حوت واحد ، قال : وكانوا قوما قد قرنوا بحب الحيتان ، ولقوا منه بلاء ، فأخذ رجل منهم حوتا ، فربط فى ذنبه خيطا ، ثم ربطه إلى خسفة ، ثم تركه فى الماء ، حتى إذا غربت الشمس من يوم الأحد اجتره بالحيط ، ثم شواه ، فوجد جار له

ربح حوت ، فقال : يا فلان إنى أجد فى بيتك ربح نون ، فقال : لا ، قال : فتطلع فى تنوره فإذا هو فيه فأخبره حينند الحبر ، فقال : إنى أرى الله سيعد بك ، قال : فلما لم يره عجل عدابا ، فلما أتى السبت الآخر ، أخذ اثنين فربطهما ، ثم اطلع جار له عليه ؛ فلما رآه لم يعجل عدابا جعلوا يصيدونه ، فاطلع أهل القرية عليهم ، فباهم الذين بهون عن المنكر ، فكانوا فرقتين : فرقة تنهاهم وتكف ، وفرقة تنهاهم ولا تكف . فقال الذين نهوا وكفوا للذين يبهون ولا يكفون ( لم تعظون قوما الله مهلكهم ، أو مند بهم أو تكمل الله مهلكهم المعدد أن الآخرون ( متعدرة آل إلى ربحكم ولا عكلهم ، يتتقون ) فقال الله ( فلكما نتسوا ما ذ كر وابه أ نجينا الذين يشهون عن السوء ) . . . إلى قوله ( بما كانوا يشهد أهل تلك القرية : عملم بعمل سوء ، من كان يريد يعترل ويتطهر فليعترل هؤلاء ، قال : فاعترل لم فلاء وهؤلاء فى مدينتهم ، وضربوا بينهم سورا ، فجعلوا فى ذلك السور أبوابا يخرج بعضهم إلى بعض وال : فلما كان الليل طرقهم الله بعدابه ، فأصبح أولئك المؤمنون لايرون منهم أحدا ، فدخلوا عليهم ، فإذا هم قردة ، الرجل وأزواجه وأولاده ، فجعلوا يدخلون على الرجل يعرفونه ، فيقولون : يا فلان ألم نحذرك سطوات الله ؟ ألم نحذرك نقيمات الله ؟ ونحذ رك ونحذ رك ؟ قال : فليس إلا بكاء ، قال : وإنما عذب الله فقرار أ نجيننا الذين أقامو اعلى ذلك . قال : وأما الذين بهوا فكلهم قد بهى ، ولكن بعضهم أفضل من بعض فقرار أ نجيننا الذين ينشهون عن السوء ، وأخذ الله الذين بنا للذين بينهم أفضل من بعض فقد أن ينشهون عن السوء ، وأخذانا الذين ظلموا بعد آب بتكيس يما كانوا

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا المجاربي ، عن داود ، عن عكرمة ، قال : قرأ ابن عباس هذه الآية ( لِمُ تَعَظُونَ قَوَّمَا اللهُ مُهُدُكُهُمُ ، أوْ مُعَذَّد بُهُمُ عَذَّ ابا شَدِيدًا ) قال : لاأدرى أنجا القوم أو هلكوا ، فا زلت أبصَّره حتى عرف أبهم نجوا ، وكسانى حلَّة .

حدثى يونس ، قال : أخبر فى أشهب بن عبد العزيز ، عن مالك ، قال : زعم ابن رومان أن قوله ( تأتيهم حيتا مهم حيطا و ترم سبنتهم شرعا ويوم لا يتسبتون لا تأتيهم ) قال : كانت تأتيهم يوم السبت ، فاذاكان المساء ذهبت فلا يرى مها شىء إلى السبت . فاتخذ لذلك رجل مهم خيطا و و تدا ، فوبط حو تا مها فى الماء يوم السبت ، حتى إذا أمسوا ليلة الأحد أخذه فاشتواه ، فوجد الناس ريحه ، فأتوه فسألوه عن ذلك ، فجحدهم ، فلم يزالوا به حتى قال لهم : فإنه جلد حوت وجدناه ؛ فلما كان السبت الآخر فعل مثل ذلك ، ولا أدرى لعله قال : ربط حو تين ، فلما أمسى من ليلة الأحد أخذه فاشتواه ، فوجدوا ريحه ، فجاءوا فسألوه ، فقال لهم : لوشتم صنعتم كما أصنع ، فقالوا له : وما صنعت ، فأخبرهم ، ففعلوا مثل فجاءوا فسألوه ، حتى كثر ذلك ، وكانت لهم مدينة لها ربض ، فغلقوها عليهم ، فأصابهم من المسخ ما أصابهم ، فغلا اليهم جيرانهم من كان يكون حولهم . يطابون منهم ما يطلب الناس ، فوجدوا المدينة مغلقة عليهم ، فغدا اليهم جيرانهم من كان يكون حولهم . يطابون منهم ما يطلب الناس ، فوجدوا المدينة مغلقة عليهم ،

فنادوا فلم يجيبوهم ، فتسوّروا عليهم ، فإذا هم قردة ، فجعل القرد يدنو يتمسح بمن كان يعرف قبل ذلك ويدنو منه ، ويتمسح به .

وقال آخرون : بل الفرقة التي قالت ( لِم تَعَيِظُونَ قَوْمَا اللهُ مُهُلِكُهُمُ ) كانت من الفرقة الهالكة . ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن إدريس ، عن محمد بن إسحاق ، عن داود بن حصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ( واستُشَلَّهُمُ عَن القَرْيَة التي كانت حاضِرة البَحْرِ ) . . . إلى قوله ( شُرَّعا ) قال : قال ابن عباس : ابتدعوا السبت ، فابتلوا فيه ، فحرّمت عليهم فيه الحيتان ، فكانوا إذا كان يوم السبت شرَعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحر ، فإذا انقضى السبت دهبت ، فلم ترحى السبت المقبل ، فإذا الشب جاء السبت جاءت شرّعا ، فكثوا ما شاء الله أن يمكثوا كذلك ، ثم إن رجلا مهم أخذ حوتا فخرم أنفه ، ثم ضرب له وتذا في الساحل، وربطه وتركه في الماء ؛ فلما كان الغد أخذه فشواه فأكله ، ففعل ذلك وهم ينظرون ولا ينكرون ، ولا يهاه مهم أحد ، إلا عصبة مهم نهوه ، حتى ظهر ذلك في الأسواق وفعل علانية ، قال : فقالت طائفة الذين يهون ( لم تعطون توما الله مُهلكهُمُ " أو مُعلَد بُهمُ عدا با شكر يداً ، قالوا معنذ رة إلى ربكهُم " في سطنا أعمالهم ( ولَعللَهُم " يتَقَوَّون ، فلما تنسُوا ماذ كرُوا به ألله قالوا : ( لم تعطون أللانا : ثلث نهوا ) وثلث قالوا : ( لم تعطون نهوا منه مهم أو منه الله أمه المهم ، وثلث أصاب الحطيئة ، فا نجا إلا الذين نهوا ، وهلك سائرهم ، فأصبح الذين نهوا عن السوء ذات يوم في مجالسهم يتفقدون الناس لايرونهم ، فغلقوا عليهم وهلك سائرهم ، فأصبح الذين نهوا عن السوء ذات يوم في مجالسهم يتفقدون الناس لايرونهم ، فغلقوا عليهم في ديارهم قردة يعرفون الرقا بعينها وإنها لقردة ، قال الله ( فجعكاناها في ديارهم قردة يعرفون الرقا بعينها وإنها لقردة ، قال الله ( فجعكاناها في ديارهم قردة يعرفون الرقا بعينها وإنها لقردة ، قال الله ( فجعكاناها نكالاً بين يَدَينها وما خكلفها ، ومَن عطلة المُشتقيين ) .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن أبى بكر الهذلى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس (أ نجمينا الله وي يتنهون وهلك الفاعلون ، ولا أدرى الله ين يتنهون وهلك الفاعلون ، ولا أدرى ما صنع بالساكتين .

حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، عن ابن عباس ( لِم تَعيظون قَوْما اللهُ مُهلكُهُم ) قال : هم ثلاث فرق : الفرقة التي وعظت ، والموعوظة التي وُعظت ، والله أعلم ما فعلت الفرقة الثالثة ، وهم الذين قالوا ( لِم تَعيظُون قَوْما الله مُهلكُهُم ) . وقال الكلبي : هما فرقتان : الفرقة التي وعظت ، والفرقة التي قالت : ( لِم تَعيظُون قَوْما الله مُهلكُهُم ) قال : هي الموعوظة .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا عمران بن عبينة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن أبن - حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا عمران بن عبينة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن أبن

عباس، قال: لأن أكون علمتُ مَن ْ هو لاء الذين قالوا (لِمَ تَعَيِظُونَ قَوْما الله مُهُالِكُهُم ْ أَوْ مُعَذَّ بُهُم ْ عَذَابا شَدَ يدًا) أحب إلى مما عدل به .

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن عطاء، قال: قال ابن عباس (وَإِذْ قَالِنَتْ أَمُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعَظُونَ قَوْما اللهُ مُهُلِكُهُمْ ) قال: أسمع الله يقول (أَ نَجَيَنْنا الَّذِينَ يَنَهْهَوْنَ عَن السُّوءِ وأَخَذَ نَا اللَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ) فليت شعرى ما فعل بهؤلاء الذين قالوا ( لِمَ تَعَظِّمُونَ قَنَوْما اللهُ مُهُلَكُهُمُ ").

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يعقوب ، عن جعفر، عن ماهان الجنفي أبي صالح، في قوله ( يَأْ تَيهـِم ْ حيتَ انهم يَـوْمَ سَبَنتِهِـمْ شُرَّعًا ، وَيَـوْمَ لايتَسِبْدِتُونَ لاَ تَأْنَدِيهِـمْ ) قال : كانوا في المدينة التي على ساحل البحر ، وكانت الأيام ستة ،الأحد إلى الجمعة ، فوضعت اليهود يوم السبت . وسدَّبَـتُوه على أنفسهم ، فسبته الله عليهم ، ولم يكن السبت قبلذلك ، فوكَّده الله عليهم ، وابتلاهم فيه بالحيتان ، فجعلت تشرع يوم السبت ، فيتقون أن يصيبوا منها ، حتى قال رجل منهم : والله ما السبت بيوم وكنَّده الله علينا ، ونحن وكدناه على أنفسنا ، فلو تناولت من هذا السمك ، فتناول حوتا من الحيتان ، فسمع بذلك جاره ، فخاف العقوبة فهرب من منزله ؛ فلما مكث ما شاء الله ولم تصبه عقوبة تناول غيره أيضا في يوم السبت ، فلما لم تصبهم العقوبة كثر من تناول فى يوم السبت ، واتخذوا يوم السبت وليلة السبت عيدا يشربون فيه الحمور ، ويلعبون فيه بالمعازف ، فقال لهم خيارهم وصلحاؤهم : ويحكم ، انهوا عما تفعلون ، إن الله مهلككم أو معذَّ بكم عذابا شديدا ، أفلا تعقلون ، ولا تعدوا فىالسبت ، فأبوا ، فقال خيارهم : نضرب بيننا وبينهم حائطا ، ففعلوا ، وكان إذا كان ليلة السبت تأذُّوا بما يسمعون من أصواتهم وأصوات المعازف : حتى إذا كانت الليلة التي مسخوا فيها ، سكنت أصواتهم أوَّل الليل ، فقال خيارهم : ما شأن قومكم قد سكنت أصواتهم الليلة ؟ فقال بعضهم : لعل الحمر غلبتهم فناموا ؛ فلما أصبحوا لم يسمعوا لهم حسا ، فقال بعضهم لبعض : مالنا لانسمع من قومكم حسا ، فقالوا لرجل اصعد الحائط ، وانظرما شأنهم ، فصعد الحائط فرآهم يموج بعضهم فى بعض ، قد مسخوا قردة ، فقال لقومه : تعالوا فانظروا إلى قومكم ما لقوا ، فصعدوا ، فجعلوا ينظرون إلى الرجل ، فيتوسمون فيه ، فيقولون : أي فلان أنت فلان ، فيومى بيده إلى صدره : أي نعم بما

ماحوت أخذه قوم فأكلوه ، أعظم عند الله من قتل رجل مؤمن ، وللمؤمن أعظم حرمة عند الله من حوت ، ولكن الله جعل موعد قوم الساعة ، والساعة أدهى وأمر .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا سَفيان ، عن أبى موسى ، عن الحسن ، قال : جاءتهم الحيتان تشرع في حياضهم كأنها المخاض ، فأكلوا والله أوخم أكله أكلها قوم قط ، أسوأه عقوبة في الدنيا ، وأشده عذابا في الآخرة . وقال الحسن : وقتل المؤمن والله أعظم من أكل الحيتان ؛

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير ، عن عطاء ، قال: كنت جالسا فى المسجد ، فاذا شيخ قد جاء وجلس الناس إليه ، فقالوا هذا من أصحاب عبدالله بن مسعود ، فقال : قال ابن مسعود (واسْئلُهُم عَن الْقَرْيَة الّى كانتُ حاضرة البَحْر) . . . الآية ، قال : لما حرّم عليهم السبت كانت الحيتان تأتى يوم السبت ، وتأمن وتجيء فلا يستطيعون أن يمسوها ، وكان إذا ذهب السبت ذهبت ، فكانوا يتصيد ون كا يتصيد الناس ؛ فلما أرادوا أن يعدوا فى السبت ، اصطادوا، فنهاهم قوم من صالحيهم ، فأبوا ، وكنوهم الفجار ، فأراد الفجار قتالهم ، فكان فيهم من لايشهون قتاله ، أبو أحدهم وأخوه أو قريبه ؛ فلما نهوهم وأبوا ، قال الصالحون : إنا نباينهم ، وإنا نجعل بيننا وبينهم حائطا، ففعلوا ، فلما فقدوا أصواتهم ، قالوا : لو نظرتم إلى إخوانكم ما فعلوا ؟ فنظروا فإذا هم قد مسخوا قردة ، يعرفون الكبير بكبره ، والصغير بصغره ، فجعلوا يبكون إليهم ، وكان هذا بعد موسى صلى الله عليه وسلم .

#### القول في تأويل قوله تعالى

### فَلَتَّانَسُواْمَاذُكِرُواْبِهِۦٓ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَهُوْنَعَنِ الشَّوَءِ وَأَخَذَنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْبِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَاكَانُواْ يَقْسُقُونَ ۞

أَنْ يَهُول تعالى ذكره: فلما تركت الطائفة التي اعتدت في السبت ما أمرها الله به من ترك الاعتداء فيه ، وضيعت ما وعظنها الطائفة الواعظة ، وذكرتها ما ذكرتها به من تحذيرها عقوبة الله على معصيتها ، فتقدمت على استحلال ما حرم الله عليها ، أنجى الله الذين يهون منهم عن السوء ، يعنى عن معصية الله ، واستحلال حرمه (وأخذ الله الذين اعتدوا في السبت ، فاستحلوا فيه ما حرم الله من صيد السمك وأكله ، فأحل بهم بأسه ، وأهلكهم (بيعدا اب) شديد (بكيس يما كانوا يكفستهون ) يخالفون أمر الله ، فيخرجون من طاعته إلى معصيته ، وذلك هو الفسق .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، فى قوله ( فَلَمَّا نَسُوا ماذُ كُرُوا بِهِ أَ نَجَيَّنَا النَّذِينَ يَنَهُ وَنَ عَنَ السُّوءِ) قال : فلما نسوا موعظة المؤمنين إياهم ، الذين قالوا ( لِمُ تَعَظِّرُونَ قَوْمًا ) .

حدثنى محمد بن المثنى ، قال : ثنا حرى ، قال : ثنى شعبة ، قال : أخبرنى عمارة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس (أ نجينا الدِّين يَنْهَوْن عَن السُّوء ) قال : يا ليت شعرى ما السوء الذى نهوا عنه . وأما قوله (بيعد اب بنفيس ) فان القراء اختلفت فى قراءته ، فقرأته عامة قراء أهل المدينة (بيعد اب بيس ) بكسر الباء وتحفيف الياء بغير همز ، على مثال فعل ، وقرأ ذلك بعض قراء الكوفة والبصرة (بيعد اب بيس ) على مثل فعيل من البوس ، بنصب الباء وكسر الهمزة ومدها ، وقرأ ذلك كذلك بعض المكين ، غير أنه كسر باء (بيئيس ) على مثال فعيل ، وقرأه بعض الكوفيين (بيئيس ) بفتح الباء ، وتسكين الياء ، وهمزة بعدها مكسورة ؛ على مثال «فيعيل » وذلك شاذ عند أهل العربية ، لأن فيعل إذا وتسكين الياء ، وهمزة بعدها مكسورة ؛ على مثال «فيعيل » وذلك شاذ عند أهل العربية ، لأن فيعل إذا السلم : صيقل ، ونيرب ، وإنما تكسر العين من ذلك فى ذوات الياء والواو ، كقولهم : سيد ، وميت . السلم : صيقل ، ونيرب ، وإنما تكسر العين من ذلك فى ذوات الياء والواو ، كقولهم : سيد ، وميت . السلم : صيقل ، ونيرب ، وإنما تكسر العين من ذلك فى ذوات الياء والواو ، كقولهم : سيد ، وميت .

كَلاهُما كان رئيسا بيئيسا يتضرب في يَوْم الهياج القوْنسا ا

بكسر العين من فيعيل ، وهي الهمزة من بيئيس ، فلعل الذي قرأ ذلك كذلك قرأه على هذه ، وذكر عن آخر من الكوفيين أيضا أنه قرأه ( بريئيس ) نحو القراءة التي ذكرناها قبل هذه ، وذلك بفتح الباء وتسكين الياء وفتح الهمزة بعد الياء على مثال فيعل مثل صيقل . وروى عن بعض البصريين أنه قرأه بسيس بفتح الباء وكسر الهمزة على مثال فعل ، كما قال ابن قيس الرقيات :

لَيَنْ عَيْرِ مَا بَتْسَ ٢ وروى عن آخر منهم أنه قرأ بيئس بكسر الباء و فتح السين على معنى بئس العذاب .

الله وأولى هذه القراءات عندى بالصواب ، قراءة من قرأه ( بسَرِيس ) بفتح الباء وكسر الهمزة ومدّها على مثال فعيل ، كما قال ذو الأصبع العدواني :

حَنَـقَا عَـلَى ۚ وَلَـن ۚ تَـرَى لَى فِيهِــــم ۗ أَثْرًا بِتَوِيسًا

كمَى أَيْدَ فَ دَيُوانَهُ غَيْرَ مَعْلَمُ القَصْيَدَةَ صَ ٢٩٧ . وأوردهما البغدادى في خزانة الأدب (٣ : ٨٨٥) . وفي روايته : « من غير ما أنس » والأنسى بالتحريك لغة في الإنس بكسر الهمزة وسكون النون ، والأنس أيضا : الحي المقيمون . وأبا رواية المؤلف : « من غير ما بنس » بفتح الباء وكسر الهمزة فهي لغة في البأس ، بفتح الباء وسكون الهمزة ، بمعني الشدة ، كا في لسان العرب . فير ما بنس » بفتح الباء وسكون الهمزة ، بمعني الشدة ، كا في لسان العرب . (٣) الحنق : الغيظ . والبئيس : الشديد . وانظر تفسير القرطبي (٣ : ٣٠٨) فقد نقل فيها إحدى عشرة قراءة .

<sup>(</sup>۱) فى تاج العروس: البيأس كفيعل: الشديد. والأسد، كالبيهس لشدته، وعذاب بئس بالكسر (الهمزة)، وبئيس كأمير، وبيأس: كجيأل: شديد. وفى التنزيل العزيز: «بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون»، قرأ أبو عمرو وعاصم والكسائى وحمزة: «بعذاب بئيس» كأمير. وقرأ ابن كثير «بئيس» على فعيل بالكسر. وكذلك قرأها شبل وأهل مكة. وقرأها ابن عامر: «بئس» على «فعل» بالهمزة والكسر. وقرأها نافع وأهل المدينة «بيس» بغير همزة، ونقل القرطبي فيها (٧: ٢٠٨) إسدى عشرة قرارة.

(۲) البيت أورده العيني في شواهده الكبرى «هامش خزانة الأدب البغدادي ؛ ٣٧٩» ولم يشرحه، وبعده بيت آخر من شواهد النحويين، وهو قوله ؛

لأن أهل التأويل أجمعوا على أن معناه شديد ، فدل " ذلك على صحة ما اختر نا .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبدالرزاق ، قال : أخبرنا ابن جربج ، قال : أخبرنى رجل عن عكرمة ، عن ابن عباس ، فى قوله ( وأخذ نا اللّذ ين ظلّم أوا بيعند اب يتيس ) : أليم وجيع . حدثنى محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ( بيعند اب بتيس ) قال : شديد .

حدثنی المثنی ، قال : ثنا أبوحذیفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن محاهد ( بِعَـَذَ ابِ بَــُـيس ) : أليم شديد .

حدَّثنا محمدٌ بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة (بِعـَدَ ابِ بـَـَـيس ٍ) قال : موجع .

حدثنی یونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زید ( بیعَـذَ اب بِسَیْسِ )قال : بعذاب شدید.

#### القول في تأويل قوله تعالى

### فَلَنَّاعَتُواْ عَنْهَا مُهُواْعَنْهُ قُلْنَاكُمُ كُونُواْفِرَدَةً خَلِيئِينَ ١

عَلَيْهِ يَقُولُ تَعَالَى ذَكُرُه : فلما تمرّدوا فيا نهوا عنه من اعتدائهم فى السبت ، واستحلالهم ما حرّم الله عليهم من صيد السمك وأكله وتمادوا فيه( قُلْنَا كَلُهُم ْ كُونُوا قِرَدَة خاسيتِينَ ) : أى بُعداء من الحبر . وبنحو الذى قلنا فى ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( فَلَمَّا عَتَوَّا عَمَّا ُ مُهُوا عَنَهُ ) يقول: لما مرد القوم على المعصية ( قَلْنا كَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسيتينَ ) فصاروا قردة لها أذناب تعاوى بعد ما كانوا رجالا ونساء.

حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله ( فَكَمَّ عَمَلُ عَمَّ اللهِ مَهُمُ القَرْدَةُ وَلَهُ ( فَكَمَّ عَمَّ اللهُ مَهُمُ القَرْدَةُ وَلَهُ ( فَكَمَّ عَمَّ اللهُ مَهُمُ القَرْدَةُ وَلَهُ ( فَكَمَّ عَمَّ اللهُ عَمَّ اللهُ عَمَّ القَرْدَةُ وَالْحَازِير ، فزعم أن شباب القوم صاروا قردة ، وأن المشيخة ا صاروا خنازير .

حدثی المثنی ، قال : ثنا الحمانی ، قال : ثنا شریك ، عن السدی ، عن أبی مالك أو سعید بن جبیر ، قال : رأی موسی علیه السلام رجلا بحمل قصبا یوم السبت ، فضرب عنقه .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

# وَإِذْ تَأَذَّتَ رَتُكَ لَيَنْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُ مَسُوَّ الْعَذَابِ إِنَّ رَتَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّ لَيَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُ مَسُوَّ الْعَذَابِ إِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّةُ وَلَا يَخُورُ رَجِيمٌ ۞

(١) المشيخة : جمع شيخ ، وهو الطاعن في السن .

عَنْ يَعْنَى جَلَّ ثَنَاؤُه بِقُولُه ( وَإِذْ ۖ تَأَذَّنَ ) واذكر يا محمد إذ أذن ربك فأعلم ، وهو تفعل من الإيذان ، كما قال الأعشى ميمون بن قيس :

آذن اليَوْمَ جِـــيرَتَى بِخُفُوفِ صَرَمُوا حَبْلُ آلِفِ مَا ْلُوفِ ا يعنى بقوله آذن : أعلم ، وقد بينا ذلك بشواهده فى غير هذا الموضع . و بنحو الذى قلنا فى ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، فى قول الله ( وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ ) قال : أمر ربك .

حدثنا الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا أبوسعد ، عن مجاهد (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبَّكَ ) قال : أمر ربك .

وقوله (لَيَبَعْتَنَ عَلَيْهِمْ) يعنى : أعلم ربك ليبعثن على اليهود من يسومهم سوء العذاب ، قيل : إن ذلك العرب بعثهم الله على اليهود يقاتلون من لم يسلم منهم ، ولم يعط الجزية ، ومن أعطى منهم الجزية كان ذلك له صغارا وذلة .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى المثنى بن إبراهيم وعلى بن داود قالا: ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس ، قوله ( وَإِذْ كَاذَ نَ رَبَّكَ لَيَبَعْتَنَ عَلَيْهِمْ الله يَرَمْ القيامة مَن ينسُومهُم "سُوءً العندابِ) قال : هي الجزية ، والذين يسومونهم : محمد صلى الله عليه وسلم وأمته إلى يوم القيامة .

حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبى ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس، قوله ( وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبِّكُ لَيَسِبْعَتَنَ عَلَيْهِم الله يَوْمِ القيامة مِن يَسُومُهُم "سُوء العَذَابِ) فهى المسكنة ، وأخذ الجزية منهم .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، قال : قال ابن جريج ، قال ابن عباس ( وَإِذْ وَإِذْ تَا الْعَالَمُ اللَّهِ عِلَى عَبَّاسُ ( وَإِذْ تَا الْعَلَمُ اللَّهِ عَلَى عَبَّاسُ وَ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ وَالمُسكنة .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة (وَإِذْ تَأَ ذَنَ رَبَّكُ لَيَبَعْتَنَ عُلَيْهُمْ الله عليهم هذا الحي من العرب ، فهم إلى يَوْمِ القيامة مِن يَسُومُهُمْ سُوءَ العَذَابِ ) قال : فبعث الله عليهم هذا الحي من العرب ، فهم في عذاب منهم إلى يوم القيامة .

<sup>(</sup>۱) البيت للأعشى ميمون أبى بصير ( ديوانه طبع القاهرة ، بشرح الدكتور محمد حسين ص ٣١٣) وآذن بالشيء : أعلم به، ومنه قول الحارث بن حلزة : «آذنتنا ببينها أسهاء» أي أعلمتنا. والحفوف : سرعة اللغاب في الرحيل. وصرموا : قطعوا ، وآلف مألوف : محب محبوب

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ( لَيَسَبْعَتَنَ عَلَيْهِم ْ إلى يَوْمِ القيامَة مِنَ يَسَسُومُهُم ْ ) قال : بعث عليهم هذا الحيّ من العرب ، فهم في عذاب مهم إلى يوم القيامة . وقال عبد الكريم الحزرى : يستحبّ أن تبعث الأنباط في الحزية .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا إسحاق بن إسهاعيل ، عن يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد ( وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبَّكَ لَيَبَعْتَنَ عَلَيْهِم ۚ إلى يَوْم ِ القيامَة ِ مَن ْ يَسُومُهُم ْ ) قال : العرب ( سُوءَ العَذَابِ ) قال : الحراج . وأوّل من وضع الحراج موسى عليه السلام ، فجبى الحراج سبع سنين .

حدثنا ابن حمید ، قال : ثنا یعقوب ، عن جعفر ، عن سعید (وَإِذْ تَاذَنَّنَ رَبَّتُكَ لَیَسَبْعَتَنَّ عَلَیْهِمِ إلی یَوْمِ القییامَةِ مَنْ یَسُومُهُمْ ) قال : العرب (سُوءَ العَدَابِ) قال : الحراج . قال : وأوّل من وضع الحراج موسى ، فجى الحراج سبع سنین .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبَّكُ لَيَبَعْتَنَ عَلَيْهِمْ وَلِى يَوْمِ القيامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ العَدَابِ ) قال : هم أهل الكتاب ، بعث الله عليهم العرب يجبونهم الحراج إلى يوم القيامة ، فهو سوء العذاب ، ولم يجب نبى الحراج قط إلا موسى صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة ثم أمسك ، وإلا النبي صلى الله عليه و سلم .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، فى قوله (وَإِذْ تَأْذُنَ رَبَّكَ لَيَسَوْمُهُمْ سُوءَ العَذَابِ ) قال : يبعث تأذّن رَبَّكَ لَيَسَوْمُهُمْ سُوءَ العَذَابِ ) قال : يبعث عليهم هذا الحيّ من العرب ، فهم فى عذاب منهم إلى يوم القيامة . قال : أخبرنا معمر ، قال : أخبرنى عبد الكريم ، عن ابن المسيب ، قال : يستحب أن تبعث الأنباط فى الجزية .

حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : تنا أسباط ، عن السدى ( وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبَكَ لَيَسَع رَبَكَ لَيَسَعَثَنَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ القيامَةِ مِنَ يَسَوْمُهُمْ سُوءَ العَدَابِ ) يقول : إن ربك يبعث على بنى إسرائيل العرب ، فيسومونهم سوء العذاب : يأخذون منهم الجزية ويقتاونهم .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبَّكَ لَيَبَعْتَنَ عَلَيْهِمْ اللهِ يَوْمِ اللهِ يَامَةِ ) ليبعثن على يهود .

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَسَسَرِيعُ العِهَابِ ، وَإِنَّهُ لَلَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ :

يقول تعالى ذكره : إن ربك يامحمد لسريع عقابه إلى من استوجب منه العقوبة على كفره به ومعصيته له ( وإنّه لكخفُورٌ رَحييمٌ ) يقول : وإنه لذو صفح عن ذنوب من تاب من ذنوبه ، فأناب ، وراجع طاعته يستر عليها بعفوه عنها ، رحيم له أن يعاقبه على جرمه بعد توبته منها ، لأنه يقبل التوبة ويةيل العثرة .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

وَقَطْعَنَكُهُمْ فِي لَأَرْضِ أَمُكَمَّ أَمِّكُمُ الطَّلِخُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَلُونَكُم بِالْحُسَنَكِ وَالسَّيْنَانِ لَعَلَّهُمْ مِنْ الْحُسَنَكِ وَالسَّيْنَانِ لَعَلَّهُمْ مِيرَجِعُونَ ﴿

عَنْهُ بِهُ وَلَ تَعَالَىٰ ذَكُرُهُ : وَفَرَّقْنَا بَنِّي إِسْرَائِلُ فِى الأَرْضُ أَمَّا ، يَعْنَى جماعات شَيّ متفرَّقين .

كما حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا إسحاق بن إسهاعيل ، عن يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير ، عن الجبير ، عن المعيد بن جبير ، عن اللهود. عن ابن عباس ( وَقَـَطَّعناهُـُم ۚ فِي الأرْضِ أَمُـما ) قال : في كل أرض يدخلها قوم من اليهود.

حدثنى محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ( وَقَطَعْناهُمْ فِي الأرْضِ أَمْمَا ) قال : يهود .

وقوله (منهُ مُ الصَّالِحُونَ) يقول: من هؤلاء القوم الذين وصفهم الله من بني إسرائيل الصالحون، يعنى: من يؤمن بالله ورسله (وَمَنْهُ مُ دُونَ ذَلكَ) يعنى: دون الصالح، وإنما وصفهم الله جل ثناؤه بأنهم كانوا كذلك قبل ارتدادهم عن دينهم، وقبل كفرهم بربهم، وذلك قبل أن يُبعث فيهم عيسى بن مريم صلوات الله عليه.

وقوله ( وَبَالَوْنَاهُمُ مَ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمُ مَ يَرْجِعُونَ ) يِقُول : واختبرناهم بالرخاء في العيش ، والمحفض في الدنيا ، والدعة والسعة في الرزق ، وهي الحسنات التي ذكرها جل ثناؤه . ويعنى بالسيئات : الشدّة في العيش ، والشظف فيه ، والمصائب والرزايا في الأموال ( لَعَلَّهُم مَ يَرْجِعُونَ ) يقول : ليرجعوا إلى طاعة ربهم ، وينيبوا إليها ، ويتوبوا من معاصيه .

القول في تأويل قوله تعالى :

فَخَلَفَ مِنْ تَعْلِمُ خَلَفٌ وَرِثُوا الْكِنَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَلَا الْأَذَنَ وَتَقُولُونَ سَيُغَفَّرُكَ اوَإِن يَالِهِمْ عَرَضَ هَلَا الْأَذَنَ وَاتَفُولُونَ سَيُغَفِّرُكَ الْكِنَا وَالْمَا عَرَضَ مِنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

يَّتُنَجُ يَقُول تعالى ذكره : فخلف من بعد هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم خلف يعنى خلف سوء ، يقول : حدث بعدهم وخلافهم ، وتبدّل منهم بدل سوء ، يقال منه : هو خلف صدق ، وخلف سوء ، وأكثر ما جاء في المدح بفتح اللام ، وفي الذمّ بتسكينها ، وقد تحرّك في الذمّ ، وتسكن في المدح ، ومن ذلك في تسكينها في المدح قول حسان :

لنا القدّمُ الأُولى إليكَ وخلَّفُنا لِأوَلِينا في طاعنة الله تا بعُ ا وأحسب أنه إذا وجه إلى الفساد مأخوذ من قولهم : خلف اللبن : إذا حمض من طول تركه في السقاء حتى

<sup>(</sup>۱) البيت لحسان بن ثابت ، أنشده صاحب اللسان في « خلف » شاهدا على أن الخلف بسكون اللام بمنى الباقي بعد الهالك ، قال : ويكون محمودا ومذموما ، فشاهد المحمود قول حسان : لنا القدم . . . البيت . فالخلف ههنا : هو التابع لمن مضى ، وليس من معى الخلف ، الذي هو البدل . قال : وقيل الخلف هنا : المتخلفون عن الأولين : أي الباقون . وعليه قوله عز وجل : « فخلف من يعدهم خلف » فسمى بالمصدر . فهذا قول ثملب . قال : وهو الصحيح . قال : وشاهد المذموم قول لبيد : « وبقيت فيخلف كجلد الأجرب »

يفسد ، فكأن الرجل الفاسد مشبَّه به ، وقد يجوز أن يكون منه قولهم : خَلَفَ فَم الصائم : إذا تغيرت ريخه . وأما في تسكين اللام في الذم ، فقول لبيد :

ذَهَبَ اللّذِينَ يُعاشُ فِي أَكْنَافِهِمْ وَبَقَيِتُ فِي خَلَفِ كَجَلِّدِ الْأَجْرَبِ اللّهِ وَبَقَيتُ فِي خَلَف كَجَلِّدِ الْأَجْرَبِ اللّهِ وَقَيل : إن الخلّف الذي ذكر الله في هذه الآية ، أنهم خليفوا من قبلهم ، هم النصاري .

#### ذكر من قال ذلك

حدثتی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، فى قول الله ( فَتَخَلَفَ مِن ْ بَعَد هِم ْ خَلَفٌ ) قال : النصارى .

عَلَيْ والصواب من القول فى ذلك عندى أن يقال: إن الله تعالى إنماو صف أنه حار ف الذين قص قصصهم في الآيات التي مضت خلف سوء ردىء ، ولم يذكر لنا أنهم نصارى فى كتابه ، وقصهم بقصص اليهود أشبه منها بقصص النصارى . وبعد ، فإن ما قبل ذلك خبر عن بنى إسرائيل وما بعده كذلك ، فما بينهما بأن يكون خبرا عنهم أشبه ، إذ لم يكن فى الآية دليل على صرف الحبر عنهم إلى غيرهم ، ولا جاء بذلك دليل يوجب صحة القول به .

فتأويل الكلام إذن : فتبدّل من بعدهم بدّل سوء . ورثوا كتاب الله : تعلموه ، وضيعوا العمل به ، فخالفوا حكمه يترشون في حكم الله، فيأخذون الرشوة فيه من عرض هذا العاجل الأدنى ، يعنى بالأدنى : الأقرب من الآجل الأبعد ، ويقولون : إذا فعلوا ذلك إن الله سيغفر لنا ذنوبنا تمنيا على الله الأباطيل ، كما قال جل ثناؤه فيهم ( فَوَيْل " لللّه ين يَكْتُبُونَ الكتاب بأيد يهم " ، ثم يَّ يتقبُولُونَ همذا مين عيند الله ليتششروا به يمنا قليلا " ، فوينل " لهم مما كتبَيت أيد يهم " ، ووَيْل " لهم ما يتكسبون ) . ( وَإِن " يَا تَهم فنب حرام مثله من الرشوة بعد فلك أخذوه واستحلوه ، ولم يرتدعوا عنه . يخبر جل ثناؤه عهم أنهم أهل إصرار على ذنوبهم ، وليسوا بأهل إنابة ولا توبة .

وبنحو الذى قلنا فى ذلك ، قال أهل التأويل وإن اختلفت عنه عبار اتهم .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا أحمد بن المقدام ، قال : ثنا فضيل بن عياض ، عن منصور ، عن سعيد بن جبير ، فى قوله ( يَأْخُدُونَ عَرَضَ هيَدًا الأَدْ أَنَى وَيَقَوُلُونَ سَيَخُفَرُ لَنَا، وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُدُوهُ ) قال : يعملون الذنب ثم يستغفرون الله ، فإن عرض ذلك الذنب أخذوه .

حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن منصور ، عن سعيد بن جبير (وَإِنْ يَأْ بَهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ مِنْ أَحُدُوهُ ) قال : من الذنوب .

<sup>(</sup>۱) البيت البيد بن ربيعة ( اللسان : خلف ) ، وقد سبقت الإشارة إليه فى شرح بيت حسان بن ثابت . ولم أجده فى ديوان لبيد طبع ليدن سنة ١٨٩١ م ، ولا فى ملحقاته .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا جرير ، عن منصور ، عن سعيد بن جبير ( يَأْخُلُدُونَ عَرَضَ هَلَدًا اللهُ اللهُ وَ يَقُولُونَ عَرَضَ هَلُدًا اللهُ وَ يَقُولُونَ سَيْخُفُورُ لَنَا )قال : يعملون باللذنوب (و إن يَأْ تِهِيمُ عَرَضٌ مَثْلُهُ يَأْ خُلُدُوهُ): قال : ذنب آخريعملون به .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن سفيان ، عن منصور ، عن سعيد بن جبير ( يَأْخُدُونَ عَرَضَ هَدَا الأَدْ يَنَ قال : الذنوب ( وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضَ مِثْلُهُ يَأْخُدُوهُ ) قال : الذنوب . عَرَضَ هَدُا الأَدْ يَنَ عَمِد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ( يَأْخُدُ وُنَ عَرَضَ هَدَا الأَدْ يَنَ ) قال : ما أشرف لهم من شيء في اليوم من الدنيا حلال أو حرام بشهونه أخذوه ، ويبتغون المغفرة ، فإن يجدوا الغد مثله يأخذوه .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، بنحوه ، إلا أنه قال : يتمنون المغفرة .

حدثنا الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا أبوسعد ، عن مجاهد ( يَأْخُدُونَ عَرَضَ هَذَا الْادُ فَى ) قال : لايشرف لهم شيء من الدنيا إلا أخذوه ، حلالاكان أو حراما، ويتمنون المغفرة ( ويَقُولُونَ سَيُعُفْرَ لَنَا ) وإن يجدوا عرضا مثله يأخذوه .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله (فَحَلَفَ مِن بَعَدهِم ، وقال خَلَفْ ) : أى والله لحلنف سرّه ورثوا الكتاب بعد أنبيائهم ورسلهم ، ورّثهم الله وعهد إليهم ، وقال الله في آية أخرى (فخلف من بتعد هم خلف أضاعنوا الصّلاة وَاتَبتعنوا الشّهوَاتِ) قال : (يَا خُدُون عَرَضَ هَذَا الادْ أَن وَيتَقنولنُون سَيّنغفر لنا ) تمنوا على الله أمانى وغرة يغترون بها (وَإِن يأ تيهم عَرض مثلله أ) لا يشغلهم شيء عن شيء ، ولا ينهاهم عن ذلك ، كلما أشرف لهم شيء من الدنيا أكلوه لا يبالون حَلالاكان أو حراما .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى : قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ( يَأْخُلُونَ عَرَضَ عَرَضَ اللهُ ) قال : هَذَا الأَدْ أَنَى ) قال : يأخذونه إن كان حلالا وإن كان حراما (وإن يَأْتِهِمْ عَرَضْ مِثْلُهُ ) قال : إن جاءهم حلال أو حرام أخذوه .

حدثنی محمد بن الحسین ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدی ، قوله ( فخلف من بعدهم خلف ) . . . إلى قوله ( ودرسوا ما فيه ) قال : كانت بنو إسرائيل لايستقضون قاضيا ، إلا ارتشى فى الحكم ، وإن خيارهم اجتمعوا فأخذ بعضهم على بعض العهود أن لايفعلوا ، ولايرتشوا ، فجعل الرجل مهم إذا استُقضي ارتشى ، فيقال له : ما شأنك ترتشى فى الحكم ، فيقول : سيغفر لى ، فيطعن عليه البقية الآخرون من بنى إسرائيل فيا صنع ، فإذا مات أو نُوع ، وجمعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه فيرتشى ، يقول : وإن يأت الآخرين عرض الدنيا يأخذوه . وأما عرض لأدنى ، فعرض الدنيا من المال .

حداثی محمد بن سعد ، قال : ثنی أنی ، قال : ثنی عمی ، قال : ثنی أبی ، عن أبيه ، عن ابن عباس

قوله (فخلَفَ مِن بَعَد هِم خَلْف وَرِثُوا الكِتاب ، يَأْخُدُون عَرَضَ هَذَا الأَدْ فَى وَيَقُولُون : سيغفرلنا ، سيغفرلنا ، وحدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قوله ( يَأْخُدُون عَرَضَ هَذَا الأَدْ نَى ) قال : الكتاب الذي كتبوه ، ويقولون ( سَيَخْفَرُ لَنا ) لانشرك بالله شيئا ( وَإِن يَأْتِهِم هُذَا الأَدْ نَى ) قال : الكتاب الذي كتبوه ، ويقولون ( سَيَخْفَرُ لَنا ) لانشرك بالله شيئا ( وَإِن يَأْتِهِم عَرَض مِثْلُهُ يَأْخُدُون ) يَأْتُهم الحَق برشوه ، فيخرجوا له كتاب الله ، ثم يحكموا له بالرشوة ، وكان عرض ميثله يُناف بالرشوة ، وكان الظالم إذا جاءهم برشوة أخرجوا له المثناة ، وهوالكتاب الذي كتبوه ، فحكموا له بما في المثناة بالرشوة ، فهو فيها محق ، وهو في التوراة ظالم ، فقال الله : ( أَكُمْ يُوخِكُ عَلَيهُم مُ مِيثَاقُ الكِتابِ أَلاَ يَقُولُوا عَلَى الله إلاَّ الحَقَ وَدَرَسُوا ما فيه ) .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن منصور ، عن سعيد بن جبير ، قوله ( فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِ هِمْ خَلَفْ ورثُوا الكِتَابَ يَنْ أَخُذُونَ عِرَضَ هَذَا الآدْ أَنَى ) قال : يعملون بالذنوب ( وَيَقُولُونَ سَيَعُفُرُ لَنَا وَإِنْ يَا تَيْهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَا خُدُوهُ ) قال : الذنوب . المقول في تأويل قوله تعالى ﴿ أَكُمْ يُوخَذَ عَالَيْهِمْ مَيِثَاقُ الكِتَابِ أَلاَ يَقُولُوا على اللهِ إلا الحَقَ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ، والدَّ ار الآخِرة خَنْير للّذين يَتَقُونَ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴾ :

يقول تعالى ذكره: ألم يوخد على هو لاء المرتشين في أحكامهم ، القائلين : سيغفر الله لنا فعلنا هذا ، إذا عوتبوا على ذلك ميثاق الكتاب ، وهو أخذ الله العهود على بنى إسرائيل بإقامة التوراة ، والعمل بما فيها ، فقال جل ثناؤه لهو لاء الذين قص قصتهم في هذه الآية موبخا لهم على خلافهم أمره ، ونقضهم عهده وميثاقه ، ألم يأخذ الله عليهم ميثاق كتابه ، (ألا يتقولوا على الله إلا الحق ) ولا يضيفوا إليه إلا ما أنزله على رسوله موسى صلى الله عليه وسلم في التوراة ، وأن لا يكذبوا عليه .

كما حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قال ابن عباس ( أ كم يُوخِلَدُ عِلَيَ اللهِ إِلاَ الحَقِ ) قال : فيا يوجبون على الله إلا الحَق ) قال : فيا يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التي لايزالون يعودون فيها ولا يتوبون منها .

وأما قوله (وَدَرَسُوا ما فيه ) فإنه معطوف على قوله (وَرِثُوا الكِتابَ) ومعناه : فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ، ودرسوا ما فيه . ويعنى بقوله (ودرسوا ما فيه ، يقول : ورثوا الكتاب فعلموا ما فيه ودرسوه ، فضيعوه وتركوا العمل به ، وخالفوا عَهَدَ الله إليهم فى ذلك .

كما حدثى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( وَدَرَسُوا ما فيه ) قال : علموه وعلموا مافىالكتاب الذى ذكر الله ، وقرأ ( بما كُنْتُمْ تُعُلِّمُونَ الكتابَ وَ بما كُنْتُمْ تَعُلِّمُونَ الكتابَ وَ بما كُنْتُمْ تَعُلِّمُونَ الكتابَ وَ بما كُنْتُمْ تَعُلِمُونَ الكتابَ وَ بما كُنْتُمُ مَا فَى الدار الآخرة ، وهو ما فى الدار الآخرة ، وهو ما فى العاد عند الله مما أعد لأوليائه ، والعاملين بما أنزل فى كتابه ، المحافظين على حدوده ، خير اللذين يتقوّن الله ، ويخافون عقابه ، فيراقبونه فى أمره ونهيه ، ويطيعونه فى ذلك كله فى دنياهم ( أفكلا تبعقلون ) يقول : أفلا يعقل هولاء الذين يأخذون عرض هذا الأدنى على أحكامهم ، ويقولولون سيغفر لنا ، أن

وقال : يعنى بقوله : ينتق : يرفعها عن ظهره . وبقول الآخر : وَنَسَتَقُوا أَحْلامَـنَا الْآثاقـلا ا

وقد حُكى عن قائل هذة المقالة قول آخر ، وهوأن أصل النتق والنتوق : كلّ شيء قلعته من موضعه ، فرميت به ، يقال منه : نتقت نتقا ، قال : ولهذا قبل للمرأة الكبيرة : ناتق لأنها ترمى بأولادها رميا ، واستشهد بهيت النابغة :

كُمْ أَيْحُرَمُوا حُسُنَ الغَيْدَاءِ وأَمْهُمُ دَحَقَتْ عَلَيْكَ بِناتِقِ مِذْكَارِ ٢

وقال آخر : معناه فى هذا الموضع : رفعناه . وقال : قالوا : نتقنى السير : حرّكيى . وقال : قالوا : ما نتق برجله لايركض ، والنتق : نتق الدابة صاحبها حين تعدو به وتتعبه حتى يربو ، فذلك النتق والنتوق ، ونتقتى الدابة ، ونتقت المرأة تنتق نتوقا : كثر ولدها . وقال بعض الكوفيين : نتقنا الحبل : علقنا الجبل فوقهم فرفعناه ننتقه نتفا وامرأة منتاق : كثيرة الولد ، قال : وسمعت أخذ الجراب ونستق مافيه : إذا نثر مافيه . فوقهم فرفعناه ننتقه نتفا وامرأة منتاق : كثيرة الولد ، قال : وسمعت أخذ الجراب ونستق مافيه : إذا نثر مافيه .

### وَإِذَ أَخَذَرُبُكُ مِنْ بَيْءَ ادَمَ مِن طُهُورِهِمْ ذُرِبَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْ نَا أَن تَقُولُواْ يَسَوْمَ الِّقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَا غَلَفِلِينَ ۞

﴿ يَقُولُ تَعَالَى ذَكُرُهُ لَنْبَيهُ مُحَمَّدُ صَلَى الله عليه وسلم : واذكر يا محمَّدُ ربك إذ استخرج ولد آدم من أصلاب آبائهم ، فقررهم بتوحيده ، وأشهد بعضهم على بعض شهادتهم بذلك ، وإقرارهم به .

كما حدثنى أحمد بن محمد الطوسى ، قال : ثنا الحسين بن محمد ، قال : ثنا جرير بن حازم ، عن

= اقتلع من مكانه . ونتقت الدابة راكبها ، و براكبها ننتق ( بضم التاء وكسرها ) نتقا ونتوقا : إذا نزته و العبته ، حتى يأخذه لذلك و بو . ثم قال : وكان نتق الحبل أن قطع منه شيء على قدر عسكر موسى ، فأظل عليهم ، قال لهم موسى : إما أن تقبلوا التوراة ، وإما أن يسقط عليكم . والفتد : خشب الرحل ؛ وقيل : هو من أدوات الرحل . وقيل : حميع أداته . والحمع : أقتاد وأقتد وقتود . والشليل والشلل : الدرع ، أو غلالة تلبس فوق الدرع . وقيل : ما يلبس تحت الدرع من درع صغيرة أو ثوب . وقيل : هي الدرع ما كانت .

(۱) البيت أحد أبيان ثلاثة أنشدها في ( اللسان : نتق ) من مشطور الرجز قالها شاعر ، وهي : فَدَ جَرَبُوا أَخُـ لاقنا الجَـالائيال وَنَــَتَـقُـُوا أَحِـْلامَـنا الْأَثَاقِيلا ،

فَلَمَ يُرَ النَّاسُ لَنَا مُعَادِلًا

و هو شاهد على أن سي النتق كما في الشاهد السابق.

قال : وقال الفراء في ذلك : رفع الحيل على عسكرهم فرسخا في فرسخ ..ونتقنا : رفعنا ... .

(۲) البيت في ديوان شعر النابغة ( محتار الشعر الحاهلي طبعة الحلبي ص ١٩٨ ) ، وفي ( لسان العرب : نتق ) وفي روايتهما :
« طفحت » في مكان : « دحقت » ، وأنشده أيضا في ( اللبان : دحق ) كرواية المؤلف . والواو في « لم يحرموا » راجعة إلى الأقوام الذين ذكرهم في أبيات القصيدة ( بني جذيمة ، والناضريين ) . ودحقت الموأة بولدها : ولدت بعضهم في إثر بعض . والدحوق من النساء : ضد المقاليت ، وهن المتئات . والناتق : التي أخرجت ما عندها من الولد . ومذكار : تلد الذكور . يقول : إنهم عنده غذاه حسنا ، فنموا وكثروا .

كلثوم بن جبر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن الذي صلى الله عليه وسلم ، قال : « أَخَذَ اللهُ الميثاق مِن ْ طُلَبِهِ كُلُّ ذُرِيَّةً ذَرَاها ، فَنَـ شُرَهُمُ مُ الميثاق مِن ْ طُلَبِهِ كُلُّ ذُرِيَّةً ذَرَاها ، فَنَـ شُرَهُمُ مُ الميثاق مِن ْ طَلَبِهِ كُلُّ ذُرِيَّةً ذَرَاها ، فَنَـ شُرَهُمُ مُ اللّهِ عَلَى مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

حدثنا عمران بن موسى ،قال : ثنا عبد الوارث ، قال : ثنا كلثوم بن جبر ، قال : سألت سعيد بن جبير عن قوله ( وَإِذْ أَخَذَ رَبِّكُ مِنْ آبِيى آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرَبَّا بَهِمُ ) قال : سألت عها ابن عباس ، فقال : مسح ربك ظهر آدم ، فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة بنعمان هذا ، وأشار بيده ، فأخذ مواثيقهم ، وأشهدهم على أنفسهم ( ألسّتُ بربَّكُمْ ؟ قالُوا بكى ) .

حدثنا ابن وكيع ويعقوب قالا : ثنا ابن علية ، قال : ثنا كلثوم بن جبر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، فى قوله ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُكُ مِن ۚ بَنِى آدَمَ مِن ْ ظُهُورِهِم ْ ذُرِيّاً بَهِم ْ وأَشْهَدَهُم ْ عَلَى أَنْفُسِهِم ْ أَلَسْتُ بِرَبّكُم ؟ قالُوا بَلَى شَهِد نا ) قال : مسح ربك ظهر آدم ، فخر جت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة بنعمان هذا الذى وراء عرفة ، وأخذ ميثاقهم ( ألسنتُ بربّكُم ْ ؟ قالُوا بَلَى شَهد نا ) اللفظ لحديث يعقوب .

وحدثنى يعقوب قال : ثنا ابن علية ، قال ربيعة بن كلثوم ، عن أبيه فى هذا الحديث ( قالوا : بـَلَى شَهِـد نا أن تَقَوُلُوا يَوْمَ القيامَة ِ إنَّا كُنَّا عَن همّذًا غافيلينَ ) .

حدثنا عمرو ، قال : ثنا عمران بن عيينة ، قال : أخبر نا عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : أوّل ماأهبط الله آدم ، أهبطه بدجني ا ، أرض بالهند ، هسم الله ظهره ، فأخرج منه كلّ نسمة هو بارتها إلى أن تقوم الساعة ، ثم أخذ عليهم الميثاق ( وأشهد هم على أنْفُسيهم " السّتُ بيربّكُم " ؟ قالُوا بَلَى شَهِد نا أن تقولُوا بيوم "القيامة إنّا كُننّا عَن "هندا غليلين ) .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا عمران بن عيينة ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : أهبيط آدم حين أهبط ، فسح الله ظهره ، فأخرج منه كل نسمة هو خالفها إلى يو/ القيامة ، ثم قال أست بربيكم و و قالوا بكل ، ثم تلا ( و إذ أخذ رَبُّك مين و بيلي آدم مين ظهورهم فورهم فوريام فربي أبيم القيامة .

حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا يحيى بن عيسى ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ( وَإِذْ أَخَلَدُ رَبُّكُ مِنْ بَيِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّا مِمْ ) قال « لما خلق الله آدم ، أخذ ذريته من ظهره مثل الذر ، فقبض قبضتين ، فقال لأصحاب اليمين ادخلوا الجنة بسلام ، وقال للآخرين : ادخلوا النار ولا أبالى » .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن الأعمش ، عن حبيب ، عن ابن عباس ، قال : مسمح الله ظهر آدم ، فأخرج كل طيب في يمينه ، وأخرج كل خبيث في الأخرى .

<sup>. (</sup>١) لعل المقصود بهذه الكلمة : هضية الدكن من بلاد الهند .

حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا ابن علية ، عن شريك ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : مسح الله ظهر آدم ، فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة .

حدثنا ابن حمید ، قال : ثنا حکام ، قال : ثنا عمرو بن أبی قیس ، عن عطاء ، عن سعید ، عن ابن عباس ( وَإِذْ أَخَذَ رَبَّكُ مِنْ آبِینی آدَم مین ظهرورهیم فرریا بہم فی قال : لما خلق الله آدم مسح ظهره بدحی ، وأخرج من ظهره کل نسمة هو خالقها إلی یوم القیامة ، فقال (ألسّتُ بیرَبیّکُم فی قالُوا بنکی) قالُوا بنکی قال : فیرون یومئذ جف القلم بما هو کائن إلی یوم القیامة .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن المسعودى ، عن على بن بذيمة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : لما خلق الله آدم عليه السلام أخذ ميثاقه ، فمسح ظهره ، فأخذ ذريته كهيئة الذر ، فكتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم ، وأشهدهم على أنفسهم ( ألسَّتُ بِرَبِّكُمُ ° ؟ قالُوا بكى ) قال : ثنا يزيد بن هارون ، عن المسعودى ، عن على بن بذيمة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ( وَإِذْ أَخَذَ رَبِّكُ مِن ْ بَنِي آدَم مَ مِن ْ ظُهُورِهِم ْ ذُرِيَّا بِهِم ْ) قال : لما خلق الله آدم ، أخذ ميثاقه أنه ربه ، وكتب أجله ومصائبه ، واستخرج ذريته كالذر ، وأخذ ميثاقهم ، وكتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن ربيعة بن كلثوم بن جبر ، عن أبيه سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، فى قوله ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ آبِنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورهِمْ ذُرِيّا بَهِمْ ، وأَشْهَدَهُمُ عَلَى عباس ، فى قوله ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ آبِنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورهِمْ فُرُيّا بَهِمْ ، وأَشْهَدَهُمُ عَلَى أَنْفُسُهُمْ وهو ببطن نعمان ، واد إلى جنب عرفة ، وأخرج أنْفُسُهُمْ ) قال : ثنا ذريته من ظهره كهيئة الذرّ ، ثم أشهدهم على أنفسهم ( ألسّتُ بِرَبَّكُمُ ؟ قالُوا بَلَى شَهَدْنا ) قال : ثنا أبى ، عن أبى همزة الضَّبَعى ، عن ابن عباس ، قال : أخرج الله ذرية آدم عليه السلام من ظهره كهيئة الذرّ ، وهو فى آذى من الماء .

حدثنى على "بن سهل ، قال : ثنا ضمرة بن ربيعة ، قال : ثنا أبو مسعود ، عن جويبر ، قال : مات ابن للضحاك بن مراحم ابن ستة أيام ، قال : فقال : ياجابر إذا أنت وضعت ابنى فى لحده ، فأبرز وجهه ، وحل عنه عقله ، فإن ابنى مجلس ومسئول ، ففعلت به الذى أمرنى ، فلما فرغت ، قلت : يرحمك الله ، عم يُسئل ابنك ؟ قال : يُسئل عن الميثاق الذى أقر به في صلب آدم عليه السلام ، قلت : يا أبا القاسم ، وما هذا الميثق الذى أقر به في صلب آدم ؟ قال : ثنى ابن عباس أن الله مسح صلب آدم ، فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ، وأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ، ولا يشركوا به شيئا ، فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ ، فن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الآول ، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يفعه الميثاق الآخر من أعطى الميثاق الآخر من مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الآخر على الفطرة .

حدثى يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنى السرى بن يحيى ، أن الحسن ابن أبي الحسن ، حدثهم عن الأسود بن سريع من بني سعد ، قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

أربع غزوات ، قال : فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلة ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاشتد عليه ، ثم قال : « ما بال أقوام يتكناولون الذرية ؟ فقال رجل : يا رسول الله ، أليسوا أبناء المشركين ؟ فقال : إن خياركم ولاد المشركين ، ألا إنها ليست نسمة تولد ، إلا ولي أبناء المشركين ؛ قال الفيطرة ، قما تنزال عليه المسلم عنها ليسانها ، فأبواها يهمو دايها أوينه سرايها » قال الحسن : والله لقد قال الله ذلك في كتابه ، قال (وإذ أخد ربتك مين بين ترقي آدم مين ظهورهيم فريا تهم ) .

حدثنا عبد الرحمن بن الوليد ، قال ؛ ثنا أحمد بن أبي ظبية ، عن سفيان ، عن سعيد ، عن الأجلح ، عن الضحاك ، وعن منصور ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وَإِذْ أَحَدَ رَبَّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورهِمْ ذُرِيّا بَهِمْ ) قال : أخيذُ وا مِنْ ظَهُوه كَمَا يُؤْخَذُ بالمشط مِن الرأس ، فقال كُمُمْ ألسّت بربّكُمُمْ ؟ قالُوا بالى ، قالَت الملائكَةُ : شهد نا أن تقولُوا يَوْمَ القيامة إنّا كُنّا عَنْ هندًا غافيلين ) .

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن عبد الله ابن عمرو، في قوله ( وَإِذْ أَخَدَ رَبَّكَ مَين ۚ بَينِي آدَمَ مَين ْ ظُهُورهِمْ ۚ ذُرَيّاً نَهِمْ ) قال: أخذهم كما يأخذ المشط من الرأس.

حدثنا ابن وكيع وابن حميد ، قالا : ثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمرو ( وَإِذْ أَخَدَ رَبَّكَ مِن بَيِي آدَمَ مِن ظُهُورهِمِ ذُرِيَّا تهمِ ) قال : أخذهم كما يأخذ المشط عن الرأس . قال ابن حميد : كما يؤخذ بالمشط .

حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى ، قال : ثنا روح بن عبادة ، وسعد بن عبد الحميد بن جعفر بن مالك بن أنس ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، عن مسلم بن يسار الجهنى : أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَيِي آدَمَ مِنْ ظُهُورهم ، يسار الجهنى : أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَيِي آدَمَ مُ مَسَحَ ظُهُورهم ، فقال عمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «إِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ مُ مُ مَسَحَ ظُهُوره بيسمينيه ، فاستَخْرَجَ مِنه وُرُبَّة ، فقال : خَلَقْتُ هَوُلاء للنَّارِ وَبِعَمَل الجَنَّة يَعْمَلُونَ ، ثُمَّ مَسَحَ ظُهُورَه فاستَخْرَجَ مِنْه وُرُبَّة ، فقال : خَلَقْتُ هَوُلاء للنَّارِ وَبِعَمَل العَبْدَ العَبْدَ العَبْدَ العَبْدَ العَبْدَ العَبْدَ العَبْدَ المَا الجَنَّة عَمَل الجَنَّة عَمَل الله الجَنَّة عَمَل الله الجَنَّة عَمَل المَّارِ الله الجَنَّة عَمَل المَّل النَّارِ عَمَل الجَنَّة عَمَل الجَنَّة عَمَل الله المَّارِ عَمَل الله النَّارِ عَمَل الجَنَّة عَمَل المَّل النَّارِ عَمَل المَّل الجَنَّة عَمَل الله المَار عَلَ عَمَل المَا الجَنَّة عَمَل الله النَّارِ عَمَل المَال النَّارِ عَمَل المَار المَّالَة المَار المَّار المَّار المَّار المَال النَّارِ عَمَل المَار المَار النَّار عَمَل المَار المَار المَار المَار المَار المَار النَّار عَمَل المَار المَار المَار المَار المَار النَّار عَمَل المَار المَ

جدثنا إبراهيم ، قال : ثنا محمد بن المصنى ، عن بقية ، عن عمرو بن جعثم القرشى ، قال : ثنى زيلو

ابن أبى أنيسة ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن مسلم بن يسار ، عن نعيم بن ربيعة ، عن عمر ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، بنحوه .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا حكام ، عن عنبسة ، عن عمارة ، عن أبي محمد رجل من المدينة ، قال : سألت عمر بن الحطاب عن قوله (وَإِذْ أَخَلَهُ رَبُّكُ مِنْ بَينَ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِيّا بَهِمْ ) قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما سألتنى ، فقال : «خلق الله آدَمَ بيله ه ، وتفقح فيه من روحه ، ثمّ أجلسه فسسح ظهرة بيله و اليمشنى ، فأخرج ذراً ، فقال : ذرا درا تهم الله المنتق ، نم مسسح ظهرة بيله و الأخرى ، وكلتا يلديه يمين ، فقال : ذرا درا تهم الله المنتق ، نم مسسح ظهرة بيله و الأخرى ، وكلتا يلديه يمين ، فقال : ذرا درا تهم الله النار ، يعملون فيها شئت مين عمل ، نم أخيم كله م بأسوا أعمالهم ، وقاله النار ، يعملون فيها شئت مين عمل ، نم أخيم كله ، فال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس ، قوله وإذ أخذ ربنك مين بيلي آدم مين ظهورهم «ذريّا نهم ) قال : إن الله خلق آدم ، ثم أخرج دريّا نهم أعادهم في صلبه ، حتى يولد كل دريّته من صلبه مثل الذرّ ، فقال لهم : من ربكم ؟ قالوا : الله ربنا ، ثم أعادهم في صلبه ، حتى يولد كل من أخذ ميثاقه لايزاد فيهم ولا ينقص منهم إلى أن تقوم الساعة .

حدثی محمد بن سعد ، قال : ثنی أبی ، قال : ثنی علی ، قال : ثنی علی ، عن أبیه ، عن أبیه ، عن ابن عباس ، قوله ( وَإِذْ أَخْلَدَ رَبِّكُ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرْیّا بَہِمُمْ ) . . . إلى قوله ( قالُوا بلی شہد نا ) قال ابن عباس : إن الله لمّا خلق آدم مسح ظهره ، وأخرج ذرّيته كلهم كهيئة الذرّ ، فأنطقهم فتكلموا ، وأشهدهم على أنفسهم ، وجعل مع بعضهم النور ، وإنه قال لآدم : هولاء ذرّيتك آخذ عليهم الميثاق ، أنا ربهم ، لثلا يشركوا بي شيئا ، وعلى رزقهم ؛ قال آدم : فمن هذا الذي معه النور ؟ قال : هو داود ، قال : يا رب كم كتبت له من الأجل ؟ قال : ستين سنة ، قال : كم كتبت لى ؟ قال : ألف سنة ، وقد كتبت لكل إنسان منهم كم يعمر وكم يلبث ، قال : يا رب زده ، قال : هذا الكتاب موضوع فأعطه إن شئت من عرك ، قال : نعم ، وقد جفّ القلم عن أجل سائر بني آدم ، فكتب له من أجكل آدم أربعبن سنة ، فصار أجله مائة سنة ؛ فلما عمر تسع مئة سنة وستين سنة جاءه ملك الموت ؛ فلما رآه أربعون سنة ، قال : مالك ؟ قال له المالك : قد أخبر في بها ربى ، قال : فارجع إلى ربك فال الله ، فقال مالك ؟ قال : يا رب رجعت إليك لما كنت أعلم من تكر متك إياه ، فال الله : الرجع فأخبره أنه قد أعطى ابنه داود أربعين سنة .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن الزبير بن موسى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : إن الله تبارك وتعالى ضرب منكبه الأيمن ، فخرجت كل نفس ننس مخلوقة للجنة بيضاء نقية ، فقال : هو لاء أهل الجنة ، ثم ضرب منكبه الأيسر ، فخرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء نقية ، فقال : هو لاء أهل النار ، ثم أخذ عهو دهم على الإيمان والمعرفة له ولأمره ، والتصديق مخلوقة للنار سوداء ، فقال : هو لاء أهل النار ، ثم أخذ عهو دهم على الإيمان والمعرفة له ولأمره ، والتصديق

به وبأمره بنى آدم كلهم ، فأشهدهم على أنفسهم، فآمنوا وصد قوا ، وعرفوا وأقرّوا ، وبلغنى أنه أحرجهم على كفه أمثال الحردل . قال ابن جريج عن مجاهد ، قال : إن الله لما أخرجهم قال : يا عباد الله أجيبوا الله والإجابة : الطاعة ، فقالوا : أطعنا ، اللهم "أطعنا ، اللهم "أطعنا ، اللهم لبيك ، قال : فأعطاها إبراهيم عليه السلام فى المناسك : لبيك اللهم "لبيك ، قال : ضرب من آدم حين خلقه ، قال : وقال ابن عباس : خلق آدم ، ثم أخرج ذريته من ظهره مثل الذرّ ، فكلمهم ، ثم أعادهم فى صلبه ، فليس أحد إلا وقد تكلم ، فقال : ربى الله ، فقال : وكل خلق خلق فهو كائن إلى يوم القيامة ، وهى الفطرة التى فطر الناس عليها . فقال ابن جريج ، قال سعيد بن جبير : أخذ الميثاق عليهم بنعتمان ونتعمان من وراء عرفة أن يقولوا يوم القيامة (إنّا كُنناً عَنْ هَذَا غافلينَ ) عن الميثاق الذي أخذ عليهم .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن أبى جعفر ، عن الربيع ، عن أبى العالية ، عن أبي بن كعب ، قال : جمعهم يومئذ جميعا ما هو كائن إلى يوم القيامة ، ثم استنطقهم ، وأخذ عليهم الميثاق ﴿ وأَشْهَدَهُمُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ۚ أَلَسَاتُ بِرَبِّكُمُ ۚ ؟ قَالُوا بَكَى شُهَدْ نَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ القيامَةِ ُ إِنَّا كُنُنًّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ، أَوْ نَقُولُوا إِنَّكَمَا أَشْرَكَ آباؤُنا مِنْ قَبَلْ ُ وكُنْنًا ذُرّينَةً مِنْ بَعَدْ هِـمْ أَفَتُهُـلُـكُـنَا مِمَا فِعَـلَ الْمُبِـطُـلُـونَ ﴾ ؟ قال : فإنى أشهد عليكم السموات السبع والأرضين السبع ، وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا ، اعلموا أنه لاإله غيرى ، ولا ربّ غيرى ، ولا تشركوا بى شیئا ، وسأرسِل إلیکم رسلا یذکرونکم عهدی ومیثاتی ، وسأنزل علیکم کتبی ، قالوا : شهدنا أنك ربنا وإلهنا ، لاربّ لنا غيرك ، ولا إله لنا غيرك ، فأقرّوا له يومئذ بالطاعة ، ورفع عليهم أباهم آدم ، فنظر إليهم ، فرأى منهم الغنيّ والفقير ، وحسن الصورة ، ودون ذلك ، فقال : ربٍّ لولا ساويت بينهم ؟ قال : فإنى أحبُّ أن أشكر ، قال : وفيهم الأنبياء عليهم السلام يومئذ مثل السرج ، وخص ً الأنبياء بميثاق آخر ، قِالَ الله ﴿ وَإِذْ أَخَلَانَا مِنَ النَّابِيِّينَ مِيثًا قَنَهُمُ ۚ وَمُنْكُ وَمَنِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ رَوَمُنُوسَى وَعَيْسَى بْنْ مَرْكَمَ ، وأَخِلَا مُنْهُمُم ميثاقا غَلَيظا ) وهو الذي يقول تعالى ذكره ( فأقيم ْ وَجَهْرَلُكَ للدّين حَنيفا فِطْرَةَ اللهِ التِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، لاتَبَدْ يل لِحَلْقِ اللهِ )وفي ذلك قال: (هَـَذَا نَـذَ ير مُرَنَ النَّذُرِ الأولى ) يقول : أخذنا ميثاقه مع النذر الأولى ، ومن ذلك قوله ( وَمَا وَجَلَدُ نَا لَأَكُنَّـتُر هَـِمُ مِنْ /عِمَهـد ، وَإِنْ وَجَلَانًا أَكُدُنُهُمُ مُ لَمُفَاسِقِينَ . ثُمَّ بَعَشْنا مِن بَعْدِهِ رُسُلاً إِلَى قَوْمِيهِمْ ، فَيَجاءُوهُمُ بالبَيِّنات كَفُمَا كَانُوا لَيْنَوْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبَيْلُ ) قال : كان في علمه يوم أقرّوا به من يصدّق ، ومن

حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن أبى بشر ، عن سعيد بن جبير في هذه الآية ( وَإِذْ أَخَدَ رَبَّكَ مِنْ آبِي آدَمَ مِنْ ظُهُورهِم دُرُيَّا بِهِم ، وأشهد هُمُ على أنْفُسِهِم أَلْكَ مِنْ أَخْرِجهم من ظهر آدم، وجعل لآدم عمر ألف سنة ، قال : فعرُضوا على آدم ، فرأى رجلا من ذريته له نور فأعجبه ، فسأل عنه ، فقال : هو داود ، قد جعل عمره ستين سنة ،

فجعل له من عمره أربعين سنة ؛ فلما احتضر آدم ، جعل يخاصمهم فى الأربعين سنة ، فقيل له : إنك أعطيتها داود ، قال : فجعل يخاصمهم .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد ، في قوله ( وَإِذْ أَخَدَ رَبّكُ مِنْ بَيّي آدَمَ مِنْ ظُهُره كهيئة الذر ، فعرضهم على آدم بيني آدَمَ مِنْ ظُهُره كهيئة الذر ، فعرضهم على آدم بأسائهم وأساء آبائهم وآجالهم ، قال : فعرض عليه روح داود في نور ساطع ، فقال : من هذا ؟ قال : هذا من ذريتك نبي خليفة ، قال : كم عمره ؟ قال : ستون سنة ، قال : زيدوه من عمرى أربعين سنة ، قال : والأقلام رطبة تجرى ، فأثبت لداود الأربعون ، وكان عمر آدم عليه السلام ألف سنة ؛ فلما استكملها الالأربعين سنة ، بعث إليه ملك الموت ، فقال : يا آدم أمرت أن أقبضك، قال : ألم يبق من عمرى أربعون سنة ؟ قال : أخبر آدم سنة ؟ قال : فرجع ملك الموت إلى ربه ، فقال : إن آدم يدَّعي من عمره أربعين سنة ، قال : أخبر آدم أنه جعلها لابنه داود والأقلام رطبة ، فأثبتت لداود :

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبوداود ، عن يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد بنحوه ، قال : ثنا ابن فضيل وابن نمير ، عن عبد الملك ، عن عطاء ( وَإِذْ أَخَذَ رَبَّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورهِمْ فَضيل وابن نمير ، عن عبد الملك ، عن عطاء ( وَإِذْ أَخَذَ رَبَّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مَنِ ظُهُورهِمْ فَخُدُورهُمْ وَدُرِيَّا مِنْ فَال : أخرجهم من ظهر آدم حتى أخذ عليهم الميثاق ، ثم ردّهم في صلبه .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن نمير ، عن نضر بن عربى ( وَإِذْ أَخَلَا رَبَّكُ مَيِنْ بَهِي آدَمَ مَينْ ظُهُورَهِمْ ذُرِيَّا مِهِمْ ) قال : أخرجهم من ظهر آدم حتى أخذ عليهم الميثاق ، ثم ردّهم في صلبه ، قال : ثنا محمد بن عبيد ، عن أبى بسطام ، عن الضحاك ، قال :حيث ذرأ الله خلقه لآدم ،قال : خلقهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا : بلى .

حُدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ ، قال : ثنا عبيد ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله (وَإِذْ أَخَذَ رَبِنَّكَ مِينْ بَيِي آدَمَ مِينْ ظُهُورهِم فُرْرِيَّا بَهِم ) قال : قال ابن عباس : خلق الله آدم ، ثم أخرج ذريته من ظهره ، فكلمهم الله وأنطقهم ، فقال : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى ، ثم أعادهم في صلبه ، فليس أحد من الحلق إلا قد تكلم ، فقال ربى الله ، وإن القيامة لن تقوم حتى يولد من كان يومئذ أشهد على نفسه .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا عمر بن طلحة ، عن أسباط ، عن السدى ( وَإِذْ أَخَذَ رَبَّكُ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورهِمْ ذُرِيّا بَهِمْ ، وأَشْهِدَهُمْ على أَنْفُسِهِمْ السَّتُ بِرَبِّكُمْ ؟ قالُوا بِلَى) وذلك حين يقول تعالى ذكره ( وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَات والأرض طَوْعا وَكَرْها ) وذلك حين يقول ( فلله الحُبُجَّةُ البالغَةُ ، فلَوْ شَاءَ لَهُدَاكُمُ الْجَعَينَ ) يعنى : يوم أخذ منهم الميثاق ، ثم يقول ( فلله الحُبُجَّةُ البالغَةُ ، فلَوْ شَاءَ لَهُدَاكُمُ الجَعَينَ ) يعنى : يوم أخذ منهم الميثاق ، ثم عرضهم على آدم عليه السلام ، قال : ثنا عمر ، عن أسباط ، عن السدى ، قال : أخرج الله آدم من الجنة ، ولم يهبط من الساء ، ثم مسح صفحة ظهره اليمنى ، فأخرج منه ذرّية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذرّ ، فقال المم : ادخلوا الجنة برحمي ، ومسح صفحة ظهره اليسرى ، فأخرج منه ذرّية سوداء كهيئة الذرّ ، فقال :

ادخلوا النار ولا أبالى ، فذلك حين يقول ( وأصحابُ اليَّمين وأصحابُ الشَّمال ) ثم أخذ منهم الميثاق ، فقال ( ألسَّتُ بِرَبِّكُمُ ؟ قالنُوا بَلَى ) ، فأطاعه طائفة طائعين ، وطائفة كارهين على وجه التقَّية .

حائي موسى بن هارون ، قال : ثنا عمر ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى بنحوه ، وزاد فيه بعد قوله : وطائفة على وجه التقية ، فقال : هو والملائكة شهد نا أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا هن هذا غافلين . أو يقولوا : إنما أشرك آباؤنا من قبل ، وكنا ذرية من بعدهم ، فلذلك ليس فى الأرض أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف أن ربه الله ، ولا مشرك إلا وهو يقول لابنه ( إنّا وَجَد نا آباء نا على أُمّة ) والأمّة : الدين (وإنّا على آثارهم مُقْتَد ون ) ، وذلك حين يقول الله ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّك مِن تَبيّى آدَمَ مِن ظُهُورهم فَ ذُرّيّا بهم ، وأشهد هم على أنفسهم ألست بربّكم ؟ قالوا بكى ) وذلك حين يقول ( وَلَك مَن عَنِي يوم أَخذ مُهم الميثاق .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ،عن الكلبى ( من ظُهُورهم، فَرُرِيّا بَهِم ) قال : مسح الله على صلب آدم ، فأخرج من صلبه من ذرّيته ما يكون إلى يوم القيامة ، وأخذ ميثاقهم أنه ربهم ، فأعطوه ذلك ، ولا يسأل أحد كافر ولا غيره من ربك ؟ إلا قال الله . وقال الحسن مثل ذلك أيضا .

خدثنا ابن وكيع ،قال : ثنا حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن على بن حسين أنه كان يعزل ١ : ويتأوّل هذه الآية (وَإِذْ أَخَذَ رَبَّكَ مَنْ بَيني آدَمَ مِنْ ظُهُورهِمْ ذُرِيّا تِهِمْ ) .

حدثنا أبن هميد ، قال : ثنا حيى بن واضح ، قال : ثنا موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب القرظى في قوله ( وَإِذْ أَحَدُ رَبَّكُ مِنْ بَيني آدَمَ مِنْ ظُهُ ورهيم دُرُيّاً تهيم ) قال : أقرّت الأرواح قبل أن تخلق أجسادها .

حدثنا أحمد بن الفرج الحمصى ، قال : ثنا بقية بن الوليد ، قال : ثنى الزبيدى ، عن راشد بن سعد، عن عبد الرحمن بن قتادة النضرى ، عن أبيه ، عن هشام بن حكيم « أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يارسول الله ، ابتدأ الأعمال أم قد قضى القضاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله أحمد ذرية آدم مين ظهورهم ، ثم أشهد هم على أنفسهم ، ثم أفاض بهم في كفيه في كفيه مم قال : هم ألاء في الحقيقة ، وهم ألاء في النيار ، فأهل الحقيقة ميسرون لعممل أهل الحقية ، وأهم النيار ، فأهم النيار ميسرون لعممل أهمل النيار ، وأهم النيار ، فأهم النيار مناس ألهم النيار ، فأهم النيار مناس ألهم النيار مناس ألهم النيار مناس النيار ، فأهم النيار مناس النيار مناس النيار مناس النيار مناس النيار مناس النيار مناس النيار ، فأهم النيار ، فأهم النيار ، فأهم النيار مناس النيار مناس النيار مناس النيار مناس النيار مناس النيار ، فأهم النيار ، فأهم النيار ، فأهم النيار مناس النيار مناس النيار مناس النيار مناس النيار ، فأهم النيار مناس النيار ، فأهم النيار ، في النيار

حدثنى محمد بن عوف الطائى ، قال : ثنا حيوة ويزيد ، قالا : ثنا بقية ، عن الزبيدى ، عن راشد بن سعد ، عن علنه الله عليه وسلم مثله. سعد ، عن عبد الزجن بن قتادة النضرى ، عن أبيه ، عن هشام بن حكيم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنى أحمد بن شبويه ، قال : ثنا عبد الله حدثنى أحمد بن شبويه ، قال : ثنا عبد الله (١) كذا في الدر المنثور السيوطي (١٤٤٤) وفي الأصل : يقول . تحريف . والعزل : ألا يقر الرجل ماء في رحم المرأة عند اندفاقه .

ابن وسلم ، عن الزبيدى ، قال : ثنا راشد بن سعد أن عبد الرحمن بن قتادة ، حدثه أن أباه حدثه أن هشام ابن حكيم حدثه أنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل . . . فذكر مثله .

حدثنا محمد بن عوف ، قال : ثنى أبوصالح، قال : ثنا معاوية ، عن راشد بن سعد ، عن عبدالرحمن ابن قتادة ، عن هشام بن حكيم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بنحوه .

واختلف فى قوله (شَهِدْ نَا أَنْ تَقُولُوا يَـوْمَ القيامـة إِنَّا كُنُنَّا عَنْ هَـٰذَا غَافَـلِينَ ) فقال السدى : هو خبر من الله عن نفسه وملائكته ، أنه جل ثناؤه قال هو وملائكته ، إذ أقر بنوآدم بربوبيته حين قال لهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى .

ين الله الكلام على هذا التأويل: وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم ، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا: بلى . فقال الله وملائكته : شهدنا عليكم باقراركم بأن الله ربكم كيلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . وقد ذكرت الرواية عنه بذلك فيا مضى ، والحبر الآخر الذي رُوى عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك .

وقال آخرون: ذلك خبر من الله عن قبل بعض بنى آدم لبعض ، حين أشهد الله بعضهم على بعض ، وقالوا: معنى قوله (وأشهد هـُم على أنْفُسِيم ) وأشهد بعضهم على بعض بإقرارهم بذلك، وقد ذكرت الرواية بذلك أيضا عمن قاله قبل .

الله عنه الله عنه الله القولين في ذلك بالصواب ، ما رُوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان صحيحا ، ولا أعلمه صحيحا ، لأن الثقات الذين يعتمد على حفظهم وإتقامهم ،حد أو ابهذا الحديث عن الثورى ، فوقفوه على عبد الله بن عمرو ، ولم يرفعوه ، ولم يذكروا في الحديث هذا الحرف الذي ذكره أحمد بن أبي ظبية عنه . وإن لم يكن ذلك عنه صحيحا ، فالظاهر يدل على أنه خبر من الله عن قبل بني آدم بعضهم لبعض ، لأنه جل ثناؤه قال : (وأشهد هم على أنفسهم والسنتُ بربّكُم ؟ قالُوا بلى شهد نا) فكأنه قبل : فقال الذين شهدوا على المقرين حين أقروا ، فقالوا : بلى شهدناعليكم بما أقررتم به على أنفسكم كيلا تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين .

القول في تأويل قوله تعالى :

### أَوْنَقُولُوْ إِنَّمَا أَشْرَكَ ابَّا وُنَامِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَهُ لِكَ مَن إِمَا فَعَلَ الْمُنطِلُونَ ١

عَلَيْهِ يقول تعالى ذكره: شهدنا عليكم أيها المقرون بأن الله ربكم ، كيلا تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين ، إنا كنا لانعلم ذلك ، وكنا في غفلة منه ، أو تقولوا: ( إ نما أشرك آباؤنا من قبل وكنا في غفلة منه ، أو تقولوا: ( إ نما أشرك آباؤنا من قبل وكنا في غفلة منه على ذريّة من أشرك من آبائنا ، واتباعنا مهاجهم على جهل منا بالحق .

ويعنى بقوله ( بما فعل المُسطِلُون ) : بما فعل الذين أبطلوا فى دعواهم إلها غير الله .

واختلفت القرّاء فى قراءة ذلك ، فقرأه بعض المكيين والبصريين أن يقولوا بالياء ، بمعنى : شهدنا لئلا يقولوا على وجه الحبر عن الغيب ، وقرأ ذلك عامّة قرّاء أهل المدينة والكوفة ، أن تقولوا ، بالتاء على وجه الحطاب من الشهود للمشهود عليهم .

والصواب من القول فى ذلك أنهما قراءتان صحيحتا المعنى ، متفقتا التأويل ، وإن اختلفت ألفاظهما ، لأن العرب تفعل ذلك فى الحكاية ، كما قال الله ( لَـتُبَيّنُنّهُ للنّاس ) وليبيننه ، وقد بينا نظائر ذلك فيا مضى بما أغنى عن إعادته

#### القول في تأويل قوله تعالى

### وَكُذَالِكُ نُفَصِّلُ لَآيِكِ وَلَعَلَّهُمْ بُرْجِعُونَ ١

الله يقول تعالى ذكره: وكما فصلنا يا محمد لقومك آيات هذه السورة ، وبيتنا فيها ما فعلنا بالأمم السالفة قبل قومك ، وأحللنا بهم من المثلات بكفرهم ، وإشراكهم فى عبادتى غيرى ، كذلك نفصل الآيات غيرها ونبينها لقومك ، لينزجروا ويرتدعوا ، فينيبوا إلى طاعتى ، ويتوبوا من شركهم وكفرهم، فيرجعوا إلى الإيمان ، والإقرار بتوحيدى ، وإفراد الطاعة لى ، وترك عبادة ماسواى .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

# وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي عَالَيْنَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانُ اللَّهِ عَلَى الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانِ اللَّهِ الْمُانِينَ الْمَاوِينَ اللَّهِ الْمَاوِينَ اللَّهِ الْمَاوِينَ اللَّهِ الْمَاوِينَ اللَّهُ الْمَاوِينَ اللَّهُ الْمُعَامِدِينَ اللَّهُ الْمُعَامِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِدِينَ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولِي الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الل

واتل يا محمد على ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : واتل يا محمد على قومك نبأ الذى آتيناه آياتنا ، يعنى خبره وقصته ، وكانت آيات الله للذى آتاه الله إياها فيا يقال اسم الله الأعظم ، وقيل النبوة .

واختلف أهل التأويل فيه ، فقال بعضهم : : هو رجل من بني إسرائيل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : ثنا بشر بن المفضل ، قال : ثنا شعبة ، عن منصور ، عن أبى الضحى ، عن مسروق ، عن عبد الله فى هذه الآية ( وَاتنْلُ عَلَيْهِم ْ نَبَأَ اللَّذِي آتَيْنَاهُ آياتِنا فانْسَلَخَ مِينْها ) قال : هو بلعم .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا جرير ، عن منصور ، عن أبى الضحى ، عن مسروق ، عن عبد الله ، مثله . قال : ثنا أبى ، عن سفيان ، عن منصور ، عن أبى الضحى ، عن مسروق ، عن عبد الله ، قال : هو بلعم بن أبر .

للحدثنا ابن حمید ، قال : ثنا جزیر ، عن منصور ، عن أبی الضجی ، عن مسروق ، عن ابن مسعود ،

فى قوله ( وَاتْلُ عَلَيْهِم " نَبَأَ اللَّذِى آتَيْنَاه آيَاتِنا) قال : رجل من بنى إسرائيل يقال له البلم بن أبر حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر وابن مهدى وابن أبى عدى ، قالوا : ثنا شعبة ، عن منصور ، عن أبى الضحى ، عن مسروق ، عن عبد الله ، أنه قال فى هذه الآية ، فذكر مثله ، ولم يقل ابن أبر .

حدثنا ابن حمید ، قال : ثناحکام ، عن عمرو ، عن منصور ، عن أبی الضحی ، عن مسروق ، عن ابن مسعود (وَاتْـلُ عَـلَـيْهـم ْ نَـبَأَ النَّـذِي آتَـيْناه ُ آياتِنا فانْسَلَخَ مِـنْها ) قال : رجل من بني إسرائيل يقال له : بلعم بن أبر .

حدثنا ابن وكبع ، قال : ثنا عمران بن عيينة ، عن حصين ، عن عمران بن الحرث ، عن ابن عباس ، قال : هو بلعم بن باعرا .

حدثی الحرث ، قال : ثنا عبد العزیز ، قال : ثنا سفیان ، عن الأعمش ، عن أبی الضحی ، عن مسروق ، عن ابن مسعود ، فی قوله ( وَاتْلُ عَلَیْهیم ْ نَبَأَ الَّذِی آ تَیْناه ُ آیاتینا ) . . . إلی ( فَكَانَ مِنَ الغاوین ) هو بلعم بن أبر .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبر نا عبد الرزاق ، قال : أخبر نا الثورى ، عن الأعمش، عن منصور عن أبى الضحى ، عن مسروق ، عن ابن مسعود ، مثله ، إلا أنه قال ابن أبـُر ، بضم الباء .

حدثنی المثنی، قال: ثنا عبدالله بن صالح ، قال : ثنی معاویة، عن علی ، عن ابن عباس ، قوله (وَاتْـلُ ُ عَلَـيْهـِم ْ تَبَأَ اللَّذِي آتَيْنَاه ُ آياتينا فانْسلَـخَ مِـنْها ) قال : هو رجل من مدينة الجبارين يقال له بلغم .

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، عن عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ( فأنسلَمْخُ مَّ منها ) قال : بلعام بن باعرا ، من بنی إسرائيل .

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا أبوسعد ، قال : سمعت مجاهدا يقول ، فذكر مثله. حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : أخبر فى عبد الله بن كثير ، أنه سمع مجاهدا يقول ، فذكر مثله .

حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الرحمن وابن أبى عدى ، عن شعبة ، عن حصين ، عن عكرمة ، قال فى الذى ( آ تَدِيْناه ُ آياتِنا فانْسلَخَ مِنْها ) قال : هو بلعام .

وحدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا غندر ، عن شعبة ، عن حصين ، عن عكرمة ، قال : هو بلعم ، قال إلى ثنا عمران بن عيينة ، عن حصين ، عن عكرمة ، قال : هو بلعم .

حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : ثنا بشر ، قال : ثنا شعبة ، عن حصين ، قال : سمعت عكرمة يقول : ا هو بكعام .

حدثنا الحارث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا إسرائيل ، عن حصين ، عن بجاهد ، قال : هو بلعم.

حدثنی الحرث، قال: ثنا عبد العزیز، قال: ثنا إسرائیل، عن مغیرة، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: هو بلعم.

وقال آخرُون : كان بلعم هذا من أهل اليمن .

#### ِ ذكر من قال ذلك

حدثنى محمد بن سعد، قال: ثنى أبى ، قال: ثنى عمى ، قال: ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس، قوله ( وَاتْلُ عَلَيْهِم " نَبَأَ اللَّذِي آتَيْنَاه أَ آياتِنا فانسلَخَ مِنْها )قال: هو رجل يدعى بلعم من أهل اليمن. وقال آخرون : كان من الكنعانيين .

#### ذكر من قالُ ذلك

حدثنی المثنی ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس ، قوله ( و اَتْلُ عَلَيْهُم نَبَأَ اللَّذِی آتَـَيْنَاه أَیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا ) قال : هو رجل من مدینة الجبارینیقال له بلعم .

وقال آخرون : هو أمية بن أبى الصلت .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدى ، قال : ثنا سعيد بن السائب ، عن غضيف بن أبى سفيان ، عن يعقوب و نافع بن عاصم ، عن عبد الله بن عمرو ، قال فى هذه الآية ( الله ى آتيناه آياتينا فانسلخ مينها) قال : هو أمية بن أبى الصلت .

حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا ابن أبى عدى ، قال : أنبأنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، عن نافع بن عاصم ، قال : قال عبد الله بن عمرو : هو صاحبكم أمية بن أبى الصلت .

حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الرحمن ووهب بن جرير ، قالا : ثنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، عن نافع بن عاصم ، عن عبد الله بن عمرو بمثله .

حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، قال : ثنا سفيان ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن رجل ، عن عبد الله بن عمرو (أو لكينيّة أخلك إلى الأرض واتبّيغ هواه ) قال : هو أمية بن أبى الصلت.

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا غندر ، عن شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، قال ؛ سمعت نافع بن عاصم بن عروة بن مسعود ، قال : سمعت عبد الله بن عمرو ، قال في هذه الآية ( الله يي آتيناه آياتينا فانسلكخ مينها ) قال : هو صاحبكم ، يعني أمية بن أبي الصلت .

قال: ثنا أبى ، عن سفيان عن حبيب، عن رجل عن عبدالله بن عمرو، قال: هو أمية بن أبى الصلت. قال: ثنا يزيد ، عن شريك ، عن عبد الملك ، عن فضالة ، أو ابن فضالة ، عن عبد الله بن عمرو ، قال: هو أمية .

: حدثنا ابن حمید، قال : ثنا حکام ، عن عنبسة ، عن عبد الملك بن عمیر ، قال : تذاکروا فی جامع ۱۹ - ۱۹

دمشق هذه الآية (فانسلَخَ منها) فقال بعضهم: نزلت فى بلعم بن باعوراء، وقال بعضهم: نزلت فى الراهب، فخرج عليهم عبد الله بن عمرو بن العاص، فقالوا: فيمن نزلت هذه ؟ قال: نزلت فى أمية بن أبى الصلت الثقنى.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الكلبى (الله ي آتيناه آياتينا فانسلَخَ مينها) قال : هو أمية بن أبى الصلت ، وقال قتادة : يشك فيه ، يقول بعضهم : بلعم ، ويقول بعضهم : أمية بن أبى الصلت .

واختلف أهل التأويل فى الآيات التى كان أوتيها التى قال جلّ ثناؤه ( آتَـيْنَاهُ آياتِنا ) فقال بعضهم: كانت اسم الله الأعظم .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، قال : إن الله لما انقضت الأربعون سنة ، يعنى التى قال الله فيها (إنها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِم أُرْبَعِينَ سَنَةً ) بعث يُوشَعَ بن نون نبيا ، فدعا بى إسرائيل ، فأخبرهم أنه نبى ، وأن الله قد أمره أن يقاتل الجبارين ، فبايعوه وصد قوه ، وانطلق رجل من بنى إسرائيل ، يقال له بلعم ، وكان عالما يعلم الاسم الأعظم المكتوم ، فكفر وأتى الجبارين ، فقال : لاترهبوا بنى إسرائيل ، فانى إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم دعوة فيهلكون ، وكان عندهم فيا شاء من الدنيا ، غير أنه كان لايستطيع أن يأتى النساء يعظمهن ، فكان ينكح أتانا له وهو الذي يقول الله (واتل أعليهم من نبأ الذي آتي النه أن أياتينا فانسلخ مينها ) : أى تنصل فانسلخ منها ، إلى قوله (والكينة أحلك الأرض ) .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على " ، عن ابن عباس ( وَاتْلُ عَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَيْهُم " نَبَأَ حَدَثْنَى يُونُسَ قَالَ : أخبرنا أبن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( وَآتُلُ عَلَيْهُم " نَبَأَ حَدَثْنَى يُونُسَ قَالَ : أخبرنا أبن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( وَآتُلُ عَلَيْهُم " نَبَأَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أعطاه .

وقال آخرون: بل الآيات التي كان أوتيها كتاب من كتب الله.

حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثنا أبو تميّلة ، عن أبى حمزة ، عن جابر ، عن مجاهد وعكرمة عن النا الله عن ال

#### ذكر من قال ذلك

حدثی الحارث ، قال : ثنا عبد الغزیز ، قال : ثنا أبوسعد ، عن غیره ، قال : الحارث قال:

عبد العزيز ، يعنى عن غير نفسه ، عن مجاهد ، قال : هو نبى أسرائيل ، يعنى بلعم ، أوتى النبوة فرشاه قومه على أن يسكت ، ففعل و تركهم على ما هم عليه .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال: ثنا المعتمر بن سليان ، عن أبيه ، أنه سئل عن الآية ( وَاتْلُ عَلَيهِمْ فَ نَبَأَ اللَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا ) فحد ت عن سيّار أنه كان رجلا يقال له بلُّعام ، وكان قد أوتى النبوّة ، وكان مجاب الدعوة .

وَ الله على أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله تعالى ذكره أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلو على قومه خبر رجل كان الله آتاه حججه وأدلته ، وهي الآيات .

وقد دللنا على أن معنى الآيات الأدلة والأعلام فيا مضى بما أغنى عن إعادته ، وجائز أن يكون الذى كان الله آتاه ذلك بلعم ، وجائز أن يكون أمية ، وكذلك الآيات إن كانت بمعنى الحجة التى هى بعض كتب الله التى أنزلها على بعض أنبيائه ، فتعلمها الذى ذكره الله فى هذه الآية ، وعناه بها ؛ فجائز أن يكون الذى كان أوتيها بلعم ، وجائز أن يكون أمية ، لأن أمية كان فيا يقال قد قرأ من كتب أهل الكتاب ، وإن كانت بمعنى كتاب أنزله الله على من أمر نبى الله عليه الصلاة والسلام ، أن يتلو على قومه نبأه أو بمعنى اسم الله الأعظم ، أو بمعنى النبوة ، فغير جائز أن يكون معنيا به أمية ، لأن أمية لاتختلف الأمة فى أنه لم يكن أوتى شيئا من ذلك ، ولا خبر بأى ذلك المراد ، وأى الرجلين المعنى يوجب الحجة ، ولا فى العقل دلالة على أن ذلك المعنى به من أى .

وأما قوله (فانسلَخَ منها) فإنه يعنى : خرج من الآيات التى كان الله آتاها إياه ، فتبرأ منها . وأما قوله (فانسلَخَ منها) فإنه يعنى : خرج من الآيات التى كان الله آتاها إياه ، فتبرأ منها . وبنحو ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاویة ، عن على ، عن ابن عباس ، قال : لما نزل موسى علیه السلام ، یعنی بالحبارین ومن معه ، آتاه ، یعنی بلعم بنوعمه وقومه ، فقالوا : إن موسی رجل حدید ، ومعه جنود کثیرة ، وإنه إن یظهر علینا یهلکنا ، فادع الله أن یرد عنا موسی ومن معه ، قال : إنى إن دعوت الله أن یرد موسی ومن معه ذهبت دنیای و آخرتی ، فلم یز الوا به حتی دعا علیهم ، فسلخه الله مما كان علیه ، فذلك قوله ( فانسلكخ منها فأتبعه الشيهان فكان من الغاوین ) .

حدثنی محمد بن سعد ، قال : ثنی أبی ، قال : ثنی عمی ، قال : ثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس ، قال : كان الله آتاه آیاته فتركها .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، قال : قال ابن جريج : قال ابن عباس ( فانسلَخَ منه ) قال : نزع منه العلم ، وقوله ( فأتبعَهُ الشَّيْطانُ ) يقول : فصيره لنفسه تابعا ينهى

إلى أمره فى معصية الله ، ويخالف أمر ربه فىمعصية الشيطان وطاعة الرحمن، وقوله ( فَكَانَ مَنِ َ الغاوين َ ) يقول : فكان من الهالكين لضلاله ، وخلافه أمرَ ربه وطاعة الشيطان .

#### القول في تأويل قوله تعالى:

### وَلَوْشِنْنَا لَكُفَنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ وَأَخَلَدَ إِلَى آلَازُضِ وَاتَّبَعَ هُوَكُ فَمَّتُ لُهُ كُمَثَ لِالْكُمْنِ إِن تَخْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْتَتُرُكُ هُ يَلْهَثْ ذَالِكَ مَثَلُ لَقُوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَالِيَتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكُرُونَ ۞

عَنْهُ يَقُولُ تَعَالَى ذَكَرَهُ : ولو شَنَنَا لَرَفَعَنَا هَذَا الذَّى آتَيْنَاهُ آيَاتَنَا اللَّى آتَيْنَاهُ ، ولكنه أخلد إلى الأرض ، يقول : سكن إلى الحياة الدنيا فى الأرض ومال إليها ، وآثر لذَّها وشهواتها على الآخرة ، واتبع هواه ، ورفض طاعة الله ، وخالف أمره .

وكانت قصة هذا الذي و صف الله خبره في هذه الآية،على اختلاف من أهل العلم في خبره وأمره ، ما حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا المعتمر ، عن أبيه ، أنه سئل عن الآية ( وَاتْـلُ عَـلَـيْـهـم ْ نَـبأَ الَّذي آتَيْناهُ آيَاتِينا فانْسَلَخَ مِنْها ) فحدّت عن سيار أنه كان رجلا يقال له بَلْعام،وكان قد أوتى النبوَّة ، وكان مجاب الدعوة ، قال : وإن موسى أقبل فى بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام ، أو قال الشام ، قال : فرعب الناس منه رعبا شديدا ،قال : فأتوا بَـلـُعاما،فقالوا ادع الله على هذا الرجل وجيشه ، قال : حتى أو امر ربى ، أو حتى أو امر ، قال : فآمر فى الدعاء عليهم ، فقيل له : لاتدع عليهم فإنهم عبادى وفيهم نبيهم ، قال : فقال لقومه : إنى آمرت ربى فى الدعاء عليهم ، وإنى قد نهيت ، قال : فأهدوا إليه هدية فـَقبـِلها ، ثم راجعوه فقالوا : ادع عليهم ، فقال : حتى أؤامر ربى ، فلآمر فلم يأمره بشيء ، قال : فقال : قد وامرت فلم يأمرنى بشيء ، فقالوا : لوكره ربك أن تدعو عليهم لنهاك ، كما نهاك فى المرّة الأولى ، قال : فأخذ يدعو عليهم ، فإذا دعا عليهم جرى على لسانه الدعاء على قومه ؛ وإذا أراد أن يدعو أن يُفْــَـَح لقومه ، دعا أن يُفــُتـَـَح لموسى عليه السلام وجيشه أو نحوا من ذلك إن شاء الله، قال: فقالوا مانراك تدعو إلا علينا ، قال : ما يجرى على لسانى إلا هكذا، و او دعوتُ عليه مَا استجيب لى ، ولكن سأدلكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم . إن الله يبغض الزنا ، وإنهم إن وقعوا بالزنا هلكوا ،ورجوت أن يهلكهم الله ، فأخرجوا النساء لتستقبلهم وإنهم قوم مسافرون ، فعسى أن يزنوا فيهلكوا ، قال ؛ ففعلوا وأحرجوا النساء تستقبلهم ، قال : وكان للملك ابنة ، فذكر من عظمها ماالله أعلم به ، قال : فقال أبوها أو بـكمام : لاتمكنى نفسك إلا من موسى قال : ووقعوا فى الزنا ، قال : وأتاها رأسسبط من أسباط بنى إسرائيل ، فأرادها على نفسه ، قال : فقالت : ما أنا بممكنة نفسي إلا من موسى ، قال : فقال : إن من منزلتي كذا وكذا ، وإن من حالي كذا وكذا ، قال : فارسلت إلى أبيها تستأمره ، قال : فقال لما : مكنيه : قال :

ویأتیهما رجل من بنی هارون و معه الرمح فیطعهما ، قال : وأیده الله بقوة فانتظمهما جمیعا، و رفعهما علی رجحه ، قال : فرآهما الناس ، أو كما حدث . قال : وسلط الله علیهم الطاعون ، قال : فمات مهم سبعون ألفا ، قال : فقال أبوالمعتمر : فحدثنی سیار أن بلعاماركب حمارة له، حتی إذا أتی المعالمولی أو قال : طریقا من المعلولی ، جعل یضربها و لا تنقدم ، قال : وقامت علیه ، فقالت : علام تضربی ؟ أما تری هذا الذی بین یدیك ؟ قال : فإذا الشیطان بین یدیه ، قال : فنزل فسجد له ، قال الله (واتشل علیهم " نبأ الله ی تنبئ الله ی قال : فات من الفاوین آ من الفاوین آ من الفاوین آ من قوله ( لعلهم " به الله من عدیث غیره .

حدثنا ابن عبدالأعلى ، قال : ثنا المعتمر ، عن أبيه ، قال : فبلغى حديث رجل من أهل الكتاب يحدث أن موسى سأل الله أن يطبعه ، و أن يجعله من أهل النار ، قال : ففعل الله ، قال : أنبثت أن موسى قتله بعد .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن سالم أبى النضر ، أنه حدث أن موسى لما نزل فى أرض بنى كنعان من أرض الشام أتى قوم ُ بكُنعم إلى بكُنعم، فقالوا له: يا بلعم إن هذا موسى بن عمران في بني إسرائيل ، قد جاء يخرجنا من بلادنا ، ويقتلنا ويحيلها بني إسرائيل ويسكما ، وإنا قومك، وليس لنا منزل ، وأنت رجل مجاب الدَّعُوة ، فأخرج وادع الله عليهم ، فقال : ويلكم نبيَّ الله معه الملائكة والمؤمنون ، كيف أذهب أدعو عليهم ، وأنا أعلم من الله ما أعلم ، قالوا ما لنا من منزل ، فلم يزالوا به يرفعونه ويتضرّعون إليه حتى فتنوه فافتتن ، فركب حمارة له متوجها إلى الجبل الذى يطلعه على عسكر بی اسرائیل ، وهو جبل حسان ؛ فاما سار علیها غیرکثیر ربضت به، فنزل عنها، فضربها ، حتی إذا أذلقها ا قامت فرکها فلم تَسر به کثیرا حتی ربضت به ، ففعل بها مثل ذلك ، فقامت فرکبها فلم تسر به کثیرا حتی ربضت به ، فضربها حتى إذا أذلقها أذن الله لها ، فكلمته حجة عليه ، فقالت : ويحك يا بلعم أين تذهب ؟ أما ترى الملائكة تردنى عن وجهى هذا ، أتذهب إلى نبى الله والمؤمنين تدعو عليهم، فلم ينزع عنها فضربها فخلی الله سبیلها حین فعل بها ذلك ، قال : فانطلقت به حتی إذا أشرفت علی رأس جبل حسان علی عسكر موسى و بني إسرائيل جعل يدعو عليهم ، ولا يدعو عليهم بشرّ إلا صرف به لسانه إلى قومه، ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل ، قال : فقال له قومه: أتدرىيا بلعم ماتصنع ؟ إنما تدعو لهم وتدعو عِلينا ، قال : فهذا ما لاأملك ، هذا شيء قد غلب الله عليه . قال: واندلع لسانه فوقع على صدره، فقال لهم : قد ذهبت منى الآن الدنيا والآخرة ، فلم يبق إلا المكر والحيلة ، فسأمكر لكم وأحتال ، حمَّلوا النساء ، وأعطوهن السَّلَمَ ، ثم أرسلوهن إلى العسكريبعنها فيه، ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل آرادها، فإنهم إن زنى منهم واحد كنفيتموهم ففعلوا ؛ فلما دخل النساء العسكرموت امرأة من الكنعانيين اسمها كسي ابنة صور رأس أمته برجل من عظماء بني إسرائيل ، وهو زمرى بن شلوم رأس سبط شمعون ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ، فقام إليها فأخذ بيدها حين أعجبه جمالها ، ثم أقبل بها حتى وقف بها على

<sup>(</sup>١) أذلقها: أتلقها. (اللمان).

حدثنى موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، قال : انطلق رجل من بنى إسرائيل يقال له : بكُّ عم ، فأتى الجبارين فقال : لا ترهبوا من بنى إسرائيل ، فإنى إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم ، فخرج يوشع يقاتل الجبارين فى الناس ، وخرج بلعم مع الجبارين على أتانه ، وهويريد أن يلعن بنى إسرائيل ، فكلما أراد أن يدعو على بنى إسرائيل دعا على الجبارين ، فقال الجبارون: إنك إنما تدعو علينا ، فيقول : إنما أردت بنى إسرائيل ، فلما بلغ باب المدينة أخذ ملك بذنب الأتان ، فأمسكها فجعل بحر كها فلا تتحرك فلما أكثر ضربها تكلمت فقالت : أنت تنكحنى بالليل وتركبنى بالنهار ، ويلى منك ، ولو أنى أطقت الخروج لحرجت ، ولكن هذا الملك يحبسنى . وفي بكنُّ عم يقول الله ( وَاتَّل ُ عَلَيْهِم " نَباً اللَّذِي آ تَيْناه أُ آلِيتناه أُ . . . الآية .

حدثنی الحارث ، قال : ثنا عبد العزیز ، قال : ثنی رجل سمع عکرمة ، یقول : قالت امرأة منهم : أرونی موسی ، فأنا أفتنه ، قال : فتطیبت ، فرت علی رجل یشبه موسی ، فواقعها ، فأنی ابن هارون فأخبر ، فأخذ سیفا ، فطعن به فی إحلیله حتی أخرجه من قبلها ، ثم رفعهما حتی رآهما الناس ، فعلم أنه لیس موسی ، ففیضًل آل هارون فی القربان علی آل موسی بالکتیف والعیضد والفخذ، قال : فهو الذی آ تیناه آیاتنا فانسلخ منها ، یعنی بلعم .

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله ( وَلَـوَ شيئنا لَـرَفَعَناه ُ بها ) فقال بعضبهم : معناه : لرفعناه بعلمه بها .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابن جريج، قال: قال ابن عباس (وَلَـوُّ شَـنْنا لَـرَفَعَـناهُ بِها) لرفعه الله تعالى بعلمه.

وقال آخرون : معناه لرفعنا عنه الحال التي صار إليها من الكفر بالله بآياتنا .

ذكر من قال ذلك

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبى ُنجيح ، عن مجاهد ، فى قول الله ( وَلَوْ شَيْنًا لَرَ فَعَنَاه ُ بَهِا ) : لرفعنا عنه بها .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ( وَلَـوْ شَـئْنا لَـرَ فَعَناهُ مِهَا ) : لرفعناه عنه .

يَنْ قَالَ أَبُو جَعْفَر : وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال : إن الله عم الحبر بقوله ( وَلَوْ شَيْنا لَرَفَعَنْناهُ بها ) أنه لو شاء رفعه بآياته التي آتاه إياها ، والرفع يعم معانى كثيرة ، منها الرفع في المنزلة عنده . ومنها الرفع في شرف الدنيا ومكارمها . ومنها الرفع في الذكر الجميل والثناء الرفيع . وجائز أن يكون الله عني كل ذلك أنه لو شاء لرفعه ، فأعطاه كل ذلك بتوفيقه للعمل بآياته التي كان آتاها إياه .

وإذكان ذلك جائزا ، فالصواب من القول فيه أن لا يخصّ منه شيء ، إذكان لا دلالة على خصوصه من خبر ولا عقل.

وأما قوله ( بهما ) فان ابن زيد قال في ذلك ، كالذي قلنا .

حدثنی یونس، قال : أخبرنا ابن و هب، قال : قال ابن زید، فی قوله ( وَلَـوْ شَـِئْنَا لَـرَفَعَـْنَاهُ بَهَا ) بتلك الآیات .

وأما قوله ﴿ وَلَـكَـنَّهُ ۚ أَخَـلُـدَ إِلَى الْأَرْضَ ۚ ) فإن أهل التأويل قالوا فيه نحو قولنا فيه .

ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن إسرائيل ، عن أبى الهيثم ، عن سعيد بن جبير ( وَلَكَنَّهُ أَخْلُكَ إلى الأرْضِ ) بعنى : ركن إلى الأرض .

قال : ثنا يحيى بن آدم ، عن شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير (وَلَكَيْنَهُ أَخَلَدَ إِلَى الأَرْضُ ) قال : نزع إلى الأرض .

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد . أخلد : سكن .

حدثنا اللئاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا أبو تميّلة ، عن أبى حمزة ، عن جابر ، عن مجاهد وعكرمة ، عن ابن عباس ، قال : كان فى بنى إسرائيل بلعام بن باعر أوتى كتابا ، فأخلد إلى شهوات الأرض ولذتها وأموالها ، لم ينتفع بما جاء به الكتاب .

حدثنا موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( وَلَكَيْنَهُ أَخْلُكَ إِلَى الأَرْضُ وَاتَّبَعُ هُوَاهُ ) أما أخلد إلى الأرض : فاتبع الدنيا ، وركن إليها . وأصل الإخلاد في كلام العرب : الإبطاء والإقامة ، يقال منه: أخلد فلان بالمكان إذا أقام به وأخلد نفسه إلى المكان إذا أتاه من مكان آخر ، ومنه قول زهير :

لَمَن الدّيارُ غَشيتُها بالغَرْقَدَ كالوَحْى فى حَجَر المَسيل المُخلّد ا يعنى المقيم ، ومنه قول مالك بن نُويشرة :

بأبناء حَى من قَبائيل ما لك وتمثرو بن يربوع أقامُوا فأخلدوا ٢

وكان بعض البصريين يقول: معنى قوله : أخلد: لزم وتقاعس وأبطًا ، والمخلد أيضا: هو الذى يبطى شيبه من الرجال ، وهو من الدواب الذى تبقى ثناياه حتى تخرج رباعيتاه.

وأما قوله (وَاتَّبَعَ هُوَاهُ) كان ابن زيد قال في تأويله ما حدثني به يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد ، في قوله (وَاتَّبَعَ هُوَاهُ) قال : كان هواه مع القوم .

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ فَمُشَلُّهُ كُمُشَلِّ الكَلُّبِ إِنْ تَحْمُلُ عَلَيْهِ يَلَهُمَّتْ ، أَوْ تَرُكُهُ يَلَهُمَّتْ ﴾: يقول تعالى ذكره: فمثل هذا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ، مثل الكلب الذي يلهث ، طردته أو تركته.

ثم اختلف أهل التأويل فى السبب الذى من أجله جعل الله مثله كمثل الكلب ؛ فقال بعضهم : مثله به فى اللهث لتركه العمل بكتاب الله وآياته التى آتاها إياه وإعراضه عن مواعظ الله التى فيها إعراض من لم يؤته الله شيئا من ذلك ، فقال جل ثناؤه فيه : إذا كان سواء أمره وعظ بآيات الله التى آتاها إياه ، أو لم يوعظ فى أنه لايتعظ بها ، ولا يترك الكفر به ، فمثله مثل الكلب الذى سواء أمره فى لهثه ، طرد أو لم يطرد ، إذ كان لايترك اللهث بحال .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنی محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد (كَمَثَلَ الكَلَبُ إِنْ تَحْمُلُ عَلَيْهُ بِلَهُمَتْ) فال: تطرده، هو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به. حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، قال: قال ابن جريج، قال مجاهد (كَفَتَكُهُ

(٢) البيت لمالك بن نويرة من قصيدة عدمها ٢٦ بيتا ( الأصمعيات : ١ : ٥٦ ) وقبله في أولها :

إلا أكن لاقيت يتوم مخطط فقد خير الركبان ما أتود د أنا في بنقر الحسر ماقد لقيته ورين وركب حوله متصعد أنا في بنقر الحسر ماقد لقيته ولاقوا قريشا خبروها فأنجدوا

والشاهد في قوله : « فأخلدوا » أي أقاموا ، كالشاهد قبله .

The second of the first of the second of the

<sup>(</sup>۱) البيت لزهير أنشده صاحب اللسان في (خلد) ، قال : وخلد بالمكان يخلد خلودا وأخلد : أقام ، وهومن ذلك . قال زهير : . . . البيت . والوحي هنا : المكتوب والحط . أراد ما يكتب في الحجارة وينقش عليها ( اللسان : وحي ) .

كَتَالَ الكَالْبِ إِنْ تَحْمُلُ عَلَيْهِ يَكُهْبَتْ) قال : تطرده بدابتك ورجلك يلهث ، قال : مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل بما فيه .

قال ابن جریج : الکلب منقطع الفؤاد ، لافؤاد له ، إن حملت علیه یلهث ، أو تترکه یلهث ، قال : مثل الذی یترك الهدی لافؤاد له ، إنما فؤاده منقطع .

حدثنى ابن عبدالأعلى ، قال : ثنا ابن توبة ، عن معمر ، عن بعضهم ( فَشَلُهُ مُشَلَ الكَلْب إن عَمْمِلُ عَلَيْهُ يَلَهْمَتْ ) فذلك هو الكافر ، هو ضال إن وعظته ، وإن لم تعظه . حدثنى المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس ، قوله ( تَفْتَلُهُ مُ كَثَلَ الكَلْب إن عَلَيْهُ ) الحكمة لم يحملها ، وإن ترك لم يهتد لخير ، كالكلب إن كان رابضا لهث ، وإن طرد لهث .

حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : آتاه الله آياته فتركها ، فجعل الله مثله كمثل الكلب ، إن تحمل عليه يلهث ، أو تتركه يلهث .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قِتادة ( وَ اتْلُ عَلَيْهِم ْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنا فانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ ) . . . الآية ، هذا مثل ضربه الله لمن عرض عليه الهدى ، فأبى أن يقبله وتركه .

قال: وكان الحسن يقول: هو المنافق ( وَلَوْ شَيْنَا لَرَفَعَنْاهُ بِهَا ، وَلَكَنْهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضَ وَاتَّبَعَ هُوَاهُ ، فَتَثَلَهُ كُمْثَلُ الكَلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهُ يَلَهُمَّتْ ، أَوْ تَنْرُكُهُ يَلَهُتُ ) قال: هذا مثل الكافر ميت الفؤاد.

وقال آخرون : إنما مثلَّه جلُّ ثناؤه بالكلب لأنه كان يلهث كما يلهث الكلب .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا موسى ، قال : ثنا عمر و ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( َ فَشَلُهُ مُ كَمَثَلَ الكَلْبِ إِنْ تَحْمُولُ ، عَلَيْهِ مَا يَلَهُ مِنْ الكَلْبِ . وأما تحمل عليه : فتشد عليه ، عَلَيْهُ مِنْ الكَلْبِ . وأما تحمل عليه : فتشد عليه ، وأله أبوجعفر : وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من قال : إنما هو مثل لتركه العمل بآيات الله التي آتاها إياه ، وإن معناه : سواء وعظ أو لم يوعظ في أنه لايترك ما هو عليه من خلافه أمر ربه ، كما سواء حمل على الكلب وطرد ، أو ترك فلم يطرد ، في أنه لايدع اللهث في كلتا حالتيه .

يُنْهُ وإنما قلنا: ذلك أولى القولين بالصواب لدلالة قوله تعالى ذلك (مَشَلُ القَوْمِ اللَّذينَ كَنَدَّ بُوا بآياتِنا) فجعل ذلك مثل المكذّبين بآياته ، قد علمنا أن اللهاث ليس فى خلقة كلّ مكذّب كتب عليه ترك الإنابة من تكذيب بآيات الله ، وإن ذلك إنما هو مثل ضربه الله لهم ، فكان معلوما بذلك أنه للذى وصف الله صفته فى هذه الآية ، كما هو لسائرا المكذّبين بآيات الله مثل .

#### 4-14

القول في تأويل قوله تعالى:﴿ ذلكَ مَشَلُ القَوْمِ النَّذينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِنا فاقْصُصُ القَصَصَ لَعَلَيْهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ :

يقول تعالى ذكره: هذا المثل الذى ضربته لهذا الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها، مثل القوم الذين كذّبوا بحججنا وأعلامنا وأدلتنا ، فسلكوا فى ذلك سبيل هذا المنسليخ من آياتنا الذى آتيناها إياه فى تركه العمل بما آتيناه من ذلك .

وأما قوله ( فاقتصص القصص القسص ) فإنه يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : فاقصص يا محمد هذا القصص الذي قصصته عليك من نبإ الذي آنيناه آياتنا ، وأخبار الأمم التي أخبر تك أخبارهم في هذه السورة وقصصت عليك نبأهم ، ونبأ أشباههم ، وما حل بهم من عقوبتنا ، ونزل بهم ، حين كذبوا رسلنا من نقمتنا على قومك من قريش ، ومن قبلك من يهود بني إسرائيل ، ليتفكروا في ذلك فيعتبروا وينيبوا إلى طاعتنا ، لئلا يحل بهم مثل الذي حل بمن قبلهم من النقم والمثلات ، ويتدبره اليهود من بني إسرائيل فيعلموا حقيقة أمرك وصحة نبوتك ، إذ كان نبأ الذي آتيناه آياتنا من ختي علومهم ومكنون أخبارهم لايعلمه إلا أحبارهم ، ومن قرأ الكتب ودرسها منهم ، وفي علمك بذلك وأنت أي لاتكتب ولا تقرأ ولا تدرس الكتب ولم تجالس أهل العلم الحجة البينة لك عليهم بأنك لله رسول ، وأنك لم تعلم ماعلمت من ذلك ، وحالك الحال التي أنت بها إلا بوحي من الساء .

وبنحو ذلك كان أبوالنضر يقول: حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، عن محمد، عن سالم أبى النضر ( فاقْصُص الفَصَص العَلَهُمُ م يَتَفَكَرُون ) يعنى: بنى إسرائيل، إذ قد جثهم بخبر ما كان فيهم مما يخفون عليك، لعلهم يتفكرون، فيعرفون أنه لم يأت بهذا الحبر عما مضى فيهم إلا نبى يأتيه خبر السماء.

القول في تأويل قوله تعالى :

## سَاءً مَثَلًا لَقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّ بُوا بِعَالِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ١

الله يقول تعالى ذكره: ساء مثلا القوم الذين كذّبوا بحجج الله وأدلته ، فجحدوها ، وأنفسهم كانوا ينقصون حظوظها ، ويبخسونها منافعها بتكذيبهم بها لاغيرها . وقيل : ساء مثلا من الشرّ ، بمعنى : بئس مثلا ، وأقيم القوم مقام المثل ، وحذف المثل ، إذ كان الكلام مفهوما معناه ، كما قال جلّ ثناؤه ( وَلَكَنَ البرّ مَنْ آمَن بالله . وقد بيّنا نظائر ذلك في مواضع غير هذا بالبرّ مَنْ آمَن بالله . وقد بيّنا نظائر ذلك في مواضع غير هذا بما أغنى عن إعادته .

القول في تأويل قوله تعالى:

### مَن بَهْدِ ٱللَّهُ فَهُ وَ ٱلْهُ هَ تَدِى وَمَن يُضَلِلْ فَأُولَتِ لِكُهُمُ ٱلْخُلِيرُونَ ١

الله يقول تعالى ذكره: الهداية والإضلال بيد الله والمهتدى وهو السالك سبيل الحق ، الراكب قصد

المحجة فى دىنه من هداه الله لذلك ، فوفقه لإصابته ؛ والضال من خذله الله ، فلم يوفقه لطاعته ، ومن فعل الله ذلك به فهو الحاسر : يعنى الهالك ، وقد بينًا معنى الحسارة والهداية والضلالة فى غير موضع من كتابنا هذا بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع .

#### الْقول في تأويل قوله تعالى ;

### 

عَلَيْهِ يَقُولُ تَعَالَى ذَكُرُه : ولقد خلقنا لِحَهِم كثيراً من الجن والإنس ، يقال منه: ذرأ الله خلقه يذروهم ذرأ . وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل :

#### ذكر من قال ذلك

حلاثنى على بن الحسين الأزدى ، قال : ثنا يحيى بن يمان ، عن مبارك بن فضالة ،عن الحسن ، فى قوله ( وَلَقَدَ ذَرَأَ نَا لِحَهَمَ مَكَدِيرًا مِنَ الْحِينَ والإنس ) قال : مما خلقنا .

حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا ابن أبى زائدة ، عن مبارك ، عن الحسن ، فى قوله ( وَلَـقَـَدُ ۚ ذَرَأُ ْنَا الجَـهَــَــُـمُ ﴾ قال : خلقنا .

قال : ثنا زكريا ، عن عـَـتَـّاب بن بشير ، عن على ً بن بـِـذَيمة ، عن سعيد بن جبير ، قال : أولاد الزنا مما ذرأ الله لجهنم .

قال : ثنا زكريا بن عدى وعمان الأحول ، عن مروان بن معاوية ، عن الحسن بن عمرو ، عن معاوية ابن إسحاق ، عن جليس له بالطائف ، عن عبدالله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : «إنَّ الله عليه عن جليس له بالطائف ، كان ولك الزنا ممَّن فرَرَا لحمَهَنَّم ».

حدثی محمد بن الحسین ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدی (وَلَـقَـدُ ۚ ذَرَأُ نَا الحَـهَــَــَـم ) يقول : خلقنا .

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا أبو سعد ، قال : سمعت مجاهدا يقول فى قوله ( ولَكَفَدُ ذَرَأُ نَا لِحَمَّمَ ) قال : لقد خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس .

حدثني المثنى، قال : ثنا عبد الله ، قال : ثنى معاوية ، عن على " ، عن ابن عباس ( وَلَقَدَ وْرَأْنَا لِجَهَنَّمَ ) خَلْقِنا . وقال جل ثناؤه ( وَلَقَدَ ذَرَأَ نَا لِجَهَنَّمَ كَثْيِرًا مِنَ الحِينَ والإنْس ) لنفاذ علمه فيهم بأنهم يصيرون إليها بكفرهم بربهم .

وأما قوله (علمُ مَ لَلُوبُ لايتَفقَهُونَ بها) فإن معناه : لهؤلاء الذين ذرأهم الله لحهم منخلقه قلوب لايتفكرون بها في آيات الله ، ولا يتدبرون بها أدلته على وحدانيته ، ولا يعتبرون بها حججه لرسله ،

فيعلموا توحيد ربهم ، ويعرفوا حقيقة نبوّة أنبيائهم ، فوصفهم ربنا جل ثناؤه بأنهم لايفقهون بها لإعراضهم عن الحق ، وتركهم تدبر صحة الرشد ، وبطول الكفر . وكذلك قوله (وكلم أعين لايسميرون بها) معناه : ولهم أعين لاينظرون بها إلى آيات الله وأدلته ، فيتأملوها ويتفكروا فيها ، فيعلموا بها صحة ما تدعوهم إليه رسلهم ، وفساد ما هم عليه مقيمون من الشرك بالله ، وتكذيب رسله ، فوصفهم الله بتركهم إعملها في الحق بأنهم لايبصرون بها . وكذلك قوله (وكلم آذان لايسمعون بها) آيات كتاب الله فيعتبروها ويتفكروا فيها ، ولكنهم يعرضون عنها ، ويقولون : لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ، لعلكم تغلبون . وذلك نظير وصف الله إياهم في موضع آخر بقوله (صم "بكم "عمي فهم "لايتعملون ) والعرب تقول ذلك للتارك استعمال بعض جوارحه فيا يصلح له ، ومنه قول مسكين الدارى :

أعشمتي إذا ما جارتي خرَجَت وأصم عما كان بينتهما

حتى يُوارئ جارَتى السَّـــُـرُ سَمْعَى وَمَا بالسَّمْعَ مِنْ وَقُرْ ا سَمْعَى اللَّهُ اللَّهُ

فوصف نفسه لتركه النظر والاستماع بالعمى والصمم ،ومنه قول الآخر :

وإنى لو أشاء بها سميع وَلَوْ بِيذَتْ مِنَ العَصَبِ الضُّلُوعُ ٢ وَعَوْرَاءِ اللَّمَّامِ صَمَمَتُ عَنْها وَبادِرَة وَزَعْتُ النَّفْسَ عَنْها وذلك كثير في كلام العرب وأشعارها .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا أبو سعك ، قال : سمعت مجاهدا يقول ، فى قوله ( كُشُم ْ قُلُوبٌ لايسَفْيَوُنَ بِهَا ) قال : لايفقهون بها شيئا من أمر الآخرة ( وكُشُم ْ أَعْدُينُ لايسُفِيرُونَ بِهَا ) الهدى ( و كَشُم ْ آذَانُ لايسُمْعُونَ بِهَا الحَقّ ) ثم جعلهم كالأنعام ، ثم جعلهم شرّا من الأنعام ، فقال ( بَلَ ْ هُمُ ْ أَضَلُ ) ثم أخبر أنهم هم الغافلون .

يعنى جلّ ثناؤه بقوله ( أُولسَّكَ كالأنعام ) هؤلاء الذين ذرأهم لحهم هم كالأنعام ، وهي البهائم التي لاتفقه ما يقال لها ، ولا تفهم ما أبصرته مما يصلح وما لايصلح ، ولا تعقل بقلوبها الحير من الشر ، فتميز

<sup>(</sup>۱) العمى: ذهاب البصر والصمم: ذهاب السمع, ومراد الشاعر هنا: أنه يكف نظره وسمعه عن جاراته فلا ينظر إليهن، ولا يسمع ما يكون بيهن من حديث، كأنه أعمى أصم, هذا على حين أنه ليس به عمى ولا صمم، وإنما هو الأدب ورعاية حرمة الحار. (۲) في اللسان (عور) العوراء: الكلمة القبيحة، أو الفعلة القبيحة، كأنها تعويد العين، فيمنعها ذلك من الطموح وحدة النظر، ثم حولوها إلى الكلمة أو الفعلة على الماء و وورد المناء و الم

ثم حولوها إلى الكلمة أو الفعلة على المثل ، وإنما يريدون في الحقيقة صاحبها . قال ابن عنقاء الفزاري يملح ابن عمة عبيلة ، وكان عميلة هذا قد جبره من فقر :

إذا قبيلت العوراء أغشى كأنّه ذايل بيلا ذل وآبو شاء لا تشصر المان والبودة : الكلمة العوراء وهي النفس على قائلهما في

بينهما ، فشبههم الله بها ، إذ كانوا لايتذكرون ما يرون بأبصارهم من حججه ، ولا يتفكرون فيا يسمعون من آى كتابه ، ثم قال (بكل هم أضك ) يقول : هؤلاء الكفرة الذين ذرأهم لجهم أشد ذهابا عن الحق وألزم لطريق الباطل من البهائم ، لأن البهائم لااختيار لها ولا تمييز ، فتختار وتمييز ، وإنما هي مسخرة ومع ذلك تهرب من المضار ، وتطلب لأنفسها من الغذاء الأصلح ، والذين وصف الله صفهم في هذه الآية ، مع ما أعطوا من الأفهام والعقول المميزة بين المصالح والمضار ، تترك ما فيه صلاح دنياها وآخرتها وتطلب ما فيه مضارها ، فالبهائم منها أسد ، وهي منها أضل ، كما وصفها به ربنا جل ثناؤه .

وقوله (أُولئَكَ هُمُ الغافيلُونَ) يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين وصفت صفهم ، القوم الذين على ما دلت عليه من عليه من من سهوا عن آياتى وحججى ، وتركوا تدبرها والاعتبار بها ، والاستدلال على ما دلت عليه من توحيد ربها . لاالبهائم التى قد عرَّفها ربها ما سخرها له .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

## وَلِكَ وَالْآمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ مِمَّا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلِحِدُونَ فِي أَسْمَالِهِ مَ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

**(** 

عَلَمْ يَقُولُ تَعَالَى ذَكْرَهُ (وَلِلَهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْدَى ) ، وهي كما قال ابن عباس : حدثني محمد بن سعد ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس (ولله الأسْماءُ الحُسْدَى فادْعُوهُ بِها) ومن أسمائه : العزيز الجبار ، وكل أساء الله حسن .

حدثنى يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « إنَّ يله تبسّعة وتبسّعينَ اسًا ، ميئة إلاَّ وَاحِدًا ، من أحصاها كُلُها دَخَلَ الجَنَّة ﴾ .

وأما قوله (وَذَرُوا النَّذِينَ يُلْمُحِدُونَ فِي أَسْمَاتِهِ ) فإنه يعنى به المشركين ، وكان إلحادهم في أسهاء الله أنهم عدلوا بها عما هي عليه ، فسموا بها آلهتهم وأوثانهم ، وزادوا فيها ونقصوا منها ، فسموا بعضها الله أنهم عدلوا منها من الله الذي هوالله ، وسموا بعضها العزي ، اشتقاقا لها من اسم الله الذي هوالله ، وسموا بعضها العزي ، اشتقاقا لها من اسم الله الذي هوالعزيز . وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى محمد بن سعد ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس ( وَذَرُوا النّذينَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد (وَذَرُوا اللَّذينَ عَلَا اللَّهُ مِن يُلْحِيدُونَ فِي أَسْمَاثِهِ ) قال : اشتقوا العُزرِي من العزيز ، واشتقوا اللات من الله .

واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ( يُلْحَدِّونَ ) فقال بعضهم : يكذبون .

#### ذكر من قال ذلك

حدثني المثني ، قال : ثنا عبد الله ، قال : ثني معاوية ، عن على ، عن ابن عباس ، قوله ( وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ) قال : الإلحاد : التكذيب . 

وقال آخرون : معنى ذلك : يشركون . .

#### ذكر من قال ذلك

حدثني محمد بن عبدالأعلى ، قال : ثنا أبوثور ، عن معمر ، عن قتادة ( يُـلُـحُـدُونَ) قال : يشركون . وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدول عن القصد، والجور عنه، والإعراض، ثم يستعمل في كلُّ معوجً غير مستقيم ، ولذلك قيل للحد القبر لحد ، لأنه في ناحية منه ، وليس في وسطه : يقال منه : ألحد فلان يلحد إلحاداً ، ولحد للحد لحداً ولحوداً . وقد ذكر عن الكسائى أنه كان يفرّق بين الإلحاد واللحد ، فيقول فى الإلحاد : إنه العدول عن القصد ، وفى اللحد إنه الركون إلى الشيء ، وكان يقرأ جميع مافى القرآن يُـلحدون بضم الياء وكسر الحاء ، إلا التي في النحل ، فانه كان يقرؤها يـلحـدون بفتح الياء والحاء ، ويزعم أنه بمعنى الركون . وأما سائر أهل المعرفة بكلام العرب ، فيرون أن معناهما واحد ، وأنهما لغتان جاءتا فى جرف واحد بمعنى واحد .

واختلفت القرّاء فىقراءة ذلك ، فقرأته عامَّة قرّاء أهل المدينة وبعضالبصريين والكوفيين ( يُلْحَدِون ) بضم الياء وكسر الحاء من ألحد يُلحد في جميع القرآن . وقرأ ذلك عامَّة قرَّاء أهل الكوفة ( يُلْحَدُون ) بفتح الياء والحاء من لحد يلحد .

والصواب من القول في ذلك أنهما لغتان بمعنى واحد ، فبأينهما قرأ القارئ فمصيب الصواب في ذلك غير أنى أختار القراءة بضم الياء على لغة من قال : ألحد، لأنها أشهر اللغتين وأفصحهما . وكان ابن زيد يقول فى قوله ( وَذَرُوا الَّذِينَ يُللُّحِيدُ وَنَ فِى أَمَّائِهِ ) إنه منسوخ .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن و هب ، قال : قال ابن زيد، في قوله ( وَذَرَوُا الَّذَيِنَ يَكُلْحُـدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾ قال : هؤلاء أهل الكفر ، وقد نسخ ، نسخه القتال ، ولا معنى لما قال ابن زيد في ذلك من أنه منسوخ ، لأن قوله ( وَذَرُوا النَّذينَ يُللْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ) ليس بأمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بترك المشركين أن يقولوا ذلك ، حتى يأذن له فى قتالهم ، وإنما هو تهديد من الله للملحدين فى أسمائه ووعيد منه لهم ، كما قال في موضع آخر ( ذَرَهُمُم ۚ يَأْ كُلُوا وَيَتَمَ تَتَّعُوا وَيَلُهُمِهِم ۗ الْأَمْلَ ۗ). الآية ، وكقوله ( ليتكفُّرُوا بِمَا آتَيْناهُمْ وَليِيتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعَلَّمُونَ ) وهوكلام خرج مخرج الأمر بمعنى الوعيد والتهديد ، ومعناه : إن تمهل الذين يُلحدون يامحمد في أساء الله إلى أجل هم بالغوه ، فسوف يجزون إذا جاءهم أجل الله الذي أجلَّه إليهم جزاء أعمالهم التي كانوا يعملونها قبل ذلك ، من الكفر بالله ، والإلحاد في أسهائه ، وتكذيب رسوله .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

### وَمِمْنَخُلُقُنَا أُمُنَّا أُمَّدُ أَبَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ١

على نقول تعالى ذكره : ومن الحلق الذين خلقنا أمة ، يعنى جماعة يهدون ، يقول : يهتدون بالحق ، وبه يعدلون ، يقول : وبالحق يعدلون ، يقول : وبالحق يقضون وينصفون الناس ، كما قال ابن جريج .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قوله ( أُمَّة مُ يَهْدُونَ بِالحَقَ وَبِهِ يَعْدُ لِنُونَ ) قال ابن جريج : ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال : « هذه أُمَّتى قال َ بالحَقَ يَأْخُذُونَ وَيُعْطُونَ وَيَقَصُونَ ».

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ( وَتَمَلَّنَ خَلَقَنْا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بالحَقَّ وَبِه يَعَدُ لِنُونَ ) .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( وَ مَمَّنُ خَلَفُنا أُمَّةٌ مَهْدُونَ بِالحَقّ وَبِهِ يَعَدُّ لُونَ ) بلغنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قرأها : « هَذَه لَكُمُ " وَقَلَا أَعْطِى القَوَوْمُ بَيْنَ أَيْدِ يَكُم " مَثْلُمَها ، ( وَمَنِ " قَوْم مُوسَى أُمَّة " يَهْدُون " بالحَق " وَبِه يَعَدُ لُون " )» .

القول في تأويل قوله تعالى :

# وَٱلَّذِينَكَذَّبُواْبِتَايَكِنَاسَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ تَحْيَثُ لَا يَعَلَمُونَ ١

ينه يقول تعالى ذكره: والذين كذّبوا بأدلتنا وأعلامنا ، فجحدوها ولم يتذكروا بها ، سنمهله بغرّته ونزين له سوء عمله ، حتى يحسب أنه هو فيا عليه من تكذيبه بآيات الله إلى نفسه محسن، وحتى يبلغ الغاية التي كتب له من المهل ، ثم يأخذه بأعماله السيئة ، فيجازيه بها من العقوبة ما قد أعد له ، وذلك استدراج الله إياه ، وأصل الاستدراج اغترار المستدرج بلطف من حيث يرى المستدرج أن المستدرج إليه محسن ، حتى يورطه مكروها .

وقد بيَّنا وجه فعل الله ذلك بأهل الكفر به فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع :

القول في تأويل قوله تعالى :

### وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَرِسَينٌ ١

المنه الحين، ومنه قيل: انتظرتك مليا، ليبلغوا بمعصيتهم ربهم المقدار الذى قد كتبه لهم من العقاب والعذاب والعذاب من الدهر ألحين، ومنه قيل: انتظرتك مليا، ليبلغوا بمعصيتهم ربهم المقدار الذى قد كتبه لهم من العقاب والعذاب ثم يقبضهم إليه (إنَّ كَيَدْرَى) والكيد: هو المكر، (وقوله مَتَيِنٌ) يعنى : قوى شديد، ومنه قول الشاعر:

عَدَلُنَ عُدُولَ النَّاسِ وَاقْبِح يُبُدَّلَى أَفَاسٌ مِنَ الهُرَّابِ شَـَـدٌ مَمَاتِنُ ا يعنى : سيرا شديدا باقيا لاينقطع .

القول في تأويل قوله تعالى:

# أُولَمْ يَنْفَكُّرُ فُواْمَا بِصَاحِيمِ مِنْجِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُنِينَ ١

يقول تعالى ذكره: أو لم يتفكر هؤلاء الذين كذّبوا بآياتنا فيتدبّروا بعقولهم ، ويعلموا أن رسولنا الذي أرسلناه إليهم ، لاجينة به ولاخبئل ، وأن الذي دعاهم إليه هو الدين الصحيح القويم ، والحق المبين، ولذا نزلت هذه الآية فيا قبل . كما حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : « ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان على الصفا ، فدعا قريشا ، فجعل يفخذهم فخذا فخذا ، يا بني فلان يا بني فلان ، فحذ رهم بأس الله ، ووقائع الله ، فقال قائلهم : إن صاحبكم هذا لمجنون بات يصوّت إلى الصباح ، أو حتى صبح ، فأنزل الله تبارك وتعالى ( أو كم " يتَفكر وا ما بصاحبهم من جنة ، إن همو إلا نذير مندركم عقاب الله على كفركم به إن لم تنيبوا إلى الإيمان به ، ويعني بقوله ( مُبين ) ، ويعني بقوله ( مُبين ) قد أبان لكم أيها الناس إنذاره ما أنذركم به من بأس الله على كفركم به .

القول في تأويل قوله تعالى :

### 

الأنه يقول تعالى ذكره: أولم ينظر هؤلاء المكذّبون بآيات الله في ملك الله وسلطانه في السموات وفي الأرض وفيا خلق جلّ ثناؤه من شيء فيهما ، فيتدبروا ذلك ، ويعتبروا به ، ويعلموا أن ذلك ممن لانظير له ولا شبيه ، ومن فعل من لاينبغي أن تكون العبادة والدين الحالص إلا له ، فيؤمنوا به ، ويصدّقوا رسوله ، وينببوا إلى طاعته ، ويخلعوا الأنداد والأوثان ، ويحذروا أن تكون آجالهم قد اقتربت ، فيهلكوا على كفرهم ويصيروا إلى عذاب الله ، وأليم عقابه .

وقوله ( فَسِأَى حَدِيثٍ بَعَدَهُ يُـؤْمِنُونَ ) يقول : فبأَى تجويف وتحذير وترهيب بعد تحذير محمد صلى الله عليه وسلم وترهيبه الذي أتاهم به من عند الله في آي كتابه يصدقون ، إن لم يصدقوا بهذا الكتاب الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى .

<sup>(</sup>١) لم أعثر على هذا البيت ، ولا على قائله . وأثبته كما رأيته فى الأصل المخطوط رقم ١٠٠ بدار الكتب ، وهو محرف غامض .

### القول في تأويل قوله تعالى :

### مَنْ يُصَلِلُ اللَّهُ فَالْهَادِي لَهُ وَلَدْ رُهُمْ فِي طُغْيَانِهُمْ يَعْمَهُونَ ١

يَّتُهُ يقول تعالى ذكره: إن إعراض هؤلاء الذين كذّ بوا بآياتنا ، التاركي النظر في حجج الله والفكر فيها ، لإضلال الله إياهم ، ولو هداهم الله لاعتبروا وتدبَّروا ، فأبصروا رشدهم ، ولكن الله أضلهم فلا يبصرون رشّدا ، ولا يهتدون سبيلا ، ومن أضله عن الرشاد فلا هادى له ، ولكن الله يدعهم في تماديهم في كفرهم وتمرّدهم في شركهم يتردّدون ، ليستوجبوا الغاية التي كتبها الله لهم من عقوبته وأليم نكاله .

### القول في تأويل قوله تعالى :

يَسْنَالُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُنْهَا هَا لَا أَمَّاعِلَهُمَا عِندَ رَبِّي لَا يُجُلِّهُمَا لِوَقِنِهَا إِلَّاهُو ثَقَلَتْ فِي السَّمَوَّكِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْنِيكُمْ إِلَّا بَعْنَةٌ يَسْنَالُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَا للّهِ وَلَاكنَّ أَكْثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ شَ

اختلف أهل التأويل فى الذين ءُنوا بقوله ( يَسَّثُلُونَـَكَ عَن السَّاعَة ِ ) فقال بعضهم : عنى بذلك قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكانوا سألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : قالت قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم : إن بيننا وبينك قرابة ، فأسر إلينا متى الساعة ؟ فقال الله ( يَسَّشَلُونَكَ كَأْنَاكُ حَفَى عَنْها ) .

وقال آخرون : بل عنى به قوم من اليهود .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا يونس بن بكير ، قال : ثنا محمد بن إسحاق ، قال : ثنى محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت ، قال : ثنى سعيد بن جبير أو عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال حمل بن أبي قشير وسمول بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا محمد أخبرنا منى الساعة إن كنت نبيا ، كما تقول ، فإنا نعلم منى هى ، فأنزل الله تعالى (يتسشك آسونتك عن الساعة أيّان مرساها ، قال إنّا علمها عينك ربي ) . . . إلى قوله (ولكين أك تر النّاس لايع للميون ) .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن إسهاعيل بن أبى خالد ، عن مخارق بن شهاب، قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم لايزال يذكر من شأن الساعة حتى نزلت (يتستكونتك عتن السّاعة أيّان مرساها) . والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن قوما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن الساعة ، فأنزل الله هذه الآية ، وجائز أن يكون كانوا من قريش، وجائز أن يكونوا كانوا من اليهود ولا خبر بذلك عندنا يجوّز قطع القول على أىّ ذلك كان .

فتأويل الآية إذن : يسئلك القوم الذين يسئلونك عن الساعة أيَّان مرساها ، يقول : متى قيامها . ومعنى أيَّان : متى في كلام العرب ، ومنه قول الراجز :

أيَّان تَقَصْي حاجَبِي أيَّاناً أماً تَرى لينُجْحِها إبَّاناً ا ومعنى قوله (مُرْساها): قيامها، من قول القائل: أرساها الله فهي مرساة، وأرساها القوم: إذا حبسوها، ورست هي ترسو رسوا.

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكرمن قال ذلك

حدثنی محمد بن الحسین ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدی ( يَسَّتُتَلُِّونَـَكُ عَن السَّاعَـة أَيَّانَ مُرُساها ) : يقول متى قيامها .

حدثنا بشربن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة قوله (يَسَّثُلُونكَ عَن السَّاعَةُ أيَّانَ مُرُسَاهَا ) : متى قيامها .

وقال آخرون : معنى ذلك : منهاها ، وذلك قريب المعنى من معنى من قال : معناه: قيامها ، لأن انتهاءها : بلوغها وقتها . وقد بيَّنا أن أصل ذلك الحبس والوقوف .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس ، قوله ( يَسْتُلُونَكَ عَن ِ السَّاعَة ِ أَيَّانَ مُرْسَاها ) يعنى : منهاها .

وأما قوله (قَالَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدُ رَ بِي ، لا يُجَلِّيهَا لِوقَتْيِهَا إِلاَّ هُو ) فإنه أمر من الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بأن يجيب سائليه عن الساعة ، بأنه لايعلم وقت قيامها إلا الله الذي يعلم الغيب ، وإنه لايظهرها لوقها ، ولا يعلمها غيره جل ذكره :

كما حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ( قُسُلُ أَ نَمَا عَلْمُهَا عَنْدُ ر "بى لاُ بِحَلَيْهَا لِـوقَـتْيِهَا إِلاَ هُـوَ ) يقول: علمها عند الله ، هو يجليها لوقتها ، لا يعلم ذلك إلا الله .

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ( لا یجـَـلـتّیها ) : یأتی بها .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثني الحجاج ، عن ابن جريج ، قال : قال مجاهد : (لا يجمَلُمُها لايأتي بها ( إلا عُمُو ) .

(۱) البيت أنشده صاحب اللسان فى ( أبن ) قال : إبان كل شىء بالكسر والتشديد : وقته وحينه الذى يكون فيه ، يقال : جئته على إبان ذلك ، أى على زمنه ؛ وأخذ الشىء بإبانه ، أى بزمانه . . قال الراجز : أيان . . . البيت . وأيان : قال فى اللسان معناه حين ، وهو سؤال عن زمان ، مثل متى . وفى التنزيل العزيز : « أيان مرساها ؟ » ابن سيده : أيان بمعنى متى . حدثني محمَد بن الحسين قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( لا بجاليها لوقتها إلاَّ هُو ) يقول : لايرسلها لوقتها إلا هو .

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ لَكُ تُن السَّمَ وَاتْ وَالْأَرْضِ لِا تَأْتَيكُم ۚ إِلاَّ بَغَثُمَّ ۗ ﴾:

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم : معنى ذلك : ثقلت الساعة على أهل السموات والأرض أن يعرفوا وقتها ومجيئها لخفائها عنهم ، واستئثار الله بعلمها .

ذكر من قال ذلك حدثی محمد بن الحسین ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، قوله ( ثَـَقُـلـَتْ في السَّمَّواتِ والأرْضِ ) يقول : خفيت في السموات والأرض، فلم يعلم قيامها منى تقوم مَـلك مقرَّب، ولا نبي مرسل .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، وحدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزّاق جميعا ، عن معمر ، عن بعض أهل التأويل ( ثُنَقُلُتُ في السَّمَواتِ والأرْضِ ) قال : ثقل علمها على أهل السموات وأهل الأرض أنهم لايعلمون .

وقال آخرون : معنى ذلك : أنها كبرت عند مجينها على أهل السموات والأرض .

### ذكر من قال ذلك

حدثني محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، وحدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق جميعًا ، عن معمر ، قال : قال الحسن ، فى قوله ( ثَقَالَتْ فى السَّمَوَاتِ والأرْضِ ) يعنى : إذا جاءت ثُـقُـلت على أهل السماء وأهل الأرض ، يقول : كُبرت عليهم .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن أبن جريج ( ثَقَلَتُ فِي السَّمَوَاتِ والأرض) قال : إذا جاءت انشقت السهاء ، وانتثرت النجوم ، وكُورَت الشمس ، وسُيرت الجبال ، وكان ما قال الله ، فذلك ثقلها .

حدثنا محمد بن الحسين ، قال ؛ ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، قال : قال بعض الناس في ثقلت: عظمت.

وقال آخرون : معنى قوله ( فى السَّمَوَاتِ والأرضِ ) : على السموات والأرض .

و المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطال المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المن

حدثنا بشر، قال : ثنا يزيد، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ( ثُـقُـلَـتُ في السَّمَـوَاتِ والأرْض ) : أي على السموات والأرض . 🛬

والله الموجعفر : وأولى ذلك عندي بالصواب و قول من قال : معنى ذلك : ثقلت الساعة فى السموات والأرْض على أهلها أن يعرفوا وقتها وقيامها ، لأن الله أخفى ذلك عن خلقه ، فلم يطلع عليه منهم أحدا ، وذلك أن الله أخبر بذلك بعد قوله ( قبل إنماً عيامها عيند ّ رّ بى لا يجليها ليوَقّْشِها الا ّ هُوَ ) وأخبر

بعده أنها لاتأتى إلا بغتة ، فالذى هو أولى أن يكون ما بين ذلك أيضًا خبرًا عن خفاء علمها عن الخلق ، إذ كان ما قبله وما بعده كذلك .

وأما قوله (لاَ تَأْ تَسِكُم ْ إِلاَّ بَغَنْتَهُ ۗ ) فإنه يقول : لاتجىء الساعة إلا فجأة ، لاتشعرون بمجيئها .

كَمَا حَدَثْنَى مُحَمَّدُ بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط، عن السدى ( لا تأتيكُم \* الا يَغْتُمَ أَنَ يَعْتُمُ مَا يَعْتُمُم قيامُها ، تأتيهُم على غفلة .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ( لاَ تَا تَيكُم ْ إِلاَّ بَغْتَةً ) قضى الله أنها لا تأتيكم إلا بغتة ، قال : وذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : « إِنَّ السَّاعَةَ تَهْمِيجُ بِالنَّاسِ ، والرَّجُلُ يُصليحُ حَوْضهُ ، والرَّجُلُ يُستقيى ماشيتَهُ ، والرَّجُلُ يُقيمُ سيلْعَتَهُ فَى السَّوقِ ، والرَّجُلُ يَخْفِضُ مِيزَانَهُ وَيَرْفَعُهُ ».

القول في تأويل قوله تعالى:﴿ يَسَّمُلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفَى عَنَهَا ، قَلُ ۚ إِنَّمَا عَلِمُهَا عَنِدَ اللهِ ، وَلكِينَ ۗ أَكُـَثْرَ النَّاسِ لايتعَلْمُونَ ﴾:

يقول تعالى ذكره: يسئلك هؤلاء القوم عن الساعة ، كأنك حلى عنها ، فقال بعضهم: يسئلونك عنها كأنك حلى بهم . وقالوا : معنى قوله : عنها : التقديم ، وإن كان موخرا .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنی محمد بن سعد ، قال : ثنی أبی ، قال : ثنی عمی ، قال : ثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس ، قوله ( يَسَسُّسَلُونَكَ كَأْنَكُ صَدِيقَ لهم . قال ابن عباس : لما سأل الناس محمدا صلی الله علیه وسلم عن الساعة سألوه سؤال قوم كأنهم يرون أن محمدا حنی بهم ، فأوحی الله إلیه : إنما علمها عنده ، استأثر بعلمها ، فلم يُطيلع عليها ملكا ولا رسولا .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، قال : : قال قتادة : قالت قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم : إن بيننا وبينك قرابة ، فأسر إلينا متى الساعة ؟ فقال الله ( يَسَسُّلُونَكَ كَأْنَكَ حَفْى حَفْى عَنْها ) .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة (يَسَّتْلُونَكَ كَأْنَكَ حَقَى عَنَها) : أى حقى بهم ، قال : قالت قريش : يا محمد أسر إلينا علم الساعة لما بيننا وبينك من القرابة ، لقرابتنا منك . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبوخالد الأحمر وهانئ بن سعيد ، عن حجاج ، عن حمصيف ، عن مجاهد وعكرمة (يَسَّتُلُونَكَ كَأُنَكَ حَقْبِي عَنَهُما) قال : حقى بهم حين يسألونك .

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا إسرائيل ، عن ساك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ( يَسَّمُلُونَكُ كَأْنَكُ حَفَيْيَ عَنَمُهَا ) قال : قربت منهم ، وتحلى عليهم . قال : وقال أبو مالك : كأنك حلى "بهم ، قال : وقال أبو مالك : كأنك حلى "بهم فتحدثهم .

حدثنی محمد بن الحسین ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدی ( یَسَّشُلُونَکُّ کَأَنَّكَ حَمَّدِی عَنْهَا ) كَأَنْكَ صديق لهم .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : كأنك قد استحفيت المسئلة عنها فعلمتها .

### ذكر من قال ذلك

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوءاصم ، قال : ثناعیسی ،عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد (كأنـّك حـَـفـِـی عـَـنـها) استحفیت عنها السؤال حتی علمتها .

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا أبوسعد ، عن مجاهد فى قوله (كأنَّكَ حَفيى عَنْهَا) قال : استحفيت عنها السؤال حتى علمت وقتها .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك ( يَسَّشَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفَيِيّ عَنْها) قال : كأنك عالم بها .

قال: ثنا حامد بن نوح ، عن أبى روق ، عن الضحاك ( يَسَّتُلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفَيَى عَنَّهَا ) قال : كأنك تعلمها .

حُدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ ، قال : ثنى عبيد بن سليان ، عن الضحاك ، قوله (يَسَّتُلُونَكُ كَانَاكُ حَفَيَى عَنَاها) يقول : يسئلونك عن الساعة ، كأن عندك علما مها ، (قُلُ الله علمه عند كري) .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن بعضهم (كأنَّكَ حَيْفَى عَنْهَا) : كأنك عالم بها .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله (كَأَنَّكَ حَفَيَّ عَنْها) قال : كأنك عالم بها . وقال : أخبى علمها على خلقه، وقرأ ( إنَّ الله عينده عينده عيام السَّاعة ) ، حتى ختم السورة .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس ، قوله ( يَسَوْلُهُم إياك ( قَالَ إِنْهَا ) يقول : كأنك يعجبك سؤالهم إياك ( قَالَ إِنْهَا عَلْمُهُا عَنْدً الله ) .

وقوله (كأنَّكَ حَمْنَى عَنْهَا) يقول ; لطيف بها ،

Marie Branch & Barrier Land

فوجه هؤلاء تأويلقوله (كأنَّك حَفييّ عَنْها) إلى حنى بها ، وقالوا : تقول العرب : تحفيت له في المسئلة ، وتحفيت عنه ، قالوا : ولذلك قيل : أتينا فلانا نسأل به ، بمعنى نسأل عنه .

الله المستلة عنها أبو جعفر : وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : معناه : كأنك حتى بالمسئلة عنها فتعلمها .

فإن قال قائل : وكيف قيل (حَقْيَى عَنْهَا) ولم يقل حتى بها ، إن كان ذلك تأويل الكلام ؟ قيل :

إن ذلك قيل كذلك ، لأن الحفاوة إنما تكون فى المسئلة ، وهى البشاشة للمسئول عند المسئلة ، والإكثار من السؤال عنه ، والسؤال يوصل بعن مرّة وبالباء مرّة، فيقال : سألت عنه ، وسألت به ؛ فلما وضع قوله حنى موضع السؤال ، وصل بأغلب الحرفين اللذين يوصل بهما السؤال ، وهو عن ، كما قال الشاعر : سنُو الله سنُو الله حَقَيَّ عَنَ أَخيه مِ كَأَنَّه مَدُ كُرَّهُ وَسَسَنانُ أَوْ مُتُنَو السِنَ ا

وأما قوله (قُلُ أَنَّمَا عِلْمُهُ عِنْدَ اللهِ ) فإن معناه : قل يا محمد لسائليك عن وقت الساعة وحين محيثها : لاعلم لى بذلك ، ولا يعلم به إلا الله الذي يعلم غيب السموات والأرض (وَلَكِنَ أَكُنَّرَ النَّاسِ لايعلمون أن ذلك لايعلمه إلا الله، بل يحسبون أن علم ذلك يوجد عند بعض خلقه .

### القول في تأويل قوله تعالى :

# قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَاضَرَّا إِلَّامَا شَاءَ ٱللَّهُ وَلَوْكُنْتُ أَعْلَمُ ٱلْخَيْبَ لَاسْتَكْتُرْتُ مِنَا كُغَيْرِ وَمَا مَسْتَنِي الشَّوَءُ إِنْ أَنَا إِلَّا لَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞

وَلَهُ يَقُولُ تَعَالَى ذَكُرُهُ لَنبِيهِ مُحَمَّدُ صَلَى الله عليه وسلم : قل يا محمَّدُ لسائليك عن الساعة أيّان مرساها : ( لاأمليك لينفسي نفعا ولا ضرّا) يقول : لاأقدر على اجتلاب نفع إلى نفسي ، ولا دفع ضرّ يحل بها عنها إلا ما شاء الله أن أملكه من ذلك ، بأن يقويني عليه ، ويعينني ( وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ ) يقول : لوكنت أعلم ما هو كائن مما لم يكن بعد ، لاستكثرت من الخير ، يقول : لأعددت الكثير من الخير ، يقول : لأعددت الكثير من الخير ، فقال بعضهم : ثم إختاف أهل التأديل فقال بعضهم :

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، قال : قال ابن جريج : قوله (قُمُلُ لاأمليكُ لِينَفْسِي نَفْعا وَلا ضَرًا ) قال : الهدى والضلالة ( لو كُنْتُ أَعْلَمُ الغيب لاستكرتُ مِنَ الخَيْرِ) قال : أعلم الغيب منى أموت ، لاستكثرت من العمل الصالح .

حدثني المثنى ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

<sup>(</sup>۱) فى (السان : حتى ) : وقوله تمالى : « يسألونك كأنك حتى عنها » : قال الزجاج : يسألونك حق أمر القيامة كأنك فرح بسؤالهم . وقيل معناه : يسألونك عنها ، كأنك حتى بها ، وقال الغراء : فيه تقديم وتأخير ، معناه : يسألونك عنها ، كأنك حتى بها . قال الغراء : حاف عالم . وقيل : كأنك معنى بها . وأنشد للأعشى : فال : ويقال في التفسير كأنك حتى عنها : كأنك عالم بها معناه : حتفي عن الأعشى به حيث أصعكا معناه : معنى ، وبالأعشى بالسؤال عنه .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الغَيْبُ لاسْتَكَ تُرْتُ مِنَ الْحَدْيرِ ، وَمَا مَسَيِّى السَّوءُ ) قال : لاجتنبت ما يكون من الشرّ واتقيته .

وقال آخرون: معنى ذلك: ولوكنت أعلم الغيب لأعددت للسَّنة المجدبة من المخصبة، ولعرفت الغلاء من الرخص، واستعددت له في الرخص.

وقوله (وَمَا مَسَيِّى السُّوءُ) يقول : وما مسى الضرّ (إنْ أنا إلاّ نَذَيرٌ وَبَشِيرٌ) يقول : ما أنا إلا رسول الله أرسلني إليكم ، أنذر عقابه من عصاه منكم وخالف أمره، وأبشر بثوابه وكرامته ، من آمن به وأطاعه منكم ، وقوله (ليقوم ينومينون ) يقول : يصد قون بأنى لله رسول، ويقرّون بحقية ماجئهم به من عنده .

### القول في تأويل قوله تعالى

# هُوَالَّذِى خَلَقَكُ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَّهَا فَلَمَّا تَغَشَّلُهَا حَمَلَتُ الْذِي خَلَقَ اللَّهُ مَا لَيْنَ اللَّهُ مَا لَكُونَ مَنَ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا لَيْنَ اللَّهُ مَا لَكُونَ مَنَ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا لَكُولُونَ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا لَكُونَ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا لَيْنَ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مُلِكُونَ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مُلِكُونَ اللَّهُ مُلِكُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ م

بَرْنَهُ يَقُولُ تَعَالَى ذَكْرَهُ (هُمُوَ النَّذِي خَلَقَكُمْ مَينُ نَفْسِ وَاحِيدَةً ) يعنى بالنفس الواحدة : آدم . كما حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن سفيان ، عن رجل ، عن مجاهد ( خَلَقَكُمُ مَينُ نَفْسِ وَاحِيدَةً ) قال : آدم عليه السلام .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( هُوَ اللَّذِي خَلَقَكُمُ مِن ُ نَفْس وَاحِدَة ) وجعل من النفس الواحدة ، وهو آدم ، زوجها حوّاء .

كما حدثنى بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة (وَجَعَلَ مَينُها زَوْجَهَا) : حوّاء ، فجُعلت من ضِلتع من أضلاعه ليسكن إليها .

ويعنى بقوله (ليسَكُن النّبها): ليأوى إليها لقضاء الحاجة ولذته: ويعنى بقوله ( فلَمَمّا تَغَشّاها) فلما تدثرها لقضاء حاجته منها ، فقضى حاجته منها ( حَمَلَتُ حَمْلًا خَفَيفا ) وفى الكلام محذوف ترك ذكره استغناء بما ظهر عما حذف ، وذلك قوله ( فلَمَمّا تَغشّاها حَمَلَتُ ) وإنما الكلام: فلما تغشاها فقضى حاجته منها حملت . وقوله ( حَمَلَتُ تَمَمّلاً حَفيفا ) يعنى : بخفة الحمل: الماء الذي حملته حوّاء في رحمها من آدم أنه كان حملا خفيفا ، وكذلك هو حمل المرأة ماء الرجل خفيف عليها . وأما قوله ( فَرَتْ بيه ) فإنه يعنى : استمرّت بالماء : قامت به وقعدت ، وأثمت الحمل .

كما حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن أبى عمير ، عن أيوب ، قال : سألت الحسن عن قوله (تحمَلَتُ تحمُّلاً خَفَيِفا فَلَرَّتُ بِهِ ) قال : لوكنتَ امرأ عربيا لعرفت ماهى ، إنما هى فاستمرّت به . حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ( فلكماً تخَشَّاها تحمَلَتُ تحمُّلاً خَفيِفا تَفَرَتُ به ) استبان حملها .

حدثی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ( تَفْـرَتْ بِـه ِ ) قال : استمرّ حملها .

حدثی موسی ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدی ، قوله ( حَمَلَتْ حَمْلاً خَفَيْفا ) قال : هی النطفة . وقوله ( مَفَرَتْ بِهِ ) يقول : استمرّت به .

وقال آخرون : معنى ذلك : فشكت فيه .

#### ذكرمن قال ذلك

حدثنی محمد بن سعد ، قال : ثنی أبی ، قال : ثنی عمی ، قال : ثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس ، فی قوله ( قَدَرَّتُ بِهِ ) قال : فشكت أحملت أم لا ، و یعنی بقوله ( فَدَلَمَنَّ أَثْقَلَتُ ) فلما صار مافی بطنها من الحمل الذی كان خفیفا ثقیلا ، و دنت و لادتها ، بقال منه : أثقلت فلانة إذا صارت ذات ثقل بحملها كما يقال : أثمر فلان : إذا صار ذا تمر .

كما حدثنى موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( فـَـلـَـمـَّـا أَثْـقـَـلـَـتُ ) : كبر الولد فى بطنها .

الله الله الله الله على الله رَبَّهُ مُما ) ، يقول : نادى آدم وحوّاء ربهما وقالا : ياربنا لئنآ تيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين .

واختلف أهل التأويل في معنى الصلاح الذي أقسم آدم وحوّاء عليهما السلام أنه إن آتاهما صالحا في حمل حوّاء لنكونن من الشاكرين ، فقال بعضهم : ذلك هو أن يكون الحمل غلاما .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنی محمد بن عبد الأعلى ، قال: ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، قال : قال الحسن ، فى قوله ( لَــِنْ آ تَــَيْدَنَا صَالحًا ) قال : غلاما .

وقال آخرون : بل هو أن يكون المولود بشرا سويا مثلهما ، ولا يكون بهيمة .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن سفيان ، عن زيد بن جبير الحسمى، عن أبى السّخترى ، فى قوله (لَـيْنُ آتَـيْنَنَا صَالِحًا لَـنَكُونَسَ مِنِ الشَّاكِرِينَ ) قال : أشفقا أن يكون شيئا دون الإنسان .
قال : ثنا يحيى بن يمان ، عن سفيان ، عن زيد بن جبير ،عن أبى السّخترى ، قال : أشفقا أن لايكون إنسانا

قال: ثنا محمد بن عبيد، عن إساعيل، عن أبى صالح، قال: لما حملت امرأة آدم فأثقلت، كان يشفقان أن يكون بهيمة ( فك عَوَا رَبَّهُما لمَئن آ تَيَنْنَا صَالحًا ) . . . الآية .

قال : ثنا جابر بن نوح ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، قال : أشفقا أن يكون بهيمة . حدثني القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قال سعيد بن جبير : لما هبط آدم وحواء ، ألقيت الشهوة في نفسه فأصابها ، فليس إلا أن أصابها حملت ، فليس إلا أن حملت بحرك في بطنها ولدها ، قالت : ما هذا ؟ فجاءها إبليس ، فقال : أترين في الأرض إلا ناقة أو بقرة أو ضائنة أو ماعزة ؟ هو بعض ذلك ؛ قالت : والله ما مني شيء إلا وهو يضيق عن ذلك ، قال : فأطيعيني وسميه عبد الحرث تلدى شينهكما مثلكما، قال : فذكرت ذلك لآدم عليه السلام ، فقال : هو صاحبنا الذي قد أخرجنا من الجنة ، فات ، ثم حملت بآخر ، فجاءها فقال : أطيعيني وسميه عبد الحرث ، وكان اسمه في الملائكة الحرث ، وإلا ولدت ناقة أو بقرة أو ضائنة أو ماعزة ، أو قتلته ، فإني أنا قتلت الأول ، قال : فذكرت ذلك لآدم ، فكأنه لم يكرهه ، فسمته عبد الحرث ، فذلك قوله ( لَـــَيْنُ آ تَسَيْتَنَا صَالِحًا ) يقول : شبهنا مثلنا ، فلما آتاهما صالحا ، قال : شبهما مثلهما .

حدثنى موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( فلكماً أثقلك ) كبر الولد فى بطنها جاءها إبليس ، فخوفها وقال لها : ما يدريك ما فى بطنك ، لعله كلب أو خنزير أو حمار ، وما يدريك من أين يخرج ؟ أمن دبرك فيقتلك ، أو من قبلك ، أو ينشق بطنك فيقتلك ، فذلك حين ( دَعَوَا اللهَ رَبَّهُما لَـيْنْ آ تَيْنَنَا صَالِحًا ) يقول : مثلنا (لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ) .

يَنْ قال أبوجعفر: والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن آدم وحواء أنهما دعوا الله ربهما بحمل حواء ، وأقسا لأن أعطاهما فى بطن حواء صالحا ليكونان لله من الشاكرين. والصلاح قد يشمل معانى كثيرة: منها الصلاح فى استواء الحلق. ومنها الصلاح فى الدين ، والصلاح فى العقل والتدبير. وإذ كان ذلك كذلك ، ولا خبر عن الرسول يوجب الحجة بأن ذلك على بعض معانى الصلاح دون بعض ، ولا فيه من العقل دليل وجب أن يتعم كما عمه الله ، فيقال: إنهما قالا: لأن آتيتنا صالحا بجميع معانى الصلاح. وأما معنى قوله (لتنكنونن مين الشاكيرين) فإنه لنكونن ممن يشكرك على ما وهبت له من الولد صالحا

### القول في تأويل قوله تعالى :

# فَلَتَّا ءَاتَهُمُ اصَلِحًا جَعَلَالَهُ شُرُّكَاء فِيَّاء اتنهُ افْتَعَلَى لَلَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

الله يقول تعانى ذكره: فلما رزقهما الله ولدا صالحا كما سألا جعلا له شركاء فيما آتاهما ورزقهما . ثم اختلف أهل التأويل فى الشركاء التى جعلاها فيما أوتيا من المولود ، فقال بعضهم : جعلا له شركاء فى الاسم .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «كانت حوّاء لايتعيش كها ولد"، فنسك رَت لين عاش كها ولد"، فسسمته فنسك رَت لين عاش كها ولد"، فسسمته عبد الحرث ، فعاش كها ولد"، فسسمته عبد الحرث ، وإنما كان ذلك من وحي الشيطان ».

حدثنى محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا معتمر ، عن أبيه ، قال : ثنا أبو العلاء ، عن سمرة بن جندب أنه حدث أن آدم عليه السلام سمى ابنه عبد الحرث ، قال : ثنا المعتمر ، عن أبيه ، قال : ثنا ابن علية ، عن سليان التيمى ، عن أبى العلاء بن الشّخيّر ، عن سمرة بن جندب ، قال : سمى آدم ابنه : عبد الحرث . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : كانت حوّاء تلد لآدم ، فتعبدهم لله ، وتسميه عبد الله ، وعبيد الله ونحو ذلك ، فيصيبهم الموت ، فأتاها إبليس وآدم ، فقال : إنكما لوتسميانه بغير الذي تسميانه لعاش ، فولدت له رجلا ، فسماه عبد الحرث ، ففيه أنزل الله تبارك و تعالى ( همو الدّي خلق كُم من " نَفْس واحدة ق ) . . . إلى قوله ( جَعَلا له شركاء فيها آتا مما ) . . . إلى آخر الآية .

حدثنى محمد بن سعد ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله فى آدم ( هُوَ الذي خلَفَكُم م مِن ْ نَفْس وَاحِدة ) . . . إلى قوله ( هُوَ الذي خلَفَكُم م مِن ْ نَفْس وَاحِدة ) . . . إلى قوله ( هُوَ الذي به ) فشكت أحبلت أم لا ؟ (فلَلَمَنَا أَثْهَلَلَتُ دَعَوَا اللهَ رَبَّهُما لَيَّن التَيْتَنَا صَالِحًا) . . . الآية ، فأتاهما الشيطان فقال : هل تدريان مايولد لكما ، أم هل تدريان ما يكون ، أبهيمة تكون أم لا ؟ وزين لهما الباطل إنه غوى مبين وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا ، فقال لهما الشيطان: إنكما إن لم تسمياه بى لم يخرج سويا ومات كما مات الأولان ، فسميا ولدهما عبد الحرث فذلك قوله ( فلكماً آتا هما صالِحًا جَعلا له شُركاء فيها آتا هما ) . . . الآية .

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين ، قال: ثنا حجاج ، عن ابن جريج ، قال: قال ابن عباس: لما ولد له أول ولد ، أتاه إبليس فقال: إنى سأنصح لك فى شأن ولدك هذا تسميه عبد الحرث، فقال آدم: أعوذ بالله من طاعتك ، قال ابن عباس: وكان اسمه فى السماء الحارث. قال آدم: أعوذ بالله من طاعتك، إنى أطعتك فى أكل الشجرة ، فأخرجتنى من الجنة ، فلن أطيعك ، فات ولده ، ثم وُلد له بعد ذلك ولد آخر ، فقال: أطعنى وإلا مات كما مات الأول ، فعصاه ، فات ، فقال: لاأزال أقتلهم حتى تسميه عبد الحرث ، فلم يزل به حتى سماه عبد الحرث ، فذلك قوله (جمعلالله شركاء فيها آتا هما): أشركه عبد الحرث ، ولم يشرك بالله ، ولكن أطاعه .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن هارون ، قال : أخبرنا الزبير بن الحريت ، عن عكرمة ،

قال : ما أشرك آدم ولا حوّاء، وكان لا يعيش لهما ولد ، فأتاهما الشيطان فقال : إن سرّ كما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحرث ، فهو قوله ( جَعَلَا لَـهُ شُرَكاءَ فيها آتا هما ) .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ( فَكَمَّا تَغَشَّاها حَمَّلَتُ حَمُّلاً خَفَيْفا ) قال : كان آدم عليه السلام لايولد له ولد إلا مات ، فجاءه الشيطان، فقال : إن سرّك أن يعيش ولدك هذا ، فسميه عبد الحرث ، ففعل ، قال : فأشركا فى الاسم ولم ينشركا فى العبادة .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ( فكَمَّا آتا ُهُمَا صَالحًا جَعَلَالَهُ شُرَكَاءً فيا آتا ُهمَا ) ذُكر لنا أنه كان لايعيش لهما ولد ، فأتاهما الشيطان ، فقال لهما : سمياه عبد الحرث، وكان من وحى الشيطان وأمره ، وكان شركا في طاعته ، ولم يكن شركا في عبادته .

حدثنى محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ( فكمَا آتا ُهمَا صَالِحا حَعَلا لَه ُ شُركاء فيها آتا ُهمَا فَتَعَالَى الله ُ عَمَّا يُشْرِكُون ) قال : كان لايعيش لآدم وامرأته ولد ، فقال لهما الشيطان : إذا ولد لكما ولد ، فسمياه عبد الحرث ، ففعلا وأطاعاه ، فذلك قول الله ( فلمَا آتا ُهمَا صَالِحا حَعَلا لَه ُ شُركاء ) . . . الآية .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن فضيل ، عن سالم بن أي حفصة ، عن سعيد بن جبير ، قوله ( أَثْقَلَت ، دَعُوا اللهَ رَبَّهُما ) . . . إلى قوله تعالى ( فَتَعَالى الله ُ عَمَّا يُشْرِكُون ) قال : لما حملت حوّاء فى أوّل وله وله وله حين أَثقلت ، أتاها إبليس قبل أن تله ، فقال : يا حوّاء ما هذا الذى فى بطنك ؟ فقالت : ما أدرى ، فقال : من أين يخرج ؟ من أنفك ، أو من عينك ، أو من أذنك ؟ قالت : لاأدرى ، قال : أرأيت إن خرج سليا أتطيعيني أنت فيا آمرك به ؟ قالت : نعم ، قال : سميه عبد الحرث ، وقد كان أرأيت إن خرج سليا أتطيعيني أنت فيا آمرك به ؟ قالت : نعم ، قال : سميه عبد الحرث ، وقد كان يسمى إبليس الحرث ، فقالت نعم ، ثم قالت بعد ذلك لآدم : أتاني آت في النوم فقال لى كذا وكذا ، فقال إن ذلك الشيطان فاحدريه ، فإنه عدونا الذي أخرجنا من الجنة ؛ ثم أتاها إبليس ، فأعاد عليها ، فقالت نعم فلما وضعته أخرجه الله سليا ، فسمته عبد الحرث ، فهو قوله ( جعكلا له شركاء فيها آتاهها ، فتعالى الله عما يشركون ) .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا جرير وابن فضيل ، عن عبد الملك ، عن سعيد بن جبير ، قال : قيل له أشرك آدم قال : أعوذ بالله أن أزعم أن آدم أشرك ، ولكن حوّاء لما أثقلت ، أتاها إبليس فقال لها : من أين يخرج هذا ؟ من أنفك ، أو من عينك ، أو من فيك ؟ فقنطها ، ثم قال : أرأيت إن خرج سويا ؛ زاد أبن فضيل : لم يضرك ولم يقتلك أتطبعيني ؟ قالت : نعم ، قال : فسميه عبد الحرث ، ففعلت . زاد جرير : فإنما كان شركه في الاسم .

على حدثنى موسى بن هارون، قال به ثنا عمرو، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، قال : فولدت غلاما ، يعنى حوّاء ، فأتاهما إبليس فقال : سموه عبدى وإلا قتلته ، قال له آدم عليه السلام : قد أطعتك وأخرجتنى من الجنة ، فأنى أن يطيعه ، فسماه عبد الرحمن، فسلط الله عليه إبليس فقتله ، فحملت بآخر ، فلما ولدته

قال لها : سميه عبدى وإلا قتلته ، قال له آدم : قد أطعتك فأخرجتنى من الجنة ، فأبى ، فسماه صالحا فقتله ، فلما أن كان الثالث ، قال لهما : فاذا غُـلبتم فسموه عبدالحرث، وكان اسم إبليس ؛ وإنما سمى إبليس حين أبلس ، ففعلوا ، فذلك حين يقول الله (جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فيما آتا هما) يعنى فى التسمية .

وقال آخرون: بل المعنى بذلك رجل وامرأة من أهل الكفر من بنى آدم جعلا لله شركاء من الآلهة والأوثان حين رزقهما مارزقهما من الولد، وقالوا: معنى الكلام: هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها: أى هذا الرجل الكافر، حملت حملا خفيفا، فلما أثقلت دعوتما الله ربكما، قالوا: وهذا مما ابتدى به الكلام على وجه الخطاب، ثم رد إلى الخبر عن الغائب، كما قبل هو النّذي يُسَمّ في النّبر والبّحر ، حتى إذا كُنْهُمْ في الفُلْكُ وَجَمَرَيْنَ بَهِمْ بريح طَيَبْمَةً ) وقد بينًا نظائر ذلك بشواهده فيا مضى قبل.

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا سهل بن يوسف ، عن عمرو ، عن الحسن ( جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فيها آتَا ُهُمَا ) قال : كان هذا فى بعض أهل الملل ، ولم يكن بآدم .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، قال : قال الحسن : عنى بهذا ذرية آدم ، من أشرك منهم بعده ، يعنى بقوله ( فـَـلـّـمــّاً آ تا ُهمَا صَالِحا جـَعـَلا لـه ُ شُـرَّكاء ّ فـيا آ تا ُهمَا ) .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : كان الحسن يقول : هم اليهود والنصارى ، رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا .

و الله الموجعفر : وأولى القولين بالصواب قول من قال : عنى بقوله ( فَلَكُمَّا آتَا ُهُمَّا صَا لِمَا جَعَلا لَـهُ شُرَكاءً ) فى الاسم لافى العبادة ، وأن المعنى بذلك آدم وحوّاء لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك .

فإن قال قائل: فما أنت قائل إذ كان الأمر على ما وصفت فى تأويل هذه الآية ، وأن المعنى بها آدم وحوّاء فى قوله ( فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) أهو استنكاف من الله أن يكون له فى الأسهاء شريك أو فى العبادة ؟ فإن قلت فى الأسهاء دل على فساده قوله ( أينشركُون ما لا يختلف شيئا وَهُمُ " يُختلفُون ) وإن قلت فى العبادة ، قيل لك : أفكان آدم أشرك فى عبادة الله غيره ؟ قيل له : إن القول فى تأويل قوله ( فَتَعَالَى الله عما يشرك به مشركو ( فَتَعَالَى الله عما يشرك به مشركو العرب من عبدة الأوثان . فأما الحبر عن آدم وحوّاء فقد انقضى عند قوله ( جَعَلا لَهُ شُركاء فيها آتا هما ) ثم استونف قوله ( فتَعَالَى الله عما يشركون ) .

كما حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، قوله ( فَتَتَعالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) يقول : هذه فصل من آية آدم خاصة في آلهة العرب . واختلفت القرّاء في قراءة قوله ( شُرَكاء ) فقرأ ذلك عامة قرّاء أهل المدينة وبعض المكيين والكوفيين

( جَعَلَا لَهُ شَيْرُكَا ) بكسر الشين ، بمعنى الشركة . وقرأه بعض المكيين وعامة قرّاء الكوفيين وبعض البصريين ( جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ ) بضم الشين ، بمعنى جمع شريك .

الكلام: وهذه القراءة أولى القراءتين بالصواب ، لأن القراءة لوصحت بكسر الشين لوجب أن يكون الكلام: فلما آتاهما صالحا ، جعلا لغيره فيه شركا ، لأن آدم وحوّاء لم يكدينا بأن ولدهما من عطية إبليس ، ثم يجعلا لله فيه شركا لتسميتهما إياه بعبد الله ، وإنما كانا يدينان لاشك بأن ولدهما من رزق الله وعطيته ، ثم سمياه عبد الحرث ، فجعلا لإبليس فيه شركا بالاسم ، فلو كانت قراءة من قرأ (شير كا) صحيحة وجب ما قلنا أن يكون الكلام جعلالغيره فيه شركا ، وفي نزول وحي الله بقوله (جَعَلا لَهُ ) ما يوضح عن أن الصحيح من القراءة (شُركاءً) بضم الشين على ما بينت قبل .

الله فإن قال قائل : فإن آدم وحوّاء إنما سميا ابنهما عبد الحرث ، والحرث واحد ، وقوله ( (شُركاء ) جماعة ، فكيف وصفهما جل ثناؤه بأنهما جعلا له شركاء ، وإنما أشركا واحدا ؟ قيل : قد دللنا فيا مضى على أن العرب تخرج الحبر عن الواحد مخرج الحبر عن الجماعة إذا لم تقصد واحدا بعينه ، ولم تسمه ، كقوله ( الله ين قال كُمُ النّاس أن النّاس قد جمع أو الكم ) وإنما كان القائل ذلك واحدا ، فأخرج الحبر مخرج الحبر عن الجماعة ، إذ لم يقصد قصده ، وذلك مستفيض في كلام العرب وأشعارها .

وأما قوله (فَتَتَعالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) فتنزيه من الله تبارك وتعالى نفسه ، وتعظيم لها عما يقول فيه المبطلون ، ويدعون معه من الآلهة والأوثان .

كما حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ( فَتَعَالَى اللهُ عَلَّا يُشْرِكُونَ ) قال : هو الإنكاف ، أنكف نفسه جل وعز ، يقول : عظم نفسه ، وأنكفته الملائكة وماسبح له . حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، قال : سمعت صدقة يحدث عن السدى ، قال : هذا من الموصول والمفصول قوله ( جَعَلَا لَهُ شُرَكَاء فيها آتا هما ) في شأن يحدث عن السدى ، قال الله تبارك و تعالى ( فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) قال : عما يشرك المشركون ، ولم يعنهما . القول في تأويل قوله تعالى

# أَيْشَرِكُونَ مَا لَا يَخَلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخَلَقُونَ ۞

العبادة الحالصة للخالق لا للمخلوق . المعلوق في عبادة الله ، فيعبدون معه ما لايخلق شيئا والله يخلقها وينشئها ، وإنما العبادة الحالصة للخالق لا للمخلوق .

وكان ابن زيد يقول فى ذلك بما حدثنى يونس ، قال : أخبر نا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، قال ا: وكان ابن زيد يقول فى ذلك بما حدثنى يونس ، قال : أخبر نا ابن وهب ، قال اتم ويا حوّاء ابنكما ؟ قال : وُلد لآدم وحوّاء ولد ، فسميّاه عبد الله ، فأتاهما إبليس فقال : سميناه عبد الله ، فقال إبليس : أتظنان وكان وُلد لهما قبل ذلك ولد ، فسمياه عبد الله ، فات ؛ فقالا : سميناه عبد الله ، فقال إبليس : أتظنان

<sup>(</sup>١) لعل لفظة قال هذه : زيادة من قلم الناسخ ، وقد وقع مثلها كثير ا فيما مضي .

أن الله تارك عبده عندكما ، لا والله ليذهبن به ،كما ذهب بالآخر ، ولكن أدلكما على اسم يبقى لكما مابقيها ، فسمياه عبد شمس ، قال : فذلك قول الله تبارك و تعالى (أينشركون مالا يخلق شيئا وهُم م يخلقون) الشمس تخلق شيئا حتى يكون لها عبد ، إنما هي مخلوقة . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خدَعَهُما مَرَّتَسْنِ : خدَعَهُما في الجنّة ، وخدَدَعَهُما في الأرْض » . وقيل : (وهم م يخلقهُون ) ، فأخرج مكنيهم مخرج مكنى بني آدم ، وقد قال : أيشركون ما ، فأخرج ذكرهم بما لا بمن مخرج الجبر عن غير بني آدم ، لأن الذي كانوا يعبدونه إنما كان حجرا أو خشبا أو نحاسا ، أو بعض الأشياء التي يخبر عنها « بما » لا « بمن » ، فقيل لذلك « ما » ، ثم قيل : وهم ، فأخرجت كنايتهم مخرج كناية بني آدم ، لأن الخبر عنها بنعظيم المشركين إياها نظير الخبر عن تعظيم الناس بعضهم بعضا .

### القول في تأويل قوله تعالى:

# وَلَايَسْتَطِيعُونَ فَكُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ١

ينج يقول تعالى ذكره: أيشرك هؤلاء المشركون في عبادة الله ما لايخلق شيئا من خلق الله ، ولا يستطيع أن ينصرهم إن أراد الله بهم سوءا ، أو أحل بهم عقوبة ، ولا هو قادر إن أراد به سوءا نصر نفسه ، ولا دفع ضرّ عنها، وإنما العابد يعبد ما يعبده ، لاجتلاب نفع منه، أو لدفع ضرّ منه عن نفسه، وآلهم التي يعبدونها ويشركونها في عبادة الله، لاتنفعهم ولا تضرّهم ، بل لا تجتلب إلى نفسها نفعا، ولا تدفع عنها ضرّا ، يعبدونها ويشركونها ، أو دفع الضرّ عنها أبعد ، يعجب تبارك و تعالى خلقه من عظيم خطإ هؤلاء الذين يشركون في عبادتهم الله غيره .

القول في تأويل قوله تعالى

# وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ لَمُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَآءُ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْهُمْ أَمُ أَنتُمْ صَلِّمِتُونَ ۞

الله الناس إن تدعوهم إلى الطريق المستقيم ، والأمر الصحيح السديد ، لايتبعوكم ، لأنها ليست تعقل شيئا ، فترك من الطرق ماكان عن القصد منعدلا جائرا ، وتركب ماكان مستقيا سديدا . وإنما أراد الله جل فتترك من الطرق ماكان عن القصد منعدلا جائرا ، وتركب ماكان مستقيا سديدا . وإنما أراد الله جل ثناؤه بوصف آلهتم بذلك من صفتها تنبيههم على عظيم خطئهم ، وقبع اختيارهم ، يقول جل ثناؤه : فكيف يهديكم إلى الرشاد من إن دعى إلى الرشاد وعرفه لم يعرفه ، ولم يفهم رشادا من ضلال ، وكان سواء دعاء داعيه إلى الرشاد وسكوته ، لأنه لايفهم دعاءه ، ولا يسمع صوته ، ولا يعقل ما يقال له ، يقول : فكيف يتعبد من كانت هذه صفته ، أم كيف يشكل عظيم جهل من اتخذ ماهذه صفته إلها ، وإنما الرب المعبود هو النافع من يعبده ، الضار من يعصيه ، الناصر وليه ، الخاذل عدوه ، الهادى إلى الرشاد من أطاعه ، السامع دعاء من دعاه . وقيل ( ستواء عكيثكم " أد عَو "تموهم أم أن أن مسمتم " مكا قال الشاعر : صامتون ، وهو اسم على قوله : أدعو تموهم ، وهو فعل ماض ، ولم يقل أم عسمتم " مكا قال الشاعر :

بأهل القيباب مين ممتثير بن عامير ا

سَواء علينك القفر أم بيت ليالة

وقد ينشد: أم أنت بائت .

القول في تأويل قوله تعالى :

### إِنَّالَذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادُأَمَّتَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْنَجِيبُوالَسِّعُمُ إِن كُنتُمُ صَلَوقِينَ ۞

الأصنام: إن الذين تدعون أيها المشركين من عبدة الأوثان موبخهم على عبادتهم ما لايضرهم ولا ينفعهم من الأصنام: إن الذين تدعون أيها المشركون آلهة من دون الله ، وتعبدونها شركا منكم ، وكفرا بالله ، عباد أمثالكم ، يقول: هم أملاك لربكم ، كما أنتم له مماليك ، فإن كنتم صادقين أنها تضر وتنفع ، وأنها تستوجب منكم العبادة لنفعها إياكم ، فليستجيبوا لدعائكم إذا دعوتموهم ، فإن لم يستجيبوا لكم لأنها لاتسمع دعاءكم ، فأيقنوا بأنها لاتنفع ولا تضر ، لأن الضر والنفع إنما يكونان ممن إذا سئل سمع مسألة سائل، وأعطى وأفضل ، ومن إذا شيكي إليه من شيء سمع فضر من استحق العقوبة ، ونفع من لايستوجب الضر .

القول في تأويل قوله تعالى :

# ٱلْهُمُّ أَرْجُلُ يَشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمُ أَيْدِيَبُطِشُوكَ بِهَا أَمْ لَهُمُ أَعُيُنُ بُبُصِرُ ونَ بِهَا أَمْ لَهُمُ آلَهُ مَعُونَ بِهَا قُلَادُ عُواْشُرِكَا أَمْ لَهُمُ أَيْدِيَبُطِشُوكَ بِهَا قُلَادُ عُواْشُرِكَا أَمْ لَمُ مُنَا مُلِكُ مُنظِمُ ونِ فَلَا تُنظِمُ ونِ فَلَا تُنظِمُ ونِ فَلَا تُنظِمُ ونِ اللهُ عَلَا مُنظِمُ ونِ اللهُ الل

المنافع الى توصل إليه بعض هذه المعانى عندكم ، ها وجه عبادتكم أصنامكم الأشياء التي تعبدونها ، ويتصرفون بها فى منافعكم (أم هذه أيها القوم (أرْجُلُ كَمْ شُونَ بها) فيسعون معكم ولكم فى حوائجكم ، ويتصرفون بها فى منافعكم (أم كُمُم أيند يتبطشون بها) فيدفعون عنكم وينصرونكم بها عند قصد من يقصدكم بشر ومكروه (أم كُمُم آذان كُمُم أعنين يُبتَّمِرُون بها) فيعرفوكم ماعاينوا ، وأبصروا مما تغيبون عنه فلا ترونه (أم كُمُم آذان يسمعون بها) فيخروكم بما سمعوا دونكم ، مما لم تسمعوه ، يقول جل ثناؤه : فإن كانت آلهتكم التي تعبدونها ليس فيها شيء من هذه الآلات التي ذكرتها، والمعظم من الأشياء إنما يعظم لما يرجى منه من المنافع التي توصل إليه بعض هذه المعانى عندكم ، فما وجه عبادتكم أصنامكم التي تعبدونها ، وهي خالية من كل هذه الأشياء التي بها يوصل إلى اجتلاب النفع ودفع الضر .

وقوله (قُلُ ادْعُوا شُرَكَاء كُمْ 'ثُمّ كيدُون ِ) أنتم وهن ( فَلَا تُنظِرُون ِ) يقول : فلا تؤخرون

<sup>(</sup>۱) البيت من شواهد الكسائى ، نقله الفراء فى كتابه ( معانى القرآن ص ١١٦ من مصورة جامعة القاهرة ) قال : وقوله « سواء على أدعو تموهم ،أم أنم صامتون » ، وثم يقل : أم صمم ؛ وعلى هذا أكثر كلام العرب أن يقولوا : سواء على أقمت أم قعدت . ويجوز : سواء على أقمت أم أنت قاعد ، قال الشاعر : سواء عليك القفر . . . البيت . وأنشده بعضهم : أو أنت بائت . وجاز فيها ( أو ) لقوله : « القفر » ، لأنك تقول : سواء عليك الحير والشر . ويجوز مكان الواو « أو » ، لأن المعنى جزاء ، كا تقول : اضربه قام أو قعد . ( فأو ) تذهب إلى معنى العموم ، كذهاب الواو .

بالكيد والمكر، ولكن عجلوا بذلك، يُعلمه جلّ ثناوه بذلك أنهم لم يضرّوه، وأنه قد عصمه مهم، ويعرّف الكفرة به عجز أوثانهم عن نصرة من بغي أولياءهم بسوء.

### القول في تأويل قوله تعالى :

# إِنَّ وَلِيِّ لِللهُ الَّذِي نَزُلُ الْكِئِلَ مِ وَهُوَيِتُولِ السَّلِحِينَ ﴿

يَّتُهُ يَقُول تَعَالَى ذَكَرَهُ لَنْبِيهِ مَحْمَدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ : قُلْ يَا مُحَمَدُ لَلْمَشْرَكِينَ مَنْ عَبْدَةَ الْأُوثَانَ : إِنَّ وَلَيِي نصيرى ومعينى وظهيرى عليكم الله الذي نزل الكتاب على بالحق ، وهو الذي يتولى من صلح عجله بطاعته من خلقه .

### القول في تأويل قوله تعالى :

# وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللهُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن اللهُ مَا يَنصُرُونَ اللهُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللهُ

وظهيرى . والذين تدعون أنتم أيها المشركون من دون الله من الآلهة ، لايستطيعون نصركم ، ولا هم مع عجزهم عن نصرتكم ، يقدرون على نصرة أنفسهم ، فأى هذين أولى بالعبادة ، وأحق بالألوهة ، أمن ينصر وليه ، ويمنع نفسه ممن أراده ، أم من لايستطيع نصر وليه ، ويعجز عن منع نفسه ممن أراده ، وبغاه بمكروه .

### القول في تأويل قوله تعالى :

# وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى لَهُدَى لَا يَسْمَعُواْ وَتَرَكُّمُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ الله

الله يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل المشركين : وإن تدعوا أيها المشركون آلهتكم الى الهدى ، وهو الاستقامة إلى السداد ، لايسمعوا ، يقول : لايسمعوا دعاءكم ، وتراهم ينظرون إليك وهم لايبصرون ، وهذا خطاب من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ، يقول : وترى يا محمد آلهتهم ينظرون إليك وهم لايبصرون ، ولذلك وحد ، ولو كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب المشركين لقال : وترونهم ينظرون إليكم .

وقد رُوى عن السدى فى ذلك ما حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أساط ، عن السدى ( وَإِنْ تَدْعُوهُمُ إِلَى الْهُدَى لايتَسْمَعُوا ، وتَرَاهُمُ يَسَظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمُ اللّهُ لا يُسْمِيرُونَ ) قال : هؤلاء المشركون ، وقد يحتمل قول السدى : هذا أن يكون أراد بقوله : هؤلاء المشركون قول الله ( وَإِنْ تَدْعُوهُمُ إِلَى الهَدَى لايتَسْمَعُوا )

وقدكان مجاهد يقول فى ذلك ما حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبوحذيفة، قال : ثنا شبل،عن ابن أبى نجيح

عن مجاهد (وتَسَرَاهُمُ يَسَنْظُرُونَ إليَّكَ وَهُمَ لايُبْصِرُونَ ) ما تدعوهم إلى الهدى ، وكأن مجاهدا وجه معنى الكلام ، إلى أن معناه : وترى المشركين ينظرون إليك وهم لايبصرون ، فهو وجه ، ولكن الكلام في سياق الحبر عن الآلهة فهو بوصفها أشبه .

يَنْ قال أبو جعفر: فإن قال قائل: فما معنى قوله (وَتَرَاهُمُ مِينْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهَمْ لايبُصِرُونَ) وهل يجوز أن يكون شيء ينظر إلى شيء ، ولايراه . قيل : إن العرب تقول للشيء إذا قابل شيئا أو حاذاه هو ينظر إلى كذا ، ويقال : منزل فلان ينظر إلى منزلى إذا قابله وحكى عها: إذا أتيت موضع كذا وكذا ، فنظر إليك الجبل ، فخذ يمينا أو شهالا . وحدثت عن أبي عبيد ، قال : قال الكسائى : الحائط ينظر إليك إذا كان قريبا منك حيث تراه ، ومنه قول الشاعر :

إذاً نظرَتْ بلاد آبنی تمسیم بعتین أوْ بلاد آبیی صُسباح ا یرید: تقابل نبتها وعشبها وتحاذی.

فعنى الكلام : وترى يا محمد آلهة هؤلاء المشركين من عبئدة الأوثان ، يقابلونك ويحاذونك ، وهم لا يبصرونك ، لأنه لأبصار لهم . وقيل : وتراهم ، ولم يقل : وتراها ، لأنها صور مصورة على صور بنى آدم . القول في تأويل قوله تعالى :

# خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَلِهِ لِينَ

اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك ، فقال بعضهم : تأويله : خذ العفو من أخلاق الناس ، وهو الفضل ، وما لايجهدهم .

### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا حكام ، عن عنبسة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن القاسم ، عن مجاهد ، في قوله (خسد العدّف ) قال : من أخلاق الناس وأعمالهم بغير تحسس .

حدثنا يعقوب وابن وكيع ، قالا : ثنا ابن علية ، عن ليث ، عن مجاهد فى قوله (خـذ العـَفـُو ) قال : عفو أخلاق الناس ، وعفو أمورهم .

حدثنا يونس ، قال : أخبرنا أبن وهب ،قال : ثنى ابن أبى الزناد ، عن هشام بن عُرُوة ، عن أبيه ،

<sup>(</sup>۱) أراد بقوله « نظرت » معى قابلت . يقال : تناظرت الداران : تقابلتا . ونظر إليك الحبل : قابلك . وإذا أخذت في طريق كذا فنظر إليك الحبل ، فخذ عن يمينه أو يساره . وقوله تعالى : « وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون » : ذهب أبوعبيدة إلى أنه أراد الأصنام : أى تقابلك ، وليس هناك نظر ، لكن لما كان النظر لايكون إلا بمقابلة حسن ، وقال : وتراهم وإن كانت لاتمقل ، لأنهم يضعونها موضع من يعقل ، وقال الغراء في معانى القرآن (ص ١١٧ مصورة جامعة القاهرة ) : وقوله « وتراهم ينظرون إليك » يريد الآلحة ، إنها صور لاتبصر ، ولم يقل : وتراها ، لأن لها أجساما وعيونا . والعرب تقول للرجل القريب من الشيء: هو ينظر وهو لايراه . والمنازل تتناظر : إذا كان بعضها بحذاء بعض اه , وقال في التاج : بنوصباح بالضم : بطون : منها بطن في عبد القيس ، وبطن في غنى ، وبطن في عذرة .

فى توله (خلد العَقْوَ) . . . الآية . قال عروة : أمرالله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي الزّبير ، قال : ما أنزل الله هذه الآية إلا فى أخلاق الناس (خذ العَفُو وأُمر بالعرف بالعرف) الآية . حدثنا ابن وكبع ، قال : ثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، قال : بلغنى عن مجاهد (خُذ العَفُو) من أخلاق الناس وأعمالهم بغير تحسس .

قال : ثنا أبومعاوية ، عن هشام بن عروة ، عن وهب بن كيسان ، عن ألى الزبير (خُــُذِ العَــَفَــُوّ ) قال من أخلاق الناس ، والله لآخذنه منهم ما صحبتهم .

قال : ثنا عبدة بن سليمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أبى الزبير ، قال : إنما أنزل الله (خُذِ العَفْوَ) من أخلاق الناس .

حدثنى محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد (خُـدُــِ العَـفُــُوّ ) قال : من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسس أو تحسس ، شك أبوعاصم .

وقال آخرون: بل معنى ذلك ( خَدُ العَـَفُـو ) من أموال الناس ، وهو الفضل . قالوا : وأمر بذلك قبل نزول الزكاة ، فلما نزلت الزكاة نسخ .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ،عن على ،عن ابن عباس ، قوله (خُدُ العَفُو) يعنى : خذ ماعفا لك من أموالهم ، وما أتوك به من شىء فخذه ، فكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها ، وما انتهت الصدقات إليه .

حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى (خُدُ العَفُو ) أما العفو : فالفضل من المال ، نسختها الزكاة .

حُدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد بن سليمان ، قال : سمعت الضحاك ، يقول في قوله ( خُدُ العَفُو ) يقول : خذ ما عفا من أموالهم ، وهذا قبل أن تنزل الصدقة المفروضة .

وقال آخرون : بل ذلك أمر من الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالعفو عن المشركين ، وترك الغلظة عليهم قبل أن يُفرض قتالهم عليه .

#### ذكر من قال ذلك

حدثى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله (خُدُ العَفُو) قال : أمره فأعرض عهم عشر سنين بمكة ، قال : ثم أمره بالغلظة عليهم وأن يقعد لهم كل مرصد وأن يحدرهم ، ثم قال (فإن تابُوا وأقامُوا الصَّلاة ) الآية كلها ، وقرأ (يا أينها النَّبِي جاهيد الكُفَّار والمُنافِقِينَ وَاعْلُظُ

عَلَيْهِمْ ) قال : وأمر المؤمنين بالغلظة عليهم ، فقال (يا أيها اللَّذينَ آمَنُوا قاتِلُوا اللَّذينَ يَكُمُ مَن مِنَ الْكُفَّارِ وَلَيْتَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ) بعد ما كان أمرهم بالعفو ، وقرأ قول الله (قُلُ للَّذينَ آمَنُوا يَغْفُرُوا للَّذينَ لايرَ جُونَ أَيَّامَ اللهِ ) ثم لم يقبل منهم بعد ذلك إلا الإسلام أو القتل ، فنسخت هذه الآية العفو .

و اترك الغلظة عليهم . وقال : أمر بذلك نبى الله صلى الله عليه وسلم فى المشركين .

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب ، لأن الله جل ثناؤه أتبع ذلك تعليمه نبيه صلى الله عليه وسلم محاجته المشركين في الكلام ، وذلك قوله (قُلُ ادْعُوا شُركاء كُم مُ ثُمَّ كيدُون فكلا تُنْظِرُون ) ، وعقبه بقوله ( وإخْوا نَهُم مُ يَمُدُو نَهُم في العَنَى تُمَّ لاينُق صِرُون ، وإذا كم تأثيهم بآية قالنوا لولا اجتبَيتها ) فما بين ذلك بأن يكون من تأديبه نبيه صلى الله عليه وسلم في عشرتهم به أشبه وأولى من الاعتراض بأمره بأخذ الصدقة من المسلمين .

يَنْجُهُ فَإِن قَالَ قَائل : أَفْنُسُوخِ ذَلِك ؟ قيل : لادلالة عندنا على أنه منسوخ ، إذ كان جائزا أن يكون، وإن كان الله أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام في تعريفه عشرة، من لم يؤمر بقتاله من المشركين مرادا به تأديب نبي الله والمسلمين جميعا في عشرة الناس، وأمر هم بأخذ عفو أخلاقهم، فيكون وإن كان من أجلهم نزل تعليا من الله خلقه صفة عشرة بعضهم بعضا ، لم يجب استعمال الغلظة والشدة في بعضهم ، فإذا وجب استعمال ذلك فيهم ، استعمل الواجب ، فيكون قوله (خُذ العَفْو) أمرا بأخذه ما لم يجب غير العفو ، فإذا وجب غيره ، أخذ الواجب وغير الواجب إذا أمكن ذلك فلا يحكم على الآية بأنها منسوخة لما قد بينا ذلك في نظائره في غير موضع من كتبنا .

وأما قوله (وأمرُ بالعُرْفِ) فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله ، فقال بعضهم بما حدثني الحسن بن الزبرقان النخعي ، قال : ثني حسين الجعني ، عن سفيان بن عيينة ، عن رجل قد سهاه ، قال : لما نزلت هذه الآية (خُذِ العَفْوَ وأْمُرْ بالعُرْفِ ، وأعرِضْ عَن الجاهيلين ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذه الآية (خُذِ العَفْوَ وأْمُرْ بالعُرْفِ ، وأعرِضْ عَن الجاهيلين ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيد إلى أما هنذا ؟ قال : ما أدرى حتى أسأل العالم ، قال : ثم قال جبريل : يا محمد إن الله يأمرك أن تصل من قطعك ، وتعطى من حرمك ، وتعفو عن ظلمك » .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا سفيان،عن أبي ، قال : « لما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ( خُلُهُ العَفُو ، وأ مُر بالعُرف ، وأعرض عَن الجاهيلين ) قال الذي صلى الله عليه وسلم : ما هذا العَدْبِين ؟ قال الذي صلى الله عليه وسلم : ما هذا العَدْبِين ؟ قال : إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك ، وتعطى من حرمك ، وتصل من قطعك .

وقال آخرون بما حدثنی محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ( وأمر بالعرف ) يقول : بالمعروف :

حدثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( وأ مُرُ بالعُرُفِ ) قال : أما العرف : فالمعروف .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة « وأ مُرْ بالعُرْفِ ) أي بالمعروف .

يَأْتُهُ قَالَ أَبُو جَعَفَر : والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس بالعُرْف ، وهو المعروف فى كلام العرب ، مصدر فى معنى المعروف ، يقال أوليته عُرفا وعارفا وعارفة كل ذلك بمعنى المعروف. فإذ كان معنى العرف ذلك ، فمن المعروف صلة رحم من قبُط ع ، وإعطاء من حبُرِم ، ولل ذلك بمعنى المعروف عمن ظلكم ، وكل ما أمر الله به من الأعمال أو ندب إليه ، فهو من العرف ، ولم يخصص الله من ذلك معنى دون معنى ؛ فالحق فيه أن يقال : قد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده بالمعروف كله لاببعض معانيه دون بعض .

وأما قوله (وأعرض عن الجاهيلين ) فانه أمر من الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عمن جهل ، وذلك وإن كان أمرا من الله لنبيه ، فإنه تأديب منه عز ذكره لحلقه باحمال من ظلمهم ، أو اعتدى عليهم ، لابالإعراض عمن جهل الواجب عليه من حق الله ، ولا بالصفح عمن كفر بالله ، وجهل وحدانيته ، وهو للمسلمين حرب .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله (خَدُ العَفُوّ ، وأَمُرُ بالعُرُفِ وأعرض عَن الجاهيلين ) قال : أخلاق أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ، ودله عليها .

### القول في تأويل قوله تعالى :

# وَإِمَّا يَنزَعَنَّكُ مِنَ الشَّيْطَانِ سَنَعُ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ١

الله يعنى جل ثناؤه بقوله ( وَإِمَّا يَدْبَرَ عَنَنْكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْعٌ ) وإما يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهلين ، ويحملك على مجازاتهم ( فاستعيد بالله ) يقول : فاستجر بالله من نزغه ( إنَّهُ سيميع عليم ) يقول : إن الله الذي تستعيد به من نزع الشيطان سميع لجهل الجاهل عليك ، ولاستعاذتك به من نزغه ، ولغير ذلك من كلام خلقه ، لايخنى عليه منه شيء ، عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان ، وغير ذلك من أمور خلقه .

كما حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب، قال : قال ابن زيد ، فى قوله (خلَّه العَلَفُوَّ ، وأَمُرُّ بِالعُمْوَ ، وأَمُرُّ بِالعُمْرُفِ ، وأَعْرُفُ ، وأعْرُفُ عَلَى الله عليه وسلم : « فَكَنَيْفُ بَالغَضَبِ يارَبُ

قال: (وَإِمَّا يَسْرَغَنَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَعٌ فاسْتَعَيْدُ باللهِ إِنَّهُ سَمِيـعٌ عَكَيمٌ ).

حدثنا بشربن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( وَإِمَّا كَيْنَزَعْمَنَّكُ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَعٌ فاسْتَعَيْدُ باللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلَيمٌ ) قال : علم الله أن هذا العدو منيع ومتريد ، وأصل النزغ : الفساد ، يقول : نزغ الشيطان بين القوم : إذا أفسد بيهم ، وحمل بعضهم على بعض ، ويقال منه : نزغ ينزغ ، ونخر ينخر ا .

### القول في تأويل قوله تعالى

إِنَّالَٰذِينَ اتَّفُوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَيْفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ لَذَكُرُوا فَإِذَا هُمُ مُّبْصِرُونَ ۞

يَجْرُدُ يَقُولُ تَعَالَىٰذَكُرُهُ: (إِنَّ النَّدِينَ اتَنَّقُوا) الله من خلقه، فخافوا عقابه بأداء فرائضه، واجتناب معاصيه (إذَ المُم مَسَّهُمُ طَائِفٌ مِن الشيطان من غضب أو غيره ، مُسَمَّهُمْ طَائِفٌ مِن الشيطان من غضب أو غيره ، مما يصد عن واجب حق الله عليهم ، تذكروا عقاب الله وثوابه ، ووعده ووعيده ، وأبصروا الحق فعملوا به ، وانهوا إلى طاعة الله فيما فرض عليهم ، وتركوا فيه طاعة الشيطان .

واختلفت القرّاء فى قراءة قوله (طَيَّفٌ) فقرأته عامة قرّاء أهل المدينة والكوفة (طائيفٌ) على مثال فاعل ، وقرأه بعض المكيين والبصريين والكوفيين (طَيَفٌ مين الشَّيْطان ِ).

والحيف أهل العلم بكلام العرب في فرق ما بين الطائف والطيف. قال بعض البصريين: الطائف والطيف سواء، وهو ماكان كالحيال والشيء يلم بك. قال: ويجوز أن يكون الطيف محففا عن طيف مثل ميت ومبيت. وقال بعض الكوفيين: الطائف: ما طاف بك من وسوسة الشيطان: وأما الطيف: فإنما هو من اللمم والممس. وقال آخر منهم: الطيف: اللمم. والطائف: كل شيء طاف بالإنسان. وذكر عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يقول: الطيف: الوسوسة.

<sup>(</sup>١) فى التّأج؛ قال الفراء؛ ننز بينهم؛ أغرى ، وحمل بعضهم على بعض ، كنزغ. قلت ؛ ولم يضبط المضارع ، وقد يفهم قوله كنزغ أنه مثله فى المعنى والصيغة ، فيكون من باب منع . أما إذا كان التمثيل للمعنى وحده ، فإنه يجوز فيه كونه من باب نصر وكونه من باب ضرب ، كما فى شرح الرضى على شافية ابن الحاجب .

أَ إِنَى أَكُمْ بِكَ الْحَيَالُ يَطِيفُ وَمَطَافُهُ لَكَ ذَكُورَةٌ وَشُغُوفُ ا وأما أهل التأويل ، فإنهم اختلفوا فى تأويله ، فقال بعضهم : ذلك الطائف : هو الغضب . ذكر من قال ذلك \_\_\_\_\_\_

حدثنا أبوكريب وابن وكيع ، قالا : ثنا ابن يمان ، عن أشعث ، عن جعفر ، عن سعيد ( إذًا مَسَهَّهُم ْ طَائِفٌ ) قال : الطيف : الغضب .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثناحكام ، عن عنبسة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن أبي بزَّة ، عن مجاهد ، في قوله ( إذاً مَسهم طيئف مين الشّيطان ) قال : هو الغضب

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن كثير ، عن مجاهد ، ل : الغضب .

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبی نجيح ، عن مجاهد ، فی قوله ( إذا مَسَهَّهُمْ طَسَّفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَلَدَّكَرُ وا ) قال : هو الغضب .

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، فى قول الله ( طائيفٌ مين الشّيْطان ) قال : الغضب .

وقال آخرون : هو اللَّمة ، والزُّلة من الشيطان :

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى محمد بن سعد ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس، قوله ( إن النَّذينَ اتنَّقَوْ ا إذَا مَسَهَّمُ طائيفٌ مِن الشيطان ) يقول : نزغ من الشيطان ( تَذَكَرُوا ) . حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( إن النَّذينَ اتَقَوْ ا إذَا رَلُوا تابُوا .

المنظمة عند أبو جعفر: وهذان التأويلان متقاربا المعنى ، لأن الغضب من استزلال الشيطان. واللمة من الخطيئة أيضا منه ، وكان ذلك من طائف الشيطان. وإذ كان ذلك كذلك ، فلا وجه لحصوص معنى منه دون معنى ، بل الصواب أن يعنم كما عمه جل ثناؤه، فيقال : إن الذين اتقوا إذا عرض لهم عارض من أسباب الشيطان ما كان ذلك العارض ، تذكروا أمر الله ، وانهوا إلى أمره .

<sup>(</sup>۱) البيت في ( النسان : طيف ) . قال : وطاف الحيال يطيف طيفا ومطافا : ألم في النوم . قال كعب بن زهير : أنى ألم . . . البيت . قال : وأطاف : لغة . والطيف والطيف والطيف ( بفتح الطاء المشددة وكسرها ) الحيال نفسه . الأخيرة عن كراع . والشعوف بالبغم مصدر شعفه الحب : إذا اشتد عليه . أو جمع شعف ( بسكون العين ) ، والمصدر شعف ، بفتحهما .

وأما قوله ( فإذا هُمُ مُبُعْصِرُون ) فإنه يعنى : فإذا هم مبصرون هدى الله وبيانه وطاعته فيه ، فمنتهون عما دعاهم إليه طائف الشيطان .

كما حدثنى محمد بن سعد ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس ( فإذا هُم مُبْصِرُون ) يقول : إذا هم منهون عن المعصية ، آخذون بأمر الله ، عاصون للشيطان . القول في تأويل قوله تعالى :

### وَإِخْوَانُهُمْ يُدُونُهُمْ فِي الْعَيْتُ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ١

بنتي يقول تعالى ذكره : وإخوان الشياطين تمد هم الشياطين فى الغى ، يعنى بقوله ( يمدُ و بهمُ م ) يزيدونهم ( تُم الدين عما قصر عنه الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، وإنما هذا خبر من الله عن فريقي الإيمان والكفر، بأن فريق الإيمان وأهل تقوى الله إذا استرلهم الشيطان تذكروا عظمة الله وعقابه ، فكفهم رهبته عن معاصيه ، وردتهم إلى التوبة والإنابة إلى الله مماكان مهم من زلة ، وأن فريق الكافرين يزيدهم الشيطان غيا إلى غيهم إذا ركبوا معصية من معاصي الله ، ولا يحجز هم تقوى الله ، ولا خوف المعاد إليه عن التمادى فيها والزيادة منها ، فهو أبدا في زيادة من ركوب الإثم والشيطان ، يزيده أبدا ، لا يُقصر الإنسى عن شيء من ركوب الفواحش ، ولا الشيطان من مد ه منه .

كما حدثنى المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس (وإخوا بهُمُ تَمُكُدُّو بَهُمُ فِي الغَسَى مُمُ لاينُقُصِرُون ) قال : لاالإنس يقصرون عما يعملون من السيئات، ولا الشياطين تمسك عنهم .

حدثنى محمد بن سعد ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله ( وإخوا مهم م يُمكُ و مهم في الغمّى من الايكة مرون ) يقول : هم الجن يوحون إلى أوليائهم من الإنس ، ثم لايقصرون ، يقول : لايسأمون .

حدثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى (وإخوا بهم عُمُدو بهم في الغنى ( مُمُ لايقصر ون ) .

عَدُدو بهم في الغنى ) إخوان الشياطين من المشركين ، يمد هم الشيطان في الغي ( مُمُ لايقصر ون ) .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، قال : قال ابن جريج ، قال عبد الله بن كثير وإخوانهم من الإنس ، ثم لايقصر ون ، ثم يقول لايقصر الإنسان أ . قال : والمد الزيادة ، يعنى : أهل الشرك ، يقول : لايقصر أهل الشرك ، كما يقصر الذين اتقوا لأنهم لا يحجزهم الإيمان . قال ابن جريج ، قال من الشياطين ( يَمُدُو بهم في الغني مُم لايقصر ون ) استجهالا يمد ون أهل الشرك . قال ابن جريج : (وكفك فرزا الله في الغني المين الجين والإنس ) قال : فهؤلاء الإنس يقول الله (وإخوا نهم عُمدو بهم في الغني ) .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنى محمدبن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ( وإخوا مُهُم مَّ يُمَدُّونهم \* في الغنى "ثمَّ لاينُقْصِيرُون ) قال : إخوان الشياطين يمد هم الشياطين في الغي ثم لايقصرون .

حدثنى محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد (وإخوا مهم ) من الشياطين (كمدُو مهم في الغمّى ) استجهالاً .

وكان بعضهم يتأوّل قوله ( 'ثُمَّ لاينُقْصِيرُونَ ) بمعنى : ولاالشياطين ينُقْصِيرون فىمدّهم إخوانهم من الغيّ .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ،قوله ( وإخوا ُ بهُم ۚ يَمُدُو َ بهُمُ في الغتي 'ثم ً لايُقصِيرُون َ ) عنهم ، ولا يرحمونهم .

الله قال أبو جعفر : وقد بيتنا أولى التأويلين عندنا بالصواب ، وإنما اخترنا ما اخترنا من القول فى ذلك على ما بيتناه ، لأن الله وصف فى الآية قبلها أهل الإيمان به ، وارتداعهم عن معصيته ، وما يكرهه إلى محبته عند تذكرهم عظمته ، ثم أتبع ذلك الحبر عن إخوان الشياطين ، وركوبهم معاصيه ، وكان الأولى وصفهم بماديهم فيها ، إذ كان عقيب الحبر عن تقصير المؤمنين عنها .

وأما قوله ( يَمُدُّو مَهُمُ ) فإن القرّاء اختلفت في قراءته ، فقرأه بعض المدنيين ( يُمِدُّو مَهُمُ ) بضم الياء من أمددت ، وقرأته عامة قرّاء الكوفيين والبصريين ( يَمُدُّونَهُمُ ) بفتح الياء من مددت . والعواب من القراءة في ذلك عندنا ( يَمُدُوَّ مُمُمُ ) بفتح الياء ، لأن الذي يمد الشياطين إخوانهم من المشركين ، إنما هو زيادة من جنس الممدود، وإذا كان الذي مد من جنس الممدود كان كلام العرب مددت لاأمددت .

وأما قوله ( يُتَقَصِّرُونَ ) فان القرّاء على لغة من قال : أَ قَصِرت أُقصِّر ، وللعرب فيه لغتان : قصرت عن الشيء ، وأقصرت عنه .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

# وَإِذَا لَمْ تَأْنِهِم بِعَايَةِ قَالُوا لَوْلَا اَجْنَبَهُمَ قُلْ إِنْمَا أَيْعُ مَا يُوكِي إِلَى مِن رَبِّي هَلَا بَصَا إِرْمِن رَبِّكُمُ وَهُلَّى وَإِنَّا لَهُ تَأْنِهِم بِعَايَةِ مِن لَا بَصَا إِرْمِن رَبِّكُمُ وَهُلَّى وَلَا اَجْنَبُهُما قُلْ إِنْمَا أَيْعُ مَا يُوكِي إِلَى مِن رَبِّي هَلَا بَصَا إِرْمِن رَبِّكُمُ وَهُلُكُ مُ اللّهِ مَا يُوكِي إِلَى مِن رَبِّي هَلَا المِن الرَّبِي مُن اللّهُ مَا يُوكِي مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا يُوكِي مِن اللّهُ مَا يُوكِي مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا يُوكِي مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا يُوكِي مِن اللّهُ مَا يُوكِي مِن اللّهُ مَا يُوكِي مِن اللّهُ مَا يُوكِي مِن اللّهُ مَا يُوكِي مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا يُوكِي مُن اللّهُ مِن اللّهُ مَا يُوكِي مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ م

الله يقول تعالى ذكره: وإذا لم تأت يامحمد هؤلاء المشركين بآية من الله ( قالنُوا لَوْلا اجْتَبَيَنْتُهَا ) يقول ا قالواهلا اخترتها واصطفيتها، من قول الله تعالى ( وَلَكُينَ اللهُ تَبَعْثَنِي مِينَ ۚ رُ سُلِيهِ مِينَ يَشَاءُ ) يعنى المختار ويصطني . وقد بيَّنا ذلك في مواضعه بشواهده .

ثم اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك ، فقال بعضهم : معناه : هلا افتعلنها من قبدَل نفسك واختلفتها ؟ بمعنى : هلا اجتبينها اختلاقا كما تقول العرب : لقد اختار فلان هذا الأمر وتخيره اختلاقا .
ذكر من قال ذلك

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( وَإِذَا كُمْ ۖ تَأْتِيهِمْ بَآيِنَةً قَالُوا لَوْلَا اَجْتَبَيْتُهَا ) أَى لُولًا أَتِيتنا مِها من قبل نفسك ؛ هذا قول كفار قريش .

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد، قوله ( وَإِذَا كُمْ تَأْتِيهِمْ بآييَةً قالُوا : لَوَلا اجْتَبَيْتُهَا ) قالوا : لولا اقتضبها، قالوا : تخرجها من نفسك .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد فى قوله ( وَإِذَا كُمْ ۚ تَأْتَيْهِمْ بَآيَةً قالُوا لَوْلا اجْتَابَيْشَهَا ) قالوا : لولا تقوّلتها ، جئت بها من عندك .

حدثنی المثنی ، قال : ثنی عبد الله ، قال : ثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس ، قوله (لَـوُّلا اجـُتـَبَــُتُـهَا ) يقول : لولا تلقيّــها . وقال مرّة أخرى : لولا أحدثها فأنشأتها .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبر نا عبد الرزاق ، قال : أخبر نا معمر ، عن قتادة ، قوله ( لـَوْلا اجـْتـَبَيـْـتَها ) قال : لولا جئت بها من نفسك .

وقال آخرون : معنى ذلك : هلا أخذتها من ربك ، وتقبلتها منه .

### ذكر من قال ذلك

حدثنی محمد بن سعد ، قال : ثنی أبی ، قال : ثنی عمی ، قال : ثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله ( لَـوَّلا اجْتَدَبَيْتَهَا ) يقول : لولا تقبلتها من الله .

حدثنا محمد بن عيدالأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر، عن قتاده ( ليَوْلا اجتبَيَتْتُهَا ) يقول : لولا تلقيتها من ربك .

حُدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ ، قال : ثنا عبيد بن سليان ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله ( لـولا اجـتـبَيتـها ) يقول : لولا أخذتها أنت ، فجئت بها من السهاء .

الله إلى أبو جعفر: وأولى التأويلين بالصواب في ذلك ، تأويل من قال تأويله: هلا أحدثها من نفسك ، للدلالة قول الله ( قَالُ إِنَّكُم ) يبين ذلك أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يجيبهم بالحبر عن نفسه أنه إنما يتبع ما ينزل عليه ربه ويوحيه إليه ، لاأنه يحدث من قبل نفسه قولا ، وينشئه ، فيدعو الناس إليه .

وحُكى عن الفراء أنه كان يقول : اجتبيت الكلام واختلقته وارتجلته : إذا افتعلته من قيبل نفسك . ١٢- ١

حدثنى بذلك الحرث ، قال : ثنا القاسم عنه ، قال : أبو عبيد ، وكان أبو زيد يقول : إنما تقول العرب ذلك للكلام يبديه الرجل لم يكن أعده قبل ذلك فى نفسه ، قال أبو عبيد : واخترعه مثل ذلك ... القول فى تأويل قوله تعالى وقد التعلى وقد التبيع مايئو حتى إلى مين رسي هندًا بتصافير مين ربتكم وتعدي القول فى تأويل قوله تعالى في التبيع مايئو حتى إلى مين رسي هندًا بتصافير مين ربتكم وتعدي ورَدَهمة ليقوم يئو مينون كه :

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد القائلين لك إذا لم تأتهم بآية: هلا أحدثها من قبل نفسك، إن ذلك ليس لى ، ولا يجوز لى فعله ، لأن الله إنما أمرنى باتباع ما يوحى إلى من عنده ، فانما أتبع مايوحى إلى من ربى ، لأنى عبده ، وإلى أمره أنهى ، وإياه أطيع (همدًا بتصائر من ربكم ) يقول : حجج عليكم ، وبيان ربكم ) يقول : حجج عليكم ، وبيان لكم من ربكم ، يقول : حجج عليكم ، وبيان لكم من ربكم ، واحدتها : بصيرة ، كما قال جل ثناؤه (همدًا بتصائر ألناس ، وهدًى ورَحْمَة للحقوم يُوْمِنُون) وإنما ذكر هذا ووحد في قوله (همدًا بتصائر أمين ربيكم ) لما وصفت من أنه مراد به القرآن والوحى ، وقوله (وهدًى ) يقول : وبيان يهدى المؤمنين إلى الطريق المستقيم ، ورحمة رحم الله به عباده المؤمنين ، فأنقذهم به من الضلالة والهلكة (ليقوم يُؤْمِنُونَ ) يقول : هو بصائر من الله وهدى ورحمة لمن آمن ، يقول : لمن صدق بالقرآن أنه تنزيل الله ووحية ، وعمل بما فيه دون من كذب به وجحده ، وكفر به بل هو على الذين لايؤمنون به غم وخزى .

### القول في تأويل قوله تعالى :

# وَإِذَا قِرُحَ ۚ ٱلْقُرُ الْ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُ وَالْعَلَّكُمُ مُرْحَمُونَ ١

لله يقول تعالى ذكره للمؤمنين به ، المصدقين بكتابه ، الذين القرآن لهم هدى ورحمة (إذا قُرِئ ) عليكم أيها المؤمنون (القُرآنُ فاستَمعُوا لَهُ) يقول : أصغوا له سمعكم لتتفهَّموا آياته ، وتعتبروا بمواعظه وأنصتوا إليه لتعقلوه وتتدبروه ، ولا تلغوا فيه فلا تعقلوه (لعَلَّكُم ْتُرْحَمُونَ) يقول : ليرحمكم ربكم باتعاظكم بمواعظه ، واعتباركم بعبره ، واستعمالكم ما بينه لكم ربكم من فرائضه في آيه .

ثم اختلف أهل التأويل فى الحال التى أمر الله بالاستماع لقارئ القرآن إذا قرأ والإنصات له ، فقال بعضهم : ذلك حال كون المصلى فى الصلاة خلف إمام يأتم به ، وهو يسمع قراءة الإمام عليه أن يسمع لقراءته ، وقالوا فى ذلك أنزلت هذه الآية .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن المسيب بن رافع ، قال : كان عبد الله يقول : كنا يسلم بعضنا على بعض فى الصلاة ، سلام على فلان ، وسلام على فلان ، قال : فجاء القرآن ( وَإِذَا قَرِيُ القَرآنُ فَاسْتَمْعُوا لَهُ وَأَنْصِيْتُوا ) .

قال : ثنا حفص بن غياث ، عن إبراهيم الهجري عن أبي عياض ، عن أبي هريرة ، قال : كانوا

يتكلمون في الصلاة ، فلما نزلت هذه الآية ( وَإِذَا قُرِيُّ القُرْآنُ ) والآية الأخرى ، أُمروا بالإنصات .

حدثنى أبوالسائب ، قال : ثنا حفص ، عن أشعث ، عن الزهرى ، قال : نزلت هذه الآية فى فتى من الأنصار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ شيئا قرأه ، فنزلت ( وَإِذَا قُرِئَ القُرُآنُ فَاسْتَمَعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ) .

حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا المحاربي ، عن داود بن أبي هند ، عن بشير بن جابر ، قال : صلى ابن مسعود ، فسمع ناسا يقرءون مع الإمام ، فلما انصرف ، قال : أما آن لكم أن تفقهوا ؟ أما آن لكم أن تعقلوا ( و إذا قدري القرآن فاستتميعوا له وأنصيتُوا ) كما أمركم الله .

حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : ثنا بشر بن المفضل ، فال : ثنا الجريرى ، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز ، قال : رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبى رباح يتحدثان ، والقاص يقص ، فقلت : ألا تستمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود ؟ قال : فنظرا إلى ثم أقبلا على حديثهما ، قال : فأعدت فنظرا إلى ، ثم أقبلا على حديثهما ، قال : فأعدت الثالثة ، قال : فنظرا إلى فقالا : إنما ذلك في الصلاة ( وَإِذَا قُرَى القُر آنُ فاستَبَعِعُوا لَهُ وأنسَّمَتُوا ) .

حدثنى العباس بن الوليد ، قال : أخبرنى أبى ، قال : سمعت الأوزاعى ، قال : ثنا عبد الله بن عامر قال : ثنى زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن أبى هريرة ، عن هذه الآية (وَإِذَ اقْرِئَ القُرآنُ فاسْتَمعُوا للهُ وأنْصِتُوا) قال : نزلت فى رفع الأصوات ، وهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن أبى هاشم إساعيل بن كثير ، عن مجاهد فى قوله (وَإِذَا قُرَئَ القُراَنُ فاستَمعُوا لَهُ وأنْصتُوا) قال : فى الصلاة .

حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدى ، عن رجل ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ( وَإِذَا قُرُى َ القُرآنُ فَاسْتَتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ) قال : في الصلاة .

حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : ثنا ليث ، عن مجاهد ( وَإِذَا قُرِئَ القُرانُ الْفُرانُ وَاللَّهُ و فاستَمعُوا لِنَهُ وَأَنْصِتُوا ) قال : في الصلاة .

حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، قال : سمعت حميدا الأعرج ، قال : سمعت حميدا الأعرج ، قال : سمعت مجاهدا يقول في هذه الآية (وَإِذَ اقدُرِئُ القدُر آنُ فاستتَمعُوا لَهُ وأنْصِتهُوا ) قال : في الصلاة .
قال : ثنى عبد الصمد ، قال : ثنا شعبة ، قال : ثنا حميد ، عن مجاهد بمثله .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا جرير وابن إدريس ، عن ليث ، عن مجاهد ( وَإِذَا قَرَى َ القَرَانُ ُ فاستَمَعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ) قال : في الصلاة المكتوبة .

قال: ثنا المحارب ، عن ليث ، عن مجاهد ، وعن حجاج ، عن القاسم بن أبى بزة ، عن مجاهد ، وعن المن أبى ليلى ، عن الحكم ، عن سعيد بن جبير (وإذا قرئ القرآن فاستسميعوا له وأنصيتوا) قال: في الصلاة المكتوبة .

قال : ثنا أبى ، عن سفيان ، عن أبى هاشم ، عن مجاهد فى الصلاة المكتوبة .

قال : ثنا أبي ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، مثله .

قال : ثنا المحاربي وأبوخالد ، عن جويبر ، عن الضحاك قال : في الصلاة المكتوبة .

قال : ثنا جرير وابن فضيل ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : في الصلاة المكتوبة .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( وَإِذَا قَرَىٰ القَرْآنُ اللهُ فَاسْتَمَعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ) قال : كانوا يتكلمون فى صلاتهم بحوائجهم أوّل ما فرضت عليهم ، فأنزل الله ما تسمعون ( وَإِذَا قُرِيْ القَرْآنُ فاسْتَمَعُوا لَهُ وأنْصِتُوا ) .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ( وَإِذَا قَدِئَ القَرْآنُ فَاسْتَمَعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ) قال : كان الرجل يأتى وهم فى الصلاة فيسألهم : كم صليتم ؟ كم بنى ؟ فأنزل الله ( وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمَعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ) وقال غيره : كانوا يرفعون أصواتهم فى الصلاة حين يسمعون ذكر الحنة والنار ، فأنزل الله ( وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ ) .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبو خالد والمحاربي ، عن أشعث ، عن الزهري ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ورجل يقرأ ، فنزلت ( وَإِذَا قَرْيَ َ القَرْآنُ فاسْتَسَمِّعُوا لَـهُ وَأَنْصِتُوا )

قال : ثنا أبو خالد الأحمر ، عن الهـتجـَرى عن أبى عياض ، عن أبى هريرة ، قال : كانوا يتكلمون فى الصلاة ، فلما نزلت (وَإِذَا قُرِيُ القُرَانُ فاسْتَمَعِهُوا لَـهُ وأنْصِيْتُوا ) قال : هذا فى الصلاة .

قال : ثنا أبي ، عن حريث ، عن عامر ، قال : في الصلاة المكتوبة .

حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( وَإِذَا قَرُئَ اللَّهُ وَآنُ عَ القُرآنُ فاستتَمعُوا لَهُ وأنْصتُوا ) قال : إذا قرئ فىالصلاة .

حدثنى المثنى، قال : ثنا أبوصالح ، قال : ثنا معاوية ، عن على ، عن ابن عباس ، قوله ( وَإِذَا قَرُرِئَ القُرْرَئُ القُرْرَئُ القُرْرَئُ القُرْرَنُ السَّتَمْ عِنُوا لَـهُ ) يعنى : في الصلاة المفروضة .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبر نا عبد الرزاق ، قال : أخبر نا الثورى ، عن أبى هاشم، عن مجاهد قال : هذا فى الصلاة فى قوله ( وَإِذَا قُرِى ۖ القُراآنُ فاستتميعُوا لَهَ ُ ) .

قال : أخبرنا الثورى ، عن ليث ، عن مجاهد أنه كره إذا مرّ الإمام بآية خوف أو بآية رحمة أن يقول أحد ممن خلفه شيئا ، قال : السكوت .

قال : أخبر نا الثورى ، عن ليث ، عن مجاهد ، قال : لابأس إذا قرأ الرجل فى غير الصلاة أن يتكلم . حدثنى يونس ، قال : أخبر نا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( وَإِذَا قَدِى القُرآنُ فَاستَمَعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَمَ وَأَنْصِتُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا . فاستَمعُوا له وأنصتوا . حدثنى المثنى ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبر نا ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزهرى ، قال : لا يقرأ من وراء الإمام فيا يجهر به من القراءة ، تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوته ، ولكنهم يقرءون فها

لم يجهر به سرّا فىنفسهم ، ولايصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيا يجهر به سرّا ولا علانية ، قال الله ( وَإِذَ ا قُرِيُّ القُرْآنُ فاستَسَمِّعُوا لَهُ وأنصِتُوا لَعَلَكُم تُرْحَمُونَ ) .

حدثى المثنى ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن لهيعة ، عن ابن هبيرة ، عن ابن عباس أنه كان يقول فى هذه ( وَاذْ كُرُّ رَبَّكَ فِى نَفْسِكَ تَتَخْسَرَّعَاوَ حِيفَةً ) هذا فى المكتوبة . وأما ما كان من قصص أو قراءة بعد ذلك ، فإنما هى نافلة ، إن نبى الله صلى الله عليه وسلم قرأ فى صلاة مكتوبة ، وقرأ وراءه أصحابه ، فخلطوا عليه ، قال : فنزل القرآن ( وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فاسْتَسَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَىكُمْ " تُرْجَمُونَ ) فهذا فى المكتوبة .

وقال آخرون : بل عنى بهذه الآية الأمر بالإنصات للإمام فى الخطبة إذا قرى القرآن فى خطبة .

### ذكر من قال ذلك

حدثنا تميم بن المنتصر ، قال : ثنا إسحاق الأزرق ، عن شريك ، عن سعيد بن مسروق ، عن مجاهد ، في قوله (وَإِذَا قُدِئَ القُدُرَآنُ فاستتَمعُوا لَهُ وأنْصِتُوا ) قال : الإنصات للإمام يوم الجمعة .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبوخالد وابن أبى عتبة ، عنالعوام ، عن مجاهد ، قال فىخطبة يوم الجمعة وقال آخرون : عنى بذلك : الإنصات فى الصلاة ، وفى الحطبة .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى ابن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن منصور ، قال : سمعت إبراهيم ابن أبي حمزة ، يحدث أنه سمع مجاهدا يقول في هذه الآية (وَإِذَا قَرْيَى القَرْآنُ فاسْتَمَعِوا لَهُ وأنْصِتُوا) قال : في الصلاة ، والحطبة يوم الجمعة .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا هارون ، عن عنبسة ، عن جابر ، عن عطاء ، قال : وجب الصموت فى اثنتين : عند الرجل يقرأ القرآن وهو يصلى ، وعند الإمام وهو يخطب .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجاهد ( وَإِذَا قُـرِئَ القُـرَآنُ ) وجب الإنصات ، قال : وجب في اثنتين : في الصلاة والإمام يقرأ ، والجمعة والإمام يخطب .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال هشيم ، أخبرنا من سمع الحسن يقول : فى الصلاة المكتوبة ، وعند الذكر .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثورى ، عن جابر ، عن مجاهد ، قال : وجب الإنصات في اثنتين : في الصلاة ، ويوم الجمعة .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن بقية بن الوليد ، قال : سمعت ثابت بن عجلان يقول : سمعت سعيد بن جبير يقول في قوله ( وَإِذَا قَرِيَّ القُرْآنُ فاستسميعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ) قال : الإنصات : يوم الأضحى ، ويوم الفطر ، ويوم الجمعة، وفيا يجهربه الإمام من الصلاة .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا عمرو بن حماد ، قال : أخبرنا هشيم ، عن الربيع بن صبيح عن الحسن ، قال : في الصلاة ، وعند الذكر .

حدثنا ابن البرق ، قال : ثنا ابن أبى مريم ، قال : ثنا يحيى بن أيوب ، قال : ثنى ابن جريج ، عن عطاء بن أبى رباح ، قال : أوجب الإنصات يوم الحمعة قول الله تعالى ( وَإِذَا قُدُرِئَ القُدُرَآنُ فاسْتَمَعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَكُمْ \* تُرْحَمُونَ ) وفى الصلاة مثل ذلك .

عَلَيْهِ قَالَ أَبُوجِعِفُر : وأُولَى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : أمروا باسماع القرآن فى الصلاة إذا قرأ الإمام ، وكان من خلفه ممن يأتم به يسمعه ، وفى الحطبة .

وإنما قلنا: ذلك أولى بالصواب ، لصحة الحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: « إذا قرأ الإمام وأنصتوا » ، وإجماع الجميع على أن من سمع خطبة الإمام ممن عليه الجمعة ، الاسماع والإنصات لها ، مع تتابع الأخبار بالأمر بذلك ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنه لاوقت يجب على أحد اسماع القرآن ، والإنصات لسامعه من قارئه ، إلا في هاتين الحالتين ، على اختلاف في إحداهما ، وهي حالة أن يكون خلف إمام مؤتم به . وقد صح الحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا من قوله « إذا قرأ الإمام فأنصتوا) فالإنصات خلفه لقراءته واجب على من كان به مؤتما سامعا قراءته بعموم ظاهر القرآن ، والحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم .

### القول في تأويل قوله تعالى :

### وَاذْكُرُرِّ اللَّهُ فَي نَفْسِكَ تَضَرُّعَا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِمِنَ لَقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْغَلَفِلِانَ ۞

وقا المان الله المان ال

كما حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( وَاذْ كُرْ رَبَّكَ ّ في نَفْسيكَ تَضَرَّعا وَخييفَة وَدُونَ الحِهَرِ مِن َ القَول ِ ) لايجهر بذلك .

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا أبو سعد ، قال : سمعت مجاهدا بقول فى قوله ( وَاذْ كُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعا وَخِيفَة ، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ القَول ) . . . الآية ، قال : أمروا أن يذكروه فى الصدور تضرعا وخيفة .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن التيمى ، عن أبيه ، عن حيان بن عمير ، عن عبيد بن عمير ، فى قوله ( و اذ كر ربك فى نفسيك ) قال : « يقول الله إذا ذكرنى عبدى فى نفسه ، ذكرته فى نفسى ، وإذا ذكرنى عبدى وحده ذكرته وحدى ، وإذاذكرنى فى ملإ ذكرته فى أحسن منهم و أكرم ».

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قوله ( واذ كر وبكُ فى نَفْسِك تَضَرُّعا وخيفة ) قال : يؤمر بالتضرع فى الدعاء والاستكانة ، ويكره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء .

وأما قوله ( بالغيدُ و والآصال ) فإنه يعني بالبكر والعشيات . وأما الآصال فجمع.

واختلف أهل العربية فيها ؛ فقال بعضهم :هي جمع أصيل ، كما الأيمان جمع يمين ، والأسرار جمع سرير . وقال آخرون مهم : هي جمع أصل ، والأصل جمع أصيل . وقال آخرون مهم : هي جمع أصل وأصيل . قال : وإن شئت جعلت الأصل جمعا للأصيل ، وإن شئت جعلته واحدا . قال : والعرب تقول : قد دنا الأصل فيجعلونه واحدا .

عَلَيْهُ وهذا القول أولى بالصواب فى ذلك ، وهو أنه جائز أن يكون جمع أصيل وأصل ، لأنهما قد يجمعان على أفعال . وأما الآصال فهى فيما يقال فى كلام العرب ما بين العصر إلى المغرب .

وأما قوله ( ولا تَكُنُن مِن الغافيلِين ) فإنه يقول : ولا تكن من اللاهين إذا قرئ القرآن عن عظاته وعبره ، وما فيه من عجائبه ، ولكن تدبر ذلك وتفهيمه ، وأشعره قلبك بذكر الله وخضوع له، وخوف من قدرة الله عليك ، إن أنت غفلت عن ذلك .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فىقوله ( بالغدُوْ والآصال ِ ) قال : بالبكر والعشى ( ولا تَكن من الغافيلين ) .

حدثى الحرث ، قال : ثنا عبدالعزيز ، قال : ثنا معرّف بن واصل السعدى، قال : سمعت أبا واثل يقول لغلامه عند مغيب الشمس : آصلنا بعد .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، قال : قال ابن جريج ، قال مجاهد ، قوله ( بالغدو و الآصال : آخر العشى صلاة العصر ، و الآصال : آخر العشى صلاة العصر ، قال : وكل ذلك لها وقت أوّل الفجر و آخر ه ، و ذلك مثل قوله في سورة آل عمر ان ( و اذ كر ربتك كثيرًا وسبّح بالعشي و الإبكار : أول الفجر . وسبّح بالعشي و الإبكار : أول الفجر . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن محمد بن شريك ، عن ابن أبى مليكة ، عن ابن عباس ، سئل مده المناس المنا

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابى ، عن محمد بن شريك ، عن ابن أبى مليكة ، عن ابن عباس ، سئل عن صلاة الفجر ، فقال : إنها لني كتاب الله ، ولا يقوم عليها ١ ، ثم قرأ ( فى بيُوت أذ ن الله أن تُرْفَعَ ) . . . الآية .

<sup>(</sup>١) قوله ولا يقوم عليها : كذا بالأصل ، ولعل الساقط ؛ إلا مؤمن ، أو نحو ذلك ، وحرر الرواية .

حدثنا يشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سويد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( وَاذْ كُرْ رَبَّكَ قَى نَفْسيك تَنْضَرَعا وَخِيفَة ) . . . إلى قوله ( بالغُدُو والآصال ) أمر الله بذكره ، و مهى عن الغفلة . أما بالغدو : فصلاة الصبح ، والآصال : بالعشى .

### القول في تأويل قوله تعالى :

### إِنَّ لَا بِنَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكِيرُ وَنَ عَنْ عِبَادُ رِيهِ وَيُسَيِّحُونَهُ وَلَهُ مَبْعُهُ وَكَ

يَنْ يقول تعالى ذكره: لاتستكبر أيها المستمع المنصت القرآن عن عبادة ربك ، واذكره إذا قرى القرآن تضرّعا وخيفة ، ودون الجهرمن القول ، فإن الذين عند ربك من ملائكته لايستكبرون عن التواضع له ، والتخشع ، وذلك هو العبادة ( ويسبحونه ) يقول: ويعظمون ربهم بتواضعهم له وعبادتهم ( وكه ويسبحدُدُون ) يقول: ولله يصلون ، وهو سجودهم ، فصلوا أنتم أيضا له ، وعظموه بالعبادة كما يفعله من عنده من ملائكته.

### (۱) سِورَقِ الأَفْنَ الْمُكَانِيَةِ وَلِيَانِهَا خِيرُونِيَ بَعُونَ وِلِمَدِ لَيْلِيَّا وَالنَّمِ النَّهِ مِنْ النَّامِ النَّهِ مِنْ النَّامِ النَّهِ مِنْ النَّامِ النَّهِ مِنْ النَّامِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللَّهِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللَّهِ الْمُعْمِلُ اللَّهِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِل

القول في تفسير السورة التي يذكر فيها الأنفال

# يَسْعَلُونَكَ عَنِ لَأَنْفَالَ قُلِ لَأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللَّهُ وَأَصْلِحُواْ ذَاكَ بَيْنِ حَكُمُّ وَأَطِيعُواْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِ إِن كُنْتُم مُّ قُمِنِينَ ۞

اختلف أهل التأويل في معنى الأنفال التي ذكرها الله في هذا الموضع ، فقال بعضهم : هي الغنائم، وقالوا : معنى الكلام : يسألك أصحابك يا محمد عن الغنائم التي غنمتها أنت وأصحابك يوم بدر لمن هي، فقل هي نله ولرسوله .

### ، ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا وكيع ، قال : ثنا سويد بن عمرو ، عن حماد بن زيد ، عن عكرمة ( يَسَشُلُونَـَكَ عَنَى الْأَنْفَالَ : الله المغنائم .

حدثنى محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد، قوله ( يَسْشَلُونَـَكَ عَنْ الْأَنْفَال ِ) قال : الأنفال : الغنائم .

حدثنى المثنى ، قال : ثَنا أَبُو حَدَيْفَة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، قال : الأنفال : المغنم .

حدثنا ابن وكبع ، قال: ثنا أبوخالد الأحمر، عن جويبر ، عن الضحاك ( يَسَّالُونَـَكَ عَن ِ الْأَنْفَالِ ) قال : الغنائم .

حُدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبامعاذ يقول: ثنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضلحاك يقول في قوله ( الأنشال ) قال: يعنى الغنائم.

حدثنى المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس ، قوله ( يَسألُونَكَ عَن ِ الأنفال ِ ) قال : الأنفال : الغنائم .

حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبى ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس ( يَسَالُونَكُ عَن الأنفال ) الأنفال : الغنائم .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، فى قوله (يَسَأَلُونَكَ عَن ِ الْأَنْفَالِ ) قال : الْأَنْفَال : الغنائم .

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: الأنفال: الغنائم.

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا ابن المبارك ، عن ابن جريج ، عن عطاء ( يَسَالُونَكَ عَنَ الْانْفال ِ ) قال : الغنائم .

وقال آخرون : هي أنفال السرايًا .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا على بن صالح بن حى ، قال : بلغنى فىقوله ( يَسَأَ لُـُونَـَكَ عَن ِ الْأَنْفَال ِ ) قال : السرايا .

> وقال آخرون : الأنفال ما شذّ من المشركين إلى المسلمين من عبد أو دابَّة وما أشبه ذلك . ذكر من قال ذلك

حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا جابر بن نوح ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، فى قوله ( يَسَالُنُونَكَ عَنَ الْانْفَالَ قُلُ اللَّانْفَالَ فِلْهِ وَالرَّسُولَ ) قال : هو ما شذ من المشركين إلى المسلمين بغير قتال دابئة أو عبد أو متاع ، ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما شاء .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن نمير ، عن عبد الملك ، عنعطاء (يتسألتُونَكَ عَن الأنفال ) قال : هي ما شذ من المشركين إلى المسلمين بغير قتال من عبد أو أمة أو متاع أو نفل ، فهو للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما شاء .

حدثنی محمد بن سعد ، قال : ثنی أبی ، قال : ثنی عمی ، قال : ثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس، و يقال : الأنفال : ما أخذ مما سقط من المتاع بعد ما تقسم الغنائم ، فهی نفل لله و لرسوله .

4-44

حدثنى القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرنى عبّان بن أبي سليان، عن محمد بن شهاب أن رجلا قال لابن عباس: ما الأنفال؟ قال: الفرس والدرع والرمح . حدثنى الحرث، قال: ثنا عبد العزيز، قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: قال ابن جريج، قال عطاء: الأنفال: الفرس الشاذ، والدرع، والثوب.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن ابن عباس ، قال كان ينفـِّل الرجل فرس الرجل وسلبه .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنى مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن القاسم ابن محمد ، قال : سمعت رجلا سأل ابن عباس عن الأنفال ، فقال ابن عباس : الفرس من النفل ، والسلب من النفل ، ثم عاد لمسألته ، فقال ابن عباس ذلك أيضا ، ثم قال الرجل : الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي ؟ قال القاسم : فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه ، فقال ابن عباس : أتدرون ما مثل هذا ؟ مثل صُبيغ ا الذي ضربه عمر بن الحطاب رضى الله عنه .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهرى ، عن القاسم ابن محمد ، قال : قال ابن عباس : كان عمر رضى الله عنه إذا سئل عن شىء قال : لا آمرك ولا أنهاك ؛ ثم قال ابن عباس والله ما بعث الله نبيه عليه السلام إلا زاجرا آمرا محللا محرّما ؛ قال القاسم فسلط على ابن عباس رجل يسأله عن الأنفال ، فقال ابن عباس : كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه فأعاد عليه الرجل "، فقال له مثل ذلك ، ثم أعاد عليه حتى أغضبه ، فقال ابن عباس : أتدرون ما مثل هذا ؟ مثل صبيغ الذى ضربه عمر حتى سالت الدماء على عقبيه ، أو على رجليه ، فقال الرجل : أما أنت فقد انتقم الله لعمر منك .

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا ابن المبارك ، عن عبد الملك ، عن عطاء : ( يَسَأَلُونَكَ عَن الْأَنْفَال ِ ) قال : يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين في غير قتال من دابة أو عبد ، فهو نفل لذبي صلى الله عليه وسلم .

وقال آخرون : النفل : الحمس الذي جعله الله لأهل الحمس .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ( يَسألُونَكَ عَسَ الْانْفال ِ) قال : هو الخمس ، قال : المهاجرون : لم يرفع عنا هذا الخمس ؟ لم يخرج منا ؟ فقال الله : هو لله والرسول .

حدثنا أحمد بن إسماق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا عباد بن العوّام، عن الحجاج، عن ابن أبي نجيع، عن مجاهد، أنهم سألوا النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الحمس بعد الأربعة الأحماس، فنزلت ( يَسَأَلُونَـَكُ عَن الْأَنْفَالِ ).

<sup>(</sup>۱) هو صبیغ کامیر بن شریک بن المنذر بن یربوع التمیمی ، کان یعنت الناس بالغوامض و السؤالات من متشابه القرآن ، فنفاه عمر إلى البصرة .

على قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب فى معنى الأنفال قول من قال : هى زيادات يزيدها الإمام بعض الحيش أوجميعهم ؛ إما من سلبه على حقوقهم من القسمة ، وإما مما وصل إليه بالنفل ، أو ببعض أسبابه ، ترغيبا له ، وتحريضا لمن معه من جيشه ، على ما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين ، أو صلاح أحد الفريقين ، وقد يدخل فى ذلك ما قال ابن عباس من أنه الفرس والدرع ونحو ذلك ، ويدخل فيه ما قاله عطاء من أن ذلك ما عاد من المشركين إلى المسلمين من عبد أو فرس ، لأن ذلك أمره إلى الإمام إذا لم يكن ما وصلوا إليه لغلبة وقهر ، يفعل ما فيه صلاح أهل الإسلام ، وقد يدخل فيه ما غلب عليه الحيش بقهر .

وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال بالصواب ، لأن النَّفَل فى كلام العرب ، إنما هو الزيادة على الشيء ، يقال منه: نفلتك كذا ، وأنفلتك: إذا زدتك ، والأنفال: جمع نفل ؛ ومنه قول لبيد بن ربيعة: إنَّ تَقُوَى رَبِّنا خَـَــُيرُ نَفَلَ وَبَاذِنَ اللهِ رَيْثَى وَعَجَــلُ ١ وَمَنْ وَعَجَــلُ ١

فإذ كان معناه ماذكرنا ، فكل من زيد من مقاتلة الجيش على سهمه من الغنيمة ، إن كان ذلك لبلاء أبلاه ، فإد لغناء كان منه عن المسلمين ، بتنفيل الوالى ذلك إياه ، فيصير حكم ذلك له كالسلب الذى يسلبه القاتل ، فهو منفل ما زيد من ذلك ، لأن الزيادة وإن كانت مستوجبة فى بعض الأحوال بحق ، فليست من الغنيمة التى تقع فيها القسمة ، وكذلك كل مارضخ لمن لاسهم له فى الغنيمة فهو نفل ، لأنه وإن كان مغلوبا عليه ، فليس مما وقعت عليه القسمة ، فالفصل إذ كان الأمر على ما وصفنا بين الغنيمة ، والنفل : أن الغنيمة هى ما أفاء الله على المسلمين من أمو ال المشركين بغلبة وقهر نفل منه منفل ، أو لم ينفل ؛ والنفل : هو ما أعطيه الرجل على البلاء والغناء عن الجيش على غير قسمة . وإذ كان ذلك معنى النفل ، فتأويل الكلام : يسألك أصحابك يا محمد عن الفضل من المال الذى تقع فيه القسمة من غنيمة كفار قريش الذين قتلوا ببدر لمن هو قل لهم يا محمد : هو لله ولرسوله دونكم ، يجعله حيث شاء .

واختلف فى السبب الذى من أجله نزلت هذه الآية ، فقال بعضهم : نزلت فى غنائم بدر ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان نفط أقواما على بلاء ، فأبلى أقوام وتخلف آخرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاختلفوا فيها بعد انقضاء الحرب ، فأنزل الله هذه الآية على رسوله ، يعلمهم أن ما فعل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فماض جائز .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا معتمر بن سليان ، قال : سمعت داود بن أبي هند يحدث ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مَن \* أَ تَى مَكَانَ كَذَا وَكَذَا ، فَلَهُ وَكُذَا ، فَلَهُ كُذَا وَكُذَا ، فَلَسارع إليه الشبان ، وبقى الشيوخ عند

<sup>(</sup>۱) البيت في ديوانه (طبعة ليدن سنة ١٨٩١ ص ١١ ) و ( اللسان : نفل ) قال : النفل بالتحريك : الغنيمة والحبة ، قال لبيد : إن تقوى . . . البيت والحمع أنفال ونفال و والريث : البطء ، وهو ضد العجل.

الرايات ، فلما فتح الله عليهم ، جاءوا يطلبون ما جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لهم الأشياخ : لاتذهبوا به دوننا ، فأنزل الله عليه الآية ( فاتَّقُوا اللهَ وأصلحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ) .

حدثنا المثنى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، وحدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لما كان يوم بدر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا مَن صَنَعَ كَذَا وكَذَا ، فَلَهُ كَذَا وكَذَا ، قال : فتسارع فى ذلك شبان الرجال ، وبقيت الشيوخ تحت الرايات ؛ فلما كانت الغنائم ، جاءوا يطلبون الذي جعل لهم ، فقالت الشيوخ : لاتستأثروا علينا ، فإنا كنا ردءا لكم ، وكنا تحت الرايات ، ولوانكشفتم لفئتم إلينا فتنازعوا ، فأنزل الله (يَسَالُونَكَ عَن الْأَنْفال ، قُل الأَنْفال بِلله والرَّسُول ، فاتقَدوا الله وأصلحوا ذات بينيكُم ، وأطيعوا الله ورسوله أن كُنْتُم مُؤْمنين ) .

حدثنى إسحاق بن شاهين ، قال : ثنا خالد بن عبد الله ، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لما كان يوم بدر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ « مَنْ فَعَلَ كَذَا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ النَّفَلِ » قال : فتقد م الفتيان ولزم المشيخة الرايات ، فلم يبرحوا ، فلما فتح عليهم ، قالت المشيخة : كنا ردءا لكم ، فلوانهزمتم انحزتم إلينا ، لاتذهبوا ابالمغنم دوننا ، فأى الفتيان وقالوا : جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ، فأنزل الله ( يَسَأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ، قُلِ الْأَنْفَالِ يله وَالرَّسُولِ ) قال : فكان ذلك خيرا لهم ٢ ، وكذلك أيضا : أطيعونى فإنى أعلم .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا إسماق ، قال : ثنا يعقوب الزبيرى ، قال : ثنى المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن سليان بن موسى ، عن مكحول مولى هذيل ، عن أبي سلام ، عن أبي أمامة الباهلي ، عن عبادة ابن الصامت ، قال : أنزل الله حين اختلف القوم في الغنائم يوم بدر (يتسألونك عن الأنفال ) . . . الى قوله (إن كنشم من سواء .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن محمد ، قال : ثنى عبد الرحمن بن الحرث وغيره من أصحابنا ، عن سليان بن موسى الاسدى ، عن مكحول ، عن أبى أمامة الباهلي ، قال : سألت عبادة بن الصامت ، عن الانفال ، فقال : فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل ، وساءت فيه أخلاقنا ، فنزعه الله

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوطة رتم ٢٠٠ و في القرطيسي ( ٧ ؛ ٣٦٤ ) ؛ لاتذهبون ، بالنق .

<sup>(</sup>٢) المعطوف هنا لم يسبقه معطوف عليه . وفي العبارة شيء ساقط ، والكنها كذلك جاءت في الأصل المخطوط دقم ١٠٠٠

من أيدينا ، فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن سواء ، يقول : على السواء ، فكان فى ذلك تقوى الله ، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وصلاح ذات البين .

وقال آخرون: إنما نزلت هذه الآية لأن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله من المغنم شيئا قبل قسمتها ، فلم يعطه إياه ، إذ كان شركا بين الجيش ، فجعل الله جميع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

### ذكر من قال ذلك.

حدثى إساعيل بن موسى السدى ، قال : ثنا أبوالأحوص ، عن عاصم ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد ، عن سعد ، عن سعد ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدربسيف ، فقلت : يا رسول الله هذا السيف قد شبى الله به من المشركين ، فسألته إياه ، فقال : ليس هذا لى ولالك ، قال : فلما وليت ، قلت : أخاف أن يعطيه من لم يبل بلائى ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلنى ، قال : فقلت : أخاف أن يكون نزل في شيء ، قال : إن السيف قد صار لى ، قال : فأعطانيه ، ونزلت (يسَسْتَلُونَكَ عَنَ الْأَنْفَالِ) .

حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا أبوبكر ، قال : ثنا عاصم ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد بن مالك ، قال : لما كان يوم بدر ، جثت بسيف ، قال : فقلت : يا رسول الله ، إن الله قد شفى صدرى من المشركين أو نحو هذا ، فهب لى هذا السيف ، فقال لى : هذا ليس لى ولا لك ، فرجعت فقلت : عسى أن يعطى هذا من لم يبل بلائى ، فجاءنى الرسول ، فقلت : حدث فى حدث ، فلما انتهيت ، قال : «ياسعَدُ ويعطى هذا من لم يبل بلائى ، فجاءنى الرسول ، فقلت : حدث فى حدث ، فلما انتهيت ، قال : «ياسعَدُ الله سأله سأله سأله قال : «ياسعَدُ عن الله سأله سأله والرسول ) ه .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن إسرائيل ، عن ساك بن حرب ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه ، قال : أصبت سيفا يوم بدر ، فأعجبنى ، فقلت : يا رسول الله هبه لى، فأنزل الله ( يَسَشَلُونَكُ عَسَ الْانْفَالَ عَلَى الْاَنْفَالُ لِللهِ وَالرَّسُولِ ) .

حدثنا ابن المثنى وابن وكيع ، قال ابن المثنى ، ثنى معاوية ، وقال ابن وكيع : ثنا أبومعاوية ، قال : ثنا الشيبانى ، عن محمد بن عبيد الله ، عن سعد بن أبى وقاص ، قال : لما كان يوم بدر قتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص ، وأخذت سيفه ، وكان يسمى ذا الكُتيفة ، فجثت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : د اذ همب فاطرحته في القبيض ، فطرحته ورجعت وبى ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخى وأخذ سلبى ، قال : د اذ همب فاطرت إلا قريبا ، حتى نزلت عليه سورة الأنفال ، فقال : اذ همب فك أن سينفك » ولفظ الحديث لابن المثنى .

حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا يونس بن بكير ، وحدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة جميعا ، عن محمد ابن إصاق ، قال : ثنا عبد الله بن أبى بكر ، عن قيس بن ساعدة ، قال : سمعت أبا أسيد بن مالك

ابن ربيعة يقول: أصبت سيف ابن عائد يوم بدر، وكان السيف يدعى المرزّبان؛ فلما أمررسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم أن يردوا مافى أيديهم من النفل، أقبلت به فألقيته فى النفل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يُسأله، فرآه الأرقم بن أبى الأرقم المخزومى، فسألهرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه إياه، حدثنى يحيى بن جعفر، قال: ثنا أحمد بن أبى بكر، عن يحيى بن عمران، عن جده عمان بن الأرقم، عن عمه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: رُدُّوا ما كان من الأنفال، فوضع أبو أسيد الساعدى سيف بن عائد المرزبان، فعرفه الأرقم فقال هبه لى يا رسول الله، قال:

حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شبعة ، عن سماك بن حرب ، عن مصعب ابن سعد ، عن أبيه ، قال : أصبت سيفا ، قال : فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله نفلنيه ، فقال : ضعّه ، ثم قام فقال : يا رسول الله نفلنيه ، قال : ضعّه ، قال : ثم قام فقال : يا رسول الله نفلنيه ، قال : ضعّه ، من حيّث يا رسول الله نفلنيه ، أُجعل كن لاغناء له ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ضعّه من حيّث أخدَ ثمّه ، فنزلت هذه الآية (يسَسْتَلُونتك عَن الأنفال ، قبل الأنفال يله والرّسُول ) .

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبوأحمد ، قال : ثنا إسرائيل ، عن سماك ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد ، عن سعد ، قال : أخذت سيفا من المغنم ، فقلت : يا رسول الله هب لى هذا ، فنزلت ( يَسَسُّتُكُونَكَ عَن ِ الأَنْفال ) .

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا إسرائيل ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن مجاهد ، في قوله (يَسَسْئَلُونَكَ عَسَ الْأَنْفالِ) قال : قال سعد : كنت أخذت سيف سعيد بن العاص بن أمية ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : أعطنى هذا السيف يا رسول الله ، فسكت فنزلت : (يَسَسْئَلُونَكَ عَسَ الْأَنْفالِ) . . . إلى قوله (إنْ كُنْسُمْ مُؤْمِنِينَ) قال : فأعطانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال آخرون: بل نزلت لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا قسمة الغنيمة بينهم يوم بدر فأعلمهم الله أن ذلك لله ولرسوله دونهم ، ليس لهم فيه شيء. وقالوا: معنى «عن» في هذا الموضع «من» وإنما معنى الكلام: يسئلونك من الأنفال ، وقالوا: قد كان ابن مسعود يقرؤه ( يسَسْتَلُونكَ الأنفال ) على هذا التأويل.

#### ذكر من قال ذلك

جدثنا ابن بشار ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان ، عن الأعمش ، قال : كان أصحاب عبد الله يقرءونها ( يَسَأَلُونَكَ الْأَنْفَالَ ) .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحالة ، قال : هي في قراءة ابن مسعود ( يَسَالُونَكُ الْانْفَالُ ) .

### ذكر من قال ذلك

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبوصالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على " ، عن ابن عباس ، قوله (يَسَالُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالَ ، قُلِ الْأَنْفَالُ يَلَهُ وَالرَّسُولِ ) قال : الْإَنْفَال : المعانم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ، ليس لأحد منها شيء ما أصاب سرايا المسلمين من شيء أتوه به ، فن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم منها ، قال الله (يَسَالُونَكَ عَنِ الْأَنْفُالِ قَلْلِ الْأَنْفَالُ ) لى ؛ جعلتها لرسولى ليس لكم فيها شيء (فاتقَفُوا الله وأصليحُوا ذات بيَنْكُم ، وأطيعوُ الله وأرسُولَه أن كُنْهُم مُومِنِين ) ، ثم أنزل الله (واعلم مُوا أَنْمَا عَنِمْهُم مِنْ شَيْء وألم مُومِنِين ) ، ثم أنزل الله (واعلم ملى الله عليه وسلم ، ولمن سمى في الآية . قان " نله خُسته وللرسُول ) ثم قسم ذلك الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولمن سمى في الآية . عن الأنفال ) قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج (يَسَالُونَكَ عَنِ الأَنْفال ) قال : فنزلت : قال : نزلت في المهاجرين والأنصار ممن شهد بدرا ، قال : واختلفوا فكانوا أثلاثا ، قال : فنزلت : حدثنا أحد بن إسحاق ، قال : ثنا أبوأحمد ، قال : ثنا عباد بن العوام ، عن الحجاج ، عن عمرو بن حدثنا أحد بن إسحاق ، قال : ثنا أبوأحمد ، قال : ثنا عباد بن العوام ، عن الحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جد ، أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم بدر ، فنزلت : شيسالُونَكَ عَنِ الأَنْفَال ) .

قال : ثنا عباد بن العوام ، عن جويبر ، عن الضحاك ( يَسَّتَلَكُونَكَ عَن الأَنْفَال ِ ) قال : يسألونك أن تُنتَفَّلهُمُ .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا حماد بن زيد ، قال : ثنا أيوب ، عن عكرمة ، فى قوله ( يَسَأَلُونَكَ عَنَ الْأَنْفَال عَن ِ الْأَنْفَال ِ ) قال : يسألونك الأنفال .

الله عند الآية عن قوم الله عليه وسلم الأنفال أن يعطيهموها ، فأخبرهم الله أنها لله ، وأنه جعلها لرسوله ، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنفال أن يعطيهموها ، فأخبرهم الله أنها لله ، وأنه جعلها لرسوله ، وإذا كان ذلك معناه جاز أن يكون نزولها كان من أجل اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، وجائز أن يكون كان من أجل مسألة من سأله السيف الذي ذكرنا عن سعد أنه سأله إياه ، وجائز أن يكون من أجل مسألة من سأله بين الجيش .

واختلفوا فيها ، أمنسوخة هي أم غير منسوخة ؟ فقال بعضهم : هي منسوخة ، وقالوا : نسخها قوله ( وَاعْلَلْمُوا أَ تَنْمَا غَنْدِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ قَأَنَّ لِلهِ نَحْمُسَهُ وللرَّسُولِ ) . . . الآية .

### والمراجع المنافع المنا

حدثنا ابن وكبع ، قال : ثنا أبى ، عن جابر ، عن مجاهد وعكرمة ، قالا : كانت الأنفال لله وللرسول فنسخها ( وَاغْلَلْمُوا أَ تَمَا غَنْيِمْ مِنْ شَيْءٍ قَأْنَ لِلهِ خَمَسَهُ وللرَّسُولِ ) .

حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( يَسَشُلُونَكُ

عَن الأنْفالِ) قال: أصاب سعد بن أبى وقاص يوم بدر سيفا ، فاختصم فيه وناس معه ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم مهم ، فقال الله ( يَسَأَلُونَكَ عَن الأنْفالِ ، قُلُ صلى الله عليه وسلم مهم ، فقال الله ( يَسَأَلُونَكَ عَن الأنْفالِ ، قُلُ الأنْفالُ له عليه والرَّسُولِ ) . . . الآية ، فكانت الغنائم يومئذ للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، فنسخها الله بالخمس .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : أخبرنى سليم مولى أم محمد ، عن مجاهد ، فى قوله (يَسَشَلُونَكَ عَن الأَنْفال ِ) قال : نسختها (وَاعْلَلَمُوا أَنْهَا غَنْمِمُهُمْ مَن شَيْء فَأَنَ لِلله مُحْسَه ُ).

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبوأحمد ، قال : ثنا شريك ، عن جابر ، عن مجاهد وعكرمة ، أو عكرمة وعكرمة وعكرمة وعكرمة وعكرمة وعكرمة وعكرمة وعكرمة وعامر ، قالا : نسخت الأنفال (واعلم أسكوا أتنما غنيم أمن شيء قان يله محكمة وليست منسوخة .

وإنما معنى ذلك : قل الأنفال لله ، وهي لاشك لله مع الدنيا بما فيها والآعرة ، وللرسول يضعها في مواضعها التي أمره الله بوضعها فيه .

### ذكر من قال ذلك

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قوله (يَسَالُو نَكَ عَنِي الْأَنْفَالِ ) فقرأ حتى بلغ (إن كُنْنُمَ مُو مَنِ مِنِينَ )فسلموا لله ولرسوله يحكمان فيها بما شاء ، ويضعانها حيث أرادا، فقالوا: نعم ، ثم جاء بعد الأربعين (واعلم مُوا أَنْمَا غَنْيَمَتُم مِن شَيْءَ قَانَ لِلهِ مُحسنه وللرَّسُولِ ) . . . الآية ، ولكم أربعة أخاس ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر : «وهندا الخُمسُ مَرْدُود وق على فُقرَائِكُم بيصنع الله وَرَسُولَه في ذلك الحُمس ما أحبا، ويتضعانيه حيث أحبنا ، ثم أخبرنا الله الذي يجب من ذلك ، ثم قرأ الآية (ليذي القُر كي واليتاكي والمساكين وابن السبيل كيلا يتكون دُولَة "بين الأغنياء منكم ") .

الذي قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله جل ثناوه أخبر أنه جعل الأنفال لنبيه صلى الله عليه وسلم ينفل من شاء، فنفل القاتل السلب، وجعل للجيش في البداءة الربع، وفي الرجعة الثلث بعد الحمس، ونفل قوما بعد سهمانهم بعيرا بعيرا في بعض المغازى، فجعل الله تعالى ذكره حكم الأنفال إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ينفل على ما يرى مما فيه صلاح المسلمين، وعلى من بعده من الأئمة أن يستنوا بسنته في ذلك، وليس في الآية دليل على أن حكمها منسوخ لاحمالها ما ذكرت من المعنى الذي وصفت وغير جائز أن يمكم بحكم قد نزل به القرآن أنه منسوخ ، إلا بحجة يجب التسليم لها، فقد دللنا في غير موضع من كتبنا على أن لامنسوخ إلا ما أبطل حكمه حادث حكم بخلافه، ينفيه من كل معانيه، أو يأتى خبر يوجب الحجة أن أحدهما ناسخ الآخر. وقد ذكر عن سعيد بن المسيب أنه كان ينكر أن يكون التنفيل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تأويلا منه لقول الله تعالى (قل الأنفال ينه والرسول).

حدثنا أبن وكيع ، قال : ثنا عبدة بن سليان ، عن محمد بن عمرو ، قال : أرسل سعيد بن المسيب غلامه إلى قوم سألوه عن شيء ، فقال : إنكم أرسلم إلى تسألونى عن الأنفال ، فلا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد بيننا أن للأئمة أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فى مغازيهم بفعله ، فينفلوا على نحو ماكان ينفل ، إذا كان التنفيل صلاحا للمسلمين .

القول في تأويل قوله تعانى: ﴿ فَاتَّقَنُوا اللهُ وَأَصْلِحُنُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ ۚ ، وأَطْبِعُنُوا اللهَ وَرَسُولَهُ ۖ إِنْ كُنْهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ :

يقول تعالى ذكره : فخافوا الله أيها القوم ، واتقوه بطاعته ، واجتناب معاصيه ، وأصلحوا الحال ينكم .

واختلف أهل التأويل في الذي عنى بقوله (وأصليحُوا ذَاتَ بَيْنيكُمْ ) فقال بعضهم: هو أمر من الله الذين غنموا الغنيدة يوم بدر ، وشهدوا الوقعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا في الغنيمة أن يردّوا ما أصابوا منها بعضهم على بعض .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ( فاتَّقُوا اللهَ وأصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنكُم ْ ) قال : كان نبى الله ينقل الرجل من المؤمنين سلب الرجل من الكفار إذا قتله ، ثم أنزل الله ( فاتَّقوا اللهَ وأصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنيكُم ْ ) أمرهم أن يرد بعضُهم على بعض .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : بلغنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان ينفل الرجل على قدر جيد ، وغنائه على ما رأى ، حيى إذا كان يوم بدر وملأ الناس أيديهم غنائم ، قال أهل الضعف من الناس : ذهب أهل القوة بالغنائم ، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت (قدُل الأنفال بله والرَّسُول ، فاتَّقُوا الله وأصليحُوا ذات بيننكم ) ليرد أهل القوة على أهل الضعف .

وقال آخرون : هذا تحريج من الله على القوم ، ونهمى لهم عن الاختلاف فيما اختلفوا فيه من أمر الغنيمة وغيره .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى محمد بن عمارة ، قال : ثنا خالد بن يزيد ، وحدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قالا : ثنا أبو إسرائيل ، عن فضيل ، عن مجاهد ، فى قول الله ( فاتّقتُوا الله َ وأصليحتُوا ذَاتِ بَدَيْنِكُمْ ) قال : حرّج عليهم .

حدثنى الحرث ، قال : ثنا القاسم ، قال : ثنا عباد بن العوّام ، عن سفيان بن حسين ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ( فاتّقُوا الله وأصلحُوا ذات بَيْنكُم ) قال : هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا ويصلحوا ذات بينهم ، قال عباد ، قال سفيان : هذا حين اختلفوا في الغنائم يوم بدر .

4 - 44

جِدَثْنَى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( فاتَّـقُــُوا اللهَ وأصليحـُوا ذَاتَ بَيَنْيِكُـمُ ) : أى لاتستبوا .

واختلف أهل العربية فى وجه تأنيث البين ، فقال بعض تحويى البصرة : أضاف ذات إلى البين وجعله ذاتا ، لأن بعض الأشياء يوضع عليه اسم مؤنث ، وبعضا يذكر نحو الدار ، والحائط أنث الدار وذكر الحائط . وقال بعضهم : إنما أراد بقوله ( ذَاتَ بَيَنْكُمُ " ) : الحال التي للبين فقال : وكذلك ذات العشاء يريد الساعة التي فيها العشاء . قال : ولم يضعوا مذكر المونث ، ولامؤنثا لمذكر إلا لمعنى .

ينهي قال أبو جعفر : هذا القول أولى القولين بالصواب للعلة التي ذكرتها له .

وأما قوله (وأطبيعُوا الله وَرَسُولَه ) فإن معناه : وانهوا أيها القوم الطالبون الأنفال إلى أمر الله وأمر رسوله فيا أفاء الله عليكم ، فقد بين لكم وجوهه وسبُله (إن كنتم مُوْمَينِينَ ) يقول : إن كنتم مصدقين رصول الله فيا آتاكم به من عند ربكم .

كما حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب، قال : قال ابن زيد ( فاتتَّقُوا اللهَ وأصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وأَطْبِعُوا اللهَ ورَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) فسلموا لله ولرسوله يحكمان فيها بما شاءا ، ويضعانها حيث أرادا .

### القول في تأويل قوله تعالى :

# إِنَّمَاٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَآللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا نُلِيتَ عَلَيْهُمْ السَّنُهُ زَادَةُهُمْ إِيسَنُا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكِّلُونَ ۞

الله يقول تعالى ذكره: ليس المؤمن بالذي يخالف الله ورسوله ، ويترك اتباع ما أنزله إليه في كتابه من حدوده وفرائضه ، والانقياد لحكمه ، ولكن المؤمن هو الذي إذا ذكر الله وجل قلبه ، وانقاد لأمره ، وخضع لذكره خوفا منه ، وفرقا من عقابه ، وإذا قرئت عليه آيات كتابه صدّق بها ، وأيقن أنها من عند الله ، فازداد بتصديقه بذلك إلى تصديقه بما كان قد بلغه منه قبل ذلك تصديقا ، وذلك هو زيادة ما تلى عليهم من آيات الله إياهم إيمانا (وعلى ربسهم "يتتوكللون") يقول: وبالله يوقنون في أن قضاءه فيهم ماض فلا يرجون غيره ، ولا يرهبون سواه .

وبنحو ما قلنا فىذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبوصالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على " ، عن ابن عباس، قوله ( إَ نَمَا المُؤْمِنُونَ اللهُ يَنَ إِذَا ذُكِيرَ اللهُ وَجَلِمَتْ قُلُو بُهُمْ ) قال : المنافقون لايدخل قلوبهم شىء من ذكر الله عند أداء فرائضه ، ولا يؤمنون بشىء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله ، ولا يصلون إذا غابوا ، ولا

يؤدُّون زَكَاة أموالهم ، فأخبر الله سبحانه أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين ، فقال : ﴿ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ ،اللَّهُ مِنْ إِذَا ذَكِرَ اللهُ وَجِيلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ فأدُّوا فرائضه ﴿ وَإِذَا تُنْكِيبُ عَلَيْهُمْ آيَاتُهُ وَالدَّا تُنْهُمُ اللَّهُ مَانًا ﴾ يقول : لايرجون غيره .

حدثًا ابن وكيع ، قال : ثنا عبد الله ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن كثير ، عن مجاهد ( اللَّذَ يِنَ } إذا ذَكرَ الله وَجيلَتْ قُلُو بَهُم ) قال : فرقت .

قال: ثنا أبي ، عن سفيان ، عن السدى ( اللَّذ ين َ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجَلِمَتْ قُلُو ُ بَهِمْ ) قال: إذا ذكر الله عند الشيء وجل قلبه .

حدثنى محمد بن الحسين ، قال: ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( إَ نَمَا المُؤْمِنِونَ اللَّهُ عِنْ اللّهُ وَجَلّتُ قُلُو بَهِمُم ) يقول: إذا ذكر الله وجل قلبه .

حدثنی محمد بن عمرو، قال: ثنا أبوعاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، فى قول الله ( وَجِيلَتْ قُلُلُو بَهُمْ ) قال: فَرَقَتَ

حدثنی المثنی ، قال : ثنا أبوحذیفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ( وَجَـلَـتُ قُـلُـوُ بَهُـمُ ) فرقت .

قال : ثنا سوید ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن سفیان ، قال : سمعت السدی یقول فی قوله ( إ نما المؤمینُونَ اللّه بهر الله و را و قال : یهم المؤمینُونَ اللّه بیرید أن یظلم ، أو قال : یهم معصیة ، أحسبه قال : فینزع عنه .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( إَ نَمَا المُؤْمِنِنُونَ اللَّه بِينَ إذَا ا ذُكِرَ اللهُ وَجيلَتْ قُلُوبُهِمْ ) قال : فرقا من الله ، ووجلا من الله ، وخوفا من الله تبارك وتعالى .

وأما قوله ( زَادَ تَنْهُمُ مُ إِيمَانا) فقد ذكرت قول ابن عباس فيه .

وقال غيره فيه : ما حدثني المثنى ، قال : ثنا إسماق ، قال : ثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع (وَإِذَا تُليبَتْ عَلَيْهِيم ْ آيَاتُهُ زَادَ تَنْهُمُ ۚ إِيمَانًا ) قال : خشية .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة (وَإِذَا تُلْيِيَتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَ تُنْهُمُ . إيمانا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَنَوَّ كَلُونَ ) قال : هذا نعت أهل الإيمان ، فأثبت نعتهم ، ووصفهم فأثبت صفتهم .

## القول في تأويل قوله تعالى: ﴿

# ٱلَّذِينَ يُفِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّارَزَقَنَ هُمُ يُنفِقُونَ ۞ أُولَئِلِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمُ دَرَجَكُ عِندَ رَبِهِمْ وَمَغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞

المجلّة يقول تعالى ذكره: الذين يؤدّون الصلاة المفروضة بحدودها ، وينفقون مما رزقهم الله من الإموال فيما أمرهم الله أن ينفقوها فيه ، من زكاة وجهاد وحجّ وعمرة ، ونفقة علىمن تجب عليهم نفقته فيؤدّون حقوقهم (أمرهم الله أن ينفول : هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال (هُمُ اللّومينُونَ) لا الذين يقولون بألسنتهم : قد آمنا ، وقلوبهم منطوية على خلافه نفاقا ، لايقيمون صلاة ، ولا يودّون زكاة .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

### ذكر من قال ذلك

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية بن صالح ، عن على " ، عن ابن عباس ( اللّه ين يُقيمُونَ الصّلاة ) يقول : الصلوات الحمس ( و همّا رزّقناهُم " يُنفقُون ) يقول : زكاة أموالهم ( أ وُلَمَنكُ هُمُ المُؤْمِنُون حَقّاً ) يقول : برثوا من الكفر . ثم وصف الله النفاق وأهله ، فقال ( إن اللّه ين يَكُهْمُون بالله ورُسُله ، ويُريدُون أن يُفرّقُوا بين الله ورُسُله ) . . . إلى قوله ( إن اللّه ين يكهُمُون بالله ورُسُله ، ويُريدُون أن يُفرّقُوا بين الله ورُسُله ) . . . إلى قوله ( هُو اللّه الكافركافراحقا ، وهوقوله ( هُو اللّه المؤمن مؤمناحقا ، وجعل الكافركافراحقا ، وهوقوله ( هُو اللّه ين خَلَق كُمُ " ، فَهِنْ كُمُ " كافر " وَمَنْ كُمُ " مُؤمن " .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ( أُولسَيكَ هَمُمُ المُؤْمِينُونَ حَقَيًّا ) قال : استحقوا الإيمان بحق ، فأحقه الله لهم .

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ لَهُمُ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِم ۚ وَمَنَغْفِرَة ۗ وَرِزْق ۖ كَرِيم ۗ ﴾:

یعنی جل ثناؤه بقوله (کَهُمُ دَرَجاتٌ ) لهؤلاء المؤمنین الذین وصف جل ثناؤه صفتهم درجات ، و هی مراتبرفیعة .

ثم اختلف أهل التأويل في هذه الدرجات التي ذكر الله أنها لهم عنده ما هي ؟ فقال بعضهم : هي أعمال رفيعة ، وفضائل قد موها في أيام حياتهم .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنی أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا إسرائيل ، عن أبی يحيی القتات ، عن مجاهد ( كَلُمُ دَرَجَاتٌ عَيِنْدَ رَبِّهِمٍ ) قال : أعمال رفيعة .

وقال آخرون : بل ذلك مراتب في الجنة . ·

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا سفيان ، عن هشام بن جبلة ، عن عطية ، عن

ابن محير يز (كلمُم قدرَجاتٌ عند رَبِهُمِم ) قال: الدرجات سبعون درجة ، كل درجة حضر الفرس الجواد المضمرَّ سبعين سنة . وقوله (وَمَغَفْرَة ) يقول : وعفو عن ذنوبهم ، وتغطية عليها (وَرِزْق كَرِيم ) قبل : الجنة ، وهو عندى ما أعد الله في الجنة لهم من مزيد المآكل والمشارب، وهنيء العيش .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، عن هشام، عن عمرو ، عن سعيد ، عن قتادة ( وَمَـغـُـفـرَة ۖ ) قال : لذنوبهم ( وَرَزْق ۗ كَرَيم ۗ ) قال : الجنة .

### القول في تأويل قوله تعالى:

# 

اختلف أهل التأويل فى الجالب لهذه الكاف التى فى قوله (كما أخرَجك ) وما الذى شبه باخراج الله نبيه صلى الله عليه وسلم من بيته بالحق ؛ فقال بعضهم : شبه به فى الصلاح للمؤمنين ، اتقاؤهم ربهم ، واصلاحهم ذات بينهم ، وطاعتهم الله ورسوله . وقالوا : معنى ذلك : يقول الله : وأصلحوا ذات بينكم ، فإن ذلك خير لكم ، كما أخرج الله محمدا صلى الله عليه وسلم من بيته بالحق كان خيرا له .

### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا داود ،عن عكرمة ( فاتقنُوا الله وأصلحوا ذَاتَ بَيْنِكُم ، وأطبيعُوا الله ورَسُولَه وأن كُنْهُم مُؤْمِنِين ، كما أخرَجك رَبُك مِن بيتك بالحق ) . . . الآية : أى إن هذا خير لكم ، كما كان إخراجك من بيتك بالحق خيرا لك .

وقال آخرون : معنى ذلك : كما أخرجك ربك يامحمد من بيتك بالحق على كره من فريق من المؤمنين كذلك هم يكرهون القتال ، فهم يجادلونك فيه بعد ما تبين لهم .

### ذكر من قال ذلك

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد (كما أخرَجك رَبُك مين بينتيك بالحق ) قال : كذلك يجادلونك في الحق .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد (كمَا أخرَجَكُ رَبُّكَ مِن بَيْتَيِكَ بالحَق )كذلك يجادلونك في الحق : القتال .

قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبد الله بن أبى جعفر ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، فى قوله ( كمَا أخْرَجَكُ رَبَّكُ مَنِ بَدِيْتِكَ بالحَقِ ) قال : كذلك أخرجك ربك .

حدثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن الفضل ، قال: ثنا أسباط ، عن السدى ، قال : أنزل الله في خروجه ، بعنى خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر ، ومجادلتهم إياه ، فقال (كما أخرَجُكُ آ

رَبَّكَ مِن بَيْشِكَ بِالْحَقّ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ) لطلب المشركين ( يجاد لُونكُ في الحَقَّ بَعَدْمَا تَبَسَيْنَ ) .

اختلف أهل العربية فى ذلك ، فقال بعض نحوبى الكوفيين: ذلك أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يمضى لأمره فى خروجه من بيته لطلب العير وهم كار هون . وقال آخرون مهم : معنى ذلك : يسئلونك عن الأنفال مجادلة كما جادلوك يوم بدر، فقالوا: أخرجتنا للعير ، ولم تعلمنا قتالا فنستعد له .وقال بعض نحوبي البصرة : يجوز أن يكون هذا الكاف فى أخرجتنا للعير ، ولم تعلمنا قتالا فنستعد له .وقال بعض نحوبي البصرة : يجوز أن يكون هذا الكاف فى ( كما أخرجك ) على قوله ( أولئيك هم المؤمنون حقاً ـ كما أخرجك ربشك من بينيك بالحق ) وقبل : الكاف بمعنى على .

وقال آخرون منهم: هي بمعني القسم. قال: ومعني الكلام . والذي أُخِرِجك ربك .

ينظير قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال عندى بالصواب قول من قال فى ذلك بقول مجاهد ، وقال معناه : كما أخرجك ربك بالحق ، على كره من فريق من المؤمنين ، كذلك يجادلونك فى الحق بعد ما تبين ، لأن كلا الأمرين قد كان ، أعنى خروج بعض من خرج من المدينة كارها ، وجدا لهم فى لقاء العدو عند دنو القوم بعضهم من بعض، فتشبيه بعض ذلك ببعض مع قرب أحدهما من الآخر ، أولى من تشبيهه بما بعد عنه : وقال مجاهد فى الحق الذى ذكر أنهم يجادلون فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تبينوه ، هو القتال .

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عبسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ( ُبجاد لِنُونَـكَ.َ فی الحـتق ) قال : القتال .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبوحديفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله . حدثنا إسحاق ، قال : ثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله . وأما قوله (مين بكيتيك ) فإن بعضهم قال : معناه : من المدينة .

#### ذكرمن قال ذلك

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبى بزة ( كمَا أخرَجَكَ رَبَّكَ مَنْ بَيْتُكَ ) المدينة إلى بدر .

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرنى محمد بن عباد ابن جعفر، فى قوله (كمّا أخرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْنتك بالحبّق") قال: من المدينة إلى بدر.

وأما قوله (وإن فريقا من المُو منين لكارهون) فإن كراهتهم كانت كما حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : ثنى محمد بن مسلم الزهرى ، وعاصم بن عمر بن قتادة ، وعبد الله ابن أبى بكر ويزيد بن رومان ، عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا، عن عبد الله بن عباس ، قالوا : « لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشأم ، ندب إليهم المسلمين، وقال : هذه عبر

قريش فيها أموالهم ، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها ، فانتدب الناس ، فخف بعضهم ، وثقل بعضهم ، وثقل بعضهم ، وثقل بعضهم ، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتى حربا » :

حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( وَإِنْ ضَرِيقًا مِنَ المُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ) لطلب المشركين .

ثم اختَلَفَ أهل التأويل فى الذين عُنوا بقوله ( يُجاد لُونَكَ فِي الحَقَّ بَعَدَ مَا تَبَسَّينَ ) فقال بعضهم : عنى بذلك : أهل الإيمان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه حين توجه إلى بدر للقاء المشركين .

### ذكر من قال ذلك

حدثنى محمد بن سعد ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال لما شاور النبى صلى الله عليه وسلم فى لقاء القوم ، وقال له سعد بن عبادة ما قال ، وذلك يوم بدر أمر الناس ، فتعبوا للقتال ، وأمرهم بالشوكة ، وكره ذلك أهل الإيمان ، فأنزل الله ( كما أخرجك ربيك من بيشك بالحق ، وإن قريقا من المؤمنين لكارهون ، يجاد لونك في الحق بعد ما تبسّين كأ نما يساقون إلى الموت وهم من ينظرون ) .

حدثنى ابن حميد ، قال : ثنا سلمة عن ابن إسحاق ، قال : ثم ذكر القوم ، يعنى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حين عرف القوم أن قريشا قد سارت على الله عليه وسلم ، حين عرف القوم أن قريشا قد سارت إليهم ، وأنهم إنما خرجوا يريدون العير طمعا فى الغنيمة ، فقال (كما أخرجك ربتك مين بيئتك بالحق ) . . . إلى قوله (لكارهون ) أى كراهية للقاء القوم ، وإنكارا لمسير قريش حين ذكروا لهم . وقال آخرون : عنى بذلك المشركون .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( يُجاد لُونَكَ فِي الحَق بَعَدُمَا تَبَسَيْنَ كَأَ ثَمَا يُسَاقِبُونَ إلى المَوْتِ وَهُمُ يَنَظُرُونَ ) قال : هؤلاء المشركون جادلوك في الحق كأنما يساقون إلى الموت حين يندعون إلى الإسلام ، وهم ينظرون ، قال : وليس هذا من صفة الآخرين، هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر.

حدثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا يعقوب بن محمد ، قال : ثنى عبد العزيز بن محمد ، عن أبن أخى الزهرى ، عن عمه ، قال : كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر : (كَأَنَّهَا يُسَاقَبُونَ إلى المَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ) خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العير . وَأَنْ قَالُ أَبُو جعفر : والصواب من القول في ذلك ما قاله ابن عباس وابن أسحاق ، من أن ذلك خبر من الله عن فريق من المؤمنين أنهم كرهوا لقاء العدو ، وكان جدالهم نبى الله صلى الله عليه وسلم أن قالوا : لم يعلمنا أنا نلقى العدو فنستعد لقتالهم ، و إنما خرجنا للعير ، وهما يدل على صحة قوله ( وَإِذْ يَعَدْكُمُ اللهُ إحدى أنا نلقى العدو فنستعد لقتالهم ، و إنما خرجنا للعير ، وهما يدل على صحة قوله ( وَإِذْ يَعَدْكُمُ أَ اللهُ إحدى

الطّائِفَتَ بِنِ أَنَّهَا لَكُمُم، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غيرَ ذَاتِ الشَّوكَة تَكُونُ لَكُمُمْ) فنى ذلك الدليل الواضح لمن فهم عن الله أن القوم قدكانوا للشوكة كارهين وأن جدالهم كان فى القتال ، كما قال مجاهد : كراهية منهم له ، وأن لامعنى لما قال ابن زيد ، لأن الذى قبل قوله ( يُجاد لُونلك فى الحَق ) خبر عن أهل الإيمان ، والذى يتلوه خبر عنهم ، فأن يكون خبرا عم أولى منه بأن يكون خبرا عمن لم يجر له ذكر . وأما قوله ( بَعَدْ مَا تَبَسَينَ ) فإن أهل التأويل اختلفوا فى تأويله ، فقال بعضهم : معناه : بعد ما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الله .

### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن مفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى (بَعَدَما تَبَسَينَ) أنك لاتصنع إلا ما أمرك الله به .

وقالآخرون : معناه يجادلونك في القتال بعد ما أمرت به .

### ذكرمن قال ذلك

روى الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس :

وأما قوله ( كأ تنما يُساقدُونَ إلى المَوْتِ وَهُمُ م يَسَنْظُرُونَ ) فإن معناه : كأن هؤلاء الذين بجادلونك في لقاء العدو من كراهتهم للقائهم إذا دعوا إلى لقائهم للقتال يساقون إلى الموت .

وبنحو ما قلنا فى ذلك ، قال أهل التأويل .

### ذكرمن قال ذلك

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، قال : قال ابن إسحاق ( كأ تَنما يُساقنُونَ إلى المَوْتِ وَهُمُمْ . يَنْظُرُونَ ) : أي كراهة للقاء القوم ، وإنكارا لمسير قريش حين ذكروا لهم .

### القول في تأويل قوله تعالى:

# وَإِذَ يَعِدُ كُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآمِفَ لِينَ اَنَّهَالَكُمْ وَتُودُونَ أَنَّ عَيْرَانِ الشَّوْكُونَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَا يُدِهِ وَيَقَطَعُ دَابِرَالْكَافِرِينَ ۞

الفرقتين ، فرقة أبى سفيان بن حرب والعير ، وفرقة المشركين الذين نفروا من مكة لمنع غيرهم . وقوله الفرقتين ، فرقة أبى سفيان بن حرب والعير ، وفرقة المشركين الذين نفروا من مكة لمنع غيرهم . وقوله (أَ مَهَ لَكُم ) يقول : إن ما معهم غنيمة لكم (وتتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ) يقول : وتحبون أن تكون تلك الطائفة التي ليست لها شوكة ، يقول : ليس لها حد ، ولافيها قتال أن تكون لكم ، يقول : تودون أن تكون لكم العير التي ليس فيها قتال لكم دون جماعة قريش الذين جاءوا لمنع عيرهم الذين في لقائهم القتال والجرب ، وأصل الشوكة من الشوك :

وبنحو ما قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

### ذكر من قال ذلك

حدثنا على بن نصر ، وعبد الوارث بن عبد الصمد ، قالا: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : ثنا أبان العطار ، قال : ثنا هشام بن عروة ، عن عروة : أن أبا سفيان أقبل ومن معه من ركبان قريش مقبلين من الشأم ، فسلكوا طريق الساحل ؛ فلما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه ، وحدثهم عامعهم من الأموال ، وبقلة عددهم ، فخرجوا لايريدون إلا أباسفيان ، والركب معه لايرومها إلا غنيمة لم ، لايظنون أن يكون كبير قتال إذا رأوهم ، وهيما أنزل الله (وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ) .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن مسلم الزهرى ، وعاصم بن عمر بن قتادة ، وعبد الله بن أبى بكر ، ويزيد بن رومان ، عن عروة بنالزبير وغيرهم من علمائنا ، عن عبد الله بن عباس ، كل قد حدثني بعض هذا الحديث ، فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر ، قالوا: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبى سفيان مقبلا من الشأم ندب المسلمين إليهم ، وقال : هذه عير قريش ، فيها أموالهم ، فاخرجوا إليها ، لعل الله أن ينفلكموها ، فانتدب الناس ، فخف بعضهم ، وثقل بعض ، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقىحربا . وكان أبوسفيان حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار ، ويسأل من لهي من الركبان تخوّفا من الناس ، حتى أصاب خبرا من بعض الركبان آن محمدًا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك ، فحذر عند ذلك ، واستأجر ضمضم بن عمرو الغفارى ، فبعثه إلى مكة ، وأمره أن يأتى قريشا يستنفرهم إلى أموالهم ، ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها فىأصحابه ، فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة ، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أصحابه، حتى بلغ واديا يقال له ذفران ، فخرج منه ، حتى إذا كان ببعضه ، نزل وأتاه الحبر عن قريش بمسيرهم ، ليمنعوا عيرهم، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس ، وأخبر هم عن قريش ، فقام أبو بكر رضى الله عنه فقال فأحسن ثم قام عمر رضى الله عنه فقال فأحسن ، ثم قام المقداد بنعمرو فقال : يا رسول الله امض إلى حيث آمرك الله فنحن معك ، والله لانقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى ( اذ هـَبُ أنْتَ وَرَبَّكَ فَـقَاتِـلا إنَّا هـَهُمُنا قاعيدُون ٓ) ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا ، إنا معكما مقاتلون ، فوالذى بعثك بالحق ۖ لئن سرت بنا إلى بيرك الغماد ، يعنى مدينة الحبشة لجالدنا معك من دونه ، حتى تبلغه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً ، ثم دعا له بخير ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيرُوا عَلَى ۖ أيُّها النَّاسُ ، وإنما يريد الأنصار ، وذلك أنهم كانوا عدد الناس ، وذلك أنهم حين بايعوه على العقبة ، قالوا: يا رسول الله إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا ، فإذا وصلت إلينا ، فأنت فى ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا ، فكأن رسول اللهصلي الله عليه وسلم خاف أن لاتكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه ، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم ، قال : فلما قال ذلك رسول الله

صلى الله عليه وسلم ، قال له سعد بن معاذ : لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟ قال : أجل ، قال : فقد آمناً بك وصدقناك ، وشهدنا أن ماجئت به هو الحق ، وأعطيناك علىذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت ، فوالذى يعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ، ومانكره أن يلقانا عدونا غدا ، إنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء ، لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك ، فسر بنا على بركة الله، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك ، ثم قال : «سير وا على بركة الله وأبشير وا، فإن الله قد وعد في إحدى الطائيفت ين والله لكأنى أنظر الآن إلى متصارع القوم غدًا » .

حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى أن أبا سفيان أقبل فى عبر من الشأم فيها تجارة قريش ، وهي اللطيمة، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قد أقبلت فاستنفر الناس ، فخرجوا معه ثلثماثة وبضعة عشر رجلا ، فبعث عينا له منجهينة ، حليفا للأنصار يـُـدعى ابن الأريقط ، فأتاه بخبر القوم ، وبلغ أبا سفيان خروج محمد صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى أهل مكة يستعينهم ، فبعث رجلا من بني غفار يـُدعى ضمضم بن عمرو ، فخرج النبيّ صلىالله عليه وسلم ، ولا يشعر بخروج قريش ، فأخبره الله بخروجهم ، فتخوف منالأنصار أن يخذلوه ويقولوا : إناعاهدنا أن نمنعك إن أرادك أحد ببلدنا ، فأقبل على أصحابه فاستشارهم في طلب العير ، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إنى قد سلكت هذا الطريق ، فأنا أعلم به ، وقد فارقهم الرجل بمكان كذا وكذا ، فسكت النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ثم عاد فشاورهم ، فجعلوا يشيرون عليه بالعير ؛ فلما أكثر المشورة ، تكلم سعد بن معاذ فقال : يا رسول الله ، أراك تشاور أصحابك فيشيرون عليك ، وتعود فتشاورهم، فكأنك لاترضى ما يشيرون عليك وكأنك تتخوف أن تتخلفعنك الأنصار ، أنترسول الله ، وعليك أنزل الكتاب ، وقد أمرك الله بالقتال ووعدك النصر ، والله لايخلف الميعاد ، امض لما أمرت به ، فوالذي بعثك بالحق ، لايتخلف عنك رجل من الأنصار ، ثم قام المقداد بن الأسود الكندى ، فقال : يا رسول الله إنا لانقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى ( اذْ همَبُ أَنْتَ وَرَبَنْكَ فَهَاتِلا إِنَّا همَهُنا قاعِدُونَ ) ولكنا نقول : أقدم فقاتل إنا معك مقاتلون ، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: « إنَّ رَ "بى وَعَدَ فِي الْقَوْمَ وَقَدْ خَرَجُوا فَسيرُوا السِّهم ، فساروا».

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( وَإِذْ يَعَدُّكُمُ اللهُ الحَدَى الطَّائِفَتَانَ الطَّائِفَتَانَ الطَّائِفَتَانَ الطَّائِفَةَ الْأَخْرَى الطَّائِفَةَ الْأَخْرَى أَبُو جَهَلَ معه نفر من قريش ، والطَائِفة الأخرى أبو جهل معه نفر من قريش ، فكره المسلمون الشوكة والقتال ، وأحبوا أن يلقوا العير ، وأراد الله ما أراد .

حدثی المثی ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنی معاویة ، عن علی بن أبی طلحة ، عن ابن عباس ، قوله ( وَإِذْ يَعَدُ كُمُ الله الحدّى الطّـائيفــَتـــَيْنِ ) قال : أقبلت عبر أهل مكة ، يريد: من الشام عباس ، قوله ( وَإِذْ يَعَدُ كُمُ الله الحدّى الطّـائيفــَتــَيْنِ ) قال : أقبلت عبر أهل مكة ، يريد: من الشام

فبلغ أهل المدينة ذلك ، فخرجوا ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يريدون العير ، فبلغ ذلك أهل مكة ، فسارعوا السير إليها لايغلب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فسبقت العير رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان الله وعدهم إحدى الطائفتين ، فكانوا أن يلقوا العير أحب إليهم وأيسر شوكة ، وأحضر مغنما ؛ فلما سبقت العير ، وفاتت رسول الله صلى ألله عليه وسلم ، سار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين ، يريد القوم ، فكره القوم مسيرهم لشوكة فى القوم .

حدثتی محمد بن سعد ، قال : ثنی أبی ، قال : ثنی عمی ، قال : ثنی أبی ، عن أبیه ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله ( وَإِذْ يَعِدُ كُمُ الله الله إحدى الطّائفتَ يُن أَ آمَا لَكُم ، وَتَوَدُّونَ أَنَ غيرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمُ ، قال : أرادوا العير ، قال : ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في شهر ربيع الأول ، فأغار كرز بن جابر الفهرى يريد سرح المدينة حتى بلغ الصفراء ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فركب في أثره ، فسبقه كرز بن جابر ، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقام سنته ، ثم إن أبا سفيان أقبل من الشأم في عير لقريش ، حتى إذا كان قريبا من بدر ، نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ، فأوحى إليه ( وَإِذْ يُعَدُّ كُمُ الله الله إحدى الطّائفة تَبْن أَ مَهَا لَكُم ، وَتَوَدُّونَ أَن غيرَ ذَاتِ الشّوكة تَكُونُ لَكُم ، فنفر النبي صلى الله عليه وسلم بجميع المسلمين ، وهو يومئذ ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلا، منهم سبعون ومئتان من الأنصار ، وسائرهم من المهاجرين ، وبلغ أبا سفيان الحبر وهو بالبطم ، فبعث إلى جميع قريش وهم بمكة ، فنفرت قريش وغضبت .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج (وإذ يتعيد كُمُ الله إحدى الطَّائِفَيَة بِن أَ مَهَا لَكُمُ ، وتتود ون أن غير ذات الشَّو كنة تتكُون لَكُم ، قال : كان جبريل عليه السلام قد نزل ، فأخبره بمسير قريش ، وهى تريد عيرها ، ووعده : إما العير ، وإما قريشا ، وذلك كان ببدر ، وأخذوا السقاة وسألوهم ، فأخبروهم ، فذلك قوله (وتتود ون أن غير ذات الشَّو كنة تتكُون لنكُمُ ) هم أهل مكة .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيرَ ذَاتِ الشَّوْكَة تَكُونُ لَكُمْ " ) . . . إلى آخر الآية ، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر وهم يريدون يعترضون عيرا لقريش ، قال : وخرج الشيطان فى صورة سراقة بن جعشم ، حتى أتى أهل مكة ، فاستغواهم وقال : إن محمدا وأصحابه قد عرضوا لعيركم ، وقال : لاغالب لكم اليوم من الناس من مثلكم ، وإنى جار لكم أن تكونوا على مايكره الله ، فخرجوا ونادوا أن لايتخلف منا أحد إلا هدمنا داره واستبحناه ، وأخذ رسول الله صلى الله عليه رسول الله عليه وسلم وأصحابه بالروحاء عينا للقوم ، فأخبره بهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله قد وعد أو القير أو القوم ، فكانت العير أحب إلى القوم من القوم ، كان القتال والشوكة ، والعير ليس فيها قتال ، وذلك قول الله (وتود ون أن غير ذات الشو كة تكون كد تكون كون كون المنوكة ؛ الفير الشوكة : الفتال ، وغير الشوكة : العير .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا يعقوب بن محمد الزهرى ، قال : ثنا عبد الله بن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن ابن أبي حبيب ، عن أبي عمران ، عن أبي أيوب، قال : أنزل الله جل وعز (وإذ يتعيد كُم الله وعدنا إحدى الطائفتين أنها لنا طابت أنفسنا ، والطائفتان : عبر أبي سفيان ، أو قريش .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا سوید بن نصر ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن لهیعة ، عن یزید بن أبی حبیب ، عن أسلم أبی عمران الانصاری ، أحسبه قال : قال أبو أیوب ( و َإِذْ یَسَعِد ُ كُمُ اللهُ إِحَد َى الطَّائِفَتَيْنِ أَ تَهَا لَكُمُ ، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غيرَ ذَاتِ الشَّوْكَة تِكُونُ لَكُم ، قالوا : الشوكة : القوم وغير الشوكة : العير ، وإما القوم ، طابت أنفسنا .

حدثنی المثنی ، قال : ثنا إسماق ، قال : ثنی يعقوب بن محمد ، قال : ثنی غير واحد ، فی قوله ( وَتَوَدُّونَ أَنَّ غيرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ) إن الشوكة قريش .

حُدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ ، قال : ثنا عبيد بن سليان ، قال : سمعت الضحاك يقول ، فى قوله (وَتَوَدُّونَ أَنَّ غيرَ ذَاتِ الشَّوْكَة تِتَكُونُ لَكُمْ ) هى عبر أبى سفيان ، ود الضحاك يقول ، فى قوله (وَتَوَدُّونَ أَنَّ غيرَ ذَاتِ الشَّوْكَة تِتَكُونُ لَكُمْ ) هى عبر أبى سفيان ، ود الضحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العير كانت لهم ، وأن القتال صُرِف عنهم .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ( وَتَوَدُّونَ أَنَّ غيرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمُ ) : أى الغنيمة دون الحرب .

وأما قوله ( أَ تَنهَا لَكُنُم ُ ) فَفُتُحت على تكرير يَسَعِيد ُ ، وذلك أن قوله ( يَسَعِيد ُ كُنُم ُ الله ُ) قد عمل في إحدى الطائفتين .

فتأويل الكلام ( وَإِذْ يَعَدُّكُمُ اللهُ إِحَدَّى الطَّائِفَتَدَّيْنِ ) يعدكم أن إحدى الطائفتين لكم ، كما قال ( هَلَ يَسَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَا تَسِيهُمْ بَغَثْتَةً ) قال : (وَتَوَدُّونَ أَنَّ غيرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ تَكُمُ ) فأنث « ذات » لأنه مراد بها الطائفة .

ومعنى الكلام: وتودون أن الطائفة التي هي غير ذات الشوكة تكون لكم، دون الطائفة ذات الشوكة . المقول في تأويل قوله تعالى: ﴿ويُرِيدُ اللهُ أنْ مُيحِيقَ الحيَقَ بكتليماتيه ويتقَلْطَعَ دَابِيرَ الكافيرينَ ﴾ :

يقول تعالى ذكره: ويريد الله أن يحق الإسلام ويعليه بكلماته ، يقول: بأمره إياكم أيها المؤمنون بقتال الكفار ، وأنتم تريدون الغنيمة والمال .

وقوله( وَيَتَفَطَّعَ دَ ابرِ َ الكَافرِينَ ) يقول : يريد أن يجب أصل الجاحدين توحيد الله . وقد بيَّنا فيما مضى معنى دابر ، وأنه المتأخر ، وأن معنى قطعه الإتيان على الجميع منهم :

وبنحو ما قلنا فى ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكرمن قال ذلك

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قول الله ( وَيُريدُ اللهَ أَنْ ُ يُحِيقَ المُحاتِي يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال ابن زيد ، في قول الله ( وَيُريدُ اللهَ أَنْ ُ يُحِيقً الحَمَّى العَيْر . الحَمَّى العَيْر . المُحَمَّى العَيْر . المُحَمَّمُ المُحَمَّى المُحَمَّى العَيْر اللهُ المُحَمَّى المُحَمَّى المُحَمَّى المُحَمَّى المُحَمَّمُ العَيْر المُحَمَّى المُحْمَّى المُحْمَّى المُحْمَّى المُحْمَّى المُحْمَالِي المُحْمَّى المُحْمَالِي المُحْمَالِي المُحْمَالِي اللهُ وَيُعْمِي اللهُ المُحْمَالِي المُحْمَى المُحْمَالِي المُحْمَالِي المُحْمَالِي المُحْمَالِي اللهُ المُحْمَالِي اللهُ المُحْمَالِي المُحْمَالِي المُحْمَالِي المُحْمَالِي المُحْمَالِي المُحْمَالِي المُحْمَالِي اللهُ المُحْمَالِي المُح

حدثنا ابن حميد، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ( وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحِيقَ ۚ الحَمَقَ بكلَماتِهِ ، وَيَكُولِدُ اللهُ أَنْ يُحِيقَ ۚ الحَمَقَ بكلَماتِهِ ، وَيَقَطَعَ دَابِرَ الكافرِينَ ) : أي الوقعة التي أوقع بصناديد قريش وقادتهم يوم بدر .

القول في تأويل قوله تعالى :

# لِيُحِقَّ الْمُحَقِّ وَيُبُطِلَ الْمُطِلَ وَلَوَّكِرِهُ الْمُجْرِمُونَ ٥

والأوثان والكفر ، ولوكره ذلك الله أن يقطع دابر الكافرين كيما يحق الحق ، كيما يعبد الله وحده دون الآلهة والأصنام ، ويعز الإسلام ، وذلك هو تحقيق الحق ، ويبطل الباطل ، يقول ويبطل عبادة الآلهة والأوثان والكفر ، ولوكره ذلك الذين أجرموا ، فاكتسبوا المآثم والأوزار من الكفار .

حدثنا بشر، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ( ليبُحيقُ الحسَقُ ، ويُبُطلِ الباطيلُ وَلَـوْ كَرَهُ المُخرِمُونَ ) هم المشركون ، وقيل : إن الحق في هذا الموضع : الله عز وجل .

### القول في تأويل قوله تعالى :

# إذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُحِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ لَهُ لَيْكُو مُرُوفِينَ ۞

الله يقول تعالى ذكره: ويبطل الباطل حين تستغيثون ربكم، فإذ منصلة من يبطل، ومعنى قوله (تستُستَغيثونَ ربَكُم ): تستجيرون به من عدوكم ، وتدعونه للنصر عليهم : ( فاستُسَجابَ لَكُمُم ) يقول : فأجاب دعاءكم بأنى ممدكم بألف من الملائكة يُردف بعضهم بعضا ، ويتلو بعضهم بعضا .

وبنحو ما قلنا فى ذلك ، قال أهل التأويل ، وجاءت الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ذكر الأخبار بذلك

حَدَّثْنَى الْمُثْنَى ، قَالَ : ثَنَا أَبُوصَالُحَ ، قَالَ: ثَنَى مَعَاوِية ، عن على ، عن ابن عباس، قال: لما اصطف

القوم ، قال أبوجهل : اللهم " أولانا بالحق فانصره ، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ، فقال : « يا رَبّ إنْ تَمْـلُـكُ ْ هَـذَهِ العيصابـةُ فَـلَـنَ تُعْسِدَ فِي الأرْضِ أَبَـدًا » ...

حدثى محمد بن سعد ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : قام النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال : « الله م ربينا أنزلت على الكتاب ، وأمر تنبى بالقيتال ، ووعد تنبى بالنصر ، ولا تخليف الميعاد ، فأتاه جبريل عليه السلام ، فأنزل الله (ألن يتكفيكم أن ميد كم النصر ربيكم بينكم بينكم بينكم أن تصير وا وتتقوا ويأتوكم من فورهيم هذا محمد وبنكم من المكلائكة منزلين ، بلل إن تصيروا وتتقوا ويأتوكم من فورهيم هذا مدا مد كم ربكم بخمسة آلاف من المكلائكة مسومين ) .

حدثنى أبوالسائب ، قال : ثنا أبومعاوية ، عن الأعمش ، عن ابن إسحاق ، عن زيد بن نفيع ، قال : كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العريش ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ، يقول : الله م انصر همذه العيصابة ، فإنك إن كم تفعل لن تعبد في الأرض قال : فقال أبو بكر : بعض مناشدتك منجزك ما وعدك .

حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، قال : أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويستغيثه ويستنصره ، فأنزل الله عليه الملائكة .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قوله ( إذ تَسْتَخْيِئُونَ رَبِّكُمْ ) قال : دعا النبي صلى الله عليه وسلم .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ( إذ تَسَّتَ غَيْشُونَ رَبَّكُمْ ) : أي بدعائكم حين نظروا إلى كثرة عدوهم ، وقلة عددهم ، فاستجاب لكم بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم و دعائكم معه.

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا أبو بكربن عياش ، عن أبى حصين ، عن أبى صالح، قال : لما كان يوم بدر ، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه أشد النشدة ، يدعو فأتاه عمر بن الحطاب رضى الله عنه فقال : يا رسول الله بعض نشدتك ، فوالله ليفين الله لك بما وعدك .

و أما قوله ( أ نى مُميد ُكُمُ بألسْف مين المكلائيكة مُرْد فينَ ) فقد بينا معناه . وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنی محمد بن سعد ، قال : ثنی أبی ، قال : ثنی عمی ، قال : ثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس (أَ نَّى مُمِيدُ كُمْ بألْف مِنَ اللّائِكَة مُرد فِينَ ) يقول : المزيد ، كما تقول : اثت الرجل ، فزده كذا وكذا .

حدثنا ابن وکیع ، قال : ثنا أحمد بن بشیر ، عن هارون بن عنبرة ، عن أبیه ، عن ابن عباس : ( مُرْد فِینَ ) قال : متتابعین .

قال : ثنی أبی ، عن سفیان ، عن هارون بن عنترة ، عن ابن عباس ، مثله .

حدثني سليان بن عبد الحبار ، قال : ثنا محمد بن الصلت ، قال : ثنا أبوكدينة ، عن قابوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ( مُميد تُحُمُ بألف مين المكلائيكة مرد فين ) قال : وراء كل ملك ملك .

حدثی ابن وکیع ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن أبی كدینة يحيی بن المهلب ، عن قابوس ، عن أبیه ، عن ابن عباس ( مُرْدُ فِينَ ) قال : متتابعين .

قال: ثنا هانى بن سعيد، عن حجاج بن أرطاة ، عن قابوس ، قال: سمعت أبا ظبيان يقول (مُرْدفينَ) قال: الملائكة بعضهم على إثر بعض .

قال : ثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك ، قال ( مُرْدَ فِينَ ) قال : بعضهم على إثر بعض .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد مثله حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج، عن مجاهد ، قوله (مُرْد فِينَ)

قال : ممدين . قال اين جريج ، عن عبدالله بن كثير قال (مرد فين ) الإرداف : الإمداد بهم .

حدثنی بشر بن معاذ ، قال : ثنا یزید قال : ثنا سعید ، عن قتادة ( بألنْف مین َ المکلائیکة ِ مُرْد فین َ ) أی متتابعین .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( بألف مين المالائيكة مرد فين ) يتبع بعضهم بعضا .

حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( مُرْد فِينَ ) قال : المردفين بعضهم على إثر بعض ، يتبع بعضهم بعضا .

حُدثت عن الحسين ، قال : سمعت أبا معاذ ، قال : ثنا عبيد بن سليان ، قال : سمعت الضحاك يقول في قول في

واختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء أهل المدينة (مُرْدَ فَيِنَ) بنصب الدال ، وقرأه بعض المكيين وعامّة قرّاء الكوفيين والبصريين (مُرْد فِينَ) . وكان أبو عمرو يقرؤه كذلك ، ويقول فيا ذُكر عنه : هو من أردف بعضهم بعضا ، وأنكر هذا القول من قول أبي عمرو بعض أهل العلم بكلام العرب ، وقال : إنما الإرداف : أن يحمل الرجل صاحبه خلفه ، قال : ولم يسمع هذا في نعت الملائكة يوم بدر .

واختلف أهل العلم بكلام العرب في معنى ذلك إذا قرئ بفتح الدال أو بكسرها، فقال بعض البصريين والكوفيين : معنى ذلك : إذا قرئ بالكسر أن الملائكة جاءت يتبع بعضهم بعضا على المنة من قال : أردفته وقالوا : العرب تقول : أردفته وردفته، بمعنى : تبعته وأتبعته، واستشهد لصحة قولهم ذلك بما قال الشاعر : إذا الحسورة أردفته الشرياً ظَنَنْتُ بال فاطيمة الظنُّنُونا الشاعر الذَا الحسورة أردفت النُّريّا ظننت بال فاطيمة الظنُّنُونا المناس

<sup>(</sup>۱) البيت في (اللسان : ردف) لحزيمة بن مالك بن نهد . قال : وأردفه أمر ؛ لغة في ردفه ، مثل تبعه وأتبعه بمعنى ، قال خزيمة إذا الجواز . . . البيت خزيمة على ما حكاء عن أبي بكر ابن الجواز . . . البيت . يعنى فاطمة بنت يذكر بن عنزة ، أحد القارظين . قال ؛ ومعنى بيت خزيمة على ما حكاء عن أبي بكر ابن السراج : أن الجوزاء ردف الثريا في شدة الحر ، فتتكبد الساء في آخر الليل ، وعند ذلك تنقطع المياء وتجف ، فتتفرق الناس

قالوا: فقال الشاعر: أردفت، وإنما أراد ردفت جاءت بعدها، لأن الجوزاء تجمىء بعد الثريا، وقالوا: معناه: إذا قرئ (مُرْدَفِينَ) أنه مفعول بهم، كأن معناه: بألف من الملائكة يُردف الله بعضهم بعضا. وقال آخرون: معنى ذلك: إذا كسرت الدال أردفت الملائكة بعضها بعضا، وإذا قرئ بفتحها: أردف الله المسلمين بهم.

أنه والصواب من القراءة فى ذلك عندى قراءة من قرأ ( بألنف من الملائيكية مر د فين ) بكسر الدال لإجماع أهل التأويل على ما ذكرت من تأويلهم ، أن معناه : يتبع بعضهم بعضا ومتتابعين ، فنى إجماعهم على ذلك من التأويل الدليل الواضح ، على أن الصحيح من القراءة مااختر نا فى ذلك من كسر الدال ، بمعنى : أردف بعض الملائكة بعضا ، ومسموع من العرب : جئت مردفا لفلان : أى جئت يعده .

وأما قول من قال : معنى ذلك: إذا قرئ ( مُرْدَ فِينَ ) بفتح الدال ، أن الله أردف المسلمين بهم ، فقول لامعنى له ، إذ الذكر الذي في مردفين من الملائكة دون المؤمنين .

وإنما معنى الكلام: أن يمد كم بألف من الملائكة يرد ف بعضهم ببعض ، ثم حذف ذكر الفاعل ، وأخرج الحبر غير مسمى فاعله ، فقيل (مُرْد فين) بمعنى : مرد ف بعض الملائكة ببعض ، ولوكان الأمر على ما قاله من ذكرنا قوله ، وجب أن يكون في المرد فين ذكر المسلمين لاذكر الملائكة ، وذلك خلاف ما دل عليه ظاهر القرآن .

وقد ذكر فى ذلك قراءة أخرى ، وهى ما حدثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : قال عبد الله بن يزيد : مُرْد فِينَ ، ومُرْدَ فِينَ ، ومُرَدَّ فِينَ ، مثقل على معنى : مرتدَّ فين .

حدثنا المثنى، قال: ثنا إسماق، قال: ثنا يعقوب بن محمد الزهرى، قال: ثنى عبد العزيز بن عمران عن الربعى، عن أبى الحويرث، عن محمد بن جبير، عن على رضى الله عنه، قال: نزل جبريل فى ألف من الملائكة، عن ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أبو بكر رضى الله عنه، ونزل ميكائيل عليه السلام فى ألف من الملائكة، عن ميسرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا فيها.

## القُول في تأويل قوله تعالى:

## وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرَعِ وَلِيَّظَمَ إِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّامِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّاللَّهُ عَزِيدٌ حَكِيمُ

المؤلفة بعضا ، وتتابعها بالمصير اليكم أيها المؤمنون الملائكة بعضها بعضا ، وتتابعها بالمصير اليكم أيها المؤمنون مددا لكم الا بشرى لكم : أى بشارة لكم تبشركم بنصر الله إياكم على أعدائكم (وَلَيْتَطَمْدَيْنَ بِهِ قُلُوبُكُمُ ،

فی طلب المیاه ، فتنیب عنه محبوبته ، فلا یدری أین مضت ، و لا أین نزلت ؟ و فی حدیث بدر ؛ «فأمدهم الله بألف من الملائكة مردفین » : أی متتابعین ، یردف بعضهم بعضا .

يقول: ولتسكن قلوبكم بمجيئها إليكم ، وتوقن بنصرة الله لكم (وما النَّصْرُ إلاَّ مِنْ عَنْدِ اللهِ): يقول: وما تُنصرون على عدو كم أيها المؤمنون إلا أن ينصركم الله عليهم ، لابشدة بأسكم وقواكم ، بل بنصر الله لكم ، لأن ذلك بيده وإليه ، ينصر من يشاء من خلقه (إنَّ الله عَزيزُ حَكيمٌ) يقول: إن الله الذي ينصركم وبيده نصر من يشاء من خلقه ، عزيز لايقهره شيء ، ولا يغلبه غالب ، بل يقهر كل شيء ويغلبه ، لأنه خلقه حكيم ، يقول: حكيم في تدبيره ونصره من نصر ، وخذلانه من خذل من خلقه ، لايدخل تدبيره وهن ولا خلل .

ورُوى عن عبدالله بن كثير ، عن مجاهد فى ذلك ما حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج عن ابن جريج ، قال : أخبرنى ابن كثير أنه سمع مجاهدا يقول : ما مند "النبى صلى الله عليه وسلم مما ذكر الله غير ألف من الملائكة مردفين ، وذكر الثلاثة والحمسة بشرى ، ما مدوا بأكثر من هذه الألف الذى ذكر الله عز وجل فى الأنفال . وأما الثلاثة والحمسة ، فكانت بشرى ، وقد أتينا على ذلك فى سورة آل عمران بما فيه الكفاية .

## القول في تأويل قوله تعالى :

إِذْ يُعَيِّينِ كُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنَهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ الشَّمَاءَ مَآءُ لِيُطَيِّرُكُم بِهِ وَأُنَّهِ مَعَكُمُ رَجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوكِمُ وَيُثَبِّتَ بِوَالْأَقْدَامُ ﴿ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى لَمَلَا مَعَكُمُ فَتَيْنُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأُلِقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَعَرُوا الرُّعْبَ فَاضَرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ مُكَلِّبَنَانِ ﴿ وَالْمَالِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَافَرُوا الرُّعْبَ فَاضَرِبُوا فَوْق

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، عن عاصم ، عن أبى رزين ، عن عبد الله ، قال : النعاس فى القتال أمنة من الله عز وجل ، وفى الصلاة من الشيطان .

حدثنى الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثورى ، في قوله : يغشاكم النعاس أمنة منه ، عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن عبد الله ، بنحوه ، قال : قال عبد الله : فذكر مثله . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن عبد الله بنحوه ، والأمنة : مصدر من قول القائل : أمنت من كذا أمنة وأمانا وأمنا ، وكل ذلك بمعنى واحد .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

4- 10

#### ذكرمن قال ذلك

حدثنی محمد بن عمرو، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ( أمَـنــَّةٍ " مـِنــُه ' ) : أمانا من الله عز وجل "

قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبدالله ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ( أمـَـنَـة ۖ ) قال : أمنا من الله .

حدثنى يونس ، قال: ثنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( إذ يُعَسَّيكُمُ النَّعاسَ أَمَنَةً مَنَ الحوف الذي أصابهم يوم أُحد ، فقرأ ( مُمَّ أَنْوَلَ عَلَمَ مِنْهُ مِنْ بَعَد الغَمَ أَمَنَةً تُعَاسا ) .

واختلفت القراء في قراءة قوله (إذ يتغشاكم النعاس أمنية مينه) فقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة (يُغشيكُم النعاس) بضم الياء وتخفيف الشين ونصب النعاس، من أغشاهم الله النعاس، فهو يغشيهم ؛ وقرأته عامة قراء الكوفيين (ينغشيكم) بضم الياء وتشديد الشين من غشاهم الله النعاس، فهو يغشيهم ؛ وقرأ ذلك بعض المكيين والبصريين (يتغشاكم النعاس ) بفتح الياء ورفع النعاس، بمعنى غشيهم النعاس، فهويغشاهم ، واستشهد هؤلاء لصحة قراءتهم كذلك بقوله في آل عران (يتغشي طائفة ). عشيهم النعاس، فهويغشاهم ، واستشهد هؤلاء لصحة قراءتهم كذلك بقوله في آل عران (يتغشي طائفة ). على قراءة قوله (ويُسترن ) الإجماع جميع القراء على قراءة قوله (ويُسترن ) على الله عز وجل، فكذلك الواجب أن يكون كذلك (ينغشيكم ) إذ كان قوله (ويشترن ) عطفا على ينغشي ، ليكون الكلام متسقا على ينعشي ، ليكون الكلام متسقا على نعه واحد .

وأما قوله عز وجل (ويستنزل علي كم من السّماء ماء ليسطّم به إفإن ذلك مطر أنزله الله من الساء يوم بلر ، ليطهر به المؤمنين لصلاتهم ، لأنهم كانوا أصبحوا يومئذ تُجنّبين على غير ماء ؛ فلما أنزل الله عليهم الماء ، اغتسلوا و تطهر وا ، وكان الشيطان وسوس لهم بما حز نهم به ، من إصباحهم مجنبين على غير ماء ، فأذهب الله ذلك من قلوبهم بالمطر فذلك ربطه على قلوبهم وتقويته أسبابهم وتثبيته بذلك المطرأقدامهم ، لأنهم كانوا التقوا مع عدوهم على رمّلة هشاء ، فلبلّد ها المطر ، حتى صارت الأقدام عليها ثابتة لا تسوخ فيها ، توطئة من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وأوليائه ، أسباب التمكن من علوهم والظفر بهم و بمثل الذي قلنا ، تتابعت الانجار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و غيره من أهل العلم . فكر الأخبار الواردة بذلك

حدثنا هارون بن إسماق ، قال : ثنا مصعب بن المقدام ، قال : ثنا إسرائيل ، قال : ثنا أبو إسماق ، عن حارثة ، عن على رضى الله عنه ، قال : أصابنا من الليل طش من المطر ، يعنى الليلة التي كانت في صبيحها وقعة بدر ، فانطلقنا تحت الشجر و الحنجف ، نستظل تحتها من المطر ، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم

يدعو ربه: « اللّهُ مُ أَنْ تَهُ لَمِكُ هَذَهِ العِيصَابَةُ لَاتُعْبَدُ فَى الْأَرْضِ » فلما أن طلع الفجر نادى : الصّلاة عياد الله ، فجاء الناس من تحت الشجر والحجف ، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحرّض على القتال .

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا حفص بن غياث وأبو خالد، عن داود، عن سعيد بن المسيب (ماء ً ليسُطَهَر كُسُم به ي قال: طش يوم بدر.

حدثنی الحسن بن یزید ، قال : ثنا حفص ، عن داود ، عن سعید ، بنحوه .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا محمد بن أبى عدى وعبد الأعلى ، عن داود ، عن الشعبى وسعيد بن المسيب ، قالا : طش يوم بدر

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا ابن أبى عدى ، عن داود ، عن الشعبى وسعيد بن المسيب فى هذه الآية ( يُسَوِّلُ عَلَيْكُم مُ مِن السَّيَّطَانِ ) قالا : طش كان يوم بدر ، فثبت الله به الأقدام .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( إذ يَتَغْشَاكُمُ النَّعَاسُ أَمَـنَةً مِنْهُ ) . . . الآية ، ذكرلنا أنهم مطروا يومئذ حتى سال الوادى ماء ، واقتتلوا على كثيب أعفر ، فلبده الله بالماء ، وشرب المسلمون وتوضئوا وسَهَوْا ، وأذهب الله عنهم وسواس الشيطان .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا عبد الله ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس ، قال : نزل النبى صلى الله عليه وسلم ، يعنى حين سار إلى بدر والمسلمون بينهم وبين الماء رملة دعصة ١ ، فأصاب المسلمين ضعف شديد ، وألتى الشيطان فى قلوبهم الغيظ ، فوسوس بينهم : تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله ، وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون مجنبين ، فأمطر الله عليهم مطرا شديدا ، فشرب المسلمون وتطهروا ، وأذهب الله عنهم رجز الشيطان ، وثبت الرمل حين أصابه المطر ، ومشى الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم ، وأمد الله نبيه بألف من الملائكة ، فكان جبريل عليه السلام فى خس مئة من الملائكة عبنة ، وميكائيل فى خس مئة عبنة .

حدثى محمد بن سعد ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله (إذ يتغشاكم النعاس أمسنة مسنه ) . . . إلى قوله (ويَثبَبَت به الأقدام) وذلك أن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير ويقاتلوا عها ، نزلوا على الماء يوم بدر ، فغلبوا المؤمنين عليه ، فأصاب المؤمنين الظمأ ، فجعلوا يصلون مجنبين محدثين ، حتى تعاظم ذلك في صدور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله من السهاء ماء حتى سال الوادى ، فشرب المسلمون وملئوا الأسقية ، وسقوا الركاب واغتسلوا من الحنابة ، فجعل الله في ذلك طُهورا ، وثبت الأقدام ، وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة فيعث الله عليها المطر ، فضر بها حتى اشتات ، وثبت عليها الأقدام .

حدثني محمد بن المحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، قال : بينا

<sup>(</sup>١) الدعمية: الطائفة من الرمل المجتمع ( اللسان : دعص ) .

رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ، فسبقهم المشركون إلى ماء بدر ، فنزلوا عليه ، وانصرف أبوسفيان وأصحابه، تلقاء البحر ، فانطلقوا ، قال : فنزلوا على أعلى الوادى ، ونزل محمد صلى الله عليه وسلم في أسفله ، فكان الرجل من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يُجنب فلا يقدر على الماء، فيصلى جنبا ، قألتى الشيطان فى قلوبهم ، فقال : كيف ترجون أن تظهروا عليهم ، وأحدكم يقوم إلى الصلاة جنبا على غير وضوء ، قال : فأرسل الله عليهم المطر ، فاغتسلوا وتوضئوا وشربوا ، واشتدت لهم الأرض ، وكانت بطحاء تدخل فيها أرجلهم ، فاشتدت لهم من المطر واشتدوا عليها .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قال ابن عباس : غلب المشركون المسلمين في أوّل أمرهم على الماء فظمئ المسلمون ، وصلوا مجنبين محدثين ، وكانت بينهم رمال ، فألتى الشيطان في قلوب المؤمنين الحزن ، فقال : تزعمون أن فيكم نبيا ، وأنكم أولياء الله ، وقد غلبتم على الماء ، وتصلون مجنبين محدثين . قال : فأنزل الله ماء من السماء ، فسال كلّ واد ، فشرب المسلمون وتطهروا ، وثبتت أقدامهم ، وذهبت وسوسة الشيطان .

حدثنى محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، في قوله ( ماء ليُطَهَر كُسُم بِهِ ) قال : المطر أنزله عليهم قبل النعاس . رجز الشيطان ، قال : وسوسته ، قال : فأطفأ بالمطر الغبار ، والتبدت به الأرض ، وطابت به أنفسهم ، وثبتت به أقدامهم .

حدثنا المذى ، قال: ثنا أبوحذيفة ، قال: ثنا شبل، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد (ماء لييطم ليكم وسبب به الأقدام . به ) أنزله عليهم قبل النعاس، طبق المطر الغبار ، ولبد به الأرض ، وطابت به أنفسهم ، وثبت به الأقدام . أنزل عليهم مثل النعاس ، طبق بالمطر الغبار ، ولبد به الأرض ، وطابت به أنفسهم ، وثبت به الأقدام . حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد (ماء ليكط مرح أبي المعلم الغبار ، ولبد به الأرض ، وساوسه ، أطفأ بالمطر الغبار ، ولبد به الأرض ، وطابت به أنفسهم ، وثبتت به أقدامهم .

حدثنی المثنی ، قال : ثنا أبو حذیفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، رجز الشیطان : وسوسته.

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله (وَيُدَرُّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّاءِ مَاءً لييُطَهَّرَكُمْ بيه ي قال : هذا يوم بدر أنزل عليهم القطر (وَيُدُهُ هِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ السَّاءِ مَاءً لييُطَهَّرَكُمْ بيه ي قال : هذا يوم بدر أنزل عليهم القطر (وَيُدُهُ هِبَ عَنْكُمْ رَجْزَ السَّيْطان ) الذى ألق فى قلوبكم ليس لكم بهولاء طاقة (وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيَثُنَّبُتَ بيه الاقتدام).

حُدثت عن الحسين بن الفرج، قال : سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد بن سليمان ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله ( وَيَثْبَبَتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ) أن يقول في قوله ( وَيَثْبَبَتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ) أن المشركين نزلوا بالماء يوم بدر ، وغلبوا المسلمين عليه ، فأصاب المسلمين الظمأ ، وصلوا محدثين مجنبين ، فألق الشيطان في قلوب المؤمنين الحزن ، ووسوس فيها: إنكم تزعمون أنكم أولياء الله ، وإن محمدا نبي الله فألق الشيطان في قلوب المؤمنين الحزن ، ووسوس فيها: إنكم تزعمون أنكم أولياء الله ، وإن محمدا نبي الله

وقد غلبتم على الماء ، وأنتم تصلون محدثين مجنبين ، فأمطر الله الساء حتى سال كل واد ، فشرب المسلمون وملئوا أسقيتهم ، وسقوا دوابهم ، واغتسلوا من الجنابة ، وثبت الله به الأقدام ، وذلك أنهم كان بينهم وبين عدوهم رملة لانجوزها الدواب ، ولا يمشى فيها الماشى إلا بجهد ، فضربها الله بالمطرحي اشتدت وثبتت فيها الأقدام .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ( إذ يَعَشَاكُمُ النَّعَاسُ أَمَنَهُ مِنْهُ ) : أَى أَنْ لِتَ عليكُم الأَمنة حتى نمتم لاتخافون ، ونزل عليكم من السهاء المطر الذي أصابهم تلك الليلة ، فحبس المشركون أن يسبقوا إلى الماء ، وخلى سبيل المؤمنين إليه (لييُطلَهركُمُ بِهِ وَيُلدُ هيبَ عَنْكُمُ رِجْزَ الشيطان ، وَليَ يَرْبِطَ على قُلُوبِكُمُ ، وَيَشَبَّتَ بِهِ الأَقْدَام ) : ليذهب عنهم شك الشيطان بتخويفه إياهم عدوهم ، واستجلاد الأرض لهم ، حتى انهوا إلى منزلهم الذي سبق إليه عدوهم .

حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال ! ثنا أسباط ، عن السدى ، قال : ثم ذكر ما ألتي الشيطان في قلوبهم من شأن الجنابة ، وقيامهم يصلون بغير وضوء ، فقال ( إذ يتغشاكم النّعاس أمّنة منه ، ويُدَّر ل علَي كُم من السّياء ماء ليطهر كم به ، ويُدُهب عَنكُم وبحر الشّيطان ، وليربط على قللوبكم ، ويُثبّب به الأقدام ) حتى تشتدون على الرمل ، وهو كهيئة الأرض .

حدثى يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، قال : ثنا داود بن أبي هند ، قال : قال رجل عند سعيد بن المسيب ، وقال مرة قرأ ( وَيُسَرِّلُ عَلَيْكُم مِن السَّماء ماء ليطهر كُم بها ) فقال سعيد : كان ذلك طشا إنما هي ( وَيَسْرِلُ عَلَيْكُم مِن السَّماء ماء ليطهر كُم به ي قال : وقال الشعبي : كان ذلك طشا يوم بدر . وقد زعم بعض أهل العلم بالغريب من أهل البصرة ، أن مجاز قوله ( وَيشُبَت به الأقدام ) ويفرغ عليهم الصبر وينزله عليهم ، فيثبتون لعدوهم ، وذلك قول خلاف لقول جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعين ، وحسب قول خطأ ، أن يكون خلافا لقول من ذكرنا . وقد بينًا أقوالهم فيه ، وأن معناه : ويثبت أقدام المؤمنين بتلبيد المطر الرمل حتى لاتسوخ فيه أقدامهم وحوافر دوابهم .

وأما قوله (إذ يُوحى رَبُّكَ إلى المَلائِكة أنى معَكُمُم ) أنصركم (فَشَبَتُوا الَّذِينَ آمَنُوا) يقول: قووا عزمهم ، وصحوا نياتهم فى قتال عدوهم من المشركين ، وقد قيل: إن تثبيت الملائكة المؤمنين ، كان حضورهم حربهم معهم ، وقيل: كان ذلك معونهم إياهم بقتال أعدائهم ، وقيل: كان ذلك بأن الملك يأتى الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت هؤلاء القوم ، يعنى المشركين يقولون: والله لئن حملوا علينا لننكشفن ، فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك ، فتقوى أنفسهم ، قالوا وذلك كان وحيّ الله إلى ملائكته .

وأما ابن إسخاق ، فإنه قال بما حدثنا بن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ( فَشَبَتُسُوا الَّذِينَ ، آمَـنُسُوا ) أي فيآ زروا الذين آمنوا .

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ سَأَ لُكَتِى فِي قَلُوبِ النَّذِينَ كَنَفَرُوا الرَّعْبَ ، فاضرِبُوا فَوَقَ الأعْناقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمُ كُمُلِ بَنَانٍ ﴾ :

يقول تعالى ذكره: سأرعب قلوب الذين كفروا بى أيها المومنون منكم، وأملؤها فرقا حتى يهزموا عنكم، فاضربوا فوق الأعناق.

واختاف أهل التأويل في تأويل قوله ( فَوَق الأعناق ) فقال بعضهم : معناه : فاضربوا الأعناق . ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن إدريس ، عن أبيه ، عن عطية ( فاضر بُوا فَوَقَ الأعْناقِ ) قال : اضربوا الأعناق .

قال : ثنا أبى ، عن المسعودى ، عن القاسم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « [ نى كم ، أَرْبُعَتْ لِأَعْدَالَ بِعَدْ اللهِ مَا بِنُعِيثُتُ لِيضَرْبِ الأعْناقِ ، وَشَدَّ الوَّثَاقِ » .

حُدَثت عن الحَسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ ، قال : ثنا عبيد بن سليان ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله ( فاضربوا فوق الأعناق ) يقول : اضربوا الرقاب . واحتج قائلو هذه المقالة بأن العرب تقول : رأيت نفس فلان ، بمعنى رأيته ، قالوا : فكذلك قوله ( فاضربُوا فَوْق الأعناق ) إنا معناه : فاضربوا الأعناق .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : فاضربوا الرءوس .

### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن حميد، قال : ثنا يحيى بن واضح ، قال : وحدثنا الحسين ، عن يزيد ، عن عكرمة ( فاضر بُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ) قال : الرءوس .

واعتل قائلو هذه المقالة بأن الذى فوق الأعناق: الرءوس، وقالوا: وغير جائز أن تقول: فوق الأعناق، فيكون معناه: الأعناق، فيكون معناه: الأعناق، فيكون معناه: الأعناق، فيكون معناه: الأعناق. قالوا: وذلك خلاف المعقول من الحطاب، وقلب معانى الكلام.

وقال آخرون : معنى ذلك : فاضربوا على الأعناق ، وقالوا : على وفوق معناهما متقاربان ، فجاز أن يوضع أحدهما مكان الآخر .

الله أمر المؤمنين معلمهم كيفية قتل المشركين وضربهم بالسيف أن يضربوا فوق الأعناق منهم والأيدى والأرجل ؛ وقوله ( فَوَق َ الأعناق ) محتمل أن يكون مرادا به الرءوس ، ومحتمل أن يكون مرادا به فوق جلدة الأعناق ، فيكون معناه : على الأعناق ، وإذا احتمل ذلك صبح قول من قال : معناه : الأعناق ، وإذا كان الأمر محتملا ماذكرنا من التأويل ، لم يكن لنا أن نوجهه إلى بعض معانيه دون بعض ، إلا بحجة يجب التسليم لها ، ولا حجة تدل على خصوصه ، فالواجب

أن يقال : إن الله أمر بضرب رءوس المشركين وأعناقهم وأيديهم وأرجلهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا معه بدرا .

وأما قوله (واضربُوا منهُمُ كُلُّ بَنَانَ ) فإن معناه : واضربوا أيها المؤمنون من عدوكم كلّ طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم ، والبّنان : جمع بنانة، وهي أطراف أصابع اليدين والرجلين ، ومن ذلك قول الشاعر :

ألا لَيَنْتَنِى قَطَّعْتُ مِنْهُ بَنَانَةً وَلا قَيَنْتُهُ فِي البَيْتَ يَقَظَانَ حاذِرًا ا يعنى بالبنانة : واحدة البنان .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا أبوالسائب ، قال : ثنا ابن إدريس ، عن أبيه ، عن عطية ( وَاضْرِبُوا مَينْهُمْ كُلُّ بَـنَانِ ) قال : كُلُّ مفصل .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن إدريس ، عن أبيه ، عن عطية ( وَاضْرِبُوا مِنْهُمُ ۚ كُلُّ بَنَانَ ) قال : المفاصل ، قال : ثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك ( وَاضْرِبُوا مِنْهُمُ ۚ كُلُّ بَنَانَ ) قال : كُلُّ مفصل .

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا الحسن، عن يزيد، عن عكرمة (وَاضْرِبُوا مِينَهُمْ كُلُّ بَنَانِ) قال: الأطراف، ويقال: كلّ مفصل.

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على " ، عن ابن عباس ( وَاضْرِ بُوا مينهُ مُ كُلُّ بَنَانَ ) يعنى بالبنان : الأطراف .

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابن جريج، قوله (وَاضْرِبُوا مِنْهُمُ ۗ كُلُّ بَنَانَ ) قال: الأطراف.

حُدثتُ عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ ، قال : ثنا عبيد بن سليان ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله ( وَاضْرِبُوا مَينَهُمُ ۚ كُلُّ بَنَانٍ ) يعني الأطراف .

القول في تأويل قوله تعالى :

# ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآفُواْ آللَّهُ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ آللَّهُ وَرَسُولَهُ وَإِنَّاللَّهُ شَكِيبُ ٱلْحِقَابِ ١

<sup>(</sup>۱) البيت في (اللسان: بنن) قال: والبنان: الأصابع. وقيل أطرافها، واحلها: بنانة. وأنشد ابن برى لعباس بن مرداس: ألا ليتنى . . . البيت . وقوله عز وجل: «واضربوا مهم كل بنان»: قال أبو إسحاق: البنان هاهنا: حميع أعضاء البدن وحكى الأزهرى عن الزجاج، قال: واحد البنان: بنانة. ومعناها هاهنا: الأصابع وغيرها من حميع الأعضاء. وقال الليث: البنان: أطراف الأصابع من اليدين والرجلين. قال: والبنان في كتاب الله: هو الشوى، وهي الأيدي والأرجل. قال: والبنان في كتاب الله: هو الشوى، وهي الأيدي والأرجل. قال: والبنانه: الاصبع اه. وقال الغراء في معانى القرآن (ص ١١٧ مصورة جامعة القاهرة) وقوله: فاضربوا فوق الأعناق: علمهم مواضع الضرب، فقال: أضربوا الرموس والأيدي والأرجل، فذلك قوله: واضربوا مهم كل بنان. اه. والحاذر: المستعد للقتال بالسلاح.

غلى يعنى تعالى ذكره بقوله ( ذلك بأنه م ) هذا الفعل من ضرب هؤلاء الكفرة فوق الأعناق ، وضرب كل بنان منهم ، جزاء لهم بشقاقهم الله ورسوله ، وعقاب لهم عليه ؛ ومعنى قوله ( شاقتُوا الله ورَسُولَه ) فارقوا أمر الله ورسوله وعصوهما ، وأطاعوا أمر الشيطان ؛ ومعنى قوله ( ومَن يُشاقيق الله ورَسُولَه ) ومن يخالف أمر الله وأمر رسوله ، وفارق طاعتهما ( فإن الله شك يد العيقاب ) له ، وشدة عقابه له في الدنيا : إحلاله به ما كان بحل بأعداثه من النقم ، وفي الآخرة الحلود في نار جهنم، وحذف له من الكلام لدلالة الكلام عليها .

## القول في تأويل قوله تعالى:

# ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَنفِرِينَ عَلَابَ النَّارِ ١

الله يقول تعالى ذكره: هذا العقاب الذي عجلته لكم أيها الكافرون ، المشاقون لله ورسوله فى الدنيا ، من الضرب فوق الأعناق منكم ، وضرب كل بنان بأيدى أوليائى المؤمنين ، فذوقوه عاجلا ، وأعلموا أن لكم فى الآجل والمعاد عذاب النار .

ولفتح « أن » من قوله ( وأن للكافرين ) من الإعراب وجهان : أحدهما الرفع ، والآخر النصب ، فأما الرفع فبمعنى ذلكم : فذوقوه ذلكم ، وأن للكافرين عذاب الناربنية تكرير ذلكم ، كأنه قيل : ذلكم الأمر وهذا . وأما النصب فمن وجهين : أحدهما ذلكم فذوقوه ، واعلموا ، أو وأيقنوا أن للكافرين ، فيكون نصبه بنية فعل مضمر ، قال الشاعر :

ورأيت زَوْجَلَكِ في الوَّغَنَى مُتَقَلِّدًا سَـَيفًا وَرُمُنْحَا ا بمعنى : وحاملا رمحا ، والآخر بمعنى : ذلكم فذوقوه ، وبأن للكافرين عذاب النار ، ثم حذفت الباء فنصبت .

### القول في تأويل قوله تعالى :

يَنَأَبُّهَا الَّذِينَ المَنُوَا إِذَا لَقِيمُ الَّذِينَ كَفُوا رَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْأَذْبَارَ ﴿ وَمَن يُولِعُمُ اللَّذِينَ اللَّهِ وَمَا يُولِعُمُ اللَّذَبَارَ ﴿ وَمَن يُولِعُمُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا وَكُهُ يَوْمَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْالِمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

الله يعنى تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله (إذا لقييتم الله ين كفرُوا في القيتال زَحْفا) يقول: متزاحفا بعضكم إلى بعض، والتراحف: التداني والتقارب (فكلا تُولُوهُمُ الأدْ بارَ) يقول: فلا تولوهم ظهوركم فتهزموا عنهم، ولكن اثبتوا لهم، فإن الله معكم عليهم (وَمَنَ يُولُهُمُ مَ يَوْمَتُهُدُ

<sup>(</sup>١) البيت تقدم إنشاده في عدة مواضع من التفسير ، وشرحناه في هامش (ج٣ : ٢٧٥).

دُبُرَهُ ) يقول : ومن يولهم منكم ظهره ، إلا متحرّفا لقتال ، يقول : إلا مستطردا لقتال عدوه بطلب عورة له يمكنه إصابتها ، فيكرّ عليه ، أو متحيزا إلى فئة ، أو إلا أن يوليهم ظهره متحيزا إلى فئة ، يقول : صائرا إلى حيز المؤمنين الذين يقيئون به معهم إليهم لقتالهم ، ويرجعون به معهم إليهم .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبو خالد الأحمر ، عن جويبر ، عن الضحاك ( إلا مُتَحَرَّفا لِقِيَال أو مُتَحَرِّدا إلى فيئة ) قال : المتحرّف : المتقدّم من أصحابه ليرى غرّة من العدوّ فيصيبها ، قال : والمتحيّر : الفارّ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وكذلك من فرّ اليوم إلى أميره أو أصحابه ، قال الضحاك : وإنما هذا وعيد من الله لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، أن لايفروا، وإنما كان النبيّ عليه الصلاة والسلام فنهم . حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( ومَمَن يُولَهيم يُومَيَّذ دُبُرَه الإلا مستطردا ، ومَمَن يُولَهيم في يومَيَّذ دُبُرَه الله فئة ، قال : المتحبر إلى الإمام وجنده إن هو كرّ فلم يكن له بهم طاقة ، ولا يعذر يويد العودة أو متحبرا إلى فئة ، قال : المتحبر إلى الإمام وجنده إن هو كرّ فلم يكن له بهم طاقة ، ولا يعذر الناس وإن كثر وا أن يولوا عن الإمام .

واختلف أهل العلم في حكم قول الله عز وجل ( وَمَنَ يُولِنَّهِم ۚ يَوْمَتَذِهُ دُبُرَه ۗ إِلاَّ مُتَلَحَرَّفاً لِقِيتال أَوْ مُتَحَلِّزاً إِلَى فِيثَة ، فَقَلَد باء بِغَضَب مِن الله و مَأْ وَاه جَهَنَّم ُ ) هل هو خاص في أهل بدر ، أم هو في المؤمنين جميعا ، فقال : قوم هو لأهل بدر خاصة ، لأنه لم يكن لهم أن يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عدوه وينهزموا عنه ، فاليوم أفلهم الإنهزام ؟.

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا داود ، عن أبى نضرة ، فى قول الله عزّ وجل ( وَمَنْ يُولُهُمِ مَ يَولُهُمُ وَ أَولُ الله عز أَد وَمَنْ يُولُهُمِ مَنْ يَحازُوا ، ولوانحاز أحد لم ينحز إلا إلى ". قال أبوموسى : يعنى إلى المشركين .

حدثنا إسجاق بن شامعين ، قال : ثنا خالد ، عن داود ، عن أبى نضرة ، عن أبىسعيد ، قوله عزّ وجل ( وَمَنَ يُولِنُهِم يُومَنَدُ دُبُرَه ) ثم ذكر نحوه ، إلا أنه قال : ولو انحازوا انحازوا إلى المشركين، ولم يكن يومئذ مسلم في الأرض غيرهم .

حدثنا حمید بن مسعدة ، قال : ثنا بشر بن مفضل ، قال : ثنا داود ، عن أبی نضرة ، عن أبی سعید ، قال : نزلت فی یوم بدر (وَمَن یُولیهم یو مَشَدْ دُبُرَه ) .

حدثی ابن المثنی ، وعلی بن مسلم الطوسی ، قال ابن المثنی : ثنی عبد الصمد ، وقال علی : ثنا عبد الصمد ، عن أبی سعید ( وَمَـنَ \* عبد الصمد ، قال : ثنا شعبه ، عن داود ، یعنی ابن آبی هند ، عن آبی نضرة ، عن آبی سعید ( وَمَـنَ \* عبد الصمد ، قال : ثنا شعبه ، عن داود ، یعنی ابن آبی هند ، عن آبی نضرة ، عن آبی سعید ( وَمَـنَ \* عبد الصمد ، قال : ثنا شعبه ، عن داود ، یعنی ابن آبی هند ، عن آبی نظرة ، عن آبی سعید ( وَمَـنَ \*

يُوَلِّهُمْ يَوْمَتُذَ دُبُرَهُ ) قال : يوم بدر، قال أبوموسى : حُدثت أن فى كتاب غندر ا هذا الحديث ، عن داود ، عن الشَّعبى ، عن أبى سعيد .

حدثنا أحمد بن محمد الطوسى ، قال : ثنا على بن عاصم ، عن داود بن أبى هند ، عن أبى نضرة ، عن أبى نضرة ، عن أبى سعيد الحدرى ، قال : إنما كان ذلك يوم بدر لم يكن للمسلمين فئة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأما بعد ذلك ، فإن المسلمين بعضهم فئة لبعض .

حدثنا ابن وكيع، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا داود ، عن أبى نضرة ( وَمَنَ بُوَلَـهـِم ۚ بَـوْمَـئــٰد ِ دُبُـرَه ُ ) قال : هذه نزلت في أهل بدر .

حدثنا يعقوب ، قال: ثنا ابن علية ، عن ابن عون ، قال : كتبت إلى نافع أسأله ، عن قوله ( وَمَنَ \* يُولَلُهِ عِلْمَ أَلُهُ وَمَنَ \* يُولُلُهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى

حدثنا على بن سهل ، قال : ثنا زيد ، عن سفيان ، عن جويبر ، عن الضحاك ، قال : إنما كان الفرار يوم بدر ، ولم يكن لهم ملجأ يلجئون إليه ، فأما اليوم فليس فرار .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن الربيع ، عن الحسن ( وَمَنَ يُولِلَهُمْ يُتَوْمَتُكُ دُبُرَهُ ) قال : كانت هذه يوم بدر خاصة ليس الفرار من الزحف من الكبائر ، قال : ثنا أبى ، عن سفيان ، عن رجل ، عن الضحاك ( وَمَنَ يُولِهُمْ يَتَوْمَتُكُ دُبُرَهُ ) قال : كانت هذه يوم بدر خاصة ، قال : ثنا روح بن عبادة ، عن حبيب بن الشهيد ، عن الحسن ( وَمَنَ يُولِهُمْ يَتُومَتُكُ دُبُرَهُ ) قال : نزلت في أهل بدر . حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ( وَمَنَ يُولِهُمْ يَتَوْمَتُكُ دُبُرَهُ )

حدثنى المثنى ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن المبارك بن فضالة ، عن الحسن ( وَمَنَ يُولِّهُم يُومَسَيْدُ دُبُرَهُ ) قال : ذلك يوم بدر ، فأما اليوم فإن انحاز إلى فئة أومصر ، أحسبه قال : فلا بأس به .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا قبيصة بن عقبة ، قال : ثنا سفيان ، عن ابن عون ، قال : كتبت إلى نافع ( وَمَنَ يُوَلِّهُمِ مُ يَوْمَتَيْذَ دُبُرَهُ ) قال : إنما هذا يوم بدر .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا سويد بن نصر ، قال : ثنا ابن المبارك ، عن ابن لهيعة ، قال : ثنى يزيد ابن أبي حبيب ، قال : أوجب الله لمن فر يوم بدر النار ، قال ( وَمَن ْ يُولِهُم ْ يَوْمَشِد دُبُرَه وَ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِهِم أَوْمُتَحَرِّفًا لِهِم أَلَّه مُتَحَرِّفًا لِهِم أَوْمُتَحَرِّفًا لِهِم أَنْحَد بعد ذلك مُتَحَرِّفًا لِهِم الشَّيْطَانُ بِبَعْضُ مَا كَسَبُوا ، وَلَقَد ْ عَفَا الله مُ عَنْهُم ْ ) ثم كان حنين بعد ذلك بسبع سنين في فقال ( أثم وَلَيْتُم مُد بُورِين َ ، أثم ايتُوبُ الله مِن بعد ذلك على من يتشاء ) . ذلك بسبع سنين في فقال ( أثم وليّن من علية ، قال : ثنا ابن عون ، عن محمد ، أن عمر رضى الله عنه بلغه

<sup>(</sup>۱) غندر : لقب محمد بن جعفر الهذل ، مولاهم البصرى أبو عبد الله الكرابيسي الحافظ ربيب شعبة بن الحجاج توفى سنة ١٩٣ أو ١٩٤هـ.

حدثنى المثنى ، قال : ثنا سويد ، قال : ثنا ابن المبارك ، عن جرير بن حازم ، قال : ثنى قيس بن سعيد ، قال : سألت عطاء بن أبى رباح ، عن قوله ( وَمَن يُولِهُم أُ يَوْمَئُذُ دُبُرَه أُ) قال : هذه منسوخة بالآية التي في الأنفال ( الآن خَلَفَاتُ الله عَنْكُم وَعَلَم آن فيكم فيكم ضعفا ، فإن يتكن مينكم مئة صابيرة يتغلبوا ميئة من قال : وليس لقوم أن يفروا من مثليهم ، قال : ونسخت تلك إلا هذه العدة .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن سليان التيمى، عن أبى عنمان ، قال : لما قتل أبوعبيد جاء الحبر إلى عمر ، فقال : يا أيها الناس أنا فئتكم ، قال ابن المبارك ، عن معمروسفيان الثورى وابن عيينة ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، قال : قال عمر رضى الله عنه : أنا فئة كل مسلم . وقال آخرون : بل هذه الآية حكمها عام " فى كل من ولى الدبر عن العدو منهزما .

### ذكر من قال ذلك

حدثى المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على "بن أبى طلحة ، عن ابن عباس ، قال : أكبر الكبائر : الشرك بالله ، والفرار من الزحف ، لأن الله عز وجل يقول : (وَمَنَ يُولِهُم يُومَيْدُ دُبُرَه أَلَا . فَقَدُ باءَ يغضَب مِن الله ، وَمَا وَاه جَهَنَم وَبِئس المَصِير ) . يؤلِهُم وأولى التأويلين في هذه الآية بالصواب : عندى قول من قال : حكمها محكم ، وأنها نزلت في أهل بدر، وحكمهما ثابت في جميع المؤمنين ، وإن الله حرّم على المؤمنين إذا لقوا العدو أن يولوهم الدبر مهزمين ، إلا لتحرّف القتال ، أو لتحيز إلى فئة من المؤمنين حيثكانت من أرض الإسلام ، وأن من ولاهم الدبر بعد الزحف لقتال مهزما بغير نية إحدى الحلتين اللتين أباح الله التولية بهما ، فقد استوجب من الله وعيده إلا أن يقضل عليه بعفوه .

وإنما قلنا: هي محكمة غير منسوخة لما قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره أنه لايجوز أن يحكم لحكم آية بنسخ ، وله في غير النسخ وجه ، إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر يقطع العذر ، أو حجة عقل ، ولا حجة من هذين المعنيين تدل على نسخ حكم قول الله عز وجل ( وَمَنَ يُولِلهِم يَوْمَشِذُ يُولُهُم دُبُرَه الله عز وجل القيتال ، أو مُتَحَرِّزًا إلى فيئة ) .

وأما قوله ( فلقلد باء بيغضب مين الله ) يقول : فقد رجع بغضب من الله ( وَمَا وَاهُ جَهَسَمُ ) يقول : ومصيره الذي يصير إليه في معاده يوم القيامة جهنم وبئس المصير ، يقول : وبئس الموضع الذي يصير إليه ذلك المصير .

## القول في تأويل قوله تعالى :

يالي يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقاتل أعداء دينه معه من كفار قريش ، فلم تقتلوا المشركين أيها المؤمنون أنتم ، ولكن الله قتلهم ، وأضاف جل ثناؤه قتلهم إلى نفسه ، ونفاه عن المؤمنين به الذين قاتلوا المشركين ، إذ كان جل ثناؤه هو مسبب قتلهم ، وعن أمره كان قتال المؤمنين إياهم، فني ذلك أدل الدليل على فساد قول المنكرين أن يكون لله في أفعال خلقه صنع به ، وصلوا إلها ، وكذلك قوله لنبيه عليه الصلاة والسلام (ومار مَيْت آ إذ رَمَيْت وَللكن الله رَمَى) فأضاف الرمى إلى نبى الله ، ثم نفاه عنه ، وأخبر عن نفسه أنه هو الرامى ، إذ كان جل ثناؤه هو الموصل المرمى به إلى الذين رمنوا من به المشركين ، والمسبب الرمية لرسوله ، فيقال للمسلمين ماذكرنا ، قد علمتم إضافة الله رمى نبيه صلى الله عليه وسلم المشركين إلى نفسه ، بعد وصفه نبيه به ، وإضافته إليه ذلك فعل واحد كان من الله بتسبيبه وتسديده ، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحذف والإرسال ، فما تنكرون أن يكون كذلك سائر أفعال الخلق الكتساب بالقوى ، كذلك سائر أفعال الخلق الكتساب بالقوى ،

وبنحو ما قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله ( فَكُمَ تُقَفَّتُ لُوهُمُ م ) لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، حين قال : هذا قتلت ، وهذا قتلت ( وَمَا رَمَيْتَ اذْ رَمَيْتَ ) قال لمحمد حين حصب الكفار .

حدثني المثني ، قال : ثنا أبوحديفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، بنحوه .

حدثنا محمد بن عبدالأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ( وَمَا رَمَيْتَ إِذَ رَمَيْتَ وَلَكِينَ اللهَ رَمَى ) قال : رماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحصباء يوم بدر .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة ، قال : ما وقع منها شيء إلا في عين رجل .

حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : ثنا أبى ، قال : ثنا أبان العطار ، قال : ثنا أبان العطار ، قال : هشام بن عروة ، قال : لمنا ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا قال : هند و متصارع همم ، ووجد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم ، قد سبقهم إليه ونزل عليه ، فلما طلعوا عليه زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ؛ هند و قرريش قند جاءت بخين لائها وقت رها ، تعادلك و تشكد ب رسوكك ، الله عليه وسلم قال ؛ هند و قريش قند جاءت بخين لائها وقت وجوههم ، فهزمهم الله عز وجل .

حدثنا أحمد بن منصور ، قال : ثنا يعقوب بن محمد ، قال : ثنا عبد العزيز بن عمران ، قال : ثنا موسى بن يعقوب بن عبد الله بن زمعة ، عن يزيد بن عبد الله ، عن أبى بكر بن سليان بن أبى حثمة ،

عن حكيم بن حزام ، قال : لما كان يوم بدر ، سمعنا صوتا وقع من السماء كأنه صوت حصاة وقعت في طست ، ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرمية ، فانهزمنا .

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا أبو معشر ، عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظى ، قالا : لما دنا القوم بعضهم من بعض ، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب ، فرمى بها فى وجوه القوم ، وقال : شاهست الوُجلُوه ، فدخلت فى أعينهم كلهم ، وأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنزل صلى الله عليه وسلم ، وأنزل الله ( ومَا رَمَيْتُ إذْ رَمَيْتُ وَلَكِنَ الله رَمَى ) . . . الآية ، إلى ( إن الله سميع عليم ") .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ) . . . الآية ، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم بدر ثلاثة أحجار ، ورمى بها فى وجوه الكفار ، فهزموا عند الحجر الثالث .

حدثی محمد بن الحسین ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدی ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حین التی الجمعان یوم بدر لعلی رضی الله عنه : أعطیی حَصَا مِن الأرْضِ فناوله حبی علیه تراب فرمی به وجوه القوم ، فلم یبق مشرك إلا دخل فی عینیه من ذلك التراب شیء ، ثم رد فهم المؤمنون یقتلونهم ویأسرونهم ، فذكر رمیة النبی صلی الله علیه وسلم ، فقال (فلكم تقتلكوهم ولكين الله قتلكه مم ، وما رمیت إذ رمیت ، ولكین الله رسی ،

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ، ولكِنَ الله رَى يُولُه ولكِنَ الله رَى ) قال : هذا يوم بدر ، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حصيات ، فرى بحصاة فى ميسرة القوم، وحصاة بين أظهر هم وقال : شاهت الوُجُوهُ ، فانهزموا ، فذلك قول الله عز وجل (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ، وَلكِنَ الله رَى ) .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبوصالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على " ، عن ابن عباس ، قال : رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده يوم بدر ، فقال : يا رَبّ إن "مهليك هذه العيصابة فلكن تُعبّ في الأرض أبلًا ، فقال له جبريل : خذ قبضة من التراب ، فأخذ قبضة من التراب ، فرمى بها فى وجوههم فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفه تراب من تلك القبضة ، فولوا مدبرين .

حدثنا ابن حمید ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسماق ، قال : قال الله عز وجل فى رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين بالحصباء من يده حين رماهم (وَلَكُنَّ اللهُ رَمَى) : أَى لَم يكن ذلك برميتك ، لولا الذى جعل الله فيها من نصرك ، وما ألتى فى صدور عدوك منها حين هزمنهم .

ورُوي عن الزهرى فى ذلك قول خلاف هذه الأقوال ، وهوما حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : ثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهرى ( وما رَمَيَتُ إذْ رَمَيَتُ ) قال : ﴿ جاء أَنّى بن خلف الحمحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ، فقال الله : صحيى هذا يا محمد وهو رميم ، وهو يفت

العظم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يُحسِيه الله ، مُمَّ يُميتُكَ ، مُمَّ يُدُخيِلُكَ النَّارَ » قال : فلما كان يوم أُحد ، قال : والله لأقتلن محمدا إذا رأيته ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : بل أنا أقتله إن شاء الله .

وأما قوله (وَلِيبُنْدِي المُؤْمَنِينَ مَنْهُ بَكَاءً حَسَنَا) فإن معناه : ولينعم على المؤمنين بالله ورسوله بالظفر بأعدائهم ، ويغنمهم ما معهم ، ويثبت لهم أجور أعمالهم وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك البلاء الحسن ، رمى الله هولاء المشركين ، ويعنى بالبلاء الحسن : النعمة الحسنة الجميلة ، وهى ما وصفت ، وما فى معناه .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال فى قوله ( وَلَيْبُـلْمِى الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنَا ) : أى ليعرف المؤمنين من نعمه عليهم فى إظهارهم على عدوهم مع كثرة عددهم ، وقلة عددهم ليعرفوا بذلك حقه ، وليشكروا بذلك نعمته .

وقوله ( إنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلَيمٌ ) يعنى : إن الله سميع أيها المؤمنون لدعاء النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ومناشدته ربه ، ومسئلته إياه إهلاك عدوّه وعدوّكم ، ولقيلكم ، وقيل جميع خلقه ، عليم بذلك كله ، وبما فيه صلاحكم ، وصلاح عباده ، وغير ذلك من الأشياء محيط به ، فاتقوه وأطبعوا أمره ، وأمر رسوله .

### القول في تأويل قوله تعالى

## ذَالِكُمْ وَأَنَّاللَّهُ مُوهِنَكُيْدِ الْكَنْفِرِينَ ١

المؤمنين البلاء الحسن بالظفر بهم ، وإمكانهم من قتلهم ، وأسرهم فعلنا الذي فعلنا (وأن الله مروهين المؤمنين البلاء الحسن بالظفر بهم ، وإمكانهم من قتلهم ، وأسرهم فعلنا الذي فعلنا (وأن الله مروهين كيد الكافرين ، يعني مكرهم ، حتى كيد الكافرين ، يعني مكرهم ، حتى يذلوا ، وينقادوا للحق ويهلكوا . وفي فتح «أن » من الوجوه ما في قوله ( ذَلِكُمُ فَذُوقوه ، وأن للكافرين ) وقد بينته هنالك .

وقد احتلفت القرّاء في قراءة قوله (مُوهِينُ) فقرأته عامة قرّاء أهل المدينة وبعض المكيين والبدريين (مُوهِينُ) من أوهنته (مُوهِينَ) بالتشديد من وهنّت الشيء : ضعّفته . وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفيين (مُوهِينُ) من أوهنته فأنا موهنه ، بمعنى أضعفته ؛ والتشديد في ذلك أعجب إلى "، لأن الله تعالى كان ينقض ما يبرمه المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، عقدا بعد عقد ، وشيئا بعد شيء ، وإن كان الآخر وجها صحيحا.

#### القول في تأويل قوله تعالى:

إِن تَسْتَفْنِحُواْفَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَخَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُ وانعُدُ وَلَن تُغْنِى عَن حَكُمْ وَإِن تَعْوَدُ وانعُدُ وَلَن تُغْنِى عَن حَكُمْ فَإِن تَعْوَدُ وانعُدُ وَلَن تُغْنِى عَن حَكُمْ فَا فَعُومُ وَانْكُمْ شَيْتُ وَلَوْحَكُنُرَتْ وَأَنَّ اللّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِ بَنَ ۞

عليه ، فقد جاءكم حكم الله ونصره المظلوم على الظالم ، والمحق على المبطل .

وبنحو ما قلناً في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك ( إن تَسْتَفْتُحُوا فَقَدَ جاءَكُمُ ' الفَتْحُ ) قال : إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء .

قال: ثنا سوید بن عمرو الکلبی ، عن حماد بن زید ، عن أیوب ، عن عکرمة ( إن تَسَتَّفُتُ حُواً فَقَدَ جاءً كُمُ الفَتَّحُ ) قال: إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء .

حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس ، قوله ( إن تستنصروا فقد جاء كم المدد. قوله ( إن تستنصروا فقد جاء كم المدد.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرنى عبد الله بن كثير، عن ابن عباس، قوله (إن تستقضوا على : إن تستقضوا القضاء، وإنه كان يقول (وَإِنْ تَعْشَمُوا فَهُوَ خَسَيْرٌ لَكُمُ ، وَإِنْ تَعْوُدُوا نَعُدُ ، وَلَنْ تُغْيِنَى عَنْكُم فَيْتَتُكُم شَيْنًا) قلت: للمشركين ؟ قال: لانعلم إلا ذلك.

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، قوله ( إن تستقفت حُوا فقد جاء كُم الفتتح ) قال : كفار قريش فى قولهم : ربنا افتح بيننا وبين محمد وأصحابه ، ففتح بينهم يوم بدر .

حدثني المثنى ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، نحوه .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الزهرى ( إن تَستَفَتِحُوا فَقَدْ جاء كُمُ الفَتْحُ ) قال : استفتح أبوجهل ، فقال : اللهم يعنى محمدا ونفسه ، أينا كان أفجراك ، اللهم ، وأقطع للرحم ، فأحنه اليوم ، قال الله ( إن تَستَفَتْحُوا فَقَدْ جاء كُمُ الفَتْحُ ) .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهرى ، فى قوله ( إن تَسْتَفَتْحُوا فَقَد جاء كُم الفَتْحُ ) قال : استفتح أبوجهل بن هشام ، فقال : اللهم أينا كان أفجر لك وأقطع للرحم ، فأحنه اليوم ، يعنى محمدا عليه الصلاة والسلام ونفسه ، قال الله عز وجل ( إن تَسْتَفْتِحُوا فَقَد جَاكُم الفَتْحُ ) فضربه ابنا عفراء : عوف ومعود ، وأجهز عليه ابن مسعود .

حدثی المثنی ، قال : ثنا أبوصالح ، قال : ثنی اللیث ، قال : ثنی عقیل ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرنی عبدالله بن ثعلبة بن صعیر العدوی ، حلیف بی زهرة ، أن المستفتح یومثذ أبوجهل ، وأنه قال حین

التلى القوم : أينا أقطع للرحم ، وآتانا بما لايعرف ، فأحنه الغداة ، فكان ذلك استفتاحه، فأنزل الله فى ذلك : (إن تَسْتَفَنْتِحُوا فَلَقَدُ جاء كُمُ الفَتْحُ ) . . . الآية .

حدثنا بشر، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( إن ْ تَسْتَفَتْتِحُوا فَقَدَ ْ جاءَ كُمْ ُ الفَتْتُحُ ) . . . الآية ، يقول : قد كانت بدرقضاء وعبرة لمن اعتبر .

حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، قال : كان المشركون حين خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ، أخذوا بأستار الكعبة ، واستنصروا الله ، وقالوا : اللهم انصر أعز الجندين ، وأكرم الفئتين ، وخير القبيلتين ، فقال الله (إن تستشفتيحوا فقد ما علم ألفت علم الله عليه وسلم .

حُدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ ، يقول : ثنا عبيد بن سليان ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله ( وأن تستتفتيحوا فقد جاء كُم الفتح ) . . . إلى قوله ( وأن الله مع المنومين ) وذلك حين خرج المشركون ينظرون عيرهم ، وإن أهل العير أبا سفيان وأصحابه ، أرسلوا إلى المشركين بمكة يستنصرونهم ، فقال أبو جهل : أينا كان خيرا عندك فانصره، وهو قوله (إن تستقيحوا) يقول : تستنصروا .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( إن تستنفتيحُوا فنقد جاء كُم الفتيْع ) قال : إن تستفتحوا العذاب ، فعذ بوا يوم بدر ، قال : وكان استفتاحهم بمكة ، قالوا ( الليّهُم إن كان هذا همو الحق مين عيندك ، فأمطر علينا حيجارة من السّاء ، أو اثنينا بعيد اب أليم ) قال : فجاءهم العذاب يوم بدر ، وأخبر عن يوم أحد ( وَإِنْ تَعَوُدُوا نَعَد ، وَلَنْ تُعَيِينًا عَنْكُم فَيْنَتُكُم شَيْنًا وَلَوْ كَدُرَت ، وأن الله منع المؤمنين ) .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن فضيل ، عن مطرف ، عن عطية ، قال : قال أبو جهل يوم بدر : اللهم انصر أهدى الفئتين ، وخير الفئتين وأفضل ، فنزلت (إن تَسْتَفَشِحُوا فَقَدَ جَاءَكُم ُ الفَتْحُ ) قال : ثنا عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهرى ، أن أبا جهل هو الذى استفتح يوم بدر وقال : اللهم أينا كان أفجر وأقطع لرحمه ، فأحنه اليوم ، فأنزل الله (إن تَسْتَفْشِحُوا فَقَدَ جَاءً كُمُ الفَتْحُ ) .

قال : ثنا يزيد بن هارون ، عن أبن إسماق ، عن الزهرى ، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أن أبا جهل ، قال يوم بدر : اللهم أقطعنا لرحمه ، وآتانا بما لانعرف ، فأحنه الغداة ، وكان ذلك استفتاحا منه ، فنزلت (إن تستقفت حُوا فَقَدَ جاء كُمُ الفَتَعْ ) . . . الآية .

قال: ثنا بحيى بن آدم، عن إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن الزهرى، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، قال: كان المستفتح يوم بدر أبا جهل، قال: اللهم "أقطعنا للرحم، وآتانا بما لانعرف، فأحنه الغداة، فأنزل الله (إن تَسْتَفْتَحُوا فَلَقَدْ جاء كُمُ الفَتَحُو).

حدثنا ابن حيد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إساق ، قال : ثني محمد بن مسلم الزهرى ، عن عبد الله

The state of the s

ابن ثعلبة بن صُعيَر ، حليف بني زهرة ، قال : لما التني الناس ، ودنا بعضهم من بعض ، قال أبو جهل اللهم " أقطعنا للرحم ، و آتانا بما لانعرف ، فأحنه الغداة ، فكان هو المستفتح على نفسه .

قال ابن إسحاق: فقال الله ( إن تَسَّتَفَتْحِهُوا فَقَدَ جَاءَكُمُ الفَتَّحُ ) لقول أبى جهل: اللهم " أقطعنا للرحم، وآتانا بما لانعرف، فأحنه الغداة، قال: الاستفتاح: الإنصاف في الدعاء.

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا أبو معشر ، عن يزيد بن رومان وغيره ، قال أبو جهل يوم بدر : اللهم الحب الدينين إليك ، ديننا العتيق ، أم دينهم الحديث ، فأنزل الله ( إن تَسْتَفْتُحُوا فَقَدَ جاء كُم الفَتْحُ ) . . . إلى قوله ( وَأَنَّ اللهَ مَسَعَ المُؤْمِنِينَ ) .

وأما قوله (وَإِنْ تَنَنْتَهُوا فَهُوَ خَنْيرٌ لَكُمُمْ) فإنه يقول: وإن تنهوا يا معشر قريش وجماعة الكفار عن الكفر بالله ورسوله، وقتال نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به، فهو خير لكم فى دنياكم والخرتكم (وَإِنْ تَعَوُدُوا نَعَدُ ) يقول: وإن تعودوا لحربه وقتاله وقتال أتباعه المؤمنين، نعد: أى بمثل الواقعة التي أوقعت بكم يوم بدر.

وقوله ( وَلَنَ تُغْنِى عَنْكُمُ فَئِتَكُمُ شَيْئًا وَلَتَوْ كَمُثْرَتُ ) يقول : وإن تعودوا نعد لهلاككم بأيدي أوليائي وهزيمتكم ، ولن تغنى عنكم عند عودى لقتلكم بأيديهم وسبيكم ، وهزمكم فئتكم شيئا ولو كثرت ، يعنى جندهم وجماعهم من المشركين ، كما لم يغنوا عنهم يوم بدر مع كثرة عددهم ، وقلة عدد المؤمنين شيئا ( وأن الله مع من آمن به من عباده على من كفر به منهم ، ينصرهم عليهم ، أو يظهرهم كما أظهرهم يوم بدر على المشركين .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، في قوله ( وَإِنْ تَدَنْتَهُوا فَهُو ٓ خَمْرُ لَكُمْ ۗ) قال : يقول لقريش : وإن تعودوا نعد لمثل الواقعة التي أصابتكم يوم بدر ( وَلَمَنْ تُعْنِيَ عَنْكُمْ فَ فَيْتَكُمُ شَيْئًا وَلَوْ كَنَهُ رَتْ ، وأن الله مَع المؤمنين ينضرهم على من خالفهم .

وقد قيل : إن معنى قوله (وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدُ ) وإن تعودوا للاستفتاح ، نعد لفتح محمد صلى الله عليه وسلم وهذا القول لامعنى له لأن الله تعالى قد كان ضمن لنبيه عليه الصلاة والسلام حين أذن له في حرب أعدائه إظهار دينه ، وإعلاء كلمته من قبل أن يستفتح أبوجهل وحزبه ، فلا وجه لأن يقال والأمر كذلك ، إن تنهوا عن الاستفتاح ، فهو خير لكم ، وإن تعودوا نعد ، لأن الله قد كان وعد نبيه صلى الله عليه وسلم الفتح بقوله (أُذن الله ين يُقاتلُون بأنه مُ ظُلُمُوا ، وإن الله على نصرهم في لقد ير ) استفتح المشركون أو لم يستفتحوا .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى (وَإِنْ تَعَوُّدُوا نَعَدُ ) : إن تستفتحوا الثانية نفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم (وَلَنَ تُعَيِّى عَنْكُم فَيْتَكُم شَيْئًا وَلَنَ تَعْدِينَ ، وَأَنَّ اللهَ مَعَ المُؤْمِنِينَ ) : محمد وأصحابه .

واختلفت القرّاء فى قراءة قوله ( وَأَنَّ اللهَ مَعَ المُؤْمِنِينَ) ففتحها عامة قرّاء أهل المدينة بمعنى : ولن تغنى عنكم فتتكم شيئا ولو كثرت ، وأن الله مع المؤمنين ، فعطف بأن على موضع ولو كثرت كأنه قال لكثرتها ، ولأن الله مع المؤمنين ، ويكون موضع أن حيثذ نصبا على هذا القول . وكان بعض أهل العربية يزعم أن فتحها إذا فتحت على (وأنَّ اللهَ مَوهِينُ كَيَيْدِ الكافرِينَ) ، (وأنَّ اللهَ مَعَ المُؤْمِنِينَ) عطفا بأخرى على الأولى وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفيين والبصريين (وإنَّ اللهَ ) بكسر الألف على الابتداء ، واعتلوا بأنها فى قراءة عبد الله (وإنَّ اللهَ كَلْمَ المُؤْمِنِينَ) .

الله وأولى القراءتين بالصواب ، قراءة من كسره إن » للابتداء ، لتقضى الحبر قبل ذلك عما يقتضى قوله (وَإنَّ اللهَ مَعَ المُؤْمِنِينَ ) .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

# يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَرَسُولَ هُ وَلَاتُولُّوْ أَعَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ۞

ونهيه ، وأنتم تسمعون أمره إياكم ونهيه ، وأنتم به مؤمنون .

كما حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ( يا أينّها اللَّذينَ آمَنَنُوا أَطَيِعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنَنْهُ وَأَنْنُتُمْ تَسَمْعُونَ ) : أى لاتخالفوا أمره وأنتم تسمعون ، لقوله وتزعمون أنكم مؤمنون. القول في تأويل قوله تعالى :

# وَلَاتَ اللَّهِ وَالْكَالَّذِينَ قَالُواْسَ مِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١

ألم يقول تعالى ذكره للمؤمنين بالله ورسوله من أصاب نبى الله صلى الله عليه وسلم : لاتكونوا أيها المؤمنون في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشركين الذين إذا سمعوا كتاب الله يتلى عليهم ، قالوا قد سمعنا بآذاننا وهم لايسمعون ، يقول ؛ وهم لايعتبرون مايسمعون بآذانهم ، ولاينتفعون به لإعراضهم عنه ، وتركهم أن يوعوه قاربهم ، ويتدبروه ، فجعلهم الله لما لم ينتفعوا بمواعظ القرآن وإن كانوا قد سمعوها بآذانهم ، بمنزلة من لم يسمعها ، يقول جل ثناؤه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لاتكونوا أنتم في الإعراض عن أمر رسول الله ، وترك الانتهاء إليه ، وأنتم تسمعونه بآذانكم كهؤلاء المشركين الذين

يسمعون مواعظ كتاب الله بآذ آنهم ، ويقولون : قد سمعنا وهم عن الاستماع لها ، والاتعاظ بها معرضون ، كمن لم يسمعها .

وكان ابن إسحاق يقول فى ذلك ، ما حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق (وكا تَكُونُوا كَالنَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمُ لَايتَسْمَعُونَ): أى كالمنافقين الذين يظهرون له الطاعة ، ويسرّون المعصية . حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، فى قول الله (وَهُمُ لايتَسْمَعُونَ) قال : عاصون .

حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

وللذى قال ابن إسحاق وجه ، ولكن قوله (وَلا تَكُونُواكَالَّذَ بِنَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لايتَسْمَعُونَ) في سياق قصص المشركين ، ويتلوه الحبر عنهم بذمهم ، وهو قوله ( إنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عينْدَ اللهِ الصُّمُ اللهُ اللهُ

القول في تأويل قوله تعالى:

### \* إِنَّ شَرَّالدَّ وَآتِ عِندَاللَّهِ الصُّمُّ ٱلْبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞

يَّتُج يقول تعالى ذكره: إن شرَّ مادب على الأرض منخلق الله عندالله الذين يصغون عن الحق لئلا يستمعوه فيعتبروا به ، ويتعظوا به ، وينكصون عنه إن نطقوا به ، الذين لايعقلون عن الله أمره ونهيه ، فيستعملوا بهما أبدانهم .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( إنَّ شَرَّ الدَّوَابُّ عَيْـٰدَ الله ِ ) قال : الدوابُّ : الحلق .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، قال : قال ابن جريج ، عن عكرمة ، قال : وكانوا يقولون : إنا صم بكم عما يدعونا إليه محمد ، لانسمعه منه ، ولا نجيبه به بتصديق ، فقتلوا جميعا بأُحد ، وكانوا أصحاب اللواء .

حدثنى محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى تجيح ، عن مجاهد : الصم البكم : الذين لايعقلون ، قال : الذين لايتبعون الحق .

حدثنى يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، فى قوله ( إنَّ شَرَّ الدَّوَابُّ عِنْدَ الله الصُّمُ البُكْمُ اللَّذِينَ لايتَعْقَلُونَ ) وليس بالأصم فى الدنيا، ولابالأبكم، ولكن صم القلوب وبكمها وعميها، وقرأ ( فإ نَهَا لاتتعملَى الأبْصَارُ ، ولكين تتعملَى القُلُوبُ التى في الصُّدُورِ ).

واختلف فيمن عنى بهذه الآية ، فقال بعضهم : عنى بها نفر من المشركين .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، قال : قال ابن عباس : الصم البكم الذين لايعقلون : نفر من بنى عبد الدار ، لايتبغون الحق .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق( إن شَـَرَّ اللهَّوَابِّ عـِنـْدَ الله الصُمُّ البُكُمُّ النَّذين لايتعـُقـلـُون ٓ) : لايعرفون ماعليهم في ذلك من النعمة والسعة .

الله وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال : بقول ابن عباس : وأنه عنى بهذه الآية مشركو قريش ، لأنها فى سياق الخبر عنهم .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

# وَلَوْعَلِمُ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْأَسْمَعَهُمْ لَتُوَلُّوا وَهُم مُعْرِضُونَ ٩

اختلف أهل التأويل ، فيمن عـنى بهذه الآية وفى معناها ، فقال بعضهم : عنى بها المشركون ، وقال : معناها : أنهم لو رزقهم الله الفهم لما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم لم يؤمنوا به ، لأن الله قد حكم عليهم أنهم لايؤمنون .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، قال : قال ابن جريج ، قوله ( وَلَوْ عَلَمِ مَاللّهُ فَيهِم خَسْرًا لَاسْمَعَهُم ، وَلَوْ أَسْمَعَهُم . لقالُوا اثنت بقُران غيرِهمَذا ) ولقالوا : لولا اجتبيتها ، ولو جاءهم بقرآن غيره لتولوا وهم معرضون .

حدثنی یونس ، قال : أخبرنا ابن و هب ، قال : قال ابن زید ، فی قوله (وَلَوْ أَسْمَعُهُمُ لَتَوَلَّوْاً وَهُمُ مَعْرَضُونَ . وَلَتُولُوا وَهُمْ مَعْرَضُونَ . وَلَتُولُوا وَهُمْ مَعْرَضُونَ . وَحَدَثْنَى بَهُ مُرَّةً أَخْرَى ، فقال : نو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ، ولو أسمعهم بعد أن يعلم أن لاخير فيهم ما نفعهم ، بعد أن نفذ علمه بأنهم لاينتفعون به .

وقال آخرون : بل عني بها المنافقون .

قالوا : ومعناه : ما حدثنا به ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ( وَلَـوْ عـَـلــِم َ اللهُ فييهـِم

خَدَّيْرًا كَاسَمْعَهُمْ ) لأنفذ لهم قولهم الذي قالوه بألسنهم ، ولكن القلوب خالفت ذلك منهم ، ولو خرجوا معكم لتولوا وهم معرضون ، فأوفوا لكم بشر مما خرجوا عليه .

و أو لى القول فى تأويل ذلك بالصواب عندى ما قاله ابن جريج وابن زيد لما قد ذكرنا قبل من العلة ، وأن ذلك ليس من صفة المنافقين .

فتأويل الآية إذن : ولو علم الله في هؤلاء القائلين خيرا لأسمعهم مواعظ القرآن وعبره ، حتى يعقلوا عن الله حججه منه ، ولكنه قد علم أنه لاخير فيهم ، وأنهم ممن كتب لهم الشقاء فهم لايؤمنون ، ولو أفهمهم ذلك حتى يعلموا ويفهموا لتولوا عن الله ، وعن رسوله ، وهم معرضون عن الإيمان بما دلهم على حقيقته ، مواعظ الله وعبره وحججه معاندون للحق بعد العلم به .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

# يَنَأَبُهُ الَّذِينَ الْمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلَّهُولِ لِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّا لَلَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءَ وَقَلْيِهِ وَأَنْهُ وَ إِلْيَو تَحْشَرُونَ ۞

اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ( إذاً دَعَاكُم ۚ لِمَا يُحْيِيكُم ۚ ) فقال بعضهم : معناه : استجيبوا له وللرسول إذا دعاكم للإيمان :

#### ذكر من قال ذلك

حدثى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط عن السدى ( يا أينُّها اللَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلهِ وللرَّسُولِ إذا دَعَاكُم لِمَا يُحْسِيكُم ) قال : أما يحييكم فهو الإسلام ، أحياهم بعد موتهم ، بعد كفرهم .

وقال آخرون : للحق .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله ( لِمَا يُحييكُم ) قال : الحق .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

حدثنی المثنی ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، قوله ( إذًا دَ عاكمُم م لما محسيكُم ) قال : الحق .

حدثنا ابن جميد ، قال : ثنا حكام ، قال : ثنا عنبسة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن مجاهد ، في قوله ( استتجيبُوا لله وللرَّسُول إذا دَعاكُم م لِمَا مُحْسِيكُم ) قال : للحق . وقال آخرون : معناه : إذا دعاكم إلى ما في القرآن .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( يا أينُها اللَّذ ين آمَـنُوا اسْتَجيبُوا لله وللرَّسُول ِ إذَا دَعَاكُم ۚ لِمَا يُحييكُم ۚ ) قال : هو هذا القرآن فيه الحياة والعفة والعصمة في الدنيا والآخرة .

> وقال آخرون : معناه : إذا دعاكم إلى الحرب ، وجهاد العدو . ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق (يا أينَّها النَّذِينَ آمَنَنُوا اسْتَجَيِبُوا لِلهِ وللرَّسُول إذا دَعَاكُمُ ۚ لِمَا يُحْدِيكُمُ ۚ ) : أى للحرب الذى أعزَّكم الله بها بعد الذَلُ ، وقوّاكم بعد الضعف ، ومنعكم بها من عدوّكم بعد القهر منهم لكم .

الله وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ، قول من قال : معناه : استجيبوا لله وللرسول بالطاعة إذا دعاكم الرسول لما يحييكم من الحق ، وذلك أن ذلك إذا كان معناه كان داخلا فيه الأمر باجابتهم ، لقتال العدو والجهاد ، والإجابة إذا دعاكم إلى حكم القرآن ، وفي الإجابة إلى كل ذلك حياة المجيب. أما في الدنيا ، فيقال : الذكر الجميل ، وذلك له فيه حياة . وأما في الآخرة ، فحياة الأبد في الجنان والحلود فيها .

وأما قول من قال: معناه: الإسلام، فقول لامعنى له: لأن الله قد وصفهم بالإيمان بقوله (يا أينها الله ين آمَنُوا اسْتَجيبُوا لله وللرَّسُول إذا دَعاكُم للما يُحييكُم ) فلا وجهلان يقال للمؤمن استَجب لله وللرسول إذا دعاك إلى الإسلام والإيمان.

وبعد: ففها حدثنا أحمد بن المقدام العجلى ، قال: ثنا يزيد بن زريع ، قال: ثنا روح بن القاسم ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبى هريرة ، قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبى ، وهو يصلى ، فدعاه : أى أبى ، فالتفت إليه أبى ، ولم يجبه ، ثم إن أبيا خفف الصلاة ، ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : السلام عليك : أى رسول الله ، قال : وَعَلَيْكَ ، ما مَنْعَكَ إذْ النبي صلى الله عليه أن تجيبتني ؟ قال : يا رسول الله كنت أصلى ، قال : أفلَم "تجيد فيها أوحيى إلى " استجيبوا يله وللرسول إذا دَعاكم في لما تحييكم ؟ قال : بلى يا رسول الله ، لا أعود .

حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا خالد بن مخلد ، عن محمد بن جعفر ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه وسلم على أبي وهو قائم يصلى ، فصرخ به ، فلم يجبه ، ثم جاء فقال : يا أبي ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك ، أليس الله يقول (يا أيتها الله ين آمَنُوا استُتجيبُوا لله وللرَّسُول إذا دَعاكُم لما يحييكُم ) قال أبي : لاجرم يا رسول الله ، لاتدعوفي إلا أجبت ، وإن كنت أصلى مايبين اعن أن المعنى بالآية هم الذين يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه حياتهم باجابتهم إليه من الحق بعد إسلامهم ، لأن أبيا لاشك أنه كان مسلما في الوقت الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا في هذين الحبرين .

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَاعْلُلُمُوا أَنَّ اللَّهُ كَيْحُولُ بِينَ المَرْءِ وَقَلْبِهِ ، وَأَنَّهُ إِلَيْهُ كَعْشَرُونَ ﴾ ا

اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك ، فقال بعضهم : معناه : يحول بين الكافر والإيمان ، وبين المؤمن والكفر .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازى ، عن سعيد بن جبير ( يَحُولُ بينَ المَرْءِ وَقَلَبِهِ ) قال : بين الكافر أن يؤمن ، وبين المؤمن أن يكفر .

حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا وكيع ، وحدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبو أحمد ، قالا : ثنا سفيان، وحدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : ثنا الثورى ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن عبد الله الرازى ، عن سعيد بن جبير ، بنحوه .

حدثنی أبوزائدة زكریا بن أبی زائدة ، قال : ثنا أبوعاصم ، عن سفیان ، عن الأعمش ، عن عبد الله ابن عبد الله ، عن سعید بن جبیر ، مثله .

حدثنى أبوالسائب وابن وكيع ، قالا : ثنا أبو معاوية ، عن المهال ، عن سعيد بن جبير ( يَحْمُولُ ُ بينَ المَرْءِ وَقَلَبُهِ ) قال : يحول بين المؤمن وبين الكفر ، وبين الكافر وبين الإيمان .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا محمد بن فضيل ، عن الأعمش ، عن عبدالله بن عبدالله الزازى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ( يحمُولُ بينَ المَرْءِ وَقَلَنْبِهِ ) يحول بين الكافروالإيمان وطاعة الله .

قال: ثنا حقص، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (يَحْمُولُ بينَ المَرْءِ وَقَـلَبِهِ ) قال: يحول بين المؤمن والكفر، وبين الكافر والإيمان:

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا يحيى بن واضح ، قال : ثنا عبيد بن سليان ، وعبد العزيز بن أبى روّاد ، عن الضحاك ، فى قوله ( يحُولُ بينَ المَرْءِ وَقَلَابِهِ ) قال : يحول بين الكافر وطاعته ، وبين المؤمن ومعصيته .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن أبى روق ، عن الضمحاك بنمزاحم ، بنحوه .

قال : ثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك ، قال : يحول بين المرء وبين أن يكفر ، وبين الكافر وبين أن يؤمن .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : ثنا عبد العزيز بن أبى روّاد ، عن الضحاك ابن مزاحم ( يحدُول بين المؤمن ومعصية الله . ابن مزاحم ( يحدُول بين المؤمن ومعصية الله . حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد الزبيرى، قال : ثنا بن أبى روّاد ، عن الضحاك ، نحوه .

وحدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد بن سليان ، قال : سمعت الضحاك بن مزاحم ، يقول : فذكر نحوه .

حدثني المثنى ، قال : ثنا الحجاج بن منهال ، قال : ثنا المعتمر بن سليمان ، قال : سمعت عبد العزيز

ابن أبى روّاد يحدّث عن الضحاك بن مزاحم ، فى قوله ( يَحُولُ بينَ المَرْءِ وَقَلَّبُهِ ) قال : يحول بين المؤمن ومعصيته .

حدثني المثنى ، قال : ثنا أبوصالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على "، عن ابن عباس ( وَاعْلُلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بِينَ المؤمن وبِينَ الكفر ، ويحول بين الكافر وبين الإيمان . الله تحمول بين المكافر وبين الإيمان . حدثنى محمد بن سعد ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن

حدثني محمد بن سعد ، قال : لني الى ، قال ؛ لني سمى ، قال ؛ لني سمى الكافر وبين طاعته ، وبحول عباس ( وَاعْلُمُ وَ اللهُ مَا يَعْمُولُ بَيْنَ المَرْءِ وَقَلَبُهِ ) يقول : يحول بين الكافر وبين طاعته ، وبحول بين المؤمن وبين معصيته .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا المحاربي ، عن ليث ، عن مجاهد ( يَحُولُ بينَ المَرْءِ وَقَلَبُهِ ) قال : يحول بين المؤمن وبين الكفر ، وبين الكافر وبين الإيمان .

قال : ثنا أبى ، عن ابن أبى رواد ، عن الضحاك ( يَحُولُ بَيْنَ المَرْءِ وَقَلَبُهِ ) يقول : يحول بين الكافر وبين طاعته ، وبين المؤمن وبين معصيته .

قال : ثنا إسحاق بن إسهاعيل ، عن يعقوب القمى، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير ( يَحُولُ بينَ المَرْءِ وَقَلَبُهِ ) يحول بين المؤمن والمعاصى ، وبين الكافر والإيمان .

قال : ثنا عبيدة ، عن إسهاعيل ،عن أبى صالح ( يَحُولُ بينَ المَرْءِ وَقَلَبُهِ ) قال : يحول بينه وبين المعاصى .

> وقال آخرون : بل معنى ذلك : يحول بين المرء وعقله ، فلا يدرى ما يعمل . ذكر من قال ذلك

حدثنا عبيد الله بن محمد الفريابي ، قال : ثنا عبد الحجيد ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ،قوله ( يَحُولُ ُ بينَ المَرْءِ وَقَلَبُهِ ) قال : يحول بين المرء وعقله .

حدثناً محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد (بحُولُ ُ بينَ المَرْءِ وَقَلْبِهِ ) حتى يتركه لايعقل .

حدثنا المثنى ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجنح ، عن مجاهد ، مثله . حدثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ،

فى قوله ( يَحُولُ بَيْنَ المَرْءِ وَقَلَبْهِ ) قال : هى يحول بين المرء وقلبه حتى يتركه لايعقل .

حدثنا أحمد بن إسماق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا معقل بن عبيد الله ، عن حميد ، عن مجاهد

قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا شريك، عن خصيف، عن مجاهد (يَحُولُ بينَ المَرْءِ وَقَلَّبِهِ ) قال: يحول بين قلب الكافر، وأن يعمل خيرا.

وقال آخرون : معناه بحول بين المرء وقلبه ، أن يقدر على إيمان أو كفر إلا بإذنه .

#### ذكر من قال ذلك

حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن مفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( وَاعْلُـمُوا أنَّ الله تَحْدُولُ بينَ المَرْءِ وَقَلَمْهِ ) قال : يحول بين الإنسان وقلبه ، فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه .

> وقال آخرون : معنى ذلك أنه قريب من قلبه لايخنى عليه شيء أظهره أو أسرّه . ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، قال : ثنا معمر ، عن قتادة ، فى قوله ( يَحُولُ ُ بيَّنَ المَرْءِ وَقَلَبُهِ ) قال : هي كقوله (أقارَبُ إِلَيْهُ مِن ْ حَبَـٰلُ الوَرِيدِ ) .

وأولى الأقوال بالصواب عندى في ذلك أن يقال: إن ذلك خبر من الله عزّ وجلّ أنه أملك لقلوب عباده منهم ، وإنه يحول بينهم وبينها إذا شاء ، حتى لايقدر ذو قلب أن يدرك به شيئا من إيمان أو كفر ، أو أن يعي به شيئًا ، أو أن يفهم إلا بإذنه ومشيئته ، وذلك أن الحول بين الشيء والشيء إن هوالحجز بينهما ، وإذا حجز جل ثناؤه بين عبد وقابه فى شيء أن يدركه أو يفهمه ، لم يكن للعبد إلى إدراك ما قد منع الله قلبه إدراكه سبيل. وإذا كان ذلك معناه ، دخل فىذلك قول من قال : يحول بين المؤمن والكفر ، وبين الكافر والإيمان ، وقول من قال : يحول بينه وبين عقله ، وقول من قال : يحول بينه وبين قلبه ، حتى لايستطيع أن يؤمن ، ولا يكفر إلا باذنه ، لأن الله عزّ وجلّ إذا حال بين عبد وقلبه ، لم يفهم العبد بقابه الذي قد حيل بينه وبينه ما منع إدراكه به على ما بينت ، غير أنه ينبغي أن يقال : إن الله عم بقوله : ﴿ وَاعْلَـمُوا أَنَّ اللَّهَ كُولُ بِينَ الْمَرْءِ وَقَلَّدِهِ ﴾ الخبر عن أنه يحول بين العبد وقلبه ، ولم يخصص من المعانى التي ذكرنا شيئا دون شيء ، والكلام محتمل كلّ هذه المعانى ، فالحبر على العموم حتى يحصه مايحب

وأما قوله ( وأنَّهُ ۚ إِلَيْهُ ۚ تَحُشَّرُونَ ۚ ) فإن معناه : واعلموا أيها المؤمنون أيضا مع العلم بأن الله يجول بين المرء وقلبه ، أن الله الذي يقدر على قلوبكم ، وهو أملك بها منكم ، إليه مصيركم ومرجعكم فىالقيامة ، فيوفيكم جزاء أعمالكم ، المحسن منكم باحسانه ، والمسىء باساءته ، فاتقوه وراقبوه فيما أمركم ونهاكم هو ورسوله أن تضيعوه ، وأن لاتستجيبوا لرسوله إذا دعاكم لما يحييكم ، فيوجب ذلك سخطه ، وتستحقوا به آليم عذابه حين تحشرون إليه .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

# وَاتَّقُوا فِتْنَهُ لَا نُصِيبَتُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّاللَّهُ شَدِيدًا لَعِقَابِ ١

الله يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله : اتقوا أيها المؤمنون فتنة ، يقول : اختبارا منالله يمنتبركم ، وبلاء يبتليكم ، لاتصيبن هذه الفتنة التي حذرتكموها الذين ظلموا ، وهم الذين فعلوا ما ليس لهم فعلم ،

إما أجرام أصابوها ، وذنوب بينهم وبين الله ركبوها ، يحذّرهم جلّ ثناؤه أن يركبوا له معصية ، أويأتوا مأثما يستحقون بذلك منه عقوبة . وقيل : إن هذه الآية نزلت فى قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم الذين عنوا بها .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا محمد بن إبراهيم ، قال : ثنا الحسن بن أبى جعفر ، قال : ثنا داود ابن أبى هند ، عن الحسن ، فى قوله ( وَاتَّقَنُوا فَتَنْنَةً لَاتُمُسِيَبَنَّ النَّذِينَ ظَلَمَمُوا مِنْكُمُ خاصَّةً ) قال : نزلت فى على وعنمان وطلحة والزبير ، رضى الله عنهم .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ( وَاتَّقْتُوا فِتَنْنَةَ لَاتُصِيبَنَّ اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ خَاصَّةً ) قال قتادة : قال الزبير بن العوّام : لقد نزلت وما نرى أحدا منا يقع بها ، ثم خصتنا في إصابتنا خاصة .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا زيد بن عوف أبو ربيعة ، قال : ثنا حماد ، عن حميد ، عن الحسن ، أن الزبير بن العوّام ، قال : نزلت هذه الآية (وَاتَـقَدُوا فَيتننة للاتُصِيبَنَّ النَّذِينَ ظَلَمَدُوا مِنْكُمُ خاصَّةً ) وما نظننا أهلها ، ونحن عنينا بها ، .

قال: ثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن الصلت بن دينار ، عن ابن صبهان، قال : سمعت الزبير بن العوّام يقول : قرأت هذه الآية زمانا ، وما أرانا من أهلها ، فإذا نحن المعنيون بها (وَاتَّقُوا فِيتُنبَة لاتُصِيبَنَّ النّذين طَلَسَمُوا مِنْكُم خاصة ، وَاعْلَمُوا أَن اللهَ شَدِيدُ العِقابِ ).

حدثنی محمد بن الحسین ، قال : ثنا أحمد بن مفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدی (وَاتَّقُهُوا فَيَتْنَةَ لَا لَصِيبَ النَّدِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ خاصة ) قال : هذه نزلت فى أهل بدر خاصة ، وأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا .

حدثنا ابن وكبع ، قال : ثنا أبى ، عن ابن أبى خالد ، عن السدى ( وَاتَّقَبُوا فِيتُنَهُ ۖ لاتُصِيبَن اللَّذِينَ ۗ ظَلَلْمُوا مِنْكُمُ ۚ خاصَّة ۗ وَاعْلَلْمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيد ُ العِقابِ ) قال : أصحاب الحمل .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبوصالح ، قال : ثناً معاوية ، عَن على ، عن ابن عباس (وَاتَّقُوا فِيتُنَةَ ۗ لاتُصِيبَن الَّذِينَ ظَلَمَوُوا مِنْكُمُ خاصة ً ) قال : أمر الله المؤمنين أن لايقرّوا المنكر بين أظهرهم ، فيعمهم الله بالعَذاب ،

قال: ثنا أبوحديفة ، قال: ثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ( وَاتَّقَدُوا فِيتَنْمَةُ ۖ لاتُصِيبَنَ النَّدِينَ ظَلَمُ وَالْمَالِكُم . اللَّذِينَ ظَلَمُ وَالْمَنْكُمُ خَاصَّةً ﴾ قال: هي أيضا لكم .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( وَاتَّقْتُوا فِيتَنْنَهُ ۗ لاتُصِيبَنَّ النَّذِينَ ظَلَلْمُوا مِينَكُمُ خَاصَّة ً ) قال : الفتنة : الصلالة .

حدثنا ابن وكبع ، قال : ثنا أبى ، عن المسعودى ، عن القاسم ، قال : قال عبد الله : ما منكم من

أحد إلا وهو مشتمل على فتنة ، إن الله يقول ( إ تُمَا أمنوالكُم وأولاد كُم فيتنبَة ) فليستعذ بالله من مُضلات الفتن .

حدثني الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، قال : قال الزبير : لقد خوقنا بها ، يعني قوله ( وَاتَّقْمُوا فِيتْنَةَ لاتُصِيبَنَ اللَّذِينَ ظَلَمَهُوا مِنْكُمُ خَاصَّةً ) .

واختلف أهل العربية في تأويل ذلك ، فقال بعض نحوبي البصرة ( اَتَقُوا فِتْنَة ً لاَتُصِيبَنَّ اللَّه بِنَ الله على المعرة ولو كان جوابا ما دخلت النون . وقال بعض نحوبي الكوفة : قوله ( وَاتَقَدُوا فِتْنَة ً لاتُصِيبَنَّ اللَّه بِنَ ظَلَمَدُوا ) أمرهم ثم نهاهم ، ومنكم ظرف من الجزاء وإن كان نهيا ، قال : ومثله قوله ( يا أَينُها النَّمْلُ أَله خَدُلُوا مَساكِنتَكُم لا يَحْظيمَنكُم من الجزاء وإن كان نهيا ، قال : ومثله قوله ( يا أَينُها النَّمْلُ أَله خَدُلُوا مَساكِنتكُم والله تقوها أصابتكم . سُليَّمانُ ) أمرهم ثم نهاهم ، وفيه تأويل الجزاء ، وكأن معنى الكلام عنده : اتقوا فتنة إن لم تتقوها أصابتكم . وأما قوله ( وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَلَد يلهُ العقاب ) فانه تحذير من الله ، ووعيد لمن واقع الفتنة التي حذره إياها بقوله ( وَاعْلَمُوا فَيَتْنَةً ) يقول : اعلموا أيها المؤمنون أن ربكم شديد عقابه لمن افتن بظلم خذره إياها بقوله ( وَاتَّقَدُوا فِيتُسْنَةً ) يقول : اعلموا أيها المؤمنون أن ربكم شديد عقابه لمن افتن بظلم نفسه وخالف أمره ، فأثم به .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

# وَآذَكُوْ وَالْإِذَ أَنتُمْ قَلِيلُ مُنْسَتَضَعَفُونَ فِي لَأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَفَكُمُ النَّاسُ فَعَا وَلَكُمْ وَأَيَّدُكُمُ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمُ مِّزَالطَّيِّبَ لِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ \$

الله وهذا تذكير من الله عز وجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناصحة. يقول: أطبعوا الله ورسوله أيها المؤمنون، واستجيبوا له إذا دعاكم لما يحييكم، ولا لخالفوا أمره، وإن أمركم بما فيه عليكم المشقة والشدة، فإن الله يهونه عليكم بطاعتكم إياه، ويعجل لكم منه ما تحبون، كما فعل بكم إذ آمنم به واتبعتموه، وأنم قليل يستضعفكم الكفار، فيفتنونكم عن دينكم، وينالونكم بالمكروه في أنفسكم وأعراضكم تخافون منهم أن يتخطفوكم فيقتلوكم، ويصطلموا جميعكم، فأواكم، يقول: فجعل لكم مأوى تأوون إليه منهم (وأيلدكم بينته بره) يقول: وقواكم بنه م عليهم ، حتى قتلتم منهم من قتلتم ببدر (ورزقك كم من الطلب الطيبات) يقول: وأطعمكم غنيمتهم حلالا طيبا (لتعلككم تشكرون) يقول: لكي تشكروا على ما رزقكم، وأنعم به عليكم من ذلك وغيره من نعمه عندكم.

واختلفُ أهل التأويل في الناس الذين عنوا بقوله ﴿ أَنْ أَيتَسَخَطَّقَكُمُ ۗ النَّاسُ ۗ ) فقال بعضهم : كفار قريش

بروره المراجع ا

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن عكرمة ، قوله

( وَاذْ كُرُوا إِذْ أَنْـُهُمْ قَلْمِلْ مُسْتَصْعَفُونَ فِي الأرضِ تَخَافُونَ أَنْ بِتَتَخَطَّفَتَكُمُ النَّاسُ ) قال : يعنى بمكة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن تبعه من قريش وحلفائها ومواليها قبل الهجرة .

حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الكلبى أوقتادة أوكليهما (وَاذْ كُرُواْ إِذْ أَنْكُمْ قَلَيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ ) أنها نزلت في يوم بدر ، كانوا يومئذ يخافون أن يتخطفهم الناس ، فأواهم الله وأيدهم بنصره .

حدثنی المثنی ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، بنحوه . وقال آخرون : بل عنی به غیر قریش .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنی المثنی ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنی أبی ، قال : سمعت و هب ابن منبه يقول فی قوله عز وجل ( تخافُون آن يتتخطَّفكُم ُ النَّاسُ ) قال : فارس .

قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: ثنى عبد الصمد، أنه سمع وهب بن منبه يقول، وقرأ ( وَاذْ كُرُوا إذْ أَنْ يُمَّ قَلَيلٌ مُسْتَتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ ) والناس إذ ذاك: فارس، والروم.

قال: ثنا يزيد ، قال: ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( وَاذْ كُرُوا إِذْ أَنْدُمْ قَلَيلٌ مُسْتَضَعْفُونَ فِي الْأَرْضِ ) قال: كان هذا الحيّ من العرب أذلّ الناس ذلا ، وأشقاه عيشا ، وأجوعه بطونا ، وأعراه جلودا ، وأبينه ضلالا ؛ من عاش منهم عاش شقيا ، ومن مات منهم ردّى فى النار ، يؤكلون ولا يأكلون ، والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشرّ منهم منزلا ، حتى جاء الله بالإسلام ، فكنّ به فى البلاد ، ووستّع به فى الرزق ، وجعلكم به ملوكا على رقاب الناس ، فبالإسلام أعطى الله ما رأيتم ، فاشكروا الله على نعمه ، فإن ربكم منعم يحبّ الشكر وأهل الشكر فى مزيد من الله تبارك وتعالى .

الله وأولى القولين فى ذلك عندى بالصواب ، قول من قال : عنى بذلك مشركو قريش ، لأن المسلمين لم يكونوا يخافون على أنفسهم قبل الهجرة من غيرهم ، لأنهم كانوا أدنى الكفار منهم إليهم ، وأشد هم عليهم يومئذ مع كثرة عددهم ، وقلة عدد المسلمين .

وأما قوله ( َفَآوَاكُمُ ) فإنه يعنى : آواكم المدينة، وكذلك قوله ( وأيَّدَكُم ْ بِينَصْرِه ِ ) بالأنصار . وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنی محمد بن الحسین ، قال : ثنا أحمد بن مفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدی ( محاوّاکُم ) قال : إلى الأنصار بالمدینة ( وأید کُم بینتصره ) وهولاء أصاب محمد صلی الله علیه وسلم ، أیدهم بنصره یوم بدر .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن عكرمة ( َفَالَوَاكُمُمْ وَأَيَّدَ كُمُمْ و وأيَّدَ كُمُ بينَصْرهِ ، ورَزَقَكُمْ مين الطيِّباتِ ) يعنى بالمدينة .

القول في تأويل قوله تعالى :

# يَكَأَيُّهُ الَّذِينَ المَنُوا لَا تَحُونُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ وَتَحُونُوا أَمَانَ لَيْكُمْ وَأَنْ مُ تَعَلَّمُونَ ه

يَّتُنِي يقول تعالى ذكره للمؤمنين بالله ورسوله من أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم : يأيها الذين صدقوا الله ورسوله ، لاتخونوا الله ، وخيانتهم الله ورسوله كانت بإظهار من أظهر منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الإيمان في الظاهر والنصيحة ، وهو يستسر الكفر والغش لهم في الباطن ، يدلنون المشركين على عورتهم ، ويخبرونهم بما خيى عنهم من خبرهم .

وقد اختلف أهل التأويل فيمن نزلت هذه الآية ، وفى السبب الذى نزلت فيه ، فقال بعضهم : نزلت في منافق كتب إلى أبى سفيان يطلعه على سرّ المسلمين .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا القاسم بن بشر بن معروف ، قال : ثنا شبابة بن سوّار ، قال : ثنا محمد بن المحرم ، قال : لقيت عطاء بن أبي رباح ، فحدثني ، قال : ثني جابر بن عبدالله أن أبا سفيان خرج من مكة ، فأتى جبريل النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن أبا سفيان في مكان كذا وكذا ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم لأصحابه : إن أبا سنفيان في مكان كذا وكذا فاخرُ جُوا إليّه واكثتُموا ، قال : فكتب رجل من المنافقين إلى أبي سفيان : إن محمدا يريدكم ، فخذوا حدركم ، فأنزل الله عز وجل ( لا تخوُونُوا الله والرَّسُول وتخوُونُوا أماناتِكُم ، ) .

وقال آخروًن : بل نزلت في أبي لبابة للذي كان من أمره وأمر بني قريظة .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبد الله بن الزبير ، عن ابن عيينة ، قال : ثنا إسهاعيل بن أبى خالد ، قال : سمعت عبد الله بن أبى قتادة ، يقول : نزلت ( ياأيُّها اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَخْونُوا الله والرَّسُولَ وَتَخْونُوا أَمَانَاتِكُمْ وأنْهُمْ تَعَلَّمُونَ ) فى أبى لبابة .

وقال آخرون : بل نزلت فی شأن عثمان رضی الله عنه .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا يونس بن الحرث الطائنى ، قال : ثنا محمد بن عبد الله بن عون الثقنى ، عن المغيرة بن شعبة ، قال : نزلت هذه الآية فى قتل عثمان رضى الله عنه ياأينُها الله بن عون الله عنه أينها الله عنه ياأينُها الله عنه ياأينُها الله عنه ياأينها الله عنه ياأينها الله عنه والرّسُول ) . . . الآية .

وخيانة وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال: إن الله نهى المومنين عن خيانته ، وخيانة رسوله ، وخيانة أمانته . وجائز أن تكون نزلت فى غيره ، ولا خبر عندنا بأى ذلك كان يجب التسليم له بصحته ، فعنى الآية وتأويلها ما قدمنا ذكره .

وبنحو ما قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله (يا أينهما اللَّذين آمَـنُوا لا تَخُونُوا الله والرسول ، كما صنع المنافقون .

حدثتی محمد بن الحسین ، قال : ثنا أحمد بن مفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدی ( لا تخلُونُوا الله والرَّسُول ) . . . الآیة ، قال : کانوا یسمعون من النبی صلی الله علیه وسلم الحدیث فیفشونه حتی یبلغ المشرکین .

واختلفوا فى تأويل قوله ( وتخنُوننُوا أماناتِكُم وأنسَم تعليَمنُون ) فقال بعضهم : لاتخونوا الله والرسول ، فإن ذلك خيانة لأماناتكم وهلاك لها .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن مفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( يا أينَّها النَّذينَ آمَـنُوا لا تخبُونُوا الله والرسول فقدخانوا أماناتهم . آمَـنُوا لا تخبُونُوا الله والرسول فقدخانوا أماناتهم .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ( يا أينها اللّه ين آمَنُوا لا تَضُونُوا الله والرَّسُولَ و تَخُونُوا أماناتِكُم و أنْتُم تَعَلَّمُونَ ) : أي لاتظهروا لله من الحق مايرضي به منكم ثم تخالفوه في السرّ إلى غيره ، فإن ذلك هلاك لأماناتكم ، وخيانة لأنفسيكم ، فعلى هذا التأويل ، قوله ( و تخنُونُوا أماناتِكُم ) في موضع نصب على الظرف ، كما قال الشاعر :

لا تَنَنَّهُ عَنْ خُلُقٌ وَ تَأْ يَى مِثْلَهُ عَالًا عَالًا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

ویروی : وتأتی مثله .

<sup>(</sup>١) البيت تقدم إنشاده وشرحه ، وانظره في (ج ٢ : ١٨٥).

وقال آخرون : معناه : لاتخونوا الله والرسول ، ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون . ذكر من قال ذلك

جدثنى المثنى ، قال : ثنا أبوصالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على " ، عن ابن عباس ، قوله (يأ أَيُّها الله ين آمَنُوا لا تَخُونُوا الله والرَّسُول و تَخُونُوا أماناتِكُم ) يقول الاتخونوا : يعنى لاتنقصوها ، فعلى هذا التأويل : لاتخونوا الله والرسول ، ولا تخونوا أماناتكم .

واختلف أهل التأويل في معنى الأمانة التي ذكرها الله في قوله ( وَ تَخْرُونُوا أَمَانَاتِكُمْ ) فقال بعضهم : هي ما يخني عن أعين الناس من فرائض الله .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبوصالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على " ، عن ابن عباس ، قوله ( و تخونُوا أماناتكُم " ) والأمانة : الأعمال التي أمن الله عليها العباد ، يعنى : الفريضة ، يقول : ولا تخونوا : يعنى لاتنقصوها .

حدثنا على بن داود ، قال : ثنا أبوصالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس ، قوله (يأأينها الله ين آمننوا لا تخونوا الله ) يقول : بترك فرائضه والرسول ، يقول : بترك سننه وارتكاب معصيته قال : وقال مرة أخرى : لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ، والأمانة : الأعمال ثم نحو حديث المثنى .

وقال آخرون : معنى الأمانات ههنا : الدين .

#### ُذكر من قال ذلك

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( و تَضُونُوا أماناتِكُمُ ) دينكم ( وأنسَم تَعَلَمَمُونَ ) قال : قد فعل ذلك المنافقون وهم يعلمون أنهم كفار ، يظهرون الإيمان ، وقرأ ( و إذا قامنُوا إلى الصّلاة قامنُوا كُسالى ) . . . الآية ، قال : هولاء المنافقون أمهم الله ورسوله على دينه فخانوا ، أظهروا الإيمان ، وأسروا الكفر .

فتأويل الكلام إذن : يا أيها الذين آمنوا لاتنقصوا الله حقوقه عليكم من فرائضه ولا رسوله من واجب طاعته عليكم ، ولكن أطبعوهما فيا أمراكم به ونهياكم عنه ، لاتنقصوهما ، وتخونوا أماناتكم ، وتنقصوا أديانكم ، وواجب أعمالكم ، ولازمها لكم ، وأنتم تعلمون أنها لازمة عليكم وواجبة بالحجج ، التي قد ثبتت لله عليكم .

#### القول في تأويل قوله تعالى

# وَاعْلَىٰ وَاعْلَمُ وَأُولَاكُمْ وَأُولَاكُمْ وَأُولَاكُمْ وَأَوْلَاكُمْ وَأَوْلَاكُمْ وَأَوْلَالُهُ وَأَنْ اللّهُ عِنده وَ أَجْرُعُظِيمُ ١

وأولادكم التي يقول تعالى ذكره للمؤمنين : واعلموا أيها المؤمنون أنما أموالكم التي خوّلكموها الله ، وأولادكم التي

وهبها الله لكم اختبار وبلاء أعطاكموها ليختبركم بها ويبتليكم لينظر كيف أنتم عاملون من أداء حق الله عليكم فيها ، والانتهاء إلى أمره ونهيه فيها ، وإن الله عنده أجر عظيم ، يقول : واعلموا أن الله عنده خير وثواب عظيم على طاعتكم إياه فيما أمركم ونهاكم في أموالكم وأولادكم ، التي اختبركم بها في الدنيا ، وأطيعوا الله فيما لفكم فيها تنالوا به الجزيل من ثوابه في معادكم .

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا المسعودى ، عن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن ابن مسعود ، فى قوله ( إَ نَمَا أَمْ وَالْكُمُ وَ وَاوْلادُ كُمُ فَيتْنَةٌ ) قال : ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة ، فمن استعاذ منكم ، فليتعذ بالله من مضلات الفتن .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله (وَاعْلُمَمُوا أَ تَمْمَا أَمْوَالُكُمُمُ وأوْلادُكُمُم فَيْنَنَة ) قال : فتنة الاختبار ، اختبارهم ، وقرأ (وَنَبَلُوكُم بالشَّر والْحَسَير فيتنَة وَالْسَنَا تُرْجِعُونَ ).

#### القول في تأويل قوله تعالى :

# يَنَا يُهُا الَّذِينَ امْنُوَا إِنَ نَقُوا اللَّهُ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكُفِّزْعَنكُمْ سَيِّعَانِكُمْ وَبَعْ فِرَلَكُمْ وَاللَّهُ ذُوا لَفَصْهِ لِالْعَظِيمِ ۞

الله يقول تعالى ذكره: (ياأيها الله ين ) صدقوا الله ورسوله (إن تتقّقُوا الله ) بطاعته، وأداء فرائضه واجتناب معاصيه ، وترك خيانته ، خيانة رسوله ، وخيانة أماناتكم (يج عمل ليكم فرقانا): يقول : يجعل لكم فصلا وفرقا بين حقكم وباطل من يبغيكم السوء من أعدائكم المشركين بنصره إياكم عليهم ، وإعطائكم الظفر بهم (ويدك فر عند كم سيم التيكم وبينه ، ويغفو الظفر بهم (ويدك فر عند كم ما سلف من ذنوبكم بينكم وبينه ، ويغفو لكم من يقول : والله لكم أي يقول : والله الكم أي يقول : والله الكم فعل العنظيم ) يقول : والله الكم فعل ذلك بكم ، له الفضل العظيم عليكم وعلى غيركم من خلقه بفوله ذلك ، وفعل أمثاله ، وإن فعله جزاء منه لعبده على طاعته إياه ، لأنه الموفق عبده لطاعته التي اكتسبها ، حتى استحق من ربه الجزاء الذي وعده علمها .

وقد اختلف أهل التأويل فى العبارة عن تأويل قوله ( يَجَمَّعَلَ لَكُمُّمُ فُرُقَانًا ) فقال بعضهم : مخرجا . وقال بعضهم : نجاة . وقال بعضهم : فصلا ، وكل لك متقارب المعنى وإن اختلفت العبارات عها ، وقد بينت صحة ذلك فيا مضى قبل بما أغنى عن إعادته .

#### ذكر من قال معناه المخرج

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ( إن تتَتَقُوا الله كِعُمَّلُ لَكُمُّمُ فَرُقَانًا ) قال : مخرجا .

قال: حدثنا أبى، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد( إن تَتَقَدُوا اللهَ كَجُعَلَ لَكُمُ وْقَانَا ) قال: مخرجا.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام عن عنبسة، عن جابر، عن مجاهد ( فُرْقانا ) : مخرجا .

حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ( فُرُقانا ) قال : مخرجا في الدنيا و الآخرة .

حدثني المثني ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

حدثنا ابن وكبيع ، قال : ثنا هانئ بن سعيد ، عن حجاج ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ( فُرْقانا ) قال : الفرقان : المخرج .

حدثنی المثنی ، قال : ثنا أبوصالح ، قال : ثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس ، قوله (فُرْقانا) یقول : مخرجا .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبر نا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثورى ، عن منصور ، عن مجاهد ( فُرُقانا ) : مخرجا .

حدثنى المثنى ، قال: ثنا عبد الله بن رجاء البصرى ، قال : ثنا زائدة . عن منصور ، عن مجاهد مثله . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحالة ( فُرْقانا ) قال : مخرجا .

حُدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ قال : سمعت عبيدا يقول : سمعت الضحاك يقول (فُرْقانا) : مخرجا .

حدثنا أحمد بن إسماق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا سفيان، عن منصور ، عن مجاهد ، مثله .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا حميد ، عن زهير ، عن جابر ، عن عكرمة ، قال : الفرقان : المخرج . ذكر من قال : معناه : النجاة

حدثنا ابن حميد، قال : ثنا حكام ، عن عنبسة ، عن جابر ، عن عكرمة (إن تَتَقَفُوا اللهَ كَجُعُـلُ لَكُمُ فُرُقَانًا ) قال : نجاة .

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا إسرائيل ، عن رجل ، عن عكرمة ومجاهد ، في قوله ( يجمعـّل لـَكُمُ فُرُقانا ) قال عكرمة : المخرج ، وقال مجاهد : النجاة .

حدثنی محمد بن الحسین ، قال : ثنا أحمد بن مفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدی ( یجنعل لککم فرقانا ) قال : نجاة .

حدثنی محمد بن سعد ، قال : ثنی أبی ، قال : ثنی عمی ، قال : ثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس ، ( كِيْعَكُلُّ لَكُنُمُ فُرْقَانا ) : يقول يجعل لكم نجاة .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ( يَجُعَـَل ْ لَـَكُـُم ْ فُـرْقَـَاناً ) : أى نجاة . ٩- ٢٩

ذكر من قال فصلا (ياأينُها اللَّذينَ آمَنُوا إِنْ تَتَقَفُوا اللهَ يَجْعَلُ لَكُمُ \* فُرْقَانا ) قال : فرقان يفرق فى قلوبهم بين الحق والباطل حتى يعرفوه ، ويهتدوا بذلك الفرقان .

حدثنا ابن حمید ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق (یاأیشها الّذین آمَنُوا إنْ تَتَقُوا الله بَعْمَلُ لَکُمُ فُرُقَانا ) : أى فصلا بین الحق والباطل ، یظهر به حقکم ، ویخی به باطل من خالفکم ، والفرقان فی کلام العرب مصدر ، من قولهم : فرقت بین الشیء والشیء أفرق بینهما فرقا و فرقانا :

القول في تأويل قوله تعالى :

# وَإِذَيَّ كُرُبِكَ الَّذِينَ كَفُرُ الْكِنْبِ تُوكَ أَوْيَفْتُ لُوكَ أَوْيَخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَحْرُكُو اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرًا لَهَ كِرِينَ \$

الله عليه على ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مذكره نعمه عليه : واذكر يا محمد ، إذ يمكر بك الله الله عليه الله عليه وسلم مذكره نعمه عليه : واذكر يا محمد ، إذ يمكر بك الله الله ين كفروا من مشركي قومك كي يثبتوك .

واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ( ليِنُثْدِيتُوكَ ) فقال بعضهم : معناه : ليقيدوك . ذكر من قال ذلك

حدثی المثنی ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس، قوله ( وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ اللَّهْ بِنَ كَفَرُوا لِيُتُنْبِيْتُوكَ ) يعنی : ليوثقوك ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا أبن بجيح ، عن مجاهد (ليئشبيتُوك ) ليوثقوك .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( وَإِذْ كَمْنُكُو بُكُ اللّهُ عليه اللّه عليه الله عليه وهو يومثذ بمكة . . . الآية ، يقول : ليشد وله وثاقا ، وأرادوا بذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يومثذ بمكة .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة وميضّم، قالا : قالوا : أوثقوه بالوثاق ,

حدثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى (لييئيتوك) قال : الإثبات : هو الحبس والوثاق .

وقال آخرون : بل معناه : الحبس :

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : سألت عطاء ، عن قوله (لينشبيتُوك ) قال : يتسجنوك ، وقالها عبد الله بن كثير .

حدثی یونس ، قال : أخبر نا ابن و هب ، قال : قال ابن زید ، قالوا : اسجنوه : وقال آخرون : بل معناه : لیسحروك .

### فكر من قال ذلك

حدثنى محمد بن إساعيل البصرى المعروف بالوساوسى ، قال : ثنا عبد الحجيد بن أبى رواد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير بن المطلب بن أبى و داعة ، أن أباطالب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يأتمر به قومك ؟ قال : يريد ون أن يسمحروني ويتقنت لموني و يُغرجوني ، فقال : من المعالم عليه وسلم أخبرك به قال : نعم الربر بك ، فاستوص به خيرا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أستتوصي به ؟ بك هو يتستتوصي بي خسيرا ، فنزلت ( و إذ يم كر بك الله ين كفروا ليشبيتوك أو يقتلكوك أو يُغرب وكاك ) . . . الآية .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، قال : قال ابن جريج ، قال عطاء : سمعت عبيد بن غمير يقول : لما ائتمروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أويثبتوه أويخرجوه ، قال له أبوطالب : هل تدرى ما ائتمروا بك ؟ قال : نعم ، قال : فأخبره ، قال : من أخبرك ؟ قال : رّ تى ، قال : نعم الربّ ربك ، استوص به خيرا ، قال : أنا أستتوصي بيه ، أو هيو يتستتوصي بي ؟

وكان معنى مكر قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم به ليثبتوه كما حدثنا سعيد بن يحيى الأموى ، قال: ثنى أبى ، قال: ثنا محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبى نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عُبَاسٌ ، قالٌ : وحدثني الكلبي ، عن زادان مولى أم هانيُّ ، عن ابن عباس : أن نفرا من قريش من أشراف كل قبيلة ، اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة ، فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل ؛ فلما رآوه قالوا : من أنت؟ قال : شيخ من نجد ، سمعت أنكم اجتمعتم ، فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم منى رأى ونصح ، قالوا : أجل ادخل ، فدخل معهم ، فقال : انظروا فى شأن هذا الرجل ، والله ليوشكنَ أن يواثبكم في أموركم بأمره ١ ، قال : فقال قائل : احبسوه في وثاق ، ثم تربصوا به ريب المنون، حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء، زهير والنابغة، إنما هوكأحدهم، قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدى ، فقال : والله ماهذا لكم رأى ، والله ليخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه فليوشكن آن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم ، فيتمنعوه منكم ، فما آمن عليكم أن بخرجوكم من بلادكم، قالوا : فانظروا فى غير هذا ، قال : فقال قائل : أخرجوه من بين أظهركم تستر يحوا منه، فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع وأين وقع إذا غاب عنكم أذاه واسترحم ، وكان أمره فىغيركم، فقالالشيخ النجدى : والله ما هذا لكم برأى، ألم تروا حلاوة قوله ، وطلاقة لسانه ، وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه، والله لمن فعلم ، ثم استعرض العرب، لتجتمعن عليكم ، ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم، ويقتل آشرافكم ، قالوا :صدق والله ، فانظروا رأيا غير هذا ، قال : فقال أبوجهل : والله لأشيرن عليكم برآی ما أراكم أبصرتموه بعد ، ما أرىغيره ، قالوا : وما هو ؟ قال: نأخذمن كل قبيلة غلاما وسطا شابا نهدا ، ثم يعطى كل غلام مهم سيفا صارما، ثم يضربونه ضربة رجل واحد، فاذا قتلوه تفرق دمه فى القبائل كلها، فلا أظن هذا الحيّ من بني هاشم يقدرون على حرب قريش كلها ، فإنهم إذا رأوا

<sup>(</sup>١) في سياق هذا المهر اختلاف في اللفظ عما في السيرة لابن هشام والسيرة الحلبية والمواهب اللهنية .

ذلك قبلوا العقل واسترحنا ، وقطعنا عنا أذاه ، فقال الشيخ النجدى : هذا والله الرأى القول ما قال الفتى ، لأأرى غيره ، قال : فأتى جبريل النبى صلى الله عليه وسلم ، لأأرى غيره ، قال : فأتى جبريل النبى صلى الله عليه وسلم ، فأمره أن لايبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه تلك الليلة ، وأذن الله له عندذلك بالمخروج ، وأنز لعليه بعد قدومه المدينة الأنفال يذكره نعمه عليه ، وبلاءه عنده (وَإِذْ يَمْكُورُ بِيكَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِيكُمْبِتُوكَ أَوْ يَعْرِجُوكَ ، وَيَعْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله وَالله خَرْيرُ المَاكِرِينَ ) ؛ وأنزل في قولهم : أوْ يَعَنْرِجُوكَ ، ويَعْمَكُرُونَ وَيَعْمَكُرُ الله والله عن الشعراء ، (أمْ يَقُولُونَ شاعِرُ (تَرَبَّصُوا بِهِ رَيْبَ المَنْونِ ) حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء ، (أمْ يَقُولُونَ شاعِرُ نَتْرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ المَنْونِ ) وكان يسمى ذلك اليوم : يوم الزحمة للذي اجتمعوا عليه من الرأى .

حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ومقسم ، فى قوله ( وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِينُتْبِيتُوكَ ) قالا : تشاوروا فيه ليلة وهم بمكة ، فقال بعضهم : إذا أصبح فأوثقوه بالوثاق . وقال بعضهم : بل اقتلوه . وقال بعضهم : بل اخرجوه ؛ فلما أصبحوا رأوا عليا رضى الله عنه ، فرد الله مكرهم .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنى أبى ، عن عكرمة ، قال : لما خرج النبى صلى الله بمليه وسلم وأبو بكر إلى الغار ، أمر على بن أبى طالب ، فنام فى مضجعه ، فبات المشركون يحرسونه ، فاذا رأوه نائما حسبوا أنه النبى صلى الله عليه وسلم ، فتركوه ؛ فلما أصبحوا ثاروا إليه ، وهم يحسبون أنه النبى صلى الله عليه وسلم ، فإذا هم بعلى "، فقالوا : أبن صاحبك ؟ قال : لا أدرى ، قال : فركبوا الصعب والذلول في طلبه .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا إسماق ، قال : ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، قال : أخبرنى عثمان الجريرى : أن مقسما مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس ، فى قوله ( وَإِذْ " يَمْكُرُ بِيكَ اللَّه ين كَفَرُوا لِيهُ بِيتُوك ) قال : تشاورت قريش ليلة بمكة ، فقال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق ، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم . وقال بعضهم : بل أخرجوه ، فأطلع الله نبيه على ذلك ، فبات على وسلم . وقال بعضهم : بل أخرجوه ، فأطلع الله نبيه على ذلك ، فبات على رضى الله عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضى الله عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لخق بالغار ، وبات المشركون بحرسون عليا ، يحسبون أنه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فلما أصبحوا ثاروا إليه ، فلما رأوه عليا رضى الله عنه ، رد الله مكرهم ، فقالوا : أين صاحبك ؟ قال : لاأدرى ، فاقتصوا أثره ؛ فلما بلغوا الجبل ، ومروا بالغار ، رأوا على بابه نسج العنكبوت ، قالوا : لو دخل ههنا لم يكن نسج على بابه ، فكث فيه ثلاثا .

حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن مفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( وَإِذْ يَمْكُرُ اللهُ ، وَاللهُ بِكُ اللهُ يَنْ كَفُرُوكُ وَ يَمْكُرُ اللهُ ، وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بعد ما أسلمت خَسِيرُ المَاكِرِينَ ) قال : اجتمعت مشيخة قريش يتشاورون في النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلمت الأنصار ، وفرقوا أن يتعالى أمره إذا وجد ملجأ بلما إليه ، فجاء إبليس في صورة رجل من أهل نجد ،

فدخل معهم في دارالندوة ؛ فلما أنكروه قالوا : من أنت ، فوالله ماكل قومنا أعلمناهم مجلسنا هذا ؟ قال : أنا رجل من أهل نجد أسمع من حديثكم ، وأشير عليكم ، فاستحيوا فخلوا عنه ، فقال بعضهم : خذوا محمّدا إذا اصطبح على فراشه ، فاجعلوه فى بيت نتر بعس به ريب المنون . والريب : هو الموت ، والمنون : هو الدهر ، قال إبليس : بنسما قلت تجعلونه في بيت ، فيأتى أصحابه فيخرجونه ، فيكون بينكم قتال، قالوا : صدق الشيخ ؛ قال : أخرجوه من قريتكم ، قال إبليس : بئسها قلت : تخرجونه من قريتكم وقد أفسد سفهاءكم ، فيأتى قرية أخرى ، فيفسد سفهاءهم فيأتيكم بالخيل والرجال ، قالوا : صدق الشيخ ؛ قال أبو جهل : وكان أولاهم بطاعة إبليس : بل نعمد إلى كلُّ بطن من بطون قريش ، فنخرج مهم رجلا فنعطيهم السلاح ، فيشد ون على محمد جميعا ، فيضربونه ضربة رجل واحد ، فلا يستطيع بنوعبد المطلب أن يقتلو! قريشًا ، فليس لهم إلا الدية ، قال إبليس : صدق ، وهذا الفتى هو أجودكم رأيا ، فقاموا على ذلك ، وأخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ، فنام على الفراش ، وجعلوا عليه العيون ؛ فلما كان فى بعض الليل ، انطلق هو وأبو بكر إلى الغار ، ونام على بن أبى طالب على الفراش ، فذلك حين يقول الله : ( ليُشْبِيتُوكَ أَوْ يَقَتْلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ) والإثبات : هو الحبس والوثاق ، وهو قوله ( وَإِنْ كادُوا لَيَسْتَفَرُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ، وَإِذَنَ لَايَلَسْتُونَ خَلَفْكَ الاَّ قَلَيلاً ) يقول : يهلكهم ، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لقيه عمر ، فقال له : ما فعل القوم وهو يرى أمهم قد أهلكوا حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم ، وكذلك كان يصنع بالأمم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أخرُوا بالقيتال .

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ( ليئتبينوك أو يتقتلُوك ) قال : كفار قريش أرادوا ذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من مكة .

حدثني المثنى ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد نحوه .

حدثی ابن وکیع ، قال : ثنا هانی بن سعید ، عن حجاج ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد، نحوه إلا أنه قال : فعلوا ذلك بمحمد .

حدثنی محمد بن سعد قال: ثنی أبی ، قال: ثنی عمی ، قال: ثنی أبی، عن أبی، عن أبیه ، عن ابن عباس ، قوله (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ اللَّهِ بِنَ كَفَرُوا لِيَثْ بِيْدُوكَ أَوْ يَقَتْلُوكَ ) . . . الآية ، هو النبي صلی الله علیه وسلم مكروا به و هو بمكة .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( وَإِذْ كَمْ كُرُ بِيكَ اللَّهِ بِينَ كَفَرُوا لِينَدْبِينُوكَ ) . . . إلى آخر الآية ، قال : اجتمعوا فتشاوروا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : اقتلوا هذا الرجل، فقال بعضهم : لايقتله رجل إلا قُتل به ، قالوا : خذوه فاسجنوه واجعلوا عليه حديدا ، قالوا : فلا يدعكم أهل بيته ، قالوا : أخرجوه ، قالوا : إذا يستغوى الناس عليكم ، قال :

وإبليس معهم في صورة رجل من أهل نجد، واجتمع رأيهم أنه إذا جاء يطوف البيت ويستسلم أن يجتمعوا عليه في عَمَوه ويقتلوه، فإنه لايدرى أهله من قتله ، فيرضون بالعقل فنقتله ونستريح و نعقله؛ فلما أن جاء يطوف بالبيت اجتمعوا عليه ، فعموه ، فأتى أبو بكر ، فقيل له ذاك ، فأتى فلم يجد مدخلا ؛ فلما أن لم يجد مدخلا ، قال : أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ، وقد جاءكم بالبينات من ربكم ؟ قال : ثم فرجها الله عنه ؛ فلما أن كان الليل أتاه جبريل عليه السلام ، فقال : من أصحابك ؟ فقال : فلان وفلان وفلان ، فقال : لا نحن أعلم بهم منك يا محمد ، هو ناموس ليل ١ ، قال : وأخذ أولئك من مضاجعهم وهم نيام ، فقال : لا نحن أعلم بهم منك يا محمد ، هو ناموس ليل ١ ، قال : وأخذ أولئك من مضاجعهم ما صُورتُه يا جبريل ؟ قال : كفيته يا نبى الله ، ثم قدم أخر فنقر فوق رأسه بعصا نقرة ، ثم أرسله ما صُورتُه يا جبريل ؟ قال : كفيته يا نبى الله ، ثم أتى باخر فنقر فوق رأسه بعصا نقرة ، ثم ألى باجريل يا جبريل ، قال : كفيته يا نبى الله ، ثم أتى باخر فنقر في ركبته ، فقال : ماصُورتُه يا جبريل ؟ قال : كفيته يا بي بيل الله يا بيل من رجله ، وأما الذي كحلت عيناه فأصبح وقد عمى ؛ وأما الذي ستى مذقة فأصبح وقد استستى بطنه ؛ وأما الذي نقر فوق رأسه ، فأخذته النقدة ، والنقدة : قرحة عظيمة أخذته في رأسه ؛ وأما الذي طعن في ركبته ، فأصبح وقد أقعد ، فذلك قول الله ( وَإذْ تَ يَمْكُرُ بيك الله ين كفرول ليئه يشوك أو في كفرول أيل كينه يشوك أو نيم كرون و يمكرون و يمكرون الله ، والله خيرين كفرون كفرون و يمكرون و يمكرون الله ، والله خيرين الماكورين ) .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن عكرمة ، قوله (وَإِذْ يَمْكُرُ بِلُكَ النَّذَيِنَ كَفَرُ وا ) قال : هذه مكية . قال ابن جريج : قال مجاهد : هذه مكية .

فتأويل الكلام إذن : واذكر يا محمد نعمتى عندك بمكرى بمن حاول المكر بك من مشركى قومك ، بإثباتك ، أو قتلك ، أو إخراجك من وطنك ، حتى استنفذتك مهم وأهلكتهم ، فامض لأمرى فى حرب من حاربك من المشركين ، وتولى عن إجابة ما أرسلتك به من الدين القيم ، ولا يرعبنك كثرة عددهم ، فإن ربك خير الماكرين بمن كفر به ، وعبد غيره ، وخالف أمره ونهيه . وقد بيتنا معنى المكر فيا مضى بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع .

القول في تأويل قوله تعالى :

### وَإِذَا تُتَكَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنَا إِنْ هَنَا إِلَّا أَسَلِطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۞

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل. ومن معانى الناموس فى لسان العرب ؛ الاحتيال و المكر و المداع. فلعله يريد ؛ ليس هؤلاء الذين سميهم هم الذين يريدون الأذى و المكر بك و حدهم ، و إنما هم قوم كثير تآمروا عليك ، ونحن أعلم بهم منك .

يُلِيُّ يقول تعالى ذكره : وإذا تتلى على هؤلاء الذين كفروا آيات كتاب الله الواضحة لمن شرح الله صدره لفهمه قالوا : جهلا منهم ، وعنادا للحق ، وهم يعلمون أنهم كاذبون فى قيلهم ( لَـوْنَشَاءُ لَـقَلْنا مِثْلَ هَـذَا) الذي تلى عليها إلاّ أساطير الأوّلين) : يعنى أنهم يقولون ما هذا القرآن الذي يتلى عليهم إلا أساطير الأوّلين ، والأساطير : جمع أسطر ، وهو جمع الجمع ، لأن واحد الأسطر : سطر ، ثم يجمع السطر : أساطير وأساطر . وقد كان بعض أهل العربية يقول : واحد الأساطير : أسطورة .

وإنما عَنَى المشركون بقولهم ( إن هذا إلا أساطير الأوّلين) : إن هذا القرآن الذي تتلوه علينا يامحمد إلا ما سطر الأوّلون وكتبوه من أخبار الأمم ، كأنهم أضافوه إلى أنه أخذ عن بني آدم ، وأنه لم يوحه الله إليه .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، قال : قال ابن جريج ، قوله ( وَإِذَا تُثْلَقَ عَلَيْهِم قَالَتُنا قَالُوا قَلَد سَمِعْنا لَوْ نَشَاء لَقُلُنا مِثْلَ هَذَا ) قال : كان النضر بن الحرث يختلف تاجرا إلى فارس ، فيمر بالعباد ا وهم يقرءون الإنجيل، ويركعون ويسجدون، فجاء مكة ، فوجد محمدا صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه وهو يركع ويسجد ، فقال النضر : قد سمعنا ، لو نشاء لقلنا مثل هذا ، للذى سمع من العباد ، فنزلت ( وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِم آياتُنا قالُوا قَد سمعنا لونشاء لَونشاء لَقُلْنا مِثل هذا ) هذا ) قال : فقص ربنا ما كانوا قالوا بمكة ، وقص قولهم (إذ قالُوا اللَّهُم آيان كان هذا هو الحق من عندك ) . . . الآية .

حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، قال : كان النضر بن الحرث بن علقمة أخو بنى عبد الدار يختلف إلى الحيرة ، فيسمع سجع أهلها وكلامهم ؛ فلما قدم مكة ، سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، فقال (قد تسميعنا لو نشاء للقلانا ميثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين ) يقول : أساجيع أهل الحيرة .

حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن أبى بشر ، عن سعيد بن جبير قال : قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر صبرا : عقبة بن أبى معيط ، وطعيمة بن عدى ، والنضر بن الحارث ؛ وكان المقداد أسر النضر ، فلما أمر بقتله ، قال المقداد : يا رسول الله أسيرى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنّه كان يَقُول في كتاب الله ما يتقول ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ، فقال المقداد : 'أسيرى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللّه من المقداد : 'أسيرى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللّه من المقداد : 'أسيرى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللّه من المقداد : 'أسيرى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللّه من المقداد : 'أسيرى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللّه من المقداد : 'أسيرى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللّه من المقداد : 'أسيرى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللّه من المقداد : 'أسيرى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللّه من المقداد : 'أسيرى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللّه من المقداد : 'أسيرى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللّه من المقداد : 'أسيرى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللّه من الله عليه وسلم : الله عليه وسلم الله عليه وسلم : الله عليه وسلم الله وسلم : الله عليه وسلم الله الله وسلم الله وسلم

<sup>(</sup>١) العباد ، بكسر العين : ألفاف من قبائل شي، اجتمعوا بالحيرة على النصرانية، فسموا عبادا، منهم عدى بن زيد التميمي العبادي .

فقال المقداد : هذا الذي أردت ، وفيه أنزلت هذه الآية (وَإِذَا تُتَلِّى عَلَيْهُمِ آيَاتُنَا) . . . الآية . حدثني يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قتل يوم بدر ثلاثة رهط من قريش صبرا المطعم بن عدى ا ، والنضر بن الحرث ، وعقبة بن أبي معيط ، قال : فلما أمر بقتل النضر ، قال المقداد بن الاسود : أسيرى يا رسول الله ، قال : إنّه كان يَقُولُ في كتاب الله وفي رسّولِهِ ماكان يَقُولُ ، قال : فقال ذلك : مرتبن أو ثلاثا ، فقال رسول الله عليه وسلم : اللّهُم ّ أغْن المقداد من فضليك ، وكان المقداد أسر النضر .

القول في تأويل قوله تعالى:

# وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُ مَّ إِن كَانَ هَلَا هُوَالْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِنَ عَلَيْنَا رَجَحَارُةً مِنَ الشَّكَةَ أَوِ آغَتِنَا بِعَذَابٍ أَلِبِيرِ ۞

عَلَيْ يَقُولَ تَعَالَى ذَكَرَه : واذكر يا محمد أيضا ما حل بمن قال ( اللَّهُ مُ أِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَقَّ مِن عَذَاب عَنْدُك ، قامُطر عَلَيْنا حِجارة مِن السَّاء أو اثنينا بِعَذَاب أليم ) إذ مكرت لهم ، فأتيتهم بعذاب أليم ، وكان ذلك العذاب : قتلهم بالسيف يوم بدر ، وهذه الآية أيضًا ذكر أنها نزلت فى النضر بن الحرث . ذكر من قال ذلك

حدثنى يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، قال : ثنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير ، فى قوله ( وَإِذْ قَالُوا اللَّهُ مَ إِنْ كَانَ هَذَا هُو الْحَقَّ مِنْ عَيِنْدَ لِكَ قَامُ طُيرٌ عَلَيْنَا حَيِجَارَةً مِنَ السَّاءِ ) قال : نزلت فى النضر بن الحرث .

حدثنى محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، قوله ( إن كان هـَذَا هـُوَ الحـَق مـِن عـِنـُدك ) قال : قول النضر بن الحرث بن علقمة ٢ بن كلدة .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا شبل ، عنابن أبي نجيح ، عن مجاهد ( اللّهُمُمُّ إِنْ كانَّ هَذَا هُوَ الحَيْقُ مِنْ عِنْدِلْتُ ) قول النضر بن الحرث بن علقمة بن كلدة من بنى عبد الدار ، قال : أخبر نا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله ( إِنْ أَخبر نا إِسَاقَ ، قال : أخبر نا عبد لله ) قال : هو النضر بن الحرث بن كلدة .

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير : ذكر المعلم بدل طعيمة غلط ، لأن المعلم لم يكن حيا يوم بدر. اه . (٢) علقمة ساقط من لفظ ابن إسحاق .

حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، قال : فقال يعنى النضر بن الحرث : اللهم إن كان ما يقول محمد هو الحق من عندك ( فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثنينا بعكد آب أليم ) قال الله ( سأل سائيل "بعد آب واقع للكافيرين ) .

حَدَثنا ابن حميدً ، قال : ثنا حكام ، عن عنبسة ، عن ليث ، عن مجاهد ، في قوله ( إن كان هذا هذا الحدِّنا ابن حميد ، قال : ثنا حكام ، عن عنبسة ، عن ليث ، عن مجاهد ، في قوله ( إن كان هذا هو الحق من عيندك ) . . . الآية ، قال (سأ ل سائيل بيعند اب واقع للكافيرين ) .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( وَ إِذْ قَالُوا اللَّهُ مُ إِنْ كَانَ هَذَا الْحَمَّ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : ثم ذكر غيرة قريش واستفتاحهم على أنفسهم ، إذ قالوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك : أى ما جاء به محمد ، فأمطر علينا حجارة من السماء ، كما أمطرتها على قوم لوط ، أو اثننا بعذاب أليم : أى ببعض ما عذ بت به الأمم قبلنا .

واختلف أهل العربية في وجه دخول هو في الكلام ، فقال بعض البصريين 3 نصب الحق ، لأن هو والله أعلم حوّلت زائدة في الكلام صلة توكيد كزيادة ما ، ولا تزاد إلا في كل فعل لايستغنى عن خبر ، وليس هو بصفة لهذا ، لأنك لو قلت : رأيت هذا هو لم يكن كلاما ، ولا تكون هذه المضمرة من صفة الظاهرة ، ولكنها تكون من ضفة المضمرة ، نحوقوله (وَلكين كانُوا هُمُ الظالمين . و - تجيد و و عيد الله الظاهرة ، ولكنها تكون من صفة المنصرة ، نحوقوله (ولكين فتكون هوصفة ، وقد تكون في هذا المعنى أيضا غير صفة ، ولكنها تكون زائدة كماكان في الأول ، وقد تجرى في جميع هذا مجرى الاسم ، فيرفع مابعدها إن كان بعدها ظاهرا أو مضمرا في لغة بني تميم ، يقولون في قوله (إن كان هذا الحرى الاسم ، فيرفع مابعدها إن (ولكين كانُوا هُمُ الظالمين ـ وتجيد وه عيند الله هو خصيرا وأعظم "أجراً) كما تقول : كانوا آباؤهم الظالمون ، جعلوا هذا المضمر نحو هو وهما وأنت زائدا في هذا المكان ، ولم تجعل مواضع الصفة ، لأنه فصل أراد أن يبين به أنه ليس مابعده صفة لما قبله ، ولم يحتج إلى هذا في الموضع الذي لايكون له خبر . وكان بعض الكوفيين يقول : لم تدخل هو القائم ، فهو لمعهود الاسم والألف ، واللام لمعهود الفعل التي هي زيد قائم ، فقلت : أنت : بل عمرو هو القائم ، فهو لمعهود الاسم والألف ، واللام لمعهود الفعل التي هي صلة في الكلام ، وليست كذلك هو ، وأما التي هي تدخل صلة في الكلام ، وليست بصفة كالظريف والعاقل . تتخل صلة في الكلام ، وليست بصفة كالظريف والعاقل . تتخل صلة في الكلام ، وليست بصفة كالظريف والعاقل .

القول في تأويل قوله تعالى :

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَ اللَّهُ مُعَالِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞

4-4.

### وَمَالَهُمْ أَلَّا يُعَاذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّ ونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَآءُهُ وَإِنْ أَوْلِيَّا فُهُ وَإِلَّا الْمُنَّقُونَ وَلَاكَنَّا كَثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞

اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك ، فقال بعضهم : تأويله ( وَمَا كَانَ اللهُ لِيهُ عَدَّبَهُمْ وَانْتَ فَيهِمْ ) : أى وأنت مقيم بين أظهرهم ، قال : وأنزلت هذه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم بمكة ، قال : ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم ، فاستغفر من بها من المسلمين ، فأنزل بعد خروجه عليه حين استغفر أولئك بها ( وَمَا كَانَ الله مُعَذَّبَهُمُ \* وَهُمُ \* يَسَتَعَفْرُونَ ) قال : ثم خرج أولئك البقية من المسلمين من بينهم ، فعذ ب الكفار .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا يعقوب ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن ابن أبزى ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ، فأنزل الله (وَمَاكَانَ اللهُ ليعُمَدُ بِهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ) قال : فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، فأنزل الله (وَمَاكَانَ اللهُ مُعَدَبَهُمْ وهُمْ يَسَسَّعَفْورُ ونَ ) قال : فكان أولئك البقية من المسلمين الدين بقوا فيها يستغفرون ، يعنى بمكة ؛ فلما خرجوا أنزل الله عليه (وَمَا كَلُمُ اللهُ وَهُمُ اللهُ وَهُمُ يَسَصُدُونَ عَن المستجيدِ الحَرَامِ ، وَمَا كَانُوا أُولِياءَهُ ) قال : فأذن الله له في فتح مكة ، فهو العذاب الذي وعدهم .

حدثنى يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا حصين ، عن أبى مالك ، فى قوله ( وَمَا كَانَ اللهُ لَيْهُ مَالِكُ ، فى قوله ( وَمَا كَانَ اللهُ لَيْهُ مَا لَكُ مُعَدَّ بَهَمُ وَهُمْ يَسَتَتَغَفِّرُونَ ﴾ لينُعَدَّ بَهَمُ وَأَنْتَ فِيهِمْ ) يعنى النبي صلى الله عليه وسلم (وَمَا كَانَ اللهُ مُعَدَّ بَهُمُ وَهَا الكَفَار .
يعنى : من بها من المسلمين ( وَمَا مَلُمُ وَالاَ يُعَدَّ بَهُمُ اللهُ ) يعنى مكة ، وفيها الكفار .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا عمرو بن عون ، قال : أخبرنا هشيم ، عن حصين ، عن أبى مالك ، فى قول الله ( وَمَا كَانَ اللهُ مُعَـذَّبَهُمْ ) وفيهم المؤمنون ، يستغفرون : يغفر لمن فيهم من المسلمين .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا إسحاق بن إسهاعيل الرازى وأبو داود الحفرى ، عن يعقوب ، عن جعفر ، عن المسلمين منهم ، عن ابن أبزى (وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذَّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغَفُّرُونَ ) قال : بقية من بقي من المسلمين منهم ، فلما خرجوا ، قال (وَمَا كَلُمُ أَلاً يُعَذَّبَهُمُ اللهُ ) قال : ثنا عمران بن عيينة ، عن حصين ، عن ألى مالك (وَمَا كَانَ اللهُ لِيعَذَّبَهُمْ وأنْتَ فِيهِمْ ) قال : أهل مكة .

وأخبرنا أبى ، عن سلمة بن نبيط ، عن الضحاك (وَمَا كَانَ اللهُ مُعَدَّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغَفُّوونَ ) قال : المؤمنون من أهل مكة (وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَدَّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَسَعُدُونَ عَن المَسْجِد الحَرَامِ) قال : المشركون من أهل مكة .

قال: ثنا أبوخالد، عن جويبر، عن الضحاك (وَمَاكَانَ اللهُ مُعَلَدٌ بَهُمُ وَهُمُ يَسَتَغُفُرُونَ ) قال: المؤمنون يستغفرون بين ظهرانيهم .

حدثنی محمد بن سعد ، قال : ثنی أبی ، قال : ثنی عمی ، قال : ثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله ( وَمَا كَانَ اللهُ مُعَدَّ بَهُمُ وَهُمُ يَسَتَغَفْرُونَ ) يقول : الذين آمنوا معك يستغفرون بمكة ، حتى أخرجك والذين آمنوا معك .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، قال : قال ابنجريج ، قال : ابن عباس لم يعذّب قرية حتى يخرج النبي منها والذين آمنوا معه ويلحقه بحيث أمر (وَمَاكَانَ اللهُ مُعَذَّ بَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ . يَسْتَغَفْرُونَ ) يعنى المؤمنين ، ثم أعاد إلى المشركين ، فقال (وَمَا تَلْهُمُ أَلاَّ يُعَذَّ بَهُمُ اللهُ ) .

حدثنی یونس ، قال : أخبر نا ابن و هب ، قال : قال ابن زید، فی قوله ( وَمَا كَانَ اللهُ لَــِبُعَـَدُ بَـهُـمُ \* وأنت فيهـم \* ) قال : یعنی أهل مكة .

وقال آخرون : بل معنى ذلك: وماكان الله ليعدّب هؤلاء المشركين منقريش بمكة وأنت فيهم يامحمد ، حتى أخرجك من بينهم (وَمَاكانَ اللهُ مُعَذَّبَهُمُ ) وهؤلاء المشركون يقولون: يا ربّ غفرانك وما أشبه ذلك من معانى الاستغفار بالقول ، قالوا : وقوله (وَمَا لهُمُ أَلاَّ يُعَذَّبَهُمُ اللهُ ) فى الآخرة . ذكر من قال ذلك

السَّمَاءِ) كما أمطرتها على قوم لوط، وقال حين نعى عليهم سوء أعمالهم ( وَمَاكَانَ اللهُ لينُعَلَّ بَهُمُ وَأَنْتَ وَبِهِم ، وَمَاكَانَ اللهُ مُعَذَّ بَهُمُ وَهُمُ يَسَتَغَفِّرُونَ ) : أى بقولهم : وإن كانوا يستغفرون كا قال ( وَهُمُ يَصُدُونَ عَن المَسْجِيدِ الحرامِ ) من آمن الله وعبده : أى أنت ومن تبعك .

حدثنا الحسن بن الصباح البزار ، قال : ثنا أبو بردة ، عن أبى موسى ، قال : إنه كان فيكم أمانان : قوله ( وَمَاكَانَ اللهُ مُعَلَدٌ بَهُمُ وَهُمُ يَسَتَخْفُرُونَ ) قوله ( وَمَاكَانَ اللهُ مُعَلَدٌ بَهُمُ وَهُمُ يَسَتَخْفُرُونَ ) قال : أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد مضى ، وأما الاستغفار فهو دائر فيكم إلى يوم القيامة .

حدثی الحرث، قال: ثنا عبد العزیز، قال: ثنا یونس بن أبی إسحاق، عن عامر أبی الخطاب الثوری قال: سمعت أبا العلاء یقول: کان لأمة محمد صلی الله علیه وسلم أمتنتان: فذهبت إحداهما، وبقیت الأخری (وَمَاکانَ الله لیهُ عَدَّبَهُمُ وأنْتَ فیبهِمْ )... الآیة.

وقال آخرون : معنى ذلك : وماكان الله ليعد بهم وأنت فيهم يا محمد، وماكان الله معد ب المشركين وهم يستغفرون، أن لواستغفروا قالوا : ولم يكونوا يستغفرون ، فقال جل ثناؤه : إذ لم يكونوا يستغفرون ( وَمَا لَمُهُمْ اللهُ وَهُمُ مَ يَصُدُونَ عَنَ المَسْجِيدِ الحَرَامِ ) .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ( وَمَا كَانَ اللهُ لَيُعَدَّ بَهُمُ وَأَنْتَ فَيِهِمْ ، وَمَاكَانَ اللهُ مُعَدَّ بَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفُرُونَ ) قال : إن القوم لم يكونوا يستغفرون ، ولو كانوا يستغفرون ، وكان بعض أهل العلم يقول : هما أمانان أنزلهما الله، فأما أحدهما فحضى نبى الله ، وأما الآخر فأبقاه الله رحمة بين أظهركم ، الاستغفار والتوبة .

حدثى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، قال : قال الله لرسوله ( وَمَاكَانَ اللهُ لَيْعَلَدُ بَهَمُ وَانْتَ فَيهِمْ وَمَاكَانَ اللهُ مُعَذَّ بَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغَفّرُونَ ) يقول : ما كنت أعذبهم وهم يستغفرون ، ولواستغفروا وأقرّوا بالذنوب لكانوا مؤمنين ، وكيف لاأعذبهم وهم لايستغفرون ، وما لهم ألا يعذّبهم الله وهم يصدّون عن محمد وعن المسجد الحرام .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله (وَمَا كَانَ اللهُ لَيْعَـَدُّ بَهُمُ وَأَنْتَ فَيِهِمِ ، وَمَاكَانَ اللهُ مُعَـدُّ بَهُمُ وَهُمُ يَسَتَغَفُّورُونَ ) قال : يقول : لو استغفروا لم أعذ بهم . وقال آخرون : معنى ذلك : وماكان الله ليعذ بهم وهم يسلمون .

قالوا : واستغفارهم كان فى هذا الموضع : إسلامهم .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا سوّار بن عبد الله ، قال : ثنا عبد الملك بن الصباح ، قال : ثنا عمران بن حدير ، عن عكرمة ، في قوله (وَمَا كَانَ اللهُ لَيْهُ لَيْهُ اللهُ يَسَدّ فَيْهِ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَدّبَهُ مُ وَهَمُ يَسَدّ فَيْهُ وُنَ ) قال : سألوا العذاب فقال : لم يكن ليعدهم وأنت فيهم ، ولم يكن ليعد بهم وهم يدخلون في الإسلام .

The first war will be to the same

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، قوله (وأنت فيهم ) قال : بين أظهرهم ، وقوله (وَهُمُ "بَسْتَخْفُرُونَ") قال : يسلمون .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد (وَمَا كَانَ اللهُ لَيْعَذَ بَهُمُ وَهُمْ يَسَتَغَفْرُونَ ) قال : ليُعَذَ بَهُمُ وَهُمْ يَسَمَدُ بَهُمُ وَهُمْ يَسَمَدُ وَنَ عَن المَسْجِدِ الْحَرَامِ ) .

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، فال : ثنا محمد بن عبيد الله ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ( وَمَا كَانَ اللهُ لَيْعَذَ بَهُمْ وَالْتُ مُعَدَ بَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهَا كَانَ اللهُ مُعَذَ بَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغَفْرُ ونَ ) قال : بين أظهرهم ( وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذَ بَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ مَا الْإِسلام .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : وفيهم منَّن قد سبق له من الله الدخول في الإسلام .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبوصالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على " ، عن ابن عباس ، قوله ( وَمَا كَانَ اللهُ لِيهُ لَيهُ عَدْ بَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ) يقول : ما كان الله سبحانه يعذ ب قوما وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم ، ثم قال ( وَمَا كان اللهُ مُعَذ بهم وَهُمْ "يَسْتَغْفِرُون ) يقول : ومنهم من قد سبق له من الله الدخول في الإيمان ، وهو الاستغفار ، ثم قال ( وَ ما مَهُمْ " ألا الله عَدْ بهم ألله أله عند بهم يوم بدر بالسيف .

وقال آخرون : بل معناه : وماكان الله معذَّ بهم وهم يصلون .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنی المثنی ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس ، قوله ( وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذَّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغَفْرُونَ ) يعنی : يصلون ، يعنی بهذا أهل مكة .

حدثی موسی بن عبد الرحمن المسروق ، قال : ثنا حسین الجعنی ، عن زائدة ، عن منصور ، عن مجاهد ، فی قول الله ( وَمَاكَانَ اللهُ لَيْعَدَّ بَهُمُ وَأَنْتَ فَيهِمْ وَمَا كَانُ اللهُ مُعَدَّ بَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ يَسْتَغَفْرُونَ ) قال : يصلون .

حُدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ ، قال : ثنا عبيد بن سليان ، قال : سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قوله (وَمَا كَانَ اللهُ لَيتُعَذَّ بَهُمُ وَأَنْتَ فَيهِمْ ) يعني : أهل مكة ، يقول : لم أكن لأعَذّ بكم وفيكم محمد ، ثم قال (وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذَّ بَهُمُ وَهُمُ يَسَتَغَفْيِرُونَ ) يعني : يؤمنون ويصلون

حدثنا ابن حمید، قال : ثنا جریر ، عن منصور ، عن مجاهد ، فی قوله ( وَمَا کَانَ اللهُ مُعَـَّذَ بَـهُـمُ ۗ وَهُـمُ يَسَـتَغَـفُـرُونَ ) قال : وهم يصلون .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما كان الله ليعذّب المشركين وهم يستغفرون، قالوا ثم نسخ ذلك بقوله (وَمَا لَهُمُ مُ اللهُ وَهُمُ يَصُدُونَ عَن المَسْجِدِ الحَرَامِ). بقوله (وَمَا لَهُمُ مُ اللهُ وَهُمُ يَصُدُونَ عَن المَسْجِدِ الحَرَامِ). ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا يحيى بن واضح ، عن الحسين بن واقد ، عن يزيد النحوى ، عن عكرمة والحسن البصرى ، قالا : قال فى الأنفال ( وَمَا كَانَ اللهُ لَيْعَذَّبَهُم وأنْتَ فَيهِم ، وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذَّبَهُم وأنْتَ فَيهِم ، وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذَّبَهُم وَهُم وَهُم يَسَتَغْفِرُونَ ) فنسختها الآية التى تليها ( وَمَا لَهُمُ اللّا يُعَذَّبَهُم الله ) . . . إلى قوله ( فَذُوقُوا العَذَابَ مِمَا كُنْتُم تَكُنْفُرُونَ ) فقوتلوا بمكة ، وأصابهم فيها الجوع والحصر .

وأنت وأولى هذه الأقوال عندى في ذلك بالصواب قول من قال : تأويله : وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا محمد وبين أظهرهم مقيم ، حتى أخرجك من بين أظهرهم ، لأنى لاأهلك قرية وفيها نبيها ، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون من ذلك ، بل هم مصرّون عليه ، فهم للعذاب مستحقون ، كما يقال : ما كنت لأحسن إليك ، وأنت تسىء إلى "، يراد بذلك : لاأحسن إليك العذاب مستحقون ، كما يقال : ما كنت لأحسن إليك ، وأنت تسىء إلى "، يراد بذلك : لاأحسن إليك أو أسأت إلى "، وكذلك ذلك، إذا أسأت إلى "، ولو أسأت إلى " م وكذلك ذلك، أم قيل ( وَمَا كُلُم أُلا يُعَذّب مَهُم الله وهم " يتصد ون المقامنين بالله ورسوله وما يمنعهم أن يعذ بهم الله وهم لايستغفرون الله من كفرهم ، فيؤمنوا به ، وهم يصد ون المؤمنين بالله ورسوله عن المسجد الحرام .

وإنما قلنا : هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب ، لأن القوم : أعنى مشركى مكة ، كانوا استعجلوا العذاب ، فقالوا : اللهم إن كان ما جاء به محمد ، هو الحق ، فأمطر علينا حجارة من السهاء ، أو اثتنا بعذاب أليم ، فقال الله لنبيه : ما كنت لأعذ بهم وأنت فيهم ، وماكنت لأعذ بهم لو استغفروا ، وكيف لأعذ بهم بعد إخراجك مهم ، وهم يصد ون عن المسجد الحرام ، فأعلمه جل ثناؤه أن الذين استعجلوا العذاب ، حائق بهم ونازل ، وأعلمهم حال نزوله بهم ، وذلك بعد إخراجه إياه من بين أظهرهم ، ولا وجه لإيعادهم العذاب في الآخرة ، وهم مستعجلوه في العاجل ، ولا شك أنهم في الآخرة إلى العذاب صائرون ، بل في تعجيل الله لهم ذلك يوم بدر ، الدليل الواضح على أن القول في ذلك ما قلنا ، وكذلك لاوجه لقول من وجم قوله (وما كان الله في معلم ، وعما الله فاعل بهم ، ولا دليل على أن الحبر عهم قد تقضي ، وعلى أن ذلك وهو في سياق الحبر عهم ، وعما الله فاعل بهم ، ولا دليل على أن الحبر عهم قد تقضي ، وعلى أن ذلك به عنوا ، ولا خلاف في تأويله من أهله موجود ، وكذلك أيضا لاوجه لقول من قال : ذلك منسوخ بقوله به عنوا ، ولا خلاف في تأويله من أهله موجود ، وكذلك أيضا لاوجه لقول من قال : ذلك منسوخ بقوله (وما كان الله مُعكد بهم وهم " يستخفرون " خبر ، والخبر لايجوز أن يكون فيه نسخ ، وإنما لأوه (وما كان الله مُعكد بهم وهم " يستخفرون " خبر ، والخبر لايجوز أن يكون فيه نسخ ، وإنما يكون النسخ للأمر والنهي .

واختلف أهل العربية فى وجه دخول « أن » فى قوله ( وَمَا لَهُـُم ۚ ٱلاَّ يُعَلَدُ بَهَـُم ُ اللهُ ) فقال بعض نحوبى البصرة : هى زائدة ههنا ، وقد عملت كما عملت « لا » وهى زائدة ، وجاء فى الشعر ؛

لَوْ كُمْ تَكُنُ عُطَفَانُ لاذُنُوبَ كَمَا إِلَى لامَ ذَوَّو أحْسابِها مُمَرًا الله وقد أنكر ذلك من قوله بعض أهل العربية ، وقال : لم تدخل « أن » إلا لمعنى صحيح ، لأن معنى ( وَمَا كُلُمُ ) ما يمنعهم من أن يعذّبوا ، قال : فدخلت « أن » لهذا المعنى ، وأخرج بلا ، ليعلم أنه بمعنى الجحد ، لأن المنع جحد ، قال : ولا فى البيت صحيح معناها ، لأن الجحد إذا وقع عليه جحد صار خبرا ، وقال : ألا ترى إلى قولك : ما زيد ليس قائما ، فقد أوجبت القيام ، قال : وكذلك « لا » فى هذا البيت .

القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانُوا أَوْلَـيَاءَهُ ، إِنَّ أَوْلَـيَاؤُهُ ۚ إِلاَّ المُنتَّقُونَ ، وَلكِينَ أَكُــَارُهُمُ مُ

يقول تعالى ذكره: وما لهؤلاء المشركين ألا يعدّبهم الله ، وهم يصدّون عن المسجد الحرام ، ولم يكونوا أولياء الله ، إن أولياؤه ، يقول : ما أولياء الله إلا المتقون ، يعنى : الذين يتقون الله بأداء فرائضه ، واجتناب معاصيه ، (وَلكِن أَكْرَ المُر الْمُركين لايعلمونأن أولياءالله المتقون ، بل يحسبون أنهم أولياء الله .

وبنحو ما قلنا ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثی محمد بن الحسین ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدی (وَمَا كَانُـوا أُولِـياءَهُ إِنْ أُولِـياؤُهُ إِلاَّ المُتَقَوِّنَ ) هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله ( إن أولياؤهُ إلا ً المُتَقَّنُونَ ) مَن كانوا وحيث كانوا .

حدثني المثنى ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق (وَمَا كَانُوا أَوْلَيَاءَ هُ ، إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ ۗ إِلاَّ المُتَقَوُّونَ ) الذين يخرجون منه ، ويقيمون الصلاة عنده : أى أنت ، يعنى النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن بك (وَ لَكِنَ الْكَنَ الْكَنَ الْمُدُونَ )

<sup>(</sup>۱) البيت من شواهد النحويين ( الحزانة ۲ : ۸۷ ) على أن لا في قوله « لاذنوب لها » زائدة ، ومع ذلك عملت عمل « لا » النافية للجنس ، فبنيت النكرة معها على الفتح ، والمعنى : لها ذنوب إلى ، وعمل لا الزائدة شاذ . والبيت للفرزدق يهجو عمر بن هبيرة الفزارى. وفي رواية المخزانة : « إذن للام . . . النخ » . ومعناه : لوكانت غطفان غير مسيئة إلى ، للام أشرافها عمر بن هبيرة في تعرضه لى ، ومنعوه عنى . وكان عمر بن هبيرة من عمال سليهان بن عبد الملك .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

### وَمَاكَانَ صَلَاتُهُ مَ عِنَدَالْبَيْنِ إِلَّامُكَاءُ وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بَمَاكُنُمُ . تَكَفُرُونَ ۞

على يقول تعالى ذكره: وما لهؤلاء المشركين ألا يعذبهم الله ، وهم يصدّون عن المسجد الحرام الذي يصلون لله فيه ويعبدونه ، ولم يكونوا لله أولياء ، بل أولياؤه الذين يصدّونهم عن المسجد الحرام ، وهم لا يصلون في المسجد الحرام (وَمَا كَانَ صَلاَ بَهُم عَنْدَ البَيْتِ) يعنى : بيت الله العتيق (إلا مُكاءً) وهو الصفير ، يقال منه : مكا يمكو مكوا ومكاء . وقد قيل : إن المكو : أن يجدع الرجل يديه ثم يدخلهما في فيه ، ثم يصبح ، ويقال منه : مكت است الدابة مكاء : إذا نفخت بالريح ، ويقال : إنه لا يمكو إلا است مكشوفة ، ولذلك قيل للاست المكوة ، سميت بذلك ، ومن ذلك قول عنرة :

وحليل غانية تركت ُ مجدًلاً تمكنُو فتريعة أنه كشدق الأعلم ١ وقول الطرماح :

فَنَحَا لِأُولَاهَا بِطَعَنْنَةً مُعْفَظٍ تَمْكُو جَوَانِبُهَا مِنَ الإِنهَارِ ؟
عنى : تصوّت . وأما التصدية فانهاالتصفيق، يقال منه : صدى يصدى تصدية، وصفق وصفح بمعنى واحد
وبنحو ما قلنا فى ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وكبع ، قال : ثنا أبى ، عن موسى بن قيس ، عن حجر بن عنبس ( اللَّ مُكاءٌ وَتَصَدّ بِــَةٌ ) قال : المكاء : التصفير ، والتصدية : التصفيق .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على " ، عن أبن عباس ، قوله ( وَمَا كَانَ صَلَا بَهُم مُ عِنْدَ البَيْتِ إِلاَ مُكَاء وَنَصَد بِنَة ) المكاء : التصفير ، والتصدية : التصفيق . حدثنى محمد بن سعد ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله ( وَمَا كَانَ صَلَا بُهُم مُ عِنْدَ البَيْتِ إِلاَ مُكَاء وَتَصَد بِنَة ) يقول : كانت صلاة المشركين عند قوله ( وَمَا كَانَ صَلاة المشركين عند

البيت مكاء ، يعني : التصفير ، وتصدية يقول : التصفيق .

<sup>(</sup>۱) البيت لعنترة بن عمرو بن شداد العبسى ، وهوالسادس والأربعون فى معلقته (مختار الشعر الجاهل طبعة الحلبى ص ٣٧٥) . والحليل ؛ الزوج ، يروى بالحاء وبالحاء حيما . والغانية : الشابة . وقبل ؛ هى المرأة غنيت بجمالها عن الزينة . أو غنيت وأقامت فى خدرها لا تبرحه ، لأن لها من يخدمها . وبجدلا ؛ مصروعا على الجدالة ، وهى الأرض . وتمكو : تصفر بخروج الدم . والفريصة : لمهنة تحت الإبط ، بحداء القلب ، ترعد عند الحوف . والأعلم ؛ مشةوق الشفة العليا . يقول : إن فريصة ألفارس تصفر صغيرا كصفير شدق البعبر ، من اتساع العلمنة وشدة خروج الدم مها . وانظره فى ( اللسان ؛ مكا ) .

<sup>(</sup>٢) البيت الطرماح بن حكيم يصف النور حين طعن الكلاب ( ديوانه طبعة ليدن سنة ١٩٢٧ ص ١٤٩) و ( كتاب المعانى الكبير لابن قتيبة ص ٩٨٣) وقال في شرحه : نحا : انحرف . والمحفظ : المغضب . تمكو : تصفر ، وذلك عند سيلانها . والإنهاد : أن توسع العلمنة ، ومنه قول قيس بن المطيم . . . « فأنهرت فتقها » .

حدثني محمد بن عمارة الأسدى ، قال : ثنا عبيد الله بن موسى ، قال : أخبر نا فضيل ، عن عطية ( وَمَا كَانَ صَلَا مُهُمُ عَنْدَ البَيْتِ إِلاَ مُكَاءً وَتَصَدْيَةً ) قال : التصفيق والصفير .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن قرّة بن خالد ، عن عطية ، عن ابن عمر ، قال : المكاء : التصفيق ، والتصدية : الصفير . قال : وأمال ابن عمر خده إلى جانب .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا وكيع ، عن قرة بن خالد ، عن عطية ، عن ابن عمر (وَمَا كَانَ صَلاً مَهُم عَنْدَ البَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِينَةً ) قال : المكاء والتصدية : الصفير والتصفيق . حدثني الحرث ، قال : ثنا القاسم ، قال سمعت محمد بن الحسين يحدّث عن قرة بن خالد ، عن عطية العوفى ، عن ابن عمر ، قال : المكاء : الصفير ، والتصدية : التصفيق .

حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا أبو عامر ، قال : ثنا قرة ، عن عطية ، عن ابن عمر ، فى قوله ( وَمَا كانَ صلائمُ مُ عَنْدَ البَيْتِ إلاَّ مُكاءً وتَتَصْديةً ) قال : المكاء : الصفير ، والتصدية :التصفيق . وقال قرة : وحكى لنا عطية فعل ابن عمر فصفتر ، وأمال خده ، وصفق بيديه .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنى بكر بن مضر ، عن جعفر بن ربيعة ، قال : سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقول في قول الله (وَمَاكَانَ صَلاُ مَهُمُ عَيِنْدَ البَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصَدْ يَنَةً ) قال بكر : فجمع لى جعفر كفيه ، ثم نفخ فيهما صفيرا ، كما قال له أبوسلمة .

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا إسرائيل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد، عن ابن عباس ، قال : المكاء : الصفير ، والتصدية : التصفيق .

قال : ثنا أبوأحمد ، قال : ثنا سلمة بن سابور ، عن عطية ، عن ابن عمر ( وَمَاكَانَ صَلَا ُسُمُ عَيْسُدُ البَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصَدْ يَـةً ) قال تصفير وتصفيق .

قال : ثنا أبوأحمد ، قال : ثنا فضيل بن مرزوق ، عن عطية ، عن ابن عمر ، مثله .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا الحمانى ، قال : ثنا شريك ، عن سالم ، عن سعيد ، قال : كانت قريش يعارضون النبى صلى الله عليه وسلم فى الطواف يستهزئون به ، يصفرون به ويصفقون ، فنزلت ( وما كان صلا تهم عيند البيت إلا مكاء وتصدية ).

حدثنا ابن وكريع ، قال : ثنا أبى ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ( إلا مُكاء ) قال : كانوا ينفخون فى أيديهم ، والتصدية : التصفيق .

حدثتی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عبسی ، عن ابن أبی نجیح ،عن مجاهد ۲۱ – ۹

( إلاَّ مُكاءٌ وَتَصَدِينَهُ ) قال : آلمكاء : إدخال أصابعهم فى أفواههم ، والتصدية :التصفيق ، يخلطون بذلك على محمد صلى الله عليه وسلم صلاته .

حدثنا المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله ، إلا أنه لم يقل صلاته .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ،قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، قال : المكاء : إدخال أصابعهم فى أفواههم ، والتصدية : التصفيق . قال نفر من بنى عبد الدار كانوا يخلطون بذلك كله على محمد صلاته .

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبوأحمد ، قال : ثنا طلحة بن عمرو ، عن سعيد بنجبير (وَمَا كَانَ صَلاُ يَهُمُ عينْ عينْدَ البَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصَدْيَةً ) قال : من بين الأصابع ، قال أحمد: سقط على حرف وما أراه إلا الحذف والنفخ والصفير منها ، وأرانى سعيد بن جبير حيث كانوا يمكون من ناحية أبى قبيس.

حدثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق بن سليمان ، قال : أخبرنا طلحة بن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، فى قوله ( وَمَا كَانَ صَلَا ُتُهُمُ عِنْدَ البَيْتِ إلا مُكَاءً وَتَصَدْ بِنَةً ) قال : المكاء : كانوا يشبكون بين أصابعهم ويصفرون بها ، فذلك المكاء . قال : وأرانى سعيد بن جبير المكان الذى كانوا يمكون فيه نحو أبى قبيس .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا محمد بن حرب ، قال : ثنا ابن لهيعة ، عن جعفر بن ربيعة ، عن أبى سلمة بن عبدالرحمن ، فى قوله ( مُكاء " و تَسَصْد بِيَة " ) قال : المكاء : النفخ ، وأشار بكفه قبد فيه ، والتصدية : التصفيق .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا الهاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك ، قال : المكاء : الصفير ، والتصدية : التصفيق .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا عمرو بن عون ، قال : أخبرنا هشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك ، مثله .
حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد، عن قتادة ، قوله (وَمَا كَانَ صَلَا بَهُمُ عَينْدَ البَينَ عِلَا مُكَاءً وَتَصَدِيةً ) قال : كنا نحد أن المكاء : التصفيق بالأيدى ، والتصدية : صياح كانوا يعارضون به القرآن .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ( مُكاء و تَسَصّد يَسَة ) قال : المكاء : التصفير ، والتصدية : التصفيق .

حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( وَمَا كَانَ صَلاُ تَهُمُ عَنْدَ البَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصَدِينَةً ) والمكاء : الصفير على نجو طير أبيض يقال له المكاء يكون بأرض الحجاز ، التصدية : التصفيق .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد فى قوله ( وَمَا كَانَ صَلَا بُهُم ْ عَـنْـدَ

البيت إلا مُكاء وتصديرة ) قال: المكاء: صفير كان أهل الجاهلية يعلنون به، قال: وقال فى المكاء أيضا صفير فى أيديهم ولعب ؛ وقد قيل فى التصدية: إنها الصد عن بيت الله الحرام ، وذلك قول لاوجه له لأن التصدية مصدر من قول القائل: صديت تصدية . وأما الصد فلا يقال منه: صديت ، إنما يقال منه صددت ، فإن شد دت منها الدال على معنى تكرير الفعل ، قيل: صددت تصدية ، إلا أن يكون صاحب هذا القول وجه التصدية إلى أنه من صددت ، ثم قلبت إحدى داليه ياء ، كما يقال: تظنيت من ظننت ، وكما قال الراجز:

## تقفي البازي إذا البازي كسر ا

يعنى : تقضض البازى ، فقلب إحدى ضاديه ياء ، فيكون ذلك وجها يوجه إليه .

#### ذكر من قال ما ذكرنا في تأويل التصدية

حدثنا أحمد بن إسماق ، قال : ثنا أبوأحمد ، قال : ثنا طلحة بن عمرو ، عن سعيد بن جبير ( وَمَا كَانَ َ صَلا ُتَهُمُ عَينْدَ البَيْتِ إِلاَ مُكَاءً وَتَصَدْيَةً ) : صدّهم عن بيت الله الحرام .

حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق بن سليمان ، قال : أخبر نا طلحة بن عمرو ، عن سعيد بن جبير ( وَتَصَدَّيَةً ) قال : التصدية : صد هم الناس عن البيت الحرام .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( وَتَصَدْيَةٌ ) قال : التصدية عن سبيل الله ، وصد هم عن الصلاة ، وعن دين الله .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ( وَمَا كَانَ صَلَا بُهُمْ عَنْدَ البَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وتَنَصْدينَةً ) قال : ماكان صلاتهم التي يزعمون أنها يدرأ بها عنهم إلامكاء وتصدية ، وذلك ما لايرضي الله ، ملا عمر تر ملا ما افترض عالم ، ملا ما أه ه ، ه

الله ، ولا يحبّ ، ولا ما افترض عليهم ، ولا ما أمرهم به .
وأما قوله ( فَذُوقُوا العَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكَفْرُونَ ) فإنه يعني العذاب الذي وعدهم به بالسيف يوم بدر ، يقول للمشركين الذين قالوا ( اللّهُمُ إن كان هذا هو الحق من عندك وقوا : أي اطعموا وليس حيجازة من العذاب ، ذوقوا : أي اطعموا وليس بذوق بفم ، ولكنه ذوق بالحس ، ووجود طعم ألمه بالقلوب ، يقول لهم : فذوقوا العذاب بما كنم

<sup>(</sup>۱) البيت للعجاج ( ديوانه طبع ليبسك سنة ١٩٠٣ ص ١٧ من قصيدة له مطولة ) من مشطور الرجز ، مطلعها : « قد جبر الدين الإله فجبر » ، يمدح بها عمر بن عبيد الله بن معمر ، وكان عبد الملك بن مروان وجهه إلى أبي فديك الحرورى حين خرج عليه ، فأوقع به . وبيت الشاهد هو الحامس والسبعون ، وقبله :

إذا الكرام ابتكروا الباع ابتكر دا في جناحيسة من الطور فر فر وقد أنشده صاحب السان مع البيت الأول من هذين البيتين. شبه بطائر ضم جناحيه إلى نفسه ، وانقض على الصيد . ويحتمل أن يكون شبه بالعقاب ، وشبه الحيش حوله بالحناحين ، لأن حيشه أسفه إلى ما أراد ، كما يهض العقاب جناحاها . ومعى كسر : ضم جناحيه وانقض . وقوله « تقضى البازى » : أراد تقضفه ، كالتمطى أصله التملط فأبدل الضاد التي هي لام الفعل ياء ، استثقالا لاجماع الأمثال ، وكسر ماقبلها لتصح ، وانتصابه على المصدر المشبه به . والتقدير : مر مرورا مثل تقضى البازى . ( الاقتضاب لابن السيد من ١٩٤٥) .

تجحدون أن الله معذ بكم به على جحودكم توحيد ربكم ، ورسالة تبيكم صلى الله عليه وسلم . وبنحو الذى قلنا فى ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ( فَلَدُّوقُوا العَلَدَ ابَّ بِمَا كُنْسُمْ تَكُفُرُونَ ) : أى ما أو تع الله بهم يوم بدر من القتل .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ( فَذُوقُوا العَذَّابَ مِمَا كُنْسُمْ تَكُفُرُونَ ) قال : هؤلاء أهل بدر يوم عذّبهم الله .

حُدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ قال : ثنا عبيد بن سليان ، قال : سمعت الضحاك يقول فى قوله ( فَذُوقُوا العَذَابَ عِمَا كُنْتُمْ تَكَفُرُونَ ) يعنى أهل بدرعذ بهم الله يوم بدر بالقتل والأسر .

## القول في تأويل قوله تعالى :

# إِنَّ الَّذِينَ كَ فَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْ وَلَهُمْ لِيصُدُّواْ عَنسَدِيلُ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ وَاللَّهِ مُ لِيصُدُّ وَاعْنسَدِيلُ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ وَاللَّذِينَ كَفُنُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَدَتُم يُخْشَرُونَ ﴿ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمْ يُغَلِّبُولٌ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَدَتُم يُخْشَرُونَ ﴿

المنتقرق المجال ذكره: إن الذين كفروا بالله ورسوله ينفقون أموالهم ، فيعطونها أمثالهم من المشركين ليتقرّوا بها على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به ، ليصدّوا المؤمنين بالله ورسوله ، عن الإيمان بالله ورسوله ، فسينفقون أموالهم فى ذلك ، ثم تكون نفقتهم تلك عليهم حسرة ، يقول : تصير ندامة عليهم ، لأن أموالهم تذهب ، ولا يظفرون بما يأملون ويطمعون فيه من إطفاء نور الله ، وإعلاء كلمة الكفر على كلمة الله ، لأن الله معلى كلمته ، وجاعل كلمة الكفر السفلى ، ثم يغلبهم المؤمنون ، ويحشر الله الذين كفروا به وبرسوله إلى جهنم ، فيعذ بون فيها ، فأعظم بها حسرة وندامة لمن عاش منهم ومن هلك ؛ أما الحي فحرب ماله ، وذهب باطلا في غير درك ولا نفع ، ورجع مغلوبا مقهورا محزو نامسلوبا ؛ وأما الهالك : فقتل وسلب ، وعجل به إلى نار الله يخلد فيها ، نعوذ بالله من غضبه ، وكان الذي تولى النفقة التي ذكرها الله في هذه الآية فها ذكر أبا سفيان .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا يعقوب القمى ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير ، فى قوله ( إنَّ اللَّهِ يَنَّ كَفَرُوا إِلَى جَهَيَّتُم يُحْشَرُون ) قال : نزلت كَفَرُوا إِلَى جَهَيَّتُم يُحْشَرُون ) قال : نزلت فى أبى سفيان بن حرب استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش من بنى كنانة ، فقاتل بهم النبى صلى الله عليه وسلم ، وهم اللين يقول فيهم كعب بن مالك :

وَجِيننا إلى مَوْجِ مِنَ البَحْرِ وَسَطَّهُ الحابِيشُ مِينَهُمُ حاسِرٌ وَمُقْتَعُ

ثلاثة الاف وتحن نصية ثلاث مشين إن كَنُرْنا فأربعُ ا

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا إسحاق بن إسماعيل ، عن يعقوب القمى ، عن جعفر ، عن ابن أبزى (إنَّ اللهِ ينَ كَفَرُوا يُنفَقِونَ أَمُوالهُم ليَكُوا عَن سَبِيلِ اللهِ ) قال : نزلت في أبي سفيان ، استأخر يوم أُحد ألفين ليقاتل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى من استجاش من العرب قال : أخبرنا أبي عن خطاب بن عمان العصفرى ، عن الحكم بن عتيبة (إن الله ين كفرُوا يُنفقون أمُوا لهُم ليكمدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ ) قال : نزلت في أبي سفيان ، أنفق على المشركين يوم أُحد أربعين أوقية من ذهب ، وكانت الأوقية يومئذ اثنين وأربعين مثقالا .

حدثنا بشر، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوُا لَهُ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ ) . . . الآية ، قال : لما قدم أبوسفيان بالعير إلى مكة ، أنشد الناس ودعاهم إلى القتال حتى غزا نبى الله من العام المقبل ، وكانت بدر فى رمضان يوم الجمعة ، صبيحة سابع عشرة من شهر رمضان ، وكانت أحد فى شوّال يوم السبت لإحدى عشرة خلت منه فى العام الرابع .

حدثنى محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدى ، قال: قال الله فياكان المشركون، ومهم أبو سفيان يستأجرون الرجال يقاتلون محمدا بهم (إن الله ين كفروا ين في كان المشركون أموا لهم ليتصدُوا عن سبيل الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم (فسين في قد مها أثم تكون عليه مرة عليه عليه و ندامة يوم القيامة ، وويلا ، ثم يغلبون .

حدثنى محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، فى قول الله ( أَوْلَـ وَا عَنْ سَبِيلِ الله ). . . الآية ، حتى قوله ( أُولَـ فِكَ هُمُ الْحَاسِرُونَ ) قال : فى نفقة أبى سفيان على الكفار يوم أُحد

حدثني المثنى ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

<sup>(</sup>۱) البيتان لكعب بن مالك ، أوردهما ابن هشام في مختصر سيرة ابن إسحاق (ج ٣ : ١٤١ طبعة الحلبي) الحاسر : الذي لادرع عليه ولا مغفر . والمقنع : الذي لبس المغفر على رأسه . والنصية : خيار القوم .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسعاق ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِينْفَقُونَ أَمْوَا لَهُمْ ليتَصُدُوا عَن سَبِيلِ الله ) . . . إلى قوله ( يُعشَرُون ) يعني النفر الذين مشوا إلى أبي سفيان ، وإلى من كان له مال من قريش في تلك التجارة ، فسألوهم أن يعينوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ففعلوا.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب، عن عطاء بن دينار، في قول الله ( إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنشْفِقُونَ أَمْوَا لَهُمْ ) . . . الآية ، نزلت في أبي سفيان بن حرب ؛ وقال بعضهم : عنى بذلك المشركون من أهل بدر . الله الله الله المشركون من أهل بدر .

#### ذكر من قال ذلك

حُدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ ، قال : ثنا عبيد بن سليمان ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله ( إنَّ اللَّذ ين َ كَفَرُوا يُنفقُونَ أَمُوا لَهُمْ لِينَصُدُوا عَنَ سَبِيلِ اللهِ ) . . . الآية ، قال : هم أهل بدر .

ين والصواب من القول في ذلك عندي ما قلنا ، وهو أن يقال : إن الله أخبر عن الذين كفروا به من مشركى قريش أنهم ينفقون أموالهم ، ليصدوا عن سبيل الله ، لم يخبرنا بأى أولئك عنى ، غير أنه عم " بالحبر الذين كفروا ، وجائز أن يكون عنى : المنفقين أموالهم لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأُ حد ، وجائز أن يكون عني المنفقين مهم ذلك ببدر ، وجائز أن يكون عني الفريقين . وإذا كان ذلك كذلك ، فالصواب فى ذلك أن يعم كما عم جل ثناؤه الذين كفروا من قريش .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

## لِيمِيزَاللَّهُ ٱلْخَبِيتَ مِنَالطَّيْبِ وَيَجْعَلَ لَخِيتَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَا بِكَهُ مُ ٱلْخَلِيرُونَ ۞

وينفقون أموالهم للصدُّ عن سبيل الله الذين كفروا بربهم ، وينفقون أموالهم للصدُّ عن سبيل الله إلى جهم ، ليفرق بيهم وهم أهل الحبث ، كما قال وساهم : الحبيث ، وبين المؤمنين بالله وبرسوله ، وهم الطيبون ، كما سهاهم جلَّ ثناؤه ، فميز جلَّ ثناؤه بينهم بأن أسكن أهل الإيمان به وبرسوله جناته ، وأنزل أهل الكفر ناره .

وبنحو ما قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

## ذكر من قال ذلك و المارات المارات

حدثني المثني ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليٌّ ، عن ابن عباس ، قوله ( ليتمايزُ اللهُ الْحَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ) فميز أهل السعادة من أهل الشقاوة .

حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي ، قال : ثم ذكر

المشركين ، وما يصنع بهم يوم القيامة ، فقال (ليتميز اللهُ الحبيث مين الطبيب) يقول : يميز المؤمن من الكافر ( فيتجعل الحبيث بعضه على بعض ) ويعنى جل ثناوه بقوله ( فيتجعل الحبيث بعضه بعض أبعضه فوق بعض ( فير كُمنه تجيعا ) يقول : فنجعلهم ركاما ، بعضه عفه أن يجمع بعضهم إلى بعض حتى يكثروا ، كما قال جل ثناؤه في صفة السحاب ( ثُمَّ يُؤلفُ بيئنه أثمَّ يجعله وكاما ): أي مجتمعا كثيفا .

وكما حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( فَيَرْ كُمهُ جَمِيعا ) قال : فيجمعه جميعا بعضه على بعض ، وقوله ( فَيَجَعْلَهُ فِي جَهْبَهَ ) يقول : فيجعل الحبيث جميعا في جهنم ، فوحد الحبر عنهم لتوحيد قوله (ليهميز الله الحبيث ) ، ثم قال (أولئيك هم الحاسرون) في جهنم ولم يقل : ذلك هو الحاسر ، فرد ه إلى أول الحبر ، ويعنى بأولئك الذين كفروا ، وتأويله : هؤلاء الذين ينفقون أموالم ليصدوا عن سبيل الله هم الحاسرون ، ويعنى بقوله : (الحاسرون) الذين غبنت صفقتهم ، وخسرت تجارتهم ، وذلك أنهم شروا بأموالهم عذاب الله فى الآخرة ، وتعجلوا بانفاقهم إياها فيا أنفقوا من قتال نبي الله والمؤمنين به الحزى والذل .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

# قُل لِّلَّذِينَ كُفَّرُواْ إِن يَنْ تَهُواْ يُغَفِّرُ لَهُ مَمَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُ وافْقَدْ مَضَتَ سُنَّتُ الْأَوِّلِينَ اللهِ مَا اللهُ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُ وافْقَدُ مَضَتَ اللهُ اللهُ

الله يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد للذين كفروا من مشركى قومك: إن ينهوا عما هم عليه مقيمون من كفرهم بالله ورسوله ، وقتالك وقتال المؤمنين، فينيبوا إلى الإيمان ، يغفر الله لهم ، ما قد خلا ومضى من ذنوبهم ، قبل إيمانهم وإنابتهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله بايمانهم وتوبتهم وإن يعودوا يقول: وإن يعد هؤلاء المشركون لقتالك بعد الوقعة التى أوقعها بهم يوم بدر ، فقد مضت سنتى فى الأولين منهم ببدر ، ومن غيرهم من القرون الحالية ، إذ طغوا وكذ بوا رسلى ، ولم يقبلوا نصحهم من إحلال عاجل النقم بهم ، فأحل بهؤلاء إن عادوا لحربك وقتالك ، مثل الذين أحللت بهم .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى محمد بن عمرو، قال: ثنا أبوعاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، قوله ( فَقَدَ مُصَّتُ سُنَةً الأوَّلينَ ) في قريش يوم بدر وغيرها من الأمم قبل ذلك.

حدثی المثنی ، قال : ثنا أبوحذیفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد مثله . حدثنی المثنی ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد مثله.

حدثنى المثنى ، قال : ثنا ابن وكم ، قال : ثنا ابن نمبر ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ،عن مجاهد ( فـَقـَد ْ مـَضـَت ْ سـَنـَّة ُ الأوَّلـِينَ ) قال : فى قريش وغيرها من الأمم قبل ذلك .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق، قال : فى قوله ( قُلُ للَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَعُودُوا إِنْ يَعُودُوا ) لحربك ( فَقَدَ مَضَتْ سُنَّةُ الْأُولِينَ ) : أَى مَنْ قُتُل مَهُم يوم بدر .

حدثنى محمد بن الحسين ، قال: ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى: وإن يعودوا لقتالك ، فقد مضت سنة الأوّلين من أهل بدر .

## القول في تأويل قوله تعالى :

## وَقَائِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِتَ نَدُّ وَيَكُونَ الدِّينَ كُلُّ الدِّينَ كُلُّهُ اللَّهِ فَإِنِ النَّهَ وَإِنَّ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ تَصِيرُ ۞

يقي يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله: وإن يعد هؤلاء لحربك، فقد رأيتم سنتى فيمن قاتلكم منهم يوم بدر ، وأنا عائد بمثلها فيمن حاربكم منهم ، فقاتلوهم حتى لايكون شرك ، ولا يُعبد إلا الله وحده لاشريك له ، فيرتزع البلاء عن عباد الله من الأرض وهوالفتنة ، ويكون الدين كله لله ، يقول : حتى نكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره .

وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنی المثنی ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس ، قوله ( و قاتیلُوهُم محتی لاتکُون فیتننّه ) یعنی : حتی لایکون شرك .

حَدثنى المثنى ، قال : ثنا عَمْرُو بن عون ، قال : أخبرنا هشيم ، عن يونس، عن الحسن ، فى قوله (وَقَاتِلُوهُمُم ْ حَتَى لاتَكُونَ فَتُنْمَة ۖ ) قال : النتنة : الشرك .

. حَدَثْنَا بِشْرٍ، قَالَ : ثنا يَزِيد، قَالَ : ثنا سعيد، عن قتادة، قوله (وقاتيلُوهُمْ حَى لاتَكُونَ فَتُنْهَ ): يقول : قاتلوهم حتى لايكون شرك ، و (ويَكُونَ الدّينُ كُلُهُ يُلَدِيًّا) حتى يقال : لاإله إلا الله ، عليها قاتل النبي صلى الله عليه وسلم ، وإليها دعا .

حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( وَقَاتِلُوهُمُ مُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلّ

حدثنى الحرت ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا مبارك بن فضالة ، عن الحسن، فى قوله ( و قاتيلوهم م حتى لاتكون فيتنت ) قال : حتى لايكون بلاء .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، قال : قال ابن جريج ( وَقَاتِـلُـوهُـم حَى

لاتكُونَ فيتُنهُ "، وَيَكُونَ الدّينُ كُلُّهُ لِلهِ ): أَى لايفُهُر مؤمن عن دينه، ويكون التوحيد لله خالصا ليس فيه شرك ، ويخلع مادونه من الأنداد .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قوله ( وَقاتِـلُوهُمُ حَيى الاَتَكُونَ فَيْتُنَةً لَهُ إِلاَيكُونَ مَعْ دَيَنكُم كَفَر . لاَيكُونَ فَيْتُنَةً لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حدثنى عبد الوارث بن عبد الصمد ، قال : ثنا أبى ، قال : ثنا أبان العطار ، قال : ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن أشياء ، فكتب إليه عروة : سلام عليك ، فإنى أحمد الله إليك ، الذى لاإله إلا هو ، أما بعد : فإنك كتبت إلى تسألنى عن مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مُكة ، وسأخبرك به ، ولا حول ولا قوة إلا بالله :

كان من شأن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ، أن الله أعطاه النبوّة ، فنعم النبي ونعم السيـد، ونعم العشيرة، فجـزاه الله خيرا وعرّفنا وجهـه فى الجنـة ، وأحيانا على ملتـه ، وأماتنا عليها، وبعثنا عليها ، وإنه لما دعا قومـه لما بعثه الله لـه من الهدى والنور الـذى أنزل عليـه ، لم ينفــروا منه أوَّل ما دعاهم إليه ، وكانوا يسمعون له حتى ذكر طواغيسهم ، وقـدم ناس من الطائف من قريش لهم أموال ، أنكر ذلك عليه ناس ، واشتد وا عليه ، وكرهوا ما قال ، وأغروا به من أطاعهم ، فانعطفَ عنه عامـة الناَس ، فتركوه ، إلا من حفظه الله منهم وهم قليل ، فمكث بذلك ما قدّر الله أن يمكث ، ثم اثتمرت رءوسهم بأن يفتنوا من اتبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوالهم وقبائلهم ، فكانت فتنة شديــدة الزلزال ، فافتتن من افتتن ، وعصم الله من شاء منهم ، فلما فعل ذلك بالمسلمين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى أرض الحبشة ، وكان بالحبشة ملك صالح يقال له النجاشي لايظلم أحد بأرضه ، وكان يثني عليه مع ذلك ، وكانت أرض الحبشة متجرا لقريش يتجرون فيها ، ومسالكن لتجارتهم يجدون فيها رتاعا من آلوزق وأمنا ومتجرا حسنا ، فأمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم ، فذهب إليها عامتهم لما قهروا بمكة ، وخافوا عليهم الفتن ، ومكث هو فلم يبرح ، فمكث ذلك سنوات يشتد ون على من أسلم منهم ، ثم إنه فشا الإسلام فيها ، ودخل فيه رجال من أشرافهم ومنعتهم ؛ فلما رأوا ذلك استرخوا استرخاءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ، وكانت الفتنة الأولى هي أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قيبسًل أرض الحبشة مخافتها ، وفرار ا مماكانوا فيه من الفتن والزلزال ، فلما استرخى غيهم ودخل في الإسلام من دخل منهم ، تحدث بهذا الاسترخاء عنهم ، فبلغ ذلك من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قد استرخى عمن كان منهم بمكة ، وأنهم لايفتنون ، فرجعوا إلى مكة ، وكادوا يأمنون بها ، وجعلوا يزدادون ويكثرون ، وإنه أسلم من الأنصاربالمدينة ناس كثير ، وفشا بالمدينة الإسلام ، وطفق أهل المدينة يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ؛ فلما رأت قريش ذلك ، توامرت ا على أن يفتنوهم ، ويشد وا عليهم ، فأخذوهم وحرصواعلى أن يفتنوهم ، فأصابهم جهد شديد ، وكانت الفتنة الآخرة ، فكانت ثنتين : فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة ، حين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ، وأذن لهم فى الحروج إليها ، وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة ، ثم إنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة سبعون نفسا

<sup>(</sup>۱) توامرت : لغة يمينة في تآمرت ونحوه ، يقولون : آكله وواكله ، وآساه وواساه .

رءوس الذين أسلموا ، فوافوه بالحج ، فبايعوه بالعقبة ، وأعطوه على : أنا منك وأنت منا ، وعلى : أن من جاء من أصحابك أو جئتنا ، فإنا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا ، فاشتدت عليهم قريش عند ذلك ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا إلى المدينة ، وهي الفتنة الآخرة التي أخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وخرج هو ، وهي التي أنزل الله فيها (وقاتيلُوهُمُ حتى لاتكتُونَ فيتنتة "ويكونَ الله يَن كُلُهُ لِللهِ ) .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنى عبد الرحمن بن أبى الزناد ، عن أبيه ، عن عروة بن الزبير ، أنه كتب إلى الوليد : أما بعد ، فإنك كتبت إلى تسألنى عن مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ، وعندى بحمد الله من ذلك علم بكل ماكتبت تسألنى عنه ، وسأخبرك إن شاء الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم ذكر نحوه .

حدثنا أحمد بن إسحاق : قال : ثنا أبو أحمد ،قال : ثنا قيس ، عن الأعمش ، عن مجاهد (وَقَاتِـلُـوهـُـم ْ حتى لاتتكُونَ فِيتُندَة ) قال : يـِساف و نائلة صهان كانا يُعبدان .

وأما قوله ( فإن انْتَهَوّا) فإن معناه : فإن انتهوا عن الفتنة ، وهي الشرك بالله ، وصاروا إلى الدين الحق معكم ( فإن الله يَعمَلُون بَصِيرٌ) يقول : فإن الله لايخلي عليه ما يعملون من ترك الكفر ، والدخول في دين الإسلام ، لأنه يبصركم ، ويبصر أعمالكم ، والأشياء كلها متجلية له ، لاتغيب عنه ، ولا يعزب عنه مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرض ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ، إلا في كتاب مبين .

وقد قال بعضهم : معنى ذلك : فإن انتهوا عن القتال .

والذى قلنا فى ذلك أولى بالصواب ، لأن المشركين وإن انهوا عن القتال ، فإنه كان فرضا على المؤمنين قتالهم حتى يسلموا .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

## وَإِن تُولُوْ أَفَاعَ لَهُوْ أَنَّ اللَّهُ مَوْلَكَ عَلَى أَنْ إِلَى وَيَعْمَ النَّصِيرُ ۞

ورسوله ، وترك قتالكم على كفرهم ، فأبوا إلا الإصرار على الكفروقتالكم . فقاتلوهم وأيقنوا أن الله معينكم عليهم ، وترك قتالكم على كفرهم ، فأبوا إلا الإصرار على الكفروقتالكم . فقاتلوهم وأيقنوا أن الله معينكم عليهم ، وناصركم (نيعم المتوكل) هو لكم يقول: نع المعين لكم ولأوليائه (وَنيعم النّصير) وهوالناصر . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق (وَإنْ تتولّونًا) عن أمرك إلى ما هم عليه من كفرهم (فإن الله هنو متولًا كم ) الذي أعز كم ونصركم عليهم يوم بدر في كثرة عددهم ، وقلة عددكم (نيعم المتولى ونيعم النّصير) .

تم الجنزء التاسع من تفسير الإمام محمد بن جرير الطبرى ، ويليه الجنزء العاشر وأوله : القول فى تأويل قوله تعالى ( وَاعْلُلُمُوا أَ "نُمْنَا غَنْمِمْ"م مَنِ شَى م ٍ )



Marfat.com

حُقوق الطبع محفوظة ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٤ م

المضاب البناية المركزية مانف ٢٤٤٧٣٩ ـ صَ.ن. ٢٠٦١ / ٢٧٣٤٨ - صَ.ن. ٢٤٢٧٩١ ـ ٢٧٣٤٨٠ - صَ.ن. ٢٧٣٤٨٠ - ٢٧٣٤٨٠ - ٢٧٣٤٨٠ - ٢٧٣٤٨٠ - ٢٧٣٤٨٠ - ٢٧٣٤٨٠ - ٢٢٣٤٨٠ - ٢٢٣٤٨٠ - ٢٢٣٩٠ فكر FIKA 41392 LE فكر ١٣٩٢ فكر ٢٢٣٩٠ فكر ٢٢٩٠٠ فكر ٢٢٩٠٠ فكر ٢٢٩٠٠ فكر ٢٢٩٠٠ فكر ٢٢٣٩٠ فكر ٢٢٩٠٠ فكر ٢٢٩٠٠ فكر ٢٢٩٠٠ فكر ٢٢٩٠٠ فكر ٢٢٩٠٠ فكر ٢٢٩٠٠ فكر ٢٤٤١٠ فكر ٢٢٠٠٠ فكر ٢٢٩٠٠ فكر ٢٢٠٠٠ فكر ٢٢٠٠٠ فكر ٢٤٤٠٠ فكر ٢٢٠٠٠ فكر ٢٤٤٠٠ فكر ٢٤٤٠٠ فكر ٢٢٠٠٠ فكر ٢٤٤٠٠ فكر ٢٢٠٠٠ فكر ٢٢٠٠٠ فكر ٢٤٤٠٠ فكر ٢٤٤٠ فكر ٢٤٠٠ فكر ٢٤٠ فكر ٢٤٠ فكر ٢٤٠ فكر ٢٤٠ فكر ٢٤٠٠ فكر ٢٤٠ فكر ٢٠ فكر ٢٤٠ فكر ٢٤٠ فكر ٢٤٠ فكر ٢٠ فكر

فهارس الجزء العاشر من جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري

الفهرس الأول: للآيات المفسرة

الفهرس الثاني : مواضيع الآيات المفسرة

الفهرس الثالث: للقوافي

الفهرس الرابع: للأحاديث النبوية.

## خمارس الجزء العاشر من جامع الهيان عن تأويل آى القرآن

## ١ - فهرس الآيات

| فوحة      | الآية المفسرة العم                    | الآية       | صفحة         | الآية المفسرة الص                      |
|-----------|---------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------|
| ٣٧        | يا أيها النبيّ حسبك الله ومن اتبعك    | ٦٤          | N°           | ٤١ وأعلموا أنما غيمتم من شيء           |
| ٣٨        | يا أيها الذي حرّض المؤمنين على القتال | •           | 4            | ٤٢ إذ أنتم بالعدوة الدنيا              |
| ٣٨        | الآن خفف الله عنكم                    |             | ١٢           | ٤٣ إذ يريكهم الله في منامك قليلاً      |
| ٤٢        | ما كان لنبيّ أن يكون له أسرى          |             | ۱۳           | ٤٤ وإذ يريكموهم إذ التقييم في أعينكم   |
| ٤٤        | لولاكتاب من الله سبق                  | ٦٨          | ١٤           | ه٤ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة   |
| ٤٨        | فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا            | 44          | 10           | ٤٦ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا     |
| ٤٨        | يا أيها النبي قل لمن في أيديكم        | ٧٠          | 17           | ٤٧ ولا تكونوا كالذين خرجوا             |
| ۰۰        | وإن يريدُوا خيانتك فقد خانوا          | ۷۱          | ١٨           | ٤٨ وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم         |
| ١٩        | إن الذين آمنوا وهاجروا                | ٧٢          | ۲۰           | ٤٩٪ إذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم |
| ٤٥        | والذين كفروا بعضهم أولياء بعض         | · <b>VW</b> | 44           | ٥٠ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا        |
| ۲٥        | والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا          | ٧٤          | 74           | ١٥ ذلك بما قدمت أيديكم                 |
| ۷۵        | والذين آمنوا من بعد وهاجروا           | ٧٥          | Y4".         | ٧٥ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم       |
|           | سورة التوبة                           |             | 7 1          | ٣٥ ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة       |
| ٨٥        | براءة من الله ورسوله                  | ١           | 7 2          | ٤٥ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم       |
| ٥٨        | فسيحوا في الأرض أربعة أشهر            | 4           | 40           | ٥٥ إن شرّ الدوابّ عند الله             |
| 77        | وأذان من الله ورسوله إلى الناس        | · \         | 40           | ٥٦ الذين عاهدت مهم ثم ينقضون           |
| ٧٦        | إلا الذين عاهدتم من المشركين          |             | 40           | ٥٧ فإما تلقفهم في الحرب فشرد بهم       |
| ٧٧        | فإذا انسلخ الأشهر الحرم               |             | 44           | ٥٨ و إما تخافن من قوم خيانة            |
| <b>٧٩</b> | وإن أحد من المشركين استجارك           |             | ۲۸           | ٥٩ ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا         |
| ۸۱        | كيف يكون للمشركين عهد عند الله        | ٧           | 44           | ٦٠ وأعدُّوا لهم ما استطعتم من قوَّة    |
| ۸۳        | كيف وإن يظهروا عليكم                  | ۸           | 44           | ٦١ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها           |
| ٨٦        | اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا          | 4           | ۳.           | ٦٢ وإن يريدوا أن يخدعوك                |
| ۸٦        | لايرقبون في موممن إلا ولا ذمة         | <b>)</b>    | <b>۳.</b> ٠, | ۲۳ وألف بين قلوبهم                     |
|           |                                       | - 6         | 9-           |                                        |

| الصفخة     | الآية المفسرة                     | الآية    | الصفحة | الآية المفسرة                                                    |
|------------|-----------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------|
| ۱۳٤        | إلا تنفروا يعذ بكم عذابا أليما    | 49       | ۸٦     | ١١ فإن تابوا وأقاموا الصلاة                                      |
| 140        | إلا تنصروه فقد نُصره الله         |          | ۸٧     | ١٢ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم                                |
| 140        | نفروا خفافا وثقالا                | J. 4.1   | ۸۹     | ١٣ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم                                |
| 121        | و كان عرضا قريبا                  |          | ٩.     | ١٤ قاتلوهم يعذّبهم الله بأيديكم                                  |
| 181        | عفا الله عنك لم أذنت لهم          | ٤٣ -     | 91     | ١٥ ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله                                   |
| 127        | لايستأذنك الذين يؤمنون بالله      |          | 97     | ١٦ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله                             |
| 124        | بمما يستأذنك الذين لايومنون بالله | ٥٤ إ     | 94     | ١٧ ما كان للمشركين أن يعمروا                                     |
| 122        | ولو أرادوا الحروج                 |          | 9 £    | ١٨ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله                             |
| 122        | و خرجوا فیکم                      | ۷٤ ا     | 9 8    | w                                                                |
| 127        | قد ابتغوا الفتنة من قبل           | ٤٨ ا     | 97     | ۲۰ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا                                   |
| 144        | منهم من يقول اثذن لى              |          | . 47   | ۲۱ يېشرهم ربهم برحمة منه ورضوان                                  |
| 184        | ن تصبك حسنة تسوّهم                |          | 4٧     | ٣٢ خالدين فيها أبدا                                              |
| 10.        | ل ان يصيبنا إلا ما كتب الله لنا   |          | 9.4    | ٢٣ يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا آباءكم                           |
| 10.        | ے هل ترب <i>صون</i> بنا           |          | 4.4    | ٢٤ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم                                     |
| 101        | ل أنفقوا طوعا أوكرها              | •        | 99     | ٢٥ لقد نصركم ألله في أمواطن كثيرة                                |
| 104        | ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم     |          | 1 + £  | ٢٦ ثم أنزل الله سكينته على رسوله                                 |
| 104        | لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم      |          | ١٠٤    | ٢٧ ثم يترب الله من بعد ذلك                                       |
| 108        | يحلفون بالله إنهم لمنكم           |          | 1.0    | ٢٨ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون                             |
| 108        | ر يجدون ملجأ أو مغارات            |          | 1.9    | ٢٩ قاتلوا الذين لايومنون بالله                                   |
| 100        | مهم من يلمزك في الصدقات           | ۸ه و     | 11.    | ٣٠ وقالت اليهود عزير ابن الله                                    |
| 104        | او أنهم رضوا ما آتاهم الله        | ۹۵ و     | 114    | ٣١ اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا `                              |
| 100        | ا الصدقات للفقراء والمساكين       | ۲۰ [۶    | 117    | ٣٣ يريدون أن يطفئوا نور الله                                     |
| 177        | منهم الذين يؤذون النبي            | ۲۱ و     | 117    | ۳۳ هو الذي أرسله رسوله بالهدى                                    |
| 14.        | لفون بالله ليرضوكم                | 4 77     | 1114   | ٣٤ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا .                                |
| <b>17.</b> | يعلموا أنه من بحادد الله          | •        | ۱۲۳    | ۳۵ یوم بحمی علیها فی نار جهنم                                    |
|            | لدر المنافقون أن تنزل عليهم سورة  |          | 178    | ٣٦ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر                               |
| 141        | L L                               | هٔ ۲۰ وا | 179    | ۳۷ إنما النسيء زيادة في الكفر<br>۳۸ با أدا الليم T ا . الكراد ال |
| 174        | نعتذروا قدكفرتم بعد إيمانكم       | דר צי    | 144    | ٣٨ يا أيها الدين آمنو ا مالكم إذا قيل                            |

| لصفحة        | الآية المفسرة ا                  | الآية  | الصفحة | الآية المفسرة                      | الآية   |
|--------------|----------------------------------|--------|--------|------------------------------------|---------|
| 194          | ستغفر لهم أو لاتستغفر لهم        | ۸۰ اند | ۱۷٤    | نافقون والمنافقات بعضهم من بعض     | 11 TV   |
| <b>Y••</b> 1 | رح المحلفون بمقعدهم              |        | ۱۷٥    | عد الله المنافقين والمنافقات       | ۸۲ و د  |
| 7 • 7        | يضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا       | ۸۲ فا  | 140    | الذين من قبلكم كانوا أشد "         | 5 79    |
| 4.4          | ن رجعك الله إلى طائفة منهم       | ۸۳ فإ  | 177    | يأمهم نبأ الذين من قبلهم           | -       |
| 4 • ٤        | لا تصل على أحد مهم مات أبدا      | ۸٤ و   | 144    | لؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء .    | ۷۱ وا.  |
| 7.17         | لا تعجبك أموالهم وأولادهم        | ه٨ وا  | 179    | له الله المؤمنين والمؤمنات         | ۷۲ وء   |
| Y•V          | إذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله    | ۲۸ و   | ۱۸۳ .  | يها النبيّ جاهد الكفار و المنافقين | ال ۷۳   |
| Y• Y         | ضوا بأن يكونوا مع الخوالف        | ۸۷ ر   | ١٨٤    | فون بالله ماقالوا ولقد قالوا       | اح ۷٤   |
| ۲۰۸          | كن الرسول والذين آمنوا           |        | 188    | بهم من عاهد الله                   | ه۷ وم   |
| 4.9          | ىد" الله لهم جنات تجرى           | ٨٩ أء  | ۱۸۸    | ا آتاهم من فضله بخلوا به           | ٧٦ فلم  |
| 4.4          | جاء المعذّرون من الأعراب         | ۹۰ و۔  | ١٨٨ -  | قبهم نفاقا فی قاوبهم               | ٧٧ فأء  |
| 411          | س على الضعفاء ولا على المرضى     |        | 194    | بعلموا أن الله يعلم سرّهم          | ۸۷ آلم: |
| 717          | لا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم | ۹۲ وا  | 198    | ن يلمزون المطوعين                  | ٧٩ الذي |

\*\*

## ٢ ــ فهرس الموضوعات

#### الصفحة

- ۱ معنى الغنيمة والنيء .
- ٢ المصرف للغنيمة ، والحلاف في ذلك .
- ١١ التقاء المشركين بالمؤمنين فى بدر كان على غير ميعاد.
- ١٣ ما جعله الله من الأسباب لنصر المؤمنين ببدر.
- ١٥ ما أصاب المؤمنين من الفشل يوم أحد كان
   بأسباب المنازعة .
- ۱۸ ما صنعه إبليس يوم بدر من تصوّره بصورة سراقة بن مالك و فراره .
- ٢٦ ما يجوز به فسخ المعاهدة التي بين المسلمين وغيرهم .
  - ٢٩ معنى القوّة التي أمر الله باعدادها للعدوّ .
- ٣٨ ما يجب على المؤمنين من مصابرتهم لمثليهم من العدو .
- ٤٢ ما عاتب الله به المؤمنين على أخذهم الفداء من المشركين يوم بدر .
- ٤٨ ما وعد الله به الأسرى من الغفران والخير إن علم مافى قلوبهم ، وتمام ذلك لبعضهم .
- ٥٧ ما كان بين المهاجرين والأنصار من التوارث .
  - ١٥٥ القول في تفسير السورة التي يذكر فيها التوبة .
  - ٦٢ الصواب في الأجل الذي جعله الله لأهل العهد من المشركين .
  - ٦٤ تولية أبى بكر للحج بالناس ، وإرسال على لقطع العلائق بين رسول الله والمشركين .

#### الصفحة

- الحلاف فى يوم الحج الأكبر ، والسبب فى هذه التسمية .
- ٨١ القبائل الى كان لهم عهد عند المسجد الحرام،
   ومن نقض مهم ذلك .
- ٩٠ ما فعلته قريش من نقض العهد بقتالهم خزاعة
   خلفاء رسول الله .
- ٩٤ ما أبطله الله من افتخار المشركين بسقاية
   الحاج وغيرها .
  - ٩٩ قصة حنين و تعيين المكان .
  - ١٠٥ السبب في تسمية المشركين نجسا .
  - ۱۱۰ من قال من اليهود في عزير إنه ابن الله ،
     والسبب في اعتقادهم فيه .
  - ۱۱۶ معنی اتخاذ الیهود والنصاری أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله .
  - ١١٨ الحلاف في معنى الكنز الذي ورد فيه الوعيد
  - ۱۲۶ المراد بالأشهر الحرم ، ومعنى ظلم الناس فيهن .
  - ۱۲۹ معنی النسیء وما کانت العرب تفعله فی حجها .
  - ۱۳۵ خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار لما أراد الخروج إلى الهجرة .
  - ۱٤۱ طرف من غزوة تبوك ، وما فعله المناف**ق**ون بها .
    - ه ١٥٥ ما لمز به المنافقون رسول الله فى أمر الصدقة .

الصفحة

۱۵۷ أصناف مصرف الصدقة ، وذكر الخلاف بين الأثمة في بعضها .

۱۳۷ ما كان المنافقون يقولونه في شأن النبي ويسرونه ، فقضحهم الله به .

۱۸۳ الحلاف في معنى الجهاد المأمور به في حق المنافقين

الصفحة

۱۸۸ قصة تعلبة بن أبى حاطب الذى دعا له رسول الله بالغنى .

١٩٤ ما كان أهل اليسار وذو الفاقة يتصد قون به به ، وعيب المنافقين لهم .

٢٠٤ ما كان عليه النبي من الرحمة حتى بأهل النفاق ، وما تم له مع عبد الله بن أبي . ٢٠١ من عذرهم الله في عدم الحروج للجهاد .

## ٣ \_ فهرس القوافي

| الصفحة | . •       | القافية                          | الصفحة |      | القافية       | الصفحة |    | القافية              |
|--------|-----------|----------------------------------|--------|------|---------------|--------|----|----------------------|
|        | <u>.</u>  |                                  | ٠.     | ر    | -             |        | 1  |                      |
| 1.4    | · ·       | فكك                              | 33     |      | الحؤذر        | ۲V     |    | السواء               |
|        | ال . الله |                                  | Y • •  |      | حتصيرا        |        | ب  |                      |
| 1.7    | _         | يتعبيل                           | 114    |      | برًا          | 1 • 4* | Ţ  | المُطلّب             |
| ١٣٣    |           | ي بريان<br>القبيل                | 117    |      | ميكترًا       | `      |    | ٧ڽػؙۮڹؙ              |
| 44     |           | الأبطال                          | 114    |      | فَرَا         | ۸۳     |    | . ينات ب<br>وكشيبُ   |
| ۲۸     |           | وجَعَائِلُهُ                     |        | j    | ;<br>         | ۳۱     |    | و ڪيب<br>والرَّ هـَب |
| 11     |           | بإقسبال                          | ١٢١    | •    | مـــکننــُوزُ | 44     |    | غالب                 |
|        | •         | •                                | 107    |      | اللَّمَزَّه   |        | ۳, | •                    |
| ۸٥     | ٢         | • = ti                           | 100    |      | و کمٹزی       | 104    |    | تكقكنت               |
| ۲.     |           | الرّحيم<br>وتحموا                |        | . 41 | •             | 4.4    |    | المكككات             |
| ٨٥     | •         | و حاو<br>النّعام                 | [      | س    | • = -111      | ۱٦٥    |    | ليدايى               |
| • •    | •.        | . ا                              | 144    |      | القالمس       | ۱۲۸    |    | متعلكو فايها         |
|        | ن         | • •                              |        | ع    |               |        | د  |                      |
| 178    |           | و أذ <sup>ّ</sup> ن *<br>تر تر • | 188    |      | وأضّع         | 108    |    | خمدوا                |
| ۱۸۰    |           | عدَن *                           |        | ف    | _             | 10     |    | عسَدَد               |
| 74     |           | کیلانا<br>ق                      |        | ی    | _             | 4٧     |    | ندِي                 |
| 177    |           | چَنُونا<br>جَنُونا               | 177    |      | أمخشكف        | 44     |    | المُلُمُحَد          |

# ٤ ـ فهرس الأحاديث

| الصفحة | مطلع الحديث                              | مطلع الحديث الضفحة                        |
|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 • ٢  | إن عندي من ترون، وإن خير القول           | أتدرون أي يوم هذا؟ هذا يوم الحج الأكبر ٧٤ |
| 199    | إن الله قال: ( إن تستغفر لهم سبعين مرة ) | أتدرون أي يوم هذا؟ هذا يوم النحَرَ ٧٤     |
| ٤٣     | إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين    | أتدرون أي يوم يومكم؟ قالوا: يوم النحر ٧٣  |
| 14.    | إن الله يفتح الذكر في ثلاث ساعات         | أتيت رسول الله ﷺ وفي عنقي صليب            |
| ۱۸۲    | إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة    | احبسوا علي هؤلاء الركب                    |
| 1.0    | إن المؤمن لا ينجس.                       | احذروا هذا واشباهه                        |
| 1.4    | ُ إن هؤلاءً قد جاؤوني مسلمين             | اختاروا أن تأخذوا منهم الفداء             |
| ١٨٠ .  | إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم            | ارجعوا شاهت الوجوه.                       |
| ۱۸۹    | إنه قال لرسول الله ﷺ: أدع الله           | أسمع ربي قد رخص لي فيهم فوالله            |
| 199    | إنه قد قيل لي استغفر لهم                 | اغزوا تبوك تغنموا بنات الأصفر             |
| ٦      | إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام     | اغزوا تغنموا بنات الأصفر.                 |
| ٦٢     | إنه يحضر البيت مشركون يطوفون             | أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها خيراً.    |
| 1.1    | إني لا أملكهم وإنما لي منهم نصيبي        | ألا إن الرمي هو القوة                     |
| 1.4    | انهزموا ورب الكعبة                       | ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم        |
| 1      | أي ربَّ آتني ما وعدتني .                 | ألا إن القوة الرمي                        |
| 1 • 1  | أين الأنصار؟ أين الذين بايعوا            | أنتم اليوم عالة فلا ينفلتن أحد            |
| 197    | بارك الله فيما أعطيت وفيها أمسكت.        | انتهيت الى النبي ﷺ وهويقرأ                |
| 197    | بارك الله لك فيها أعطيت.                 | إن شئتم قتلتموهم، وان شئتم فاديتموهم      |
| 190    | بارك الله لك فيًا أمسكت وفيما أعطيت      | الأنصار كرشي وعيبتي                       |
| ١٣٦    | َ بينا أنا مع رسول الله ﷺ في الغار       | أن أم رسول الله ﷺ التي أرضعته             |
| 107    | بينها رسول الله يقسم قسماً إذ جاءه       | أن رجلاً قال للنبي ﷺ: إني حملت            |
| 119    | تباً للذهب، تباً للفضة                   | أن رسول الله ﷺ أراد أن يصلي               |
| 180    | تراصوا في الصفوف                         | أن رسول الله ﷺ بعث أبا بكر ببراءة         |
| 190    | تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثاً           | أن رسول الله ﷺ خطب يوم عرفة فقال:         |
| 119    | توفي رحل من أهل الصفة فوجد               | أن رأس المنافقين مات بالمدينة فأوصى       |
| 140    | ثلاثة متواليات: ذو القعدة                | إن الزمان قد استدار کهیئته ۱۳۲، ۱۳۹، ۱۳۲  |

| الصفحة     | مطلع الحديث                                                                  | الصفحة     | مطلع الحديث                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٦٥         | لما نزلت براءة على رسول الله                                                 | 191        | ثلاث من كن فيه صار منافقاً                                                  |
|            | لما نزلت هذه الآية ﴿ والذين يكنرون                                           | 197        | ئلاث من كن فيه فهو منافق                                                    |
| 119 '      | الذهب والفضة ﴾                                                               | 194        | ثلاث من كن فيه وإن صلى وصام                                                 |
|            | لما نزلت ﴿ والَّذِينَ يَكُنزونَ                                              | ۲۰٤        | جاء ابن عبد الله بن أبي بن سلول                                             |
| 119        | الذهب والفضة ).                                                              | 4.0        | جاء النبي ﷺ عبد الله بن أبي                                                 |
| ٤٨         | لوعذبنا في هذا الأمريا عمر                                                   | 771        | <br>حذركم أن تحدثوا في الاسلام حدثاً.                                       |
| ٤٨.        | لو نزل عذاب من السهاء لم ينج                                                 | ٧٤         | خطبنا رسول الله ﷺ يوم النحر                                                 |
| 17.        | ليس المسكين بالذي ترده اللقمة                                                | 199        | سأزيد على سبعين استغفارة .                                                  |
| ٤٥         | ما أحلت الغنائم لأحد سود الرؤوس                                              | •          | سئل رسول الله ﷺ عن هذه الآية ﴿ ومساكن م                                     |
| 111        | مات رجل من أهل الصفة فوجد                                                    | 1 🗸 ٩      | في جنات عدن ﴾ قال: قصر من لؤلؤة                                             |
| 19         | ما رؤي ابليس يوماً هو أصغر فيه                                               | 118        | سمعت رسول الله ﷺ يقرأ سورة براءة                                            |
| 11 Y •     | ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله                                                  | ۱۸۰        | عدن داره                                                                    |
| 178        | من ترك بعده كنزاً مثل له يوم القيامة                                         | <b>۲</b>   | قال رجل: يا رسول الله إني رأيت                                              |
| 119        | من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها.                                               | ۷۳ ;       | قام فينا رسول الله ﷺ على ناقة حمراء                                         |
| 189        | من سيدكم يا بني سلمة                                                         | ۲          | قد خيرني ربي فلأ زيدنهم على سبعين                                           |
| ٧٨         | من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده                                          | 114        | قصر في الجنة من لؤلؤ                                                        |
| 197        | من يتصدق اليوم بصدقة أشهد له بها                                             | 119        | كنا في سفر ونحن نسير مع رسول الله                                           |
| ٤٧         | نصرت بالرعب، وجعلت لي الأرض مسجداً                                           | 191        | لأزيدنّ في الاستغفار لهم                                                    |
| 79         | هذا يوم الحج الأكبر.                                                         | 170        | لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة                                               |
| 1 8 8      | هل لك يا جَدّ العام في جلاد بني الأصفر                                       | 170        | لا تحلّ الصدقة لغني إلا لخمسة                                               |
| 17/1       | والذي نفسي بيده لتتبعُنَّ سنن                                                | ٧          | لا نورث، ما تركنا صدقة.                                                     |
| 4.4        | والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم                                            | ٥٥         | لا هجرة بعد الفتح                                                           |
| 1.1        | والذي نفسي بيده لو سلكت الأنصار                                              | 17         | اللهم أن قريشاً أقبلت بفخرها                                                |
| 107        | والذي نفسي بيده، ما أعطيكم شيئاً                                             | 70         | لا يؤدي عني إلا رحل من أهل بيتي                                             |
| ۲٠٦        | وما يغني عنه قميصي من الله                                                   | 177        | لتأخذن كما أخذ الأمم من قبلكم                                               |
| 1/4        | ويحك يا تعلبة، قليل تؤدي شكره                                                | <b>£ £</b> | لما أسروا الأساري يوم بدر<br>الماتية عمدالله ما أدر معمدا المار مالله       |
| 107        | و يلك فمن دا يعدل عليك بعدي؟                                                 |            | لما توفي عبدالله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبدالله الى النبي ﷺ فسأله أن يعطيه |
| 10V<br>177 | و يلك ومن يعدل إن لم أعدل<br>الله من يعدل إن لم أعدل                         | Y . 0      | الله عبد الله بن أبي بن سلول دعي                                            |
| 140        | يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟<br>يا أيها الناس، إن الزمان قد استدار | ٠٠٠ .      | لما قسم رسول الله ﷺ سهم ذي القربي                                           |
| 1          | _                                                                            | ٤٣         | ا كان يوم بدر وجيء بالأسرى قال                                              |
|            | - J                                                                          | ۲          | لما نزلت ﴿ إن تستغفّر لهم سبعين مرة ﴾                                       |

# بناليالخالج

### القول في تأويل قوله تعالى :

وَآعَلَمُوۤا آغَاعَ مِنْ أَعَى عِنَا أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَالرّسُولِ وَلِذِى الْقُرْنَ وَالْلِتَ مَى وَالْمَسَحِينِ وَاعْلَمُوا الْفَرْقِ اللّهُ عَلَى عَبْدِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَبْدِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَبْدِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَبْدِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَبْدِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

واعلموا أيها المؤمنون أنما غنمتم من الله عزّ وجلّ المؤمنين قسم غنائمهم إذا غنموها ، يقول تعالى ذكره : واعلموا أيها المؤمنون أنما غنمتم من غنيمة .

واختلف أهل العلم فى معنى الغنيمة والنيء ، فقال بعضهم : فيهما معنيان كلّ واحد منهما غير صاحبه . ذكر من قال!ذلك

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا حميد بن عبدالرحمن ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت عطاء بن السائب عن هذه الآية ( واعلمَسُوا أ نما غنيمتُم مين شيء فأن يله خُسُهُ ) وهذه الآية ( ما أفاء الله على رسُوله ) قال قلت غنمتم ما النيء وما الغنيمة ؟ قال : إذا ظهر المسلمون على المشركين ، وعلى أرضهم ، وأخذوهم عنوة فما أخذوا من مال ظهروا عليه فهو غنيمة . وأما الأرض فهى في سوادنا هذا في ع .

وقال آخرون: الغنيمة ما أخذعتنوة . والنيء : ما كان عن صلح .

## . ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن سفيان النورى ، قال : الغنيمة : ما أصاب المسلمون عنوة بقتال فيه الخمس ، وأربعة أخماسه لمن شهدها ، والنيء : ماصولحوا عليه بغير قتال ، وليس فيه خمس هو لمن سمى الله .

وقال آخرون : الغنيمة والنيء بمعنى واحد ، وقالوا :هذه الآية التي في الأنفال ناسخة قولَه ( ما أفاء َّ اللهُ على رَسُولِهِ مِن أهْلِ القُرَى فَسَلِلهِ وللرسُولِ ) . . . الآية .

1 - - 1

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، فى قوله ( ما أفاء الله على رَسُولِهِ مِن الهَّرِى أهل القَرَى فَلَلهِ وللرسُولِ وَلَذِى القَرْبَى واليَتَاتَى والمَساكِينِ وَابنِ السَّبِيلِ ) قال : كَانَ النيء في هو لاء ، ثم نسخ ذلك فى سورة الأنفال ، فقال ( وَاعْلَمَهُوا أَ تَمَا غَنَيمُ مِن شَيْءِ قَال : كَانَ النيء في هو لاء ، ثم نسخ ذلك فى سورة الأنفال ، فقال ( وَاعْلَمَهُوا أَ تَمَا غَنَيمُ مِن شَيْءِ قَال : قَال الله على الله على الله على الله الله الله على سورة الحشر ، وسائر ذلك لمن قاتل عليه : قبلها فى سورة الحشر ، وسائر ذلك لمن قاتل عليه :

وقد بينًا فيا مضى الغنيمة ، وأنها المال يوصل إليه من مال من خوّل الله ماله أهل دينه بغلبة عليه ، وقهر بقتال . فأما النيء ، فإنه ما أفاء الله على المسلمين من أموال أهل الشرك ، وهو ما ردّه عليهم منها يصلح ، من غير إبجاف خيل ولا ركاب . وقد يجوز أن يسمى ماردته عليهم منها سيوفهم ورماحهم ، وغير ذلك من سلاحهم فيئا ، لأن النيء إنما هو مصدر من قول القائل : فاء الشيء ينيء فيئا : إذا رجع وأفاءه الله : إذا ردّه ، غير أن الذي ورد حكم الله فيه من النيء يحكيه في سورة الحشر إنما هو ماوصفت صفته من النيء دون ما أوجف عليه منه بالخيل والركاب ، لعلل قد بينتها في كتابنا : [كتاب لطيف القول في أحكام شرائع الدين ] وسنبينه أيضا في تفسير سورة الحشر إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى .

وأما قول من قال: الآية التي في سورة الأنفال ناسخة الآية التي في سورة الحشر فلا معنى له، إذ كان لا معنى في إحدى الآينين، ينفي حكم الأخرى. وقد بيتنا معنى النسخ، وهو نني حكم قد ثبت بحكم بخلافه في غير موضع بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

وأما قوله ( مين ْ شَيَّء ) فإنه مراد به كل ما وقع عليه اسم شيء مما خوّله الله المؤمنين من أموال من غلبوا على ماله من المشركين مما وقع فيه القسم حتى الحيط والمخيط .

كما حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، قوله ( وَاعلَـمُوا أَ تَنمَا غَنبِمسُمْ مَين شَيْءٍ ) قال : المخيط من الشيء .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد بمثله .

حدثني المثني ، قال : ثنا أبونعيم الفضل ، قال : ثنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، مثله .

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ فَأَنَّ لِللهِ خَمُسَهُ وَللرَّسُولِ وَلَـذِي القُرُّ بَى والبَّنَاكَى والمَساكينِ وَابن السَّبيل ﴾ :

اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك، فقال بعضهم : قوله ( فدَأنَّ للهِ بُخُسُمَهُ ) مفتاح كلام ، ولله الدنيا والآخرة وما فيهما ، وإنما معنى الكلام : فأن للرسول خمسه .

ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم ، قال : سألت الحسن

عن قول الله (وَاعْدُلُمُوا أَ تَنَمَا غَنَيْمَ مُنِ شَيَءٍ ۖ قَأَنَ ۚ لِلهِ يُخْسُهُ ۗ وللرَّسُول ِ) قال: هذا مفتاح كلام ، لله الدنيا و الآخرة .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن سفيان ، عن قيس بن مسلم ، قال : سألت الحسن بن محمد ، عن قوله ( وَاعْلُمَ مُوا أَنْمَا غَنِيمُ مُونَ شَيَّءُ فَأَنْ لِللهِ تُخْسُمَهُ ) قال : هذا مفتاح كلام ، لله الدنيا والآخرة .

حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا أبوشهاب ، عن ورقاء ، عن نهشل ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة فضرب ذلك الحمس فى خمسة ، ثم قرأ (واعلم مسوا أنما غنيم مين شيء فأن لله نخمسة وللرسول) قال : وقوله ( قأن لله نخمسة ) مفتاح كلام ، لله ما فى السموات وما فى الأرض ، فجعل سهم الله وسهم الرسول واحدا .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ( َفَانَ لِلّه ِ مُخْسَهُ ) قال : لله كلّ شيء. حدثنا المثنى ، قال : ثنا عمرو بن عون ، قال : أخبرنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، في قوله ( وَاعْلَمُوا أَ تَمَا غَنِمْتُمْ مَن شَي ء فَأَن لِلّه مُحُسَه ) قال : لله كلّ شيء ، وخمس لله ورسوله ، ويقسم ما سوى ذلك على أربعة أسهم .

حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : كانت الغنيمة تقسم خمسة أخماس، فأربعة أخماس لمن قاتل عليها ، ويقسم الحمس الباقى على خمسة أخماس ، فخمس لله والرسول . حدثنا عمران بن موسى ، قال : ثنا عبد الوارث ، قال : ثنا أبان ، عن الحسن، قال : أوصى أبو بكر ١ رضى الله عنه بالحمس من ماله وقال : ألا أرضى من مالى بما رضى الله لنفسه .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا محمد بن فضيل ، عن عبد الملك ، عن عطاء ( وَاعْلُمَسُوا أَ تَنما غَنْمِمْتُمْ مُ مِن شَىء كَأَنَّ لِلَه بِخُسُمَهُ وللرَّسُول ) قال : خمس الله وخمس رسوله واحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل منه ، ويصنع فيه ما شاء .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا الحجاج ، قال : ثنا أبوعوانة ، عن المغيرة ، عن أصحابه، عن إبراهيم ( وَاعْلَـمُوا أَ تَمَا غَنِـمُـمُ مَـن شَىء قَأْنَ لِلهِ مُخْسَهُ ) قال : كل شيء لله ، الحمس للرسول ، ولذى القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وأبن السبيل .

وقال آخرون : معنى ذلك : فإن لبيت الله خمسه وللرسول .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا وكيع بن الجراح ، عن أبى جعفر الرازى ، عن الربيع بن أنس ، عن أبى العالية الرياحي ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة ، فيقسمها على خمسة تكون

<sup>(</sup>۱) الذي في ابن كثير ، عن ابن جرير : أو مني الحسن .

أربعة أخماس لمن شهدها ، ثم يأخذ الحمس ، فيضرب بيده فيه ، فيأخذ منه الذى قبض كفه فيجعله للكعبة ، وهو سهم الله ، ثم يفسم ما بقى على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول ، وسهم لذى القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل .

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو جعفر الرازى عن الربيع بن أنس ، عن أبى العالية (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَنْمِنْمُ مِنْ شَىء قَالَ : فكان يجاء بالغنيمة فتوضع فيقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم ، فيجعل أربعة بين الناس ، ويأخذ سهما ، ثم يضرب بيده في جميع ذلك السهم ، فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة ، فهو الذي سمى لله ، ويقول : لا تجعلوا لله نصيبا ، فإن لله الدنيا والآخرة ، ثم يقسم بقيته على خمسة أسهم : سهم للنبي صلى الله عليه وسلم ، وسهم الذوى القربي ، وسهم للبتامي ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل .

وقال آخرون : ماسمی لرسول الله صلی الله علیه وسلم منذلك فإنما هومراد به قرابته ، ولیس لله ولا لرسوله منه شیء .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنا معاوية ، عن على " ، عن ابن عباس ، قال : كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس ، فأربعة منها لمن قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربع ؛ فربع لله والرسول ولذى القربى ، يعنى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ، فما كان لله والرسول فهولقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحمس شيئا ، والربع الثانى لليتامى ، والربع الثالث للمساكين ، والربع الثالث للمساكين ، والربع التالي لليتامى ، والربع الثالث للمساكين ، والربع التالي السبل .

ين وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال، قوله ( فأن لله مُخسَهُ ) افتتاح كلام ، وذلك لإجماع الحبجة على أن الحمس غير جائز قسمه على ستة أسهم ، ولو كان لله فيه سهم كما قال أبو العالية ، لوجب أن يكون خمس الغنيمة مقسوما على ستة أسهم . وإنما اختلف أهل العلم فى قسمه على خمسة فما دونها ، فأما على أكثر من ذلك ، فما لانعلم قائلا قاله غير الذى ذكرنا من الحبر عن أبى العالية ، وفى إجماع من ذكرت الدلالة الواضحة على صحة ما اخترنا . فأما من قال : سهم الرسول لذوى القربى ، فقد أوجب للرسول سهما وإن كان صلى الله عليه وسلم صرفه إلى ذوى قرابته ، فلم يخرج من أن يكون القسم كان على خمسة أسهم .

وقد حدثنا بشر بن معاذ ،قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( وَاعْلَمَمُوا أَ مَمَا غَمَرَمُ مِن شَيَّ عَ فَأْنَ لِلّهِ مُخْسَمَهُ ) . . . الآية ، قال : كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا غنم غنيمة جعلت أخماسا ، فكان خمس لله ولرسوله ، ويقسم المسلمون ما بتى ، وكان الحمس الذي جعل لله ولرسوله ولذوى القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل ، فكان هذا الحمس خمسة أخماس : خمس لله ورسوله ، وخمس لذوى القربي ، وخمس لليتامى ، وخمس للمساكين ، وخمس لابن السبيل .

حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن موسى بن أبى عائشة ، قال : سألت يحيى بن الجزار ، عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : هو خمس الحمس .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن عيينة ، وجرير عن موسى بن أبى عائشة ، عن يحيى بن الحزار ، مثله . حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ،قال : ثنا سفيان،عن موسى بن أبى عائشة ، عن يحيى بن لحزار ، مثله .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ( َفَأَنَّ لِلهِ مُحْسُمَهُ ) قال : أربعة أخماس لمن حضر البأس ، والحمس الباقى لله ، وللرسول خمسه يضعه حيث رأى ، وخمسه لذوى القربى وخمسه لليتامى ، وخمسه للمساكين ، ولابن السبيل خمسه .

وأما قوله ( وَلَـِذِى القُـرْ ۖ بَى) فإن أهل التأويل اختلفوا فيهم.، فقال بعضهم: هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم .

#### . ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنى أبى ، عن شريك ، عن خصيف ، عن مجاهد ، قال : كان آل محمد صلى الله عليه وسلم لاتحل لهم الصدقة ، فجعل لهم خمس الحمس .

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : تنا أبو أحمد ، قال : ثنا شريك ، عن خصيف ، عن مجاهد ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته لايأكلون الصدقة ، فجعل لهم خمس الحمس .

حدثنا أحمد ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا عبد السلام ، عنخسَصِيف ، عن مجاهد ، قال : قد علم الله أن في بني هاشم الفقراء ، فجعل لهم الحمس مكان الصدقة .

حدثني محمد بن عمارة ، قال : ثنا إسهاعيل بن أبان ، قال : ثنا الصباح بن يحيى المزنى ، عن السدى ، عن السدى ، عن ابن الديلمي ، قال : قال على بن الحسين رضى الله عنه لرجل من أهل الشأم : أما قرأت في الأنفال : ( وَاعْلَلْمَسُوا أَ تَمْمَا غَنْمِمْهُمْ مَنِ " شَيْءٍ فَأَن " لِللهِ مُحْمُسَهُ وللرَّسُولِ ) . . . الآية ؟ قال : نعم ، قال : فإنكم لأنتم هم ؟ قال : نعم .

حدثنا الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا إسرائيل ، عن خصيف ، عن مجاهد ، قال : هولاء قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لاتحل لهم الصدقة .

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا أبومعاوية، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، أن تجُدة كتب إليه يسأله عن ذوى القربى، فكتب إليه كتابا نزعم أنا نحن هم، فأبى ذلك علينا قومنا

قال : حدثنا الحسين قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ( فأن الله مُخْسَهُ ) قال : أربعة أخماس لمن حضر البأس ، والحمس الباقى لله ، وللرسول خسه يضعه حيث رأى ، وخمس لذوى القربى ، وخمس لليتامى ، وخمس للمساكين ، ولابن السبيل خسه .

وقال آخرون : بل هم قریش کلها .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنى عبدالله بن نافع ، عن أبى معشر ، عن سعيد المقيري ، قال : كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن ذى القربى ، قال : فكتب إليه ابن عباس : قد كنا نقول : إنا هم ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وقالوا : قريش كلها ذووقرُوْبي .

وقال آخرون : سهم ذى القربى كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم صار من بعده لولى ّ الأمر من بعده .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، أنه سئل عن سهم ذى القربى ، فقال : كان طُعْمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حيا ، فلما توفى جعل لولى الأمر من بعده .

وقال آخرون: بل سهم ذى القربى كان لبنى هاشم وبنى المطلب خاصة ، وممن قال ذلك الشافعي ، وكانت علته فى ذلك ما حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا يونس بن بكير ، قال : ثنا محمد بن إسحاق ، قال : ثنى الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن جبير بن مطعم ، قال : لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذى القربى من خيبر على بنى هاشم وبنى المطلب مشيت أنا وعبان بن عفان رضى الله عنه ، فقلنا : يا رسول الله ، هولاء إخوتك بنوهاشم ، لاننكر فضلهم لمكانك الذى جعلك الله به منهم ، أرأيت إخواننا بنى المطلب ، أعطيتهم وتركتنا ، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة ، فقال : إنّه من كم يفارقونا فى جاهلية ولاإسلام ، إنما بندوهاشم وبهند المطلب شيءٌ واحيد ، ثم شبك رسول الله صلى الله عليه وسلم يدية إحداهما بالأخرى .

يَنْهُ وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب عندى ، قول من قال : سهم ذى القربى كان لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى هاشم وحلفائهم من بنى المطلب ، لأن حليف القوم منهم ، ولصحة الخبر الذى ذكرناه بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

واختلف أهل العلم في حكم هذين السهمين ، أعنى سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسهم ذى القربى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال بعضهم : يصرفان فى معونة الإسلام وأهله .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا أبوشهاب ، عن ورقاء ، عن نهشل ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، قال : جعل سهم الله وسهم الرسول واحدا ولذى القربى ، فجعل هذان السهمان فى الخيل والسلاح ، وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لايعطى غيرهم .

حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم ، قال : سألت الحسن عن قول الله ( واعلمَّهُ وَلَا تُمَا غَنَيْمُ مِن شَىء ، قان يَلَد خُسُهُ وللرَّسُول وَلَيْدَى القُر بي ) قال : هذا مفتاح كلام ، لله الدنيا والآخرة .

ثم اختلف الناس فى هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال قائلون : سهم النبي صلى الله عليه وسلم . وقال قائلون : سهم القرابة لقرابة الخليفة ، واجتمع رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين فى الحيل والعدة فى سبيل الله ، فكانا على ذلك فى خلافة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما .

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم ، قال : سألت الحسن بن محمد ، فذكر تحوه .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا عمر بن عبيد ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : كان أبو بكر وعمر رضى الله عنهما يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم فى الكراع والسلاح ، فقلت لإبراهيم : ماكان على رضى الله عنه يقول فيه ؟ قال : كان على أشد هم فيه :

حدثى المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على عن ابن عباس ، قوله ( وَاعلْمَمُوا أَ مَمَا غَنَمَنُمْ مِن شَى ْءَ فَأْنَ لِلهِ مُحْسَهُ وللرَّسُولِ وَلَيْدِى القَرْ بَى والبِتَا مَى والبَتَا مَن قاتل والمَساكِينِ ) . . . الآية . قال ابن عباس : فكانت الغنيمة تقسم على خسة أخماس ، أربعة بين من قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربعة : لله ، وللرسول ، ولذى القربى ، يعنى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من وسلم ، فا كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ، ود أبو بكر رضى الله عنه نصيب القرابة في المسلمين ، فجعل بحمل به في سبيل الله ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « لانتُورَثُ ، ما تَرَكُنا صَدَقَة " » .

حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، أنه سئل عن سهم ذى القربى ، فقال : كان طُعْمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفى حمل عليه أبو بكر وعمر فى سبيل الله صدقة على رسول الله عليه وسلم .

وقال آخرون : سهم ذوى القربى من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ولى "أمر المسلمين .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبوأحمد ، قال : ثنا عمرو بن ثابت ، عن عمران بن ظبيان ، عن حكيم ابن سعد ، عن على رضى الله عنه ، قال : يعطى كل إنسان نصيبه من الحمس ، ويلى الإمام سهم الله ورسوله .

حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة أنه سئل عن سهم ذوى القربى ، فقال : كان طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماكان حيا ، فلما توفى جُعيل لولى الأمر من بعده .

وقال آخرون: سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود فى الحمس ، والحمس مقسوم على ثلاثة أسهم ، على اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ، وذلك قول جماعة من أهل العراق . وقال آخرون : الحمس كله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا عبد الغفار ، قال : ثنا المهال بن عمرو ، قال : شا المهال بن عمرو ، قال : سألت عبد الله بن محمد بن على " ، وعلى " بن الحسين عن الحمس ، فقال : هو لنا ، فقلت لعلى " : إن الله يقول ( واليتاسى والمساكين وابئن السبيل ) فقال : يتامانا ومساكيننا .

ينج والصواب من القول في ذلك عندنا ، أن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود في الحمس ، والمساكين والحمس مقسوم على أربعة أسهم على ما روى عن ابن عباس : للقرابة سهم ، ولليتامى سهم ، وللمساكين سهم ، ولابن السبيل سهم ، لأن الله أوجب الحمس لأقوام موصوفين بصفات ، كما أوجب الأربعة الأخماس الآخرين ، وقد أجمعوا أن حق الأربعة الأخماس لن يستحقه غيرهم ، فكذلك حق أهل الحمس لن يستحقه غيرهم ، فكذلك حق أهل الحمس لن يستحقه غيرهم ، فغير جائز أن يخرج عنهم إلى غيرهم ، كما غير جائز أن تخرج بعض السهمان التي جملها الله لمن سهاه في كتابه بفقد بعض من يستحقه إلى غير أهل السهمان الأخر. وأما اليتامى : فهم أطفال المسلمين الذين قد هلك آباؤهم . والمساكين : هم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين . وابن السبيل : المجتاز سفرا قد انقطع به .

كما حدثنى المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس ، قال : الحمس الرابع لابن السبيل ، و هو الضيف الفقير الذى ينزل بالمسلمين .

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ إِنْ كُنْتُمْ ٱمَنْهُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنْزَالْهَا عَلَى عَبَدْ نَا يَسَوْمَ الفُرْقَانِ يَسَوْمَ النَّتَقَى الجَهُمْ عَانِ ، وَاللّه عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدَ بِرْ ﴾ :

يقول تعالى ذكره : أيقنوا أيها المؤمنون أنما غنمتم من شيء فقسوم القسّم الذي بينته ، وصدقوا به إن كنتم أقررتم بوحدانية الله ، وبما أنزل الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم يوم فرق بين الحق والباطل ببدر ، فأبان فلج المؤمنين وظهورهم على عدوهم ، وذلك يوم التقى الحمان : جمع المؤمنين ، وجمع المشركين ، والله على إهلاك أهل الكفر وإذلالهم بأيدى المؤمنين ، وعلى غير ذلك مما يشاء قدير لا يمتنع عليه شيء أراده .

وبنحو الذي قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . `

#### ذكر من قال ذلك

حدثنی المثنی ، قال : ثنا أبوصالح ، قال : ثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس ، قوله ( یَسَوْمَ َ الفُرْقان ) یعنی بالفرقان : یوم بدر ، فَرَق الله فیه بین الحق والباطل .

حدثنا محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ،عن مجاهد ، مثله .

معرفة بن الزبير وإسحاق ، قال : ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن عروة بن الزبير ، يزيد عروة بن الزبير وإسحاق ، قال : ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن عروة بن الزبير ، يزيد أحدهما على صاحبه فى قوله (يَسَوْمَ الفَرُقانَ ) يوم فرق الله بين الحق والباطل ، وهو يوم بدر ، وهو أوّل مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة ، فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان ، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مئة وبضعة عشر رجلا ، والمشركون مابين الألف والتسع مئة ، فهزم الله يومئذ المشركين ، وقنتل منهم زيادة على سبعين ، وأسر منهم مثل ذلك .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن مقسم ( يَسَوْمَ الفُرْقانِ ) قال : يوم بدر ، فرق الله بين الحق والباطل .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبر نا عبد الرزاق ، قال : أخبر نا معمر ، عن عمّان الجزرى ، عن مقسم ، فى قوله ( يَـوْمَ الفُرْقان ِ ) قال : يوم بدر ، فرق الله بين الحق والباطل .

حدثنی محمد بن سعد ، قال : ثنی أبی ، قال : ثنی عمی ، قال : ثنی أبی ، عن أبی ، عن ابن عباس، قوله ( يَـوْمَ الفُرْقانِ يِـَوْمَ الثَـقَــَى الجـَمْعانِ ) يوم بدر ، وبدر بين المدينة ومكة .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا يحيى بن واضح ، قال : ثنى يحيى بن يعقوب أبو طالب ، عن ابن عون ، عن محمد بن عبد الله الثقنى ، عن أبى عبد الرحمن السلمى عبد الله بن حبيب ، قال : قال الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنه : كانت ليلة الفرقان يوم التنى الجمعان لسبع عشرة من شهر رمضان .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ( يَسَوْمَ النَّتَقَى الْحَمْعانِ ) قال ابن جريج : قال ابن كثير : يوم بدر .

حدثناً ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ( وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰعَبَدْ نَا يَسَوْمَ الْفُرْقَانَ يَسَوْمَ الْتُمَقِّى الْجَمَعَانَ مِنكُم ومنهم . النّتَقَى الجَمَعَانَ مِنكُم ومنهم . النّتَقَى الجَمَعَانَ مِنكُم ومنهم . حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال ; ثنا سعيد ، عن قتادة ( وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبَدُ نِا يَسَوْمَ الفُرْقَانَ ) و ذاكم يوم بدر ، يوم فرق الله بين الحق والباطل .

## القول في تأويل قوله تعالى :

إِذْ أَنتُ مَ وَالْعُدُوقِ الدُّنْيَا وَهُم وَالْعُدُوقِ الْقَصُوى وَالرَّحُ بُ أَسْفَلُ مِنحُمْ وَلَوْ الْذَأَنتُ مَ وَالدُّنْيَا وَهُم وَالْعُدُوقِ الْفَصُوى وَالرَّحُ بُ أَسْفَلُ مِنحَا مُنْ هَلَكَ تَوَاعَدَ ثُمُ لَا يُخْلَفُهُمْ فِي الْمِيعَدُ وَلَالِ لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهَ لِلتَ مَنْ هَلَكَ عَنْ مِينَ وَيَعْلَى مَنْ حَتَ عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ اللَّهَ لَسَعِيمٌ عَلِيمٌ هُ عَلَيمٌ هُ اللَّهُ مَنْ حَتَ عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ اللَّهَ لَا لَسَعِيمٌ عَلِيمٌ هُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

المنام المؤمنون واعلموا أن قسم الغنيمة على ما بينه لكم ربكم إن كنتم آمنتم الغنيمة على ما بينه لكم ربكم إن كنتم آمنتم المنتم الم

بالله وما أنزل على عبده يوم بدر ، إذ فرق بين الحق والباطل ، من نصر رسوله ( إذ أنسَم ) حينئذ ( بالعدوة الدُّنيا) يقول: بشفير الوادى الأدنى إلى المدينة ( وَهُمُ العُدُوة القُصُوك) يقول: وعدوكم من المشركين نزول بشفير الوادى الأقصى إلى مكة ( وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مَيْنَكُمُ ) يقول: والعير فيه أبوسفيان وأصحابه في موضع أسفل منكم إلى ساحل البحر.

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل : ﴿

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ( إذ أنسم بالعدوة الدُّنيا ) قال : شفير الوادى الأقصى ( وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمُ ) قال : أبو سفيان وأصحابه أسفل مهم .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( إذْ أَنْكُمْ بالعُدُوَةَ الدُّنْيَا وَهُمْ العُدُوَةَ اللهُ الْعُدُورَةِ اللهُ الْعُدُورَةِ اللهُ اللهُ أَعلَى الوادى ، والمشركون بأسفله ( وَالرَّكُبُ اللهُ أَعلَى الوادى ، والمشركون بأسفله ( وَالرَّكُبُ أَسُفُلَ مَنْكُمُ ") يعنى أبا سفيان ، انحدر بالعير على حوزته حتى قدم بها مكة .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ( إذْ أَنْكُمْ بالعُدُوّةِ الدُّنْيَا وَهُمُ بالعُدُوّةِ القُصُورَى ) من الوادى إلى مكة ( والرَّكْبُ أُسْفَلَ مِنْكُمْ ) : أَى عير أَبى سفيان التى خرجم لتأخذوها وخرجوا ليمنعوها عن غير ميعاد منكم ولا منهم .

حدثنى محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، قوله (والرَّكُبُ أُسْفَلَ مِنْكُمْ ) قال : أبو سفيان وأصحابه مقبلون من الشام تجارا ، لم يشعروا بأصحاب بدر ، ولم يشعر محمد صلى الله عليه وسلم بكفار قريش ، ولاكفار قريش بمحمد وأصحابه ، حتى التقيا على ماء بدر من يسقى الهم كلهم ، فاقتتلوا ، فغلبهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، فأسروهم .

حدثني المثنى ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، بنحوه .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد مثله .

حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، قال : ذكر

منازل القوم والعبر ، فقال (إذ أنسُتم بالعدوق الدُّنيا وهم بالعدوة القيصوي ) والركب : هو أبوسفيان

وعبره ، أسفل منكم على شاطئ البحر .

واختلفت القرّاء فى قراءة قوله ( إذْ أَنْـُتُمْ بالعـُدُوةَ ) فقرأ ذلك عامة قرّاء المدنيين والكوفيين : ( بالعـُدُوةَ ) بضم العين . وقرأه بعض المكيين والبصريين ( بالعـدُوة ) بكسر العين ، وهما لغتان مشهورتان بمعنى واحد ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب ، يـُنْـشد بيت الراعى :

<sup>(</sup>١) قوله « من يسمَى » بدل من الألف نى قوله : التقيا . ويفسره قوله الآتى قريبا : حتى التقت السقاة .

وَعَيَّىٰنَانَ مُحْرٌ مَآقِيهِمَا كَمَا نَظَرَ الْعِلَدُوةَ الْجُنُو ۚ ذَرُا

بكسر العين من العدوة ، وكذلك ينشد بيت أوس بن حجر :

وفارس لمَوْ تَحُلُ الْحَيْلُ عِدْوَتَهَ وَلَوْا سِرَاعا وَمَا هَمَوُّوا بِإِقْبَالِ ٢ القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَلَكُونُ اللَّهِ أَمْرًا كَانَ اللَّهِ فَي المِيعَادِ ، وَلَكِينَ لَيْبَقَاضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفَعُولًا لَهُ: مَفَعُولًا لَهُ: مَقَعُولًا لَهُ:

يعنى تعالى ذكره: ولوكان اجتماعكم فى الموضع الذى اجتمعتم فيه أنها أيها المؤمنون ، وعدوكم من المشركين عن ميعاد منكم ومنهم ، لاختلفتم فى الميعاد لكثرة عدد عدوكم ، وقلة عددكم ، ولكن الله جمعكم على غير ميعاد بينكم وبينهم ليقضى الله أمرا كان مفعولا ، وذلك القضاء من الله كان نصره أولياءه من المؤمنين بالله ورسوله ، وهلاك أعدائه وأعدائهم ببدر بالقتل والأسر .

كما حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ( وَلَوْ تَوَاعَدَ ُ مُمْ لاخْتَلَفُ ُ مُ فِي الحِيعاد ) ولوكان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم ، ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم ما لقيتموهم ( وَلَكِينَ ْ لَيَقَضِي َ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفَعُولاً ) : أي ليقضى الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله، وإذلال الشرك وأهله ، عن غير بلاء منكم ، فعل ما أراد من ذلك بلطفه .

حدثنی یونس ، قال : أخبرنا ابن و هب ، قال : قال ابن زید : أخبرنی یونس بن شهاب ، قال : أخبرنی عبد الرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك یقول أخبرنی عبد الرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك یقول فی غزوة بدر ، إنما خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم و المسلمون یریدون عیر قریش ، حتی یحمع الله بینهم و بین عدوهم علی غیر میعاد .

حدثنى يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن ابن عون ، عن عمر بن إسحاق ، قال : أقبل أبوسفيان في الركب من الشام ، وخرج أبوجهل لبمنعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فالتقوا ببدر ، ولا يشعر هؤلاء ، ولا هؤلاء ، حتى التقت السقاة ، قال : ونظر الناس بعضهم لبعض . القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ لِيسَهْ لَمِكَ مَن \* هَلَكَ عَن \* بَيَّنَة مِ وَ يَحْيا مَن \* حَيَّ عَن \* بَيَّنَة مِ وَإِنَّ اللهَ لَسَمِيع عَلَم \* ﴾ :

يقول تعالى ذكره: ولكن الله جمعهم هنالك ليقضى أمرا كان مفعولا (ليبَه ليكَ مَن همَلَكَ عَن بينة ) وهذه اللام في قوله (ليبَه ليك ) مكررة على اللام في قوله (ليبَق ضي ) كأنه قال: ولكن ليهلك من هلك عن بينة جمعتكم.

 <sup>(</sup>۱) فى اللسان : العدوة بالضم والكسر (فى العين) : جانب الوادى . وقيل : العدوة : المكان المرتفع شيئا على ماهو منه أه .
 والجؤذر ، بضم الذال وفتحها : ولد الظبية . والمعنى : ينظر الجؤذر إلى عدوة الوادى ، أو إلى جانب الأرض التي هو فيها ، مادا بصره ، هل برى شيئا بريبه .

<sup>(</sup>۲) عدوته : ناحيته وجانبه ، كما في الشاهد السابق ، والمعنى : أن الحيل لو حلت بجانب الفارس أو قريبا منه ، لفزعت من منظره وهوله ، وولت مسرعة عنه . ولعل البيت من قصيدته التي يرثى بها فضالة بن كلدة الأسدى ( انظر شعراء النصرانية ص ٤٩٢ ) .

ويعنى بقوله (ليسه للك مَن هسكك عن بسيسة البيوت من مات من خلفه عن حجة لله قد أثبتت له ، وقطعت عذره ، وعبرة قد عاينها ورآها (و يحسيا مسن حسى عين بسيسة ) يقول : وليعيش من عاش منهم عن حجة لله قد أثبتت له ، وظهرت لعينه ، فعلمها جمعنا بينكم وبين عدوكم هنالك .

وقال ابن إسحاق فى ذلك بما حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ( لبيته ليك مَن همكك عَن همكك عَن بيت عَن ْ بِيَنِيَة ٍ ) لما رأى من الآيات والعبر ، ويؤمن من آمن على مثل ذلك .

وأما قوله (وَإِنَّ اللهَ لَسَمِيعٌ عَلَيمٌ ) فإن معناه : وإن الله أيها المؤمنون لسميع لقولكم وقول غيركم حين يرى الله نبيه فى منامه ، ويريكم عدوكم فى أعينكم قليلا وهم كثير ، ويراكم عدوكم فى أعينهم قليلا، عليم بما تضمره نفوسكم ، وتنطوى عليه قلوبكم حينئذ ؛ وفى كل حال يقول جلّ ثناؤه لهم ولعباده : واتقوا ربكم أيها الناس فى منطقكم أن تنطقوا بغير حق ، وفى قلوبكم أن تعتقدوا فيها غير الرشد ، فإن الله لا يخفى عليه خافية من ظاهر أو باطن .

## القول في تأويل قوله تعالى :

# إِذْ يُرِيكُ مُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُهُمْ كَثِيرًا لِّفَشِ أَتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَوْ أَرَاكُ فَهُمْ كَثِيرًا لِفَشِ أَتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَوْ أَرَاكُ هُمْ مَا لِللَّهُ سَلَّمَ إِنَّهُ مُ كَاللَّهُ مُنَامِكُ ور اللَّهُ سَلَّمَ إِنَّهُ مُنَامِدًا فِي الشَّهُ ور الله مَنْ اللَّهُ سَلَّمَ إِنَّهُ مُنَامِكُ ور الله مَنْ اللَّهُ سَلَّمَ إِنَّهُ مُنَامِكُ ور الله مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي مَنَامِكُ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

وعدوهم ( في مناميك ) قبليلا يقول : يريكهم في نومك قليلا فتخبرهم بذلك ، حتى قويت قلوبهم ، واجترعوا على حرب عدوهم ، ولو أراك ربك عدوك وعدوهم كثيرا لفشل أصحابك ، فجبنوا وخافوا ، واجترعوا على حرب عدوهم ، ولو أراك ربك عدوك وعدوهم كثيرا لفشل أصحابك ، فجبنوا وخافوا ، ولم يقدروا على حرب القوم ، ولتنازعوا في ذلك ، ولكن الله سلمهم من ذلك بما أراك في منامك من الرؤيا ، إنه عليم بما تحفيه الصدور ، لا يخيى عليه شيء مما تضمره القلوب .

وقد زعم بعضهم أن معنى قوله ( إذْ يُريكَـهُـمُ ُ اللهُ فِي مَـنَـامِـكَ قَـلَـيلاً ً) : أى فى عينك التى تنام بها ، فصير المنام هو العين ، كأنه أراد : إذ يريكهم الله فى عينك قليلاً .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ( إذْ يُريكَهُمُ اللهُ في متنامِكَ قليلا ) قال : أراه الله إياهم في منامه قليلا ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك ، فكان تثبيتا لهم .

خدثنی المثنی ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبی نجيح ، عن مجاهد ، بنحوه . وقال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبی نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

حدثنا ابن حميد ، قال: ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق (إذ بُريكَ هَسُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلَمِيلاً) . . . الآية فكان أوّل ما أراه من ذلك نعمة من نعمه عليهم ، شجعهم بها على عدوهم ، وكفاهم بها ما تخوف عليهم من ضعفهم لعلمه بما فيهم .

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله ( وَلَكَينَ ۚ اللهَ سَلَمَ مَ فَقَالَ بَعْضَهُم : مَعْنَاه : ولكن الله سلم للمؤمنين أمرهم حتى أظهرهم على عدو هم .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنی محمد بن سعد ، قال : ثنی أبی ، قال : ثنی عمی ، قال : ثنی أبی ، عن أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس، قوله (وَلَـكَـنِ الله سَلَـم ) يقول : سلم الله لهم أمرهم جتى أظهرهم على عدوهم .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولكن الله سلم أمره فيهم .

ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، قال : ثنا معمر ، عن قنادة ( وَلَكَيْنَ اللهَ سَلَمَ ) قال : سلم أمره فيهم .

ين وأولى القولين في ذلك بالصواب عندى ما قاله ابن عباس ، وهو أن الله سلم القوم بما أرى نبيه صلى الله عليه وسلم في منامه من الفشل والتنازع ، حتى قويت قلوبهم ، واجترءوا على حرب عدوهم ، وذلك أن قوله (وَلَكِنَ الله سَلَمَ ) عقيب قوله (وَلَوْ أَرَاكَهُم كَثِيرًا لَفَسَيلُهُم وَلَتَنَازَعُهُم في الأَمْ ) فالذي هوأولى بالحبر عنه ، أنه سلمهم منه جل ثناؤه ما كان مخوفا منه ، لو لم ير نبيه صلى الله عليه وسلم من قلة القوم في منامه .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

# وَإِذْيُرِيكُمُوهُمْ إِذِالْفَيْتُمْ فِي أَعْيُرِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُرُومُ لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرُا كَالْمُورُ اللَّهُ اللَّهُ أَمْرُا كَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

الله نبيه في الله على الله للما الله للما على الله نبيه في منامه المشركين قليلا ، وإذ يريهم الله المؤمنين إذ لقوهم في أعينهم قليلا ، وهم كثير عددهم ، ويقلل المؤمنين في أعينهم ، ليتركوا الاستعداد لهم فيهون على المؤمنين شوكتهم .

كما حدثنى ابن بزيع البغدادى ، قال : ثنا إسحاق بن منصور ، عن إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن أبى عن أبى إسحاق ، عن أبى عبيدة ، عن عبد الله قال : لقد قالوا فى أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبى : تراهم سبعين ، قال أراهم مئة ، إقال : فأسرنا رجلا منهم ، فقلنا : كم هم ؟ قال : كنا ألفا .

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن أبى عبيدة ، عن عبد الله بنحوه .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قوله (وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ الْذِ النَّتَقَيَّئُمُ فَى أَعَيْنُكُمُ وَ قَلْلُوا فَى أَعَيْنُا حَتَى قلت لُرجُلُ : أَتَرَاهُمْ الْذِ النَّتَقَيَّئُمُ فَى أَعَيْنُكُمُ قَلْلِيلًا ) قال ابن مسعود : قُلُلُوا فى أَعَيْنَا حَتَى قلت لُرجُلُ : أَتَرَاهُمُ يَكُونُونَ مَنْهُ ؟ يَكُونُونَ مَنْهُ ؟

حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، قال : قال ناس من المشركين : إن العير قد انصرفت فارجعوا ، فقال أبو جهل : الآن إذ برز لكم محمد وأصحابه ، فلا ترجعوا حتى تستأصلوهم ، وقال : يا قوم لاتقتلوهم بالسلاح ، ولكن خذوهم أخذا ، فاربطوهم بالحبال ، يقوله من القدرة في نفسه .

وقوله (لييقشي الله أمراكان مقعولاً) يقول جلّ ثناؤه: قللتكم أيها المؤمنون في أعين المشركين وأريتكم هي أعينكم قليلاحتى يقضى الله بينكم ما قضى من قتال بعضكم بعضا، وإظهاركم أيها المؤمنون على أعدائكم من المشركين، والظفر بهم، لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلي، وذلك أمركان الله فاعله، وبالغافيه أمره.

كما حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق (لييتقضي الله أمراً كان مقعولاً) أى ليؤلف بينهم على الحرب للنقمة ممن أراد الانتقام منه ، والإنعام على من أراد إتمام النعمة عليه من أهل ولايته (وَإِلَى اللهِ تَسُرْجَعَ الْأُمُورُ) يقول جل ثناؤه : مصير الأموركلها إليه فى الآخرة ، فيجازى أهلها على قدر استحقاقهم المحسن باحسانه ، والمسىء باساءته .

القول في تأويل قوله تعالى :

## يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ المَانُولِاذَالَقِيتُمْ فِكَ قَاتَبُنُواْ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَتِيرًا لَعَلَّمُ ثُفَلِحُونَ

ين وهذا تعريف من الله جل ثناؤه أهل الإيمان به السيرة في حرب أعدائه من أهل الكفر به ، والأفعال التي ترجى لهم باستعمالها عند لقائهم النصرة عليهم ، والظفر بهم ، ثم يقول جل ثناؤه لهم : يا أيها الذين آمنوا ، صد قوا الله ورسوله إذا لقيتم حماعة من أهل الكفر بالله للحرب والقتال ، فاثبتوا لقتالهم ، ولا تهزموا عنهم ، ولا تولوهم الأدبار هاربين إلا متحرفا لقتال ، أو متحيزا إلى فئة منكم ( واذ كروا الله كثيرًا ) يقول : وادعوا الله بالنصر عليهم ، والظفر بهم ، وأشعروا قلوبكم وألسنتكم ذكره ( لعَلَكُمُ تُنْفُلْحُونَ ) يقول : كما تنجحوا فتظفروا بعدوكم ، ويررزقكم الله النصر والظفر عليهم .

تُفْلِحُونَ ) يقول : كيا تنجحوا فتظفروا بعدوكم ، ويررزقكم الله النصر والظفر عليهم . كما حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( يا أيُّها الَّذين آمَنُوا إذَا لَقَيْمَ فَيْمَةٌ فَاثْبُتُوا ، وآذ كُرُوا اللهَ كَثْيِرًا لَعَلَّكُم تُفْلِحُونَ ) افترض الله ذكره عند أشغل ما تكونون عند الضراب بالسيوف .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة عن ابن إسماق ( يا أيُّها الَّذينَ آمَنَوُا إذَا لَـقَـيـُمْ فَـشَةٌ ) يقاتلونكم

فى سبيل الله ( فائنْبُتُوا وَاذْ كُرُوا اللهَ كَشِيرًا ) اذكروا الله الذى بذلتم له أنفسكم ، والوفاء بما أعطيتموه من بيعتكم ( لَعَلَكُمُ " تُفْلِيحُون " ) .

القول في تأويل قوله تعالى :

## وَأَطِيعُواْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلِا تَنَازَعُوا فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَآصَيرُوٓ أَإِنَّا للَّهُ مَعَ الصَّايرِينَ

(1)

يَنْ يَقُول تَعَالَى ذَكُرُهِ لِلْمُؤْمَنِينَ بِهُ : أَطَيْعُوا أَيُهَا المؤمنون ربكم ورسوله ، فيما أمركم به ، ونهاكم عنه ، ولا تخالفوهما في شيء ( وَلا تَخَالف قلوبكم فتفشلوا ، فيالفوهما في شيء ( وَلا تَخَالف قلوبكم فتفشلوا ، يقول : فتضعفوا وتجنبو ا (وَتَذَهْ هَبَ رِيحُكُمُ " ) وهذا مثل يقال للرجل إذا كان مقبلا عليه ما يحبه ويسر به الربح مقبلة عليه ، يعني بذلك ما يحبه ، ومن ذلك قول عبيد بن الأبرص :

كمَا تَحْمَيْنَاكَ يَسَوْمَ النَّعَفْ مِن شَطِبِ والفَضْلُ للْقَوَمْ مِن ْرِيحٍ وَمَنِ ْعَدَدِ ١ يعنى من البأس والكثرة ، وإنما يراد به فى هذا الموضع : وتذهب قوتكم وبأسكم فتضعفوا ، ويدخلكم الوهن والخلل .

( وَاصْبِرُوا ) يَقُول : اصبروا مع نبيّ الله صلى الله عليه وسلم عند لقاء عدوّكم، ولا تنهزموا عنه وتتركوه ( إنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِين ) يقول : اصبروا فإنى معكم .

وبنحو ما قِلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

## ذكر من قال ذلك

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، قوله (وَتَلَدْهُ سَبَ رِيحُكُمْ ) قال : نصركم، قال : وذهبت ربح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نازعوه يوم أُنحد .

حدثنا ابن نمير ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ( وَتَمَدَّهَبَ رِيحُكُمُ ) فذكر نحوه . حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، نحوه ، إلا أنه قال : ربح أصحاب محمد حين تركوه يوم أُنحد .

حدثنی محمد بن الحسین ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدی ( وَلا تَـنَازَعُـوا فَـتَـفُـشَـلُـوا وَتَـذَ هَـَبَ رِيحُـكُـمُ ) قال : حربكم وجد كم .

حدثنا بشر قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ( وَتَذَّهَـَبَ رِيجُكُـمُ ۖ ) قال:ريح الحرب .

<sup>(</sup>۱) البيت لعبيد بن الأبر ص ( ديوانه طبع ليدن سنة ۱۹۱۳ ص ۴۹) . وشطب : اسم جبل بديار بني أسد . وفي معجم ما استعجم البكري : بديار بني تميم . والنعف : أسفل الجبل . والفضل للقوم : يقول : الريح معهم ، والعدد لهم . ويروى : « من إصوت ومن غرد » . والغرد : يريد الصوت ههنا .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد فى قوله (وَتَنَدُ هَبَ رِيحُكُمُ ) قال : الربح : النصر ، لم يكن نصر قط إلابريح يبعثها الله تضرب وجوه العدو ، فإذا كان ذلك لم يكن لهم قوام . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق (وَلا تَنَازَعُوا فَتَقُسْلُوا ) أى لاتختافوا فيتفرق أمركم (وَتَنَدُ هَبَ رِيحُكُمُ ) فيذهب جد كم (واصْبِرُوا إنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ) : أى إنى معكم إذا فعلنم ذلك .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله (وَلاتَمَازَعُوا فَتَنَفَّشَلُوا) قال : الفشل : الضعف عن جهاد عدوه ، والانكسار لهم ، فذلك الفشل .

القول في تأويل قوله تعالى :

# وَلِانَ اللَّهِ عَنْ اللَّالَةِ اللَّهِ الْمَارِينَ الْمُرْجُواْ مِن دِيكِرِهِم بَطَرًا وَرِينَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّ وِنَ عَن سَدِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ مِ وَلَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَعْمَا وُنَ مُحِيطٌ ﴿

ينه وهذا تقدم من الله جل ثناؤه إلى المؤمنين به وبرسوله لا يعملوا عملا إلا لله خاصة ، وطلب ماعنده لارئاء الناس كما فعل القوم من المشركين فى مسيرهم إلى بدر طلب رئاء الناس ، وذلك أنهم أخبروا بفوت العير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وقيل لهم : انصرفوا فقد سلمت العير التى جئتم لنصرتها ، فأبوا وقالوا نأتى بدرا فنشرب بها الخمر ، وتعزف علينا القيان ، وتتحدث بنا العرب لمكانتنا فيها ، فسقوا مكان الخمر كئوس المنايا .

كما حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنا أبان ، قال : ثنا هشام بن عروة ، عن عروة قال : كانت قريش قبل أن يلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر قد جاءهم راكب من أبى سفيان ، والركب الذين معه ، إنا قد أجزنا القوم فارجعوا ، فجاء الركب الذين بعثهم أبو سفيان الذين يأمرون قريشا بالرجعة بالححفة ، فقالوا : والله لانرجع حتى ننزل بدرا ، فنقيم فيه ثلاث ليال ، ويوانا من غشينا من أهل الحجاز ، فإنه لن يوانا أحد من العرب ، وما جمعنا فيقاتلنا ، وهم الذين قال الله ( الله ين خَرَجُوا من ديارهم ، بَطرًا ورِثاء الناس ) والتقوا هم والنبي صلى الله عليه وسلم ، ففتح الله على رسوله وأخزى أئمة الكفر ، وشنى صدور المؤمنين منهم .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، قال : ثنى ابن إسحاق فى حديث ذكره ، قال : ثنى محمد بن مسلم وعاصم بن عمرو ، وعبد الله بن أبى بكر ، ويزيد بن رومان ، عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا ، عن ابن عباس ، قال : لما رأى أبوسفيان أنه أحرز عيره ، أرسل إلى قريش أنكم إنما خرجم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم ، فقد نجاها الله فارجعوا ، فقال أبو جهل بن هشام : والله لانرجع حتى نرد بدرا ، وكان بدر موسها من مواسم العرب ، يجتمع لهم بها سوق كل عام ، فنقيم عليه ثلاثا ، وننحر الجزد ، ونطعم الطعام ، ونسقى الحمور ، وتعزف علينا القيان ، وتسمع بنا العرب ، فلا يز الون يهابوننا أبدا فامضوا.

قال ابن حميد: ثنا سلمة ، قال : قال ابن إسحاق ( وَلا تَكُونُواكَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيارِهِمْ بَطَرًا وَرِئاءَ النَّاسِ) : أى لاتكونوا كأبى جهل وأصحابه الذين قالوا : لانرجع حتى نأتى بدرا ، وننحر بها الجزر ، ونسقى بها الحمر ، وتعزف علينا القيان ، وتسمع بنا العرب ، فلا يزالون بهابوننا : أى لايكونن أمركم رياء ولا سمعة ولا التماس ما عند الناس ، وأخلصوا لله النية والحسبة فى نصر دينكم ، وموازرة نبيكم : أى لاتعملوا إلا لله ، ولا تطلبوا غيره .

حدثنی محمد بن عمارة الأسدى ، قال : ثنا عبیدالله بن موسى ، قال : أخبرنا إسرائیل ؛ وحدثنا أحمد ابن إسحاق ، قال : ثنا أبوأحمد ، قال : ثنا إسرائيل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ( اللّذين خسَرَجُوا مين ديارهـم بسَطَرًا ورَيَّاءَ النَّاسِ) قال : أصحاب بدر .

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، قوله ( بَطَرًا وَرِثاءَ النَّاسِ ) قال : أبو جهل وأصحابه يوم بدر :

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، مثله ، قال ابن جريج : وقال عبد الله بن كثير : هم مشركو قريش ، وذلك خروجهم إلى بدر :

حدثنی محمد بن سعد ، قال : ثنی أبی ، قال : ثنی عمی ، قال : ثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس ( وَلا تَنَكُونُوا كَاللَّذِينَ خَرَجُوا مِن ۚ دِيارِهِم ۚ بَطَرَّا وَرِثَاءَ النَّاسِ ) يعنی المشركين الذين قاتلوا رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم بدر .

حدثنا محمد بن عبدالأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة (خَرَجُوا مِن ° د ِيارهِم ° بَطَرًا وَرِثَاءَ النَّاس ِ) قال : هم قريش وأبوجهل وأصحابه الذين خرجوا يوم بدر .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ( وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دَيارِهِم " بَطَرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ ، وَيَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ، وَالله مَا يَعْمَلُونَ مُعِيطٌ ) قال : كان مشركو قريش الذين قاتلوا نبي الله يوم بدر خرجوا ولهم بغي وفخر ، وقد قيل لهم يومئذ : ارجعوا فقد انطلقت عبركم وقد ظفرتم ، قالوا : لا والله حتى يتحدث أهل الحجاز بمسير نا وعددنا . قال : وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ، قال : يومئذ « اللَّهُم إن قُريشا أَقْبُلَتُ بِفَخْرِها وخُيلامُها ليَحُادَ لُكُ وَرَسُولِكَ » .

حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، قال : ذكر المشركين وما يطعمون على المياه ، فقال ( لاتكنُونُوا كالنَّذين خَرَجُوا مِن ديارِهِم ، بَطَرَا ورِثاءَ النَّاسِ ، وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلِ اللهِ ) .

حُدثت بمن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد ، قال : ثنا عبيد بن سليان ، قال : شمعت الضحاك يقول فى قوله ( اللَّذ ين خَرَجُوا مِن د يارِهِم " بَطَنَرًا ) قال : هم المشركون خرجوا إلى بدر أشرا و بطرا .

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا أبو معشر ، عن محمد بن كعب القرظى ، قال : لما خرجت قريش من مكة إلى بدر ، خرجوا بالقيان والدفوف ، فأنزل الله (ولا تنكُونُواكالَّذينَ خَرَجُوا مين ديارِهِم " بَطَرًا وَرِئاء النَّاسِ وَيَصَدُّونَ عَن "سَبِيلِ الله ، وَالله مِمَا يَعْمَلُونَ مُعِط ") .

ألم فتأويل الكلام إذن : ولاتكونوا أيها المؤمنون بالله ورسوله فى العمل بالرياء والسمعة ، وترك إخلاص العمل لله ، واحتساب الأجر فيه كالجيش من أهل الكفر بالله ورسوله الذين خرجوا من منازلهم بطرا ومراءاة الناس بزيهم وأموالهم وكثرة عددهم ، وشدة بطانتهم (ويسصد ون عن سبيل الله ) يقول : ويمنعون الناس من دين الله والدخول فى الإسلام بقتالهم إياهم ، وتعذيبهم من قدروا عليه من أهل الإيمان بالله ، والله بما يعملون من الرياء ، والصد عن سبيل الله ، وغير ذلك من أفعالهم محيط ، يقول : عالم بجميع ذلك ، لا يخنى عليه منه شيء ، وذلك أن الأشياء كلها له متجلية ، لا يعزب عنه منها شيء ، فهو لهم بها معاقب ، وعليها معذ ب

#### القول في تأويل قوله تعالى

وَإِذْ زَيِّنَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَحَكُمُ الْكُومَ مِزَالنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمْ فَلَتَّا رَآءَ نِ الْفِقَتَانِ نَكَصَعَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِى مِّ مِنْكُمْ إِنِّيَ أَرَى مَا لَا نُرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿

وكان تزيينه ذلك لهم كما حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على وكان تزيينه ذلك لهم كما حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قال : جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين ، معه رايته في صورة رجل من بني مدلج ، في صورة سراقة بن مالك بن جعشم ، فقال الشيطان للمشركين : لاغالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم ، فلما اصطف الناس ، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب ، فرى بها في وجوه المشركين ، فولوا مدبرين ، وأقبل جبريل إلى إبليس ، فلما رآه ، وكانت يده في يد رجل من المشركين ، انترع إبليس يده ، فولى مدبرا هووشيعته ، فقال الرجل : ياسراقة تزعم أنك لنا جار ؟ قال : (آني أرى ما لاترون ، إنى أخاف الله ، والله شك يد العيقاب ) وذلك حين رأى الملائكة .

حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، قال : أنى المشركين إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم الكناني الشاعر ، ثم المدبلي ، فجاء على فرس فقال للمشركين ( لاغاليب لتكسُم اليتوم مين النياس ) فقالوا : ومن أنت ؟ قال : أنا جاركم سراقة ، وهؤلاء كنانة قد أتوكم .

حدثنا ابن حمید ، قال : ثنا سلمة ، قال : قال بن إسحاق ، ثنی یزید بن رومان ، عن عروة بن الزبیر ، قال : لما أجمعت قریش المسیر ذکرت الذی بینها و بین بنی بکر ، یعنی من الحرب ، فکاد ذلك أن یثبطهم فتبدی لهم إبلیس فی صورة سراقة بن جعشم المدلجی ، وكان من أشراف بنی كنانة ، فقال : أنا جار لكم من أن تأتیكم كنانة بشیء تكرهونه فخر جوا سراعا :

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، قال : قال ابن إسحاق ، في قوله ( وَإِذْ زَيَّنَ كَامُمُ الشَّيْطانُ أعْما كُمُ ، وقال لاغالب لكم اليَوْم مِن النَّاسِ وإنّ جارٌ لكم ) فذكر استدراج إبليس إياهم وتشبه بسراقة بن مالك بن جعشم ، حين ذكروا ما بيهم وبين بني بكر بن عبد مناة بن كنانة من الحرب التي كانت بيهم ، يقول الله ( فللَمَّ اتراء ت الفشتان ) ونظر عدو الله إلى جنود الله من الملائكة ، قد أيد الله بهم رسوله و المؤمنين على عدوهم ( نتكمَ على عقيبيه ، وقال آنى برىء من كم أنى أرى ما لاترون ) وصدق عدو الله أنه رأى ما لايرون ، وقال: ( آنى أخافُ الله ، والله شكريد العقاب ) ، فأوردهم ثم أسلمهم ، قال : فذكر لى أنهم كانوا يرونه في كل منزل في صورة سراقة بن مالك بن جعشم لاينكرونه ، حتى إذا كان يوم بدر ، والتي الجمعان ، كان الذي رآه حين نكص الحرث بن هشام أو عمير بن وهب الجمحى ، فذكر أحدهما فقال : أين سراقة ، أسلمنا عدو الله وذهب .

حدثنا بشربن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله (وَإِذْ زَيَّنَ كَفُهُمُ الشَّيْطانُ أَعما لَهُمُ ) . . . إلى قوله ( شَدِيدُ العِقابِ ) قال : ذكر لنا أنه رأى جبريل تنزل معه الملائكة ، فزعم عدو الله أنه لايدى له بالملائكة ، وقال : إنى أرى ما لاترون ، إنى أخاف الله ، وكذب والله عدو الله ، معنى إذا ما به مخافة الله ، ولكن علم أن لاقوة له ولا منعة له ، وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستعاذ به ، حتى إذا التي الحق والباطل ، أسلمهم شر مسلم ، وتبرأ منهم عند ذلك .

حدثنى القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قال ابن عباس (وَإِذَّ زَيَّنَ كَلَّمُ الشَّيْطَانُ أعما لَمُم ) . . . الآية ، قال : لما كان يوم بدر ، سار إبليس برايته وجنوده مع المشركين ، وألتى فى قلوب المشركين أن أحدا لن يغلبكم وإنى جار لكم ، فلما التقوا ونظر الشيطان إلى أمداد الملائكة نكص على عقبيه ، قال : رجع مدبرا وقال ( إنى أرَى ما لاترَوْنَ ) . . . الآية .

حدثنا أحمد بن الفرج ، قال : ثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون ، قال : ثنا مالك ، عن إبراهيم ابن أبى عبلة ، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «ما رُوْى آبليس أبى عبلة ، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «ما رُوْى آبليس يَوْما هُوَ فيه أصْغَرُ وَلا أحْقَرُ وَلا أَدْحَرُ وَلا أَغْييَظُ مِن يُسَوْم عَرَفَة ، وَذلك مِمَّا يَسَى مِن مَن تُسْريل الرَّحْمَة وَالعَفْو عَن الذُّنُوب إلا ما رأى يسَوْم بَدْر ، قالوا : يا رسول الله : وما رأى يوم بدر؟ قال : أمَّا إنَّهُ رأى جيْبريل يَزَعُ المَلائيكية ».

حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سليمان بن المغيرة ، عن حميد بن هلال ، عن

الحسن ، فى قوله ( إ ّنى أرَى ما لاترَوْن َ ) قال : رأى جبريل معتجرا ببر د يمشى بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم ، وفى يده اللجام ما ركب .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا هاشم بن القاسم ، قال : ثنا سليمان بن المغيرة ، عن حميد بن هلال ، قال : قال الحسن : وتلا هذه الآية (وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعما لَهُمْ ) . . . الآية ، قال : سار إبليس مع المشركين ببدر برايته وجنوده ، وألتى فى قلوب المشركين أن أحدا لن يغلبكم وأنتم تقاتلون على دين آبائكم ، ولن تغلبوا كثرة ، فلما التقوا نكص على عقبيه ، يقول : رجع مدبرا ، وقال : إنى برىء منكم ، إنى أرى ما لاترون ، بعنى الملائكة .

حدثنی الحرث ، قال : ثنا عبد العزیز ، قال : ثنا أبومعشر ، عن محمد بن كعب ، قال : لما أجمعت قریش علی السیر ، قالوا : إنما نتخوف من بنی بكر ، فقال لهم إبلیس فی صورة سراقة بن مالك بن جعشم : أنا جار لكم من بنی بكر ، ولا غالب لكم اليوم من الناس .

ين فتأويل الكلام: وإن الله لسميع عليم في هذه الأحوال وحين زين لهم الشيطان خروجهم إليكم أيها المؤمنون لحربكم وقتالكم ، وحسن ذلك لهم ، وحثهم عليكم وقال لهم : لاغالب لكم اليوم من بني آدم ، فاطمئنوا وأبشروا ، وإنى جار لكم من كنانة أن تأتيكم من ورائكم فتغيركم أجيركم وأمنعكم منهم ، والا تخافوهم ، واجعلوا جد كم وبأسكم على محمد وأصحابه ( فلكماً تراء ت الفيئةان ) يقول : فما تزاحفت جنود الله من المؤمنين ، وجنود الشيطان من المشركين ، ونظر بعضهم إلى بعض ( نككص على عقيبيه ) يقول : هير : يقول : رجع القهقرى على قفاه هاربا ، يقال منه : نكص ينكص وينكص نكوصا ، ومنه قول زهير :

هُمْ يَضْرِبُونَ حَبِيكَ البَيْشِ إِذْ لَحِقُوا لاينْكُصُونَ إِذَا مَا اسْتُلْحِمُوا وَجَمُوا ا وقال للمشركين ( إ نى بَرِىء مِنْكُم ، إ نى أَرَى مَا لاتَرَوْنَ ) يعنى : أنه يرى الملائكة الذين بعثهم الله مددا للمؤمنين ، والمشركون لايرونهم ، إنى أخاف عقاب الله ، وكذب عدو الله ، والله شديد العقاب .

القول في تأويل قوله تعالى ِ:

# إِذْ يَقُوكُ اللَّهُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَا وُلَاءِدِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَيزُ حَكِيمٌ هِ

﴿ إِذْ يَقُولُ تَعَالَى ذَكُرُهُ : وإن الله لسميع عليم في هذه الأحوال ، وإذ يقول المنافقون ، وكر بقوله ( إذْ يَقُولُ اللهُ يَنْ فَي قُلُو بهِم يَقَوُلُ اللهُ عَلَى قُولُهُ ( إذْ يُرْيِكُهُمُ اللهُ فِي مِنامِكَ قَلْمِيلًا ) . ( والنَّذِينَ فِي قُلُو بهِم يَقَوُلُ اللهُ عَلَى اللهُو

<sup>(</sup>۱) البيت لزهير (ديوانه : محتار الشعر الحاهل طبعة الحلبي ص ۲۹۲) وحبيك البيض : طرائقه . الواحدة : حبيكة . فقال أبر منصور الأزهري ( اللسان : نكص) : نكص ينكص ( بضم الكاف وكسرها ) . والنكوص : الإحجام والانقداع عن الشيء ، ونكص على عقبيه : رجع عما كان عليه من الحير ، ولا يقال ذلك إلا في الرجوع عن الحير خاصة . واستلحموا : أدركوا ولو بسوا . وحموا : الدركوا ولو بسوا .

يقول: غرّ هؤلاء الذين يقاتلون المشركين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أنفسهم دينهم ، وذلك الإسلام ، وذكر أن الذين قالوا هذا القول كانوا نفرا ممن كان قد تكلم بالإسلام من مشركى قريش ، ولم يستحكم الإسلام فى قلوبهم ؟

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا داود ، عن عامر فى هذه الآية (إذ يَقُولُ المُنافِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قَلُو بِهِم مُرَضٌ غَرَّ هَوَ لاء دينهُم ) قال : كان ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ، فخرجوا مع المشركين يوم بدر ، فلما رأوا قلة المسلمين ، قالوا : (غَرَّ هَوَ لاء دينهُم ) . حدثني إسحاق بن شاهين ، قال : ثنا خالد ، عن داود ، عن عامر ، مثله .

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا يحيى بن زكريا ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، فى قوله ( إذْ يَتَقُولُ المُنافِقُونَ وَاللَّذِينَ فِى قُلُو بِهِم مَرَضٌ غَرَّ هَوَلاء دِينُهُم ) قال : فئة من قريش قيس بن الوليد بن المغيرة ، وأبوقيس بن الفاكه بن المغيرة ، والحرث بن زمعة بن الأسود بن المطلب وعلى بن أمية بن خلف ، والعاصى بن منبه بن الحجاج ، خرجوا مع قريش من مكة ، وهم على الارتياب فحبسهم ارتيابهم ، فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : غر هؤلاء دينهم ،حتى قدموا على ما قدموا عليه مع قلة عددهم ، وكثرة عدوهم .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الحسن ( إذ يتقُولُ المُنافِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُو بِهِم مَرَضٌ عَرَّ هَوَ لاء دينهُم ) قال : هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر، فسموا منافقين . قال معمر : وقال بعضهم : قوم كانوا أقرّوا بالإسلام وهم بمكة ، فخرجوا مع المشركين يوم بدر ، فلما رأوا قلة المسلمين قالوا : غرّ هؤلاء دينهم .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة قوله ( إذ يَهَوُلُ المُنافِهُونَ وَاللَّذِينَ فِي قَلُو بِهِم مُسَرَضٌ ) . . . إلى قوله ( فإن الله عَزِيزٌ حكيمٌ ) قال : رأوا عصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله . وذكر لنا أن أبا جهل عدو الله لما أشرف على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، قال : والله لا يعبد الله بعد اليوم قسوة وعتوا .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، قال : قال ابن جريج فى قوله ( إذ يتقُولُ المُنافِقُونَ وَاللَّهُ مِن فَى مُرَضٌ ) قال : ناس كانوا من المنافقين بمكة ، قالوه يوم بدر، وهم يومئذ ثلاث مئة وبضعة عَشَرَ رجلا .

قال : حدثنى حجاج ، عن ابن حريح ، فى قوله (إذْ يَسَقُولُ المُنافِقُونَ والنَّذِينَ في قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ) قال الشركين ، وقلل المشركين ، وقلل المشركين فى أعين المشركين ، وقلل المشركين فى أعين المسلمين ، فقال المشركون : غرّ هؤلاء دينهم ، وإنما قالوا ذلك من قلتهم فى أعينهم ، وظنوا أنهم سيهزمونهم لايشكون فى ذلك، فقال الله (وَمَسَنْ يَتَسَوَكُنَلُ على الله فإنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) .

وأما قوله (وَمَنَ 'يَتَوَكُلُ عَلَى الله ) فإن معناه : ومن يسلم أمره إلى الله ويثق به ، ويرض بقضائه، فإن الله حافظه و ناصره ، لأنه عزيز لايغلبه شيء ، ولا يقهره أحد ، فجاره منيع ، ومن يتوكل عليه يكفه، وهذا أمر من الله جل ثناؤه المؤمنين به من أصحاب رسول الله وغيرهم أن يفوضوا أمرهم إليه، ويسلموا لقضائه ، كيا يكفيهم أعداءهم ، ولا يستذلهم من ناوأهم ، لأنه عزيز غير مغلوب ، فجاره غير مقهور حكيم ، يقول : هو فيا يدبر من أمر خلقه ، حكيم لايدخل تدبيره خلل .

القول في تأويل قوله تعالى

### وَلَوْتَرَكَ إِذْ يَنُوفَى الَّذِينَ كُنُ وَاللَّمَا لَيْكَةُ يُضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۞

عَلَيْهِ يَقُولُ تَعَالَى ذَكَرَهُ لَنْبَيَهُ مُحَمَّدُ صَلَى الله عليه وسلم ، ولو تعاين يا محمد حين يتوفى الملائكة أرواح الكفار فتنزعها من أجسادهم ، تضرب الوجوه منهم والأستاه ، ويقولون لهم : ذوقواعذاب النار التي تحرقكم يوم ورودكم جهنم .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، قوله ( إذْ يَتَسَوَ أَفَى اللَّذِينَ كَفَسَرُوا المَلائيكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهِهَهُمْ وأدْ بارَهُمْ ) قال : يوم بدر

حدثنا ابن وكبع ، قال : ثنا يحيى بن أسلم ، عن إسهاعيل بن كثير ، عن مجاهد ( يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وأدْ بارَهُمُ ) قال : وأستاههم ، ولكن الله كريم يكنى .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، ثنا سفيان ، عن أبى هاشم ، عن مجاهد ، فى قوله ( يَضْرِبُونَ َ وُجُوهَهُمْ وأدْبارَهُمُمْ ) قال : وأستاههم ، ولكن الله كريم يكنى .

حدثنی محمد بن المثنی ، قال : ثنا و هب بن جریر ، قال : أخبرنا شعبة ، عن یعلی بن مسلم ، عن سعید بن جبیر ، فی قوله ( یَضْرِبُونَ وُجُوهَهَهُمْ وأد بارَهُمُمْ ) قال : إن الله کنی ولو شاء لقال : أستاههم ، وإنما عنی بأدبارهم : أستاههم .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، قال : أستاههم يوم بدر .

قال ابن جريج : قال ابن عباس : إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيوف ، وإذا ولوا أدركتهم الملائكة ، فضربوا أدبارهم .

حدثنا محمد بن بشار، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا عباد بنراشد ، عن الحسن ، قال : « قال رجل : يا رسول الله إنى رأيت بظهر أبى جهل ، مثل الشراك ، فما ذاك ؟ قال : ضرب الملكائيكية ي .

The second of the second of the second

حدثنا محمد ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا إسرائيل ، عن منصور ، عن مجاهد ، أن رجلا قال للنبيّ صلى الله عليه وسلم : « إنى حملت على رجل من المشركين ، فذهبت لأضربه ، فندر رأسه ، فقال : سَبَقَتَكَ إليّهُ المُلَكُ » :

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : ثنى حرملة ، أنه سمع عمر مولى غفرة يقول : إذا سمعت الله يقول (يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُهُمْ وأدْ بارَهُمُ ) فإنما يريد أستاههم .

وَ قَالَ أَبُو جَعَفَر : وَفَى الكلام محذوف استغنى بدلالة الظاهر عليه من ذكره ، وهو قوله ( وَيَقُولُونَ ذُوقُوا عَذَابَ الحَرِيقِ ) حذفت يقولون ، كما حذفت من قوله ( وَلَوْ تَرَى إِذِ المُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُءُوسِهِم عَنْدَ رَبِّهِم ، رَبَّنا أَبْصَرْنا و سَمِعْنا ) بمعنى : يقولون ربنا أبصرنا .

القول في تأويل قوله تعالى

# ذَالِكَ عَاقَدَمَتْ أَيْدِ رَجِكُمْ وَأَنَّ اللَّهُ لَيْسَ بَطِلَّكِم لِّلْعَرِيدِ ٥

إلى يقول تعالى ذكره مخبرا عن قبل الملائكة لهؤلاء المشركين الذين قتلوا ببدر أنهم يقولون لهم وهم يضربون وجوههم وأدبارهم: ذوقوا عذاب الله الذي يحرقكم ، هذا العذاب لكم بما قدمت أيديكم: أي بما كسبت أيديكم من الآثام والأوزار ، واجترحتم من معاصى الله أيام حياتكم ، فذوقوا اليوم العذاب ، وفي معادكم عذاب الحريق ، وذلك لكم بأن الله ليس بظلام للعبيد ، لا يعاقب أحدا من خلقه إلا بجرم اجترمه ، ولا يعذبه إلا بمعصيته إياه ، لأن الظلم لا يجوز أن يكون منه ، وفي فتح أن من قوله ، (وأن الله) وجهان من الإعراب : أحدهما النصب ، وهو للعطف على «ما » التي في قوله ( بِمَا قَدَ مَّتُ ) بمعنى ذلك : بما قدمت أيديكم ، وبأن الله ليس بظلام للعبيد في قول بعضم ، والخفض في قول بعض ، و الآخر الرفع على ذلك على قدمت ، وذلك أن الله .

#### القول في تأويل قوله تعالى:

# كَنَابِ اللَّهِ وَنِعُونَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَكَفَرُو ابْنَايَكِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ يَذُنُوبِهِ مَّ إِنَّاللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ يَذُنُوبِهِ مَّ إِنَّاللَّهُ فَوِيٌّ شَكِيدُ الْعِقَابِ ۞

الله يقول تعالى ذكره: فعل هؤلاء المشركون من قريش الذين قتلوا ببدر كعادة قوم فرعون وصنيعهم وفعلهم ، وفعل من كذب بحجج الله ورسله من الأمم الحالية قبلهم ، ففعلنا بهم كفعلنا بأولئك . وقد بيّنا فيا مضى أن الدأب : هو الشأن والعادة ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع .

حدثنی الجرث ، قال : ثنی عبد العزیز ، قال : ثنا شیبان ، عن جابر ، عن عامر و مجاهد و عطاء (کَدَأُ ْبِ آلَ فِيرَ عَمَوْنَ ) : کفعل آل فرعون ، کسن آل فرعون :

وقوله ( َفَأَخَذَ هُمُ اللهُ بِذُنُو بِهِمْ ) يقول : فعاقبهم الله بتكذيبهم حججه ورسله ، ومعصيتهم ربهم،

كما عاقب أشكالهم ، والأمم الذين قبلهم ( إنَّ اللهَ قَوَى ) لايغلبه غالب ، ولا يرد قضاءه راد ، ينفذ أمره ، ويمضى قضاءه فى خلقه ، شديد عقابه لمن كفر بآياته ، وجحد حججه .

القول في تأويل قوله تعالى :

# ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعُتُمَهَا عَلَى قَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِ مُ وَأَنَّاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿

يني يقول تعالى ذكره: وأخذنا هؤلاء الذين كفروا بآياتنا من مشركى قريش ببدر بذنوبهم ، وفعلنا ذلك بهم ، بأنهم غيروا ما أنعم الله عليهم به من ابتعاثه رسوله منهم ، وبين أظهرهم ، باخراجهم إياه من بينهم ، وتكذيبهم له ، وحربهم إياه ، فغيرنا نعمتنا عليهم باهلاكنا إياهم ، كفعلنا ذلك فى الماضين قبلهم ، ممن طغى علينا ، وعصى أمرنا .

وبنحو ما قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( ذلك َ بأن َ اللهَ كُمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا على قَوْم حتى يُغَيِّرُوا ما بأنْفُسِهِم ) يقول : نعمة الله محمد صلى الله عليه وسلم ، أنعم به على قريش وكفروا ، فنقله إلى الأنصار .

وقوله (وأنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلَيمٌ ) يقول: لايخنى عليه شيء من كلام خلقه ، يسمع كلام كل ناطق مهم بخير نطق أو بشرّ ، عليم بما تضمره صدورهم ، وهو مجازيهم ومثيبهم على ما يقولون ويعملون، إن خيرا فخيرا ، وإن شرّا فشرّا .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

### ڪَالْبِ الفِرْعَوْنَ وَالَّذِبْنَمِن قَبْلِهِمَّ كَذَّبُواْبِ النِّهِمْ فَأَهْلَكَ مَنْ اللَّهِمْ الْمُوبِهِمْ وَأَغْرَقِنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلَيْدِينَ ۞

هؤلاء الذين أهلكناهم ببدر ، إذ غَيروا نعمة الله عندهم بالقتل بالسيف ، وأذللنا بعضهم بالإسار والسّباء . القول في تأويل قوله تعالى :

## إِنَّ شَرَّ الدَّوَآتِ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كُفَرُواْفَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥

وعبدوا غيره فهم لايؤمنون ، يقول : فهم لايصدقون رسل الله ، ولا يقرّون بوحيه و تنريله .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

### ٱلَّذِينَ عَلَهَدَتَ مِنْهُمْ شُكَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَسَرَّقِهُ وَهُمْ لَا يَنْقُونَ ١

يَنْهُ يقول تعالى ذكره: إن شرّ الدوابّ عند الله الذين كفروا، الذين عاهدت منهم يامحمد، يقول: أخذت عهودهم ومواثيقهم أن لايحاربوك، ولايظاهروا عليك محاربا لك كقريظة ونظرائهم ممن كان بينك وبينهم عهد وعقد، ثم ينقضون عهودهم ومواثيقهم، كلما عاهدوا دافعوك وحاربوك وظاهروا عليك، وهم لايتقون الله، ولا يخافون في فعلهم ذلك أن يوقع بهم وقعة تجتاحهم وتهلكهم.

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، نحوه .

#### القول في تأويل قوله تعالى

# فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّد بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّ حَكَّرُونَ ٥

ينج يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : فإما تلقين في الحرب هؤلاء الذين عاهدتهم ، فنقضوا عهدك مرة بعد مرة من قريظة فتأسرهم ( فَسَسَرَد م بهم مَن خَلَلْفَهُم ) يقول : فافعل بهم فعلا يكون مشردا من خلفهم من نظرائهم ممن بينك وبينه عهد وعقد ، والتشريد : التطريد والتبديد والتفريق ، وإنما أمر بذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل بالناقض العهد بينه وبينهم إذا قدر عليهم فعلا يكون إخافة لمن وراءهم ممن كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه عهد ، حتى لا يجتر أوا على مثل الذي اجترأ عليه هؤلاء الذين وصف الله صفتهم في هذه الآية من نقض العهد .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكير من قال ذلك

حدثنی المثنی ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنی معاویة بن صالح ، عن علی ، عن ابن عباس ۱۰-۱

قوله: ( فَإِمَّا تَتُنْقَلَفَنَهُمُ فِي الْحَرْبِ فَتَشَرَّدْ بِهِمْ مَنَ خَلَفْهُمُ ) يعنى : نكل بهم من بعدهم . حدثنى محمد بن سعد ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس ( فَشَرَدْ بِهِمْ مَنَ خَلَفْهُمُ ) يقول : نكل بهم من وراءهم .

حدثناً بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( فإمَّا تَتَثَقَّفَنَّهُم ۚ فِي الحَرْبِ فَتَسْرَد ْ بِهِم مَن ْ حَلَّفْهُم ْ ) يقول : عظ بهم من سواهم من الناس .

حدَّثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( فإمَّا تَثَقَفَنَهُمُ " في الحَرْبِ فَشَرَد " بهم من " خَلَفْهُم " ) يقول : نكل بهم من خلفهم من بعدهم من العدو " ، لعلهم بحذرون أن ينكُثوا ، فيتُصنْنَع بهم مثل ذلك .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ( فَـشَـرّد ْ بِهِيم ْ مَـن ْ خـَـلـْفــَهـُـم ْ ) قال : أنذر بهم من خلفهم .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء الحراساني ، عن ابن عباس ، قال : نكل بهم من خلفهم من بعدهم . قال ابن جريج ، قال عبد الله بن كثير : نكل بهم من وراءهم .

حدثنا أبن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ( فإمَّا تَتَثْقَلَفَنَّهُمُ ۚ فِي الحَرَّبِ فَتَشَرَّدُ بِهِيم مَن ْ خَلَلْفَهُمُ ۚ لَعَلَّهُم ْ يَلَدَّكَرُونَ َ ) : أى نكل بهم من وراءهم لعلهم يعقلون :

حُدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ ، قال : ثنا عبيد بن سليان ، قال : سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قوله ( فَـشَـرَّد ْ بِهِيم ْ مَـن ْ خَـلَــْفَـهـُم ْ ) يقول : نكل بهم مـن بعدهم .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابنوهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قول الله ( فإمَّا تَشْفَقَنَّهُم ، في الحَرْبِ فَشَرَد مِهِم مَن خَلَفَهُم ) قال : أخفهم بما تصنع بهؤلاء ، وقرأ ( وآخرين مين دُونِهِم لاتَعْلَمُو بَهُم الله يَعْلَمُهُم ) .

وأما قوله (لَعَلَقَهُمْ يَلَدَّكَرُونَ) فإن معناه : كي يتعظوا بما فعلت بهؤلاء الذين وصفت صفتهم، فيحذروا نقض العهد الذي بينك وبينهم ، خوف أن ينزل بهم منك ما نزل بهؤلاء إذا هم نقضوه .

القول في تأويل قوله تعالى :

# وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَانْدِ ذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءً إِنَّاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْخَآبِنِينَ ۞

الله يقول تعالى ذكره: وإماً تخافن يامحمد من عدو لك بينك وبينه عهد وعقد أن ينكث عهده ، وينقض عقده وينقض عقده ويغدر بك ، وذلك هو الحيانة والغدر ( فانسيد السيهم على سيَوام ) يقول : فناجزهم بالحرب ، وأعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد بينك وبيهم بما كان منهم من ظهور آثار الغدر والحيانة

منهم ، حتى تصير أنت وهم على سواء فى العلم بأنك لهم محارب، فيأخذوا للحرب آلبها ، وتبرأ من الغدر ( إن الله لا بحيب الخائينين ) الغادرين بمن كان منه فى أمان وعهد بينه وبينه أن يغدر به، فيحاربه قبل إعلامه إياه أنه له حرب ، وأنه قد فاسخه العقد .

ومعنى قوله (عَلَى سَوَاءٍ ) : أى حتى يستوى علمك وعلمهم بأن كل فريق منكم حرب لصاحبه لاسلم . وقيل : نزلت الآية فى قريظة .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد (فانْبـِـذْ ۗ اِلـَيـْهـِـمْ عـَـلى سـَوَاء ٍ ) قال قريظة .

وقد قال بعضهم : السواء في هذا الموضع : المُسَهَلَل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثی علی بن سهل ، قال : ثنا الولید بن مسلم ، قال : إنه مما تبین لنا أن قوله ( فانسِذْ السَیْهِمِ ، علی سَوَاء ) أنه علی مهل .

كَمَا حَدَثْنَا بَكَيْرَ عَنْ مَقَاتَلَ بَنْ حَيَانَ فِى قُولَ الله ( بَرَاءَة مُنِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّذِينَ عَاهَـَد ْتُنُم ْ مِنَ المُشْرِكِينَ فَسَيِحُوا فِي الأرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ )

وأما أهل العلم بكلام العرب ، فإنهم فى معناه مختلفون ، فكان بعضهم يقول : معناه : فانبذ إليهم على عَدَّل، يعنى حتى يعتدل علمك وعلمهم بما عليه بعضكم لبعض من المحاربة ، واستشهدوا لقولهم ذلك بقول الراجز :

وَاضْرِبْ وُجُوهَ الغُدُّرِ الأعْدَاء حَى 'بِجِيبُوكَ إِلَى السَّــوَاءِ ١ يعنى إلى العدل. وكان آخرون يقولون: معناه الوسط من قول حسان:

<sup>(</sup>۱) السواء والسوية : العدل والنصفة . قال تعالى : « قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم » أى عدل . وقال زهير: أَرُو نِي لا خَطَلَّةً لا عَسَيْبَ فِيهِمَا يُستَوِّى بِيَسْنَنَا فِيهِمَا السَّوَاءُ

يا وَيْحَ أَنْصَارِ الرَّسُولِ وَرَهُطِهِ بَعَدَ المُغَيَّبِ فِي سَوَاءِ المُلْحَدِ الْمَعْنَى فِي وَسَطَ اللّحِد ، وكذلك هذه المعانى متقاربة ، لأن العدل وسط لايعلو فوق الحق ، ولا يقصرعنه ، وكذلك الوسط عدل ، واستواء الفريقين فيا عليه بعضهم لبعض بعض المهادنة ، عدل من الفعل ووسط . وأما الذي قاله الوليد بن مسلم من أن معناه المهل ، فما لاأعلم له وجها في كلام العرب .

القول في تأويل قوله تعالى :

وَلَا يَحْسَانًا لَذِبنَ كُفُرُواْ سَبَقُواْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِرُونَ ٥

اختلفت القرَّاء في قراءة ذلك ، فقرأ ذلك عامة قرَّاء الحجاز والعراق ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ ) بكسر الألف من « إنهم ـ وبالتاء فى « تحسبن ـ ، بمعنى : ولا تحسبن يا مجمد الذين كفروا سبقونا ففاتونا بأنفسهم ، ثم ابتدئ الحبر عن قدرة الله عليهم ، فقيل : إن هؤلاء الكفرة لابعجزون ربهم إذا طلبهم وأراد تعذيبهم وإهلاكهم بأنفسهم ، فيفوتوه بها . وقرأ ذلك بعض قرّاء المدينة والكوفة ( وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذَيِنَ كَنَفَرُوا ) بالياء في يحسبن ، وكسر الألف من ـ إنهم ـ ، وهي قراءة غير حميدة لمعنيين : أحدهما خروجهما من قراءة القرّاء وشذوذها عنها ، والآخر بعدها من فصيح كلام العرب ، وذلك أن يحسب يطلب فى كلام العرب منصوبا ، وخبره كقوله : عبد الله يحسب أخاك قائمًا ويقوم وقام ، فقارئ هذه القراءة أصحب يحسب خبرا لغير مخبر عنه مذكور ، وإنما كان مراده بطيّ ، ولا يحسبنّ الذين كفروا سبقوا أنهم لايعجزوننا ، فلم يفكر فى صواب مخرج الكلام وسقمه ، واستعمل فى قراءته ذلك كذلك ما ظهر له من مفهوم الكلام ، وأحسب أن الذى دعاه إلى ذلك الاعتبار بقراءة عبد الله ، وذلك أنه فيما ذكر فى مصحف عبد الله ( وَلَا يَحْسَبَنَّ النَّذينَ كَفَرَوا أَ تَهُمُ سَبَقُوا إِنَّهُمُ لاينُعْجِزُونَ ) وهذا فصيح صحيح إذا أدخلت أنهم في الكلام ، لأن يحسبن عاملة في أنهم ، وإذا لم يكن في الكلام أنهم كانت خالية من اسم تعمل فيه . وللذى قرأ من ذلك من القرآء وجهان فى كلام العرب ، وإن كانا بعيدين من فصيح كلامهم : أحدهما أن يكون أريد به : ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا ، أو أنهم سبقوا ، ثم حذف أن وأنهم ، كما قال جلَّ ثناوه ( وَمَنِ ۚ آيَاتِهِ يُريِّكُمُ ۗ النَّبَرْقَ خَوَفًا وَطَنَّمَعًا ) بمعنى : أن يرينكم ، وقد ينشد في نحو ذلك بيت لذي الرمة :

أَظَنَ ابْنُ طُرْثُوثِ عُسِيَّنْهَ ۖ ذَاهِبا بِعادِيَّــِى تَكَدْابُهُ وَجَعائِلُهُ ١ عُسِيَّنَهَ وَاعِهُ وَجعائِله ، وكذلك قراءة من قرأ ذلك بالياء ، يوجه بعدي : أَظنَ ابن طرثوث أن يُذهب بعاديتي تكذابُه وجعائله ، وكذلك قراءة من قرأ ذلك بالياء ، يوجه

<sup>(</sup>۱) البيت لحسان بن ثابت من قصيدة بر ثى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . أورده صاحب اللسان فى (سوا ) شاهدا على أن ؛ سواء الشىء وسواه ( بضم السين وكسرها ) : وسط . وقال تعالى . « فاطلع فرآه فى سواء الجمحم » .

<sup>(</sup>۲) البيت لذى الرمة (ديوانه طبع كيمبردج ١٩١٢ ص ٤٧٣ ، والرواية فيه «لعل » في موضوع « لظن » . وعيينة في موضع عيينة وأشار في هامشه إلى رواية الطبرى هذه . والعادية : بئر اختصما فيها . والبئر العادية : هي القديمة تنسب إلى عاد لأنه لا يعلم من حفرها . والجمائل : جمع جمالة وهي مايجعل للحاكم من الرشا . ورواية المؤلف كرواية الفراء في معانى القرآن ص١٢١ من مصورة جامعة القاهرة وكلامه في تخريج الإعراب مؤسس على كلام الفراء .

سبقوا إلى سابقين على هذا المعنى . والوجه الثانى على أنه أراد إضار منضوب بيحسب ، كأنه قال : ولا يحسب الذين كفروا أنهم سبقوا ، ثم حذف الهمز وأضمر . وقد وجه بعضهم معنى قوله (إَنهَا ذَلكُم الشيّطانُ يُختوفُ أولياء مَ ) إنما ذلكم الشيطان يخوف المؤمن من أوليائه ، وأن ذكر المؤمن مضمر فى قوله يخوف ، إذ كان الشيطان عنده لا يخوف أولياءه . وقرأ ذلك بعض أهل الشام (وَلا تحسبن الله ين كَفرُوا بالتاء من تحسبن (سبَقَوُوا أنههُم لا يُعرِفون ) بفتح الألف من أنهم ، بمعنى : ولا تحسبن الذين كفروا أنهم لا يعجزون ، ولا وجه لهذه القراءة يعقل إلا أن يكون أراد القارئ بلا التي في يعجزون « لا » التي تدخل في الكلام حشوا وصلة .

فيكون معنى الكلام حينئذ : ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم يعجزون ، ولا وجه لتوجيه حرف فى كتاب الله إلى التطويل بغير حجة يجب التسليم لها وله فى الصحة مخرج .

عِنْهُ قَالَ أَبُو جَعَفُر : والصواب من القراءة في ذلك عندى قراءة من قرأ ( لا تحسسَن ) بالتاء ( الله ين كَفَرُوا سَبَقُوا إِنهُم ) بكسر الألف من ( إنهُم لاينعجزُون ) بمعنى : ولانحسبن أنت يا محمد الدين جحدوا حجج الله وكذ بوا بها سبقونا بأنفسهم ، ففاتونا ، إنهم لا يعجزوننا : أي يفوتوننا بأنفسهم ، ولا يقدرون على الهرب منا .

كما حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( وَلَا تَحْسَبَنَ النَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إنهُمُ لاينُعْنجِزُونَ ) يقول : لايفوتون .

القول في تأويل قوله تعالى :

وَأَعِدُواْلَهُم مَّااَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْنَحْيَلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّاللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَالْعَرِينَ مِن دُونِهِ مَ لَا تَعْلَمُ وَلَا لَلَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا لُنَفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَالْنَفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَالْنَامُ لَا نَظْلَمُ وَنَ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا لُنَفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَالْنَامُ لَا نَظْلَمُ وَنَ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَالْنَامُ لَا نَظْلَمُونَ هُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يُنْهِ يقول تعالى ذكره: وأعدّوا لهؤلاء الذين كفروا بربهم الذين بينكم وبينهم عهد، إذا خفتم خيانتهم وغدرهم أيها المؤمنون بالله ورسوله ما استطعتم من قوّة ، يقول: ما أطقتم أن تعدّوه لهم من الآلات التى تكون قوّة لكم عليهم من السلاح والحيل (تُرهيبُونَ به عدُّو الله وَعَدُوكُم ") يقول: تخيفون بإعدادكم ذلك عدو الله وعدوكم من المشركين.

وبنحوَ ما قلنا فى ذلك ، قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك

حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا أبوإدريس ، قال : سمعت أسامة بن زيد ، عن صالح بن كيسان ، عن

رجل من جهينة يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وأُعيدُّوا كَلُمُمْ مَا اَسْتَطَعَمْ مِن قُوة ) « ألا إنَّ الرَّمْيَ هُوَ القُوَّةُ ، ألا إنَّ الرَّمْيَ هُوَ الْقُوَّةُ » .

حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا سعيد بن شرحبيل ، قال : ثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، وعبد الكريم بن الحرث ، عن أبي على الهمداني ، أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول : قال الله (وأعيد وا كُلُم ما استطَعَنْهُ من قُوَّة وَمين رباطِ الخيئل ) ألا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر «قال الله : (وأعيد وا كله ما استنطع من من قُوَّة ) ألا إن القُوَّة الرَّمْي ألا إن القُوَّة الرَّمْي ألا إن القُوَّة الرَّمْي .

حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا محبوب وجعفر بن عون ووكيع وأبوأسامة وأبونعيم ، عن أسامة بن زيد، عن صالح بن كيسان ، عن رجل ، عن عقبة بن عامر الجهني «قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ( وأعد وا كُهُم مااستنطَع مُن مين قُوة ومين رباط الحييل ) فقال : ألا إن القُوة الرمي ، ألا إن القُوة الرمي ، ألا إن القُوة الرمي ،

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن أسامة بن زيد ، عن صالح بن كيسان ، عن رجل ، عن عقبة ابن عامر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على المنبر ، فذكر نحوه .

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبوأحمد ، قال : ثنا أسامة بن زيد ، عن صالح بن كيسان ، عن عقبة ابن عامر ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ، نحوه .

حدثنا أحمد بن حميد ، قال : ثنا يحيى بن واضح ، قال : ثنا موسى بن عبيدة ، عن أخيه محمد بن عبيدة ، عن أخيه محمد بن عبيدة ، عن عبيدة ، عن عقبة بن عامر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فى قوله ( وأُعِـدُوُا كَالُهُمْ مَا اسْتَطَعَنْهُمْ مَـنِ قُلُوةً ) ألا إن القُلُوة الرمثى ، .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثناً أبى ، عن سفيان ، عن شعبة بن دينار ، عن عكرمة ، فى قوله (وأعيدُّوا كَلُمُم ما اسْتَطَعَيْم مِن قُوة ) قال : الحصون (وَمَن رباطِ الْحَييْل ) قال : الإناث .

حدثنا على بن سهل ، قال : ثنا ضمرة بن ربيعة ، عن رجاء بن أبى سلمة ، قال : لتى رجل مجاهدا بمكة ، ومع مجاهد جُـُوالق قال : فقال مجاهد : هذا من القوّة ومجاهد يتجهز للغزو .

حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى (وأعيد ُوا لَهُمُ ، ما استَطَعَيْمُ مين قُوة ) من سلاح .

وأما قوله ( تُرْهِ بِهُ وَنَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ كُمْ ) فقال ابن وكيع : حدثنا أبى عن إسرائيل ، عن عَمَانَ بن المغيرة الثقنى ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ( تُرْهِ بِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ كُمْ ) قال : تخزون به عدو الله وعدو كم .

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا إسرائيل ، عن عبان ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، مثله .

حدثنی الحرث ، قال : ثنا عبد العزیز ، قال : ثنا إسرائیل ، عن خصیف ، عن عکرمة وسعید بن جبیر ، عن ابن عباس ( تُرْه بِبُونَ بِهِ عَدَوُ اللهِ وَعَدُوْكُمْ ) قال : تخزون به عدو الله وعدو كم ١ ، وكذا كان يقرأ بها ترهبون .

حدثنی الحرث ، قال : ثنا عبد العزیز ، قال : ثنا إسرائیل ، عن عنّمان بن المغیرة وخصیف ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ( تُرْه ِبِنُون بِه ِ ) تخزون به .

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا إسرائيل ، عن خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، مثله :

يقال منه: أرهبت العدوّ ورهبته ، فأنا أرهبه وأرهبه إرهابا وترهيبا ، وهو الرهب والرهب ، ومنه قول طفيل الغنوى :

وَيْلُ أَمْ حَى دَفَعَنْمُ فِي تُحُورِهِمْ بَيْ كَلابٍ عَسَدَاةَ الرَّعْبِ والرَّهَبِ القول فِي تَلْوِل فِي تأويل قوله تعالى ﴿ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاتَعَلْلَمُو مَهُمُ اللهُ يَعَلْلَمَهُمْ ﴾ :

اختلف أهل التأويل في هؤلاء الآخرين من هم وما هم ، فقال بعضهم : هم بنو قريظة . ذكر من قال ذلك

حُدثت عن عمار بن الحسن ، قال : ثنا ابن أبى جعفر ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ( وآخرين مين دُويهم ) يعنى من بنى قريظة .

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عیسی ، عن ابن أبی نجیح ،عن مجاهد وآخیَرین َمین دُونہیم ) قال قریظة .

وقال آخرون من فارس :

#### . ذكر من قال ذلك

حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( وآخسَرِينَ مَن دُويِهِم ْ لاتَعَلْمَهُم ْ ، الله ُ يَعَلْمُهُم ْ ) هؤلاء أهل فارس .

وقال آخرون : هم كل عدو للمسلمين غير الذي أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يشرّد بهم من خلفهم ، قالوا : وهم المنافقون .

#### ذكر مِن قال ذلك

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد فى قول الله ( فإمَّا تَشَقَّفَنَـهُمْ فِي الْحَرْبِ

(۱) يريد أن عباس كان يقرأ « تخزون » بدل « تر هبون » كما نقله عنه فى الكشاف . اه .

(۲) البيت اطفيل الغنوى ( ديوانه طبع ليدن سنة ١٩٢٧ ) ص ٥، وهو أحد ثلاثة أبيات يمدح بها بني جعفر بن كلاب ، يصفهم بالشجاعة وأن من عاداهم فلا مه الويل و التكل. قال : ويروى : نه قوم دفعم في جنونهم. وأشار محققه إلى أن هذه الرواية في النقائض ص ٢٤ه ، ورأيناها تمة . فَشَرَدْ بِهِم مَنْ خَلَفْهُمُ ) قال : أخفهم بهم لما تصنع بهؤلاء ، وقرأ ( وآخرينَ مِنْ دُوبِهِمُ لاتَعْلَمُو تَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمُ ) .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( وآخترينَ من دُوبهم لاتَعَلْمَهُو مَهُمُ اللهُ يَعَلْمَهُمْ ) قال : هؤلاء المنافقون لاتعلمونهم لأنهم معكم يقولون لاإله إلا الله ويغزون معكم .

وقال آخرون: هم قوم من الجن .

وما يتقوّون به على جهاد عدوّه وعدوّهم من القول فى ذلك أن يقال : إن الله أمر المؤمنين باعداد الجهاد وآلة الحرب وما يتقوّون به على جهاد عدوّه وعدوّهم من المشركين من السلاح والرمى وغير ذلك ورباط الحيل ، ولا وجه لأن يقال : عنى بالقوّة معنى دون معنى من معانى القوّة ، وقد عمّ الله الأمر بها .

يَنْ فإن قال قائل: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد بين أن ذلك مراد به الخصوص بقوله « ألا إن القرق القرق الرّمي » قيل له : إن الخبر وإن كان قد جاء بذلك فليس فى الخير ما يدل على أنه مراد بها الرمى خاصة دون سائر معانى القوة عليهم ، فإن الرمى أحد معانى القوة ، لأنه إنما قيل فى الحبر « ألا إن القُوق الرّمي » ولم يقل دون غيرها . ومن القوة أيضا السيف والرمح والحربة ، وكل ماكان معونة على قتال المشركين ، محونة الرمى أو أبلغ من الرمى فيهم وفى النكاية منهم ، هذا مع وهى سند الحبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأما قوله (وآخرين مين دُويهِم لاتع للمو بهم ) فإن قول من قال : عنى به الجن أقرب ، وأشبه بالصواب ، لأنه جل ثناوه قد أدخل بقوله (ومين رباط الحيل ترهيبُون به عدو الله وعد وعد وعد وعد وعد وعد والمؤمنين يعلمونهم ، ولا شك أن المؤمنين كانوا عالمين بعداوة قريظة وفارس لهم ، لعلمهم بأنهم مشركون ، وأنهم لهم حرب ، ولا معنى لأن يقال : وهم يعلمونهم لهم أعداء ، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ، ولكن معنى ذلك : إن شاء الله ترهبون بارتباطكم أبها المؤمنون الخيل عدو الله وأعداء كم من بنى آدم الذين قد علمتم عداوتهم لكم لكفرهم بالله ورسوله ، وترهبون بذلك جنسا آخرمن غير بنى آدم ، لا تعلمون أماكنهم وأحوالهم ، الله يعلمهم دونكم ، لأن بنى آدم لا يرونهم . وقيل : إن صهيل الحيل يرهب الجن " ، وإن الجن " لا تقرب دارا فيها فرس .

الله فإن قال قائل: فإن المؤمنين كانوا لايعلمون ما عليه المنافقون ، فما تنكر أن يكون عنى بذلك المنافقون؟ قيل: فإن المنافقين لم يكن تروعهم خيل المسلمين ولا سلاحهم ، وإنماكان يروعهم أن يظهر المسلمون على سرائرهم التي كانوا يستسرون من الكفر ، وإنما أمر المؤمنون باعداد القوة لإرهاب العدو ، فأما من لم يرهبه ذلك ، فغير داخل في معنى من أمر باعداد ذلك له المؤمنون ، وقبل لا تعلمونهم ، فاكتفى للعلم بمنصوب واحد في هذا الموضع ، لأنه أريد لا تعرفونهم ، كما قال الشاعر :

فإنَّ اللهَ يَتَعَمَّلُتَمُ بِنِي وَوَهُبَا وَأَنَّا سَوَّفَ يَلَمُهُاهُ كِلانا١

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَمَا تُنْفَقَهُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوفَ إلَيْكُمُ وَأَنْسُم الْكُومُون وَ مَن نَفَقَةً فِي شَرَاء آلة حرب من سلاح أوحراب ، أو يقول تعالى ذكره : وما أنفقتم أيها المؤمنون من نفقة في شراء آلة حرب من سلاح أوحراب ، أو كراع ، أو غير ذلك من النفقات في جهاد أعداء الله من المشركين يخلفه الله عليكم في الدنيا ، ويد خر لكم أجوركم على ذلك عنده ، حتى يوفيكوها يوم القيامة (وأنشَم الاتنظالمَون) يقول : يفعل ذلك بكم ربكم ، فلا يضيع أجوركم عليه .

وبنحو ما قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ( وَمَا تُنتْفِقُوا مِن ۚ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ السَّكُم ْ وأنسَم ْ لاتُظلْلَمُون َ ) : أي لايضيع لكم عند الله أجره في الآخرة ، وعاجل خلفه في الدنيا .

### القول في تأويل قوله تعالى :

# وَإِنْ جَنْ حُوالِلتَّالِمَ فَاجْنَحْ لَهَا وَتُوكِّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِن اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِن اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِن اللَّهُ إِنْهُ اللَّهُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنْهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنْهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللّ

الله يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : وإما تخافن من قوم خيانة وغدرا ، فانبذ إليهم على سواء ، وآذبهم بالحرب (وَإِنْ جَنَحُوا للسَّلْمِ فَاجَنْحُ كُمَا) وإن مالوا إلى مسالمتك ، ومتاركتك الحرب ، إما بالدخول في الإسلام ، وإما بإعطاء الجزية ، وإما بموادعة ، ونحو ذلك من أسباب السلم والصلح (فاجنَحُ كُمَا) يقول : فمل إليها ، وابذل لهم ما مالوا إليه من ذلك وسألوكه ، يقال منه : جنح الرجل إلى كذا يجنح إليه جنوحا ، وهي لتميم وقيس فيا ذكر عنها ، تقول : يجنيح بضم النون . وآخرون : يقولون : يجنع بكسر النون ، وذلك إذا مال ، ومنه قول نابغة بني ذبيان :

جَوَا نَحَ قَدَ أَيْفَنَ أَنَ قَسِيلَهُ إِذَا مَا النَّتَفَى الْجَمَعَانِ أُوَّلُ غَالِبٍ ٢

جوانح : موائل .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

<sup>(</sup>۱) البيت للنمر بن تولب أورده الزنخشرى في المفصل في باب ما يضاف إليه «كلا» قال : وحق ما يضاف إليه «كلا» أن يكون معرفة ومثنى ، أو ما هو في معنى المثنى ، كقوله : . . . البيت . وفي ( اللسان : علمت ) : وعلمت يتعدى إلى مفعولين ، تقول علمت عبد الله عاقلا . ويجوز أن تقول : علمت الثنيء ، بمعنى : عرفته وخبرته . (ولم يورد له شاهدا ) .

<sup>(</sup>٢) البيت النابغة الذبياني (مختار الشعر الحاهلي طبعة الحلبي ص ١٦١ وهو الثالث عشر من قصيدة يمدح بها الحارث الأعرج النساني وجوانج: جمع جانج. وهو منصوب على الحال من عصائب الطير في بيت قبله. ومعناه أن الطير ترتقب غزوة هذا الملك، لتشبع من فرائسه حالة كونهن جوانج أي ماثلات متهيئات الوقوع على الفرائس. وفي تاج العروس: جنح إليه يجنج، كيمنع على القياس: لغة تميم، وهي الفصيحة، ويجنح بالغم: لغة قيس، ويجنح بالكسر، وقد قرى بها شاذا كما في المحتسب وغيره نقله شيخنا، جنوحا، بالفم: مال ، قال الله عز وجل: وإن جنحوا السلم فاجنح لها ، أي إن مالوا إليها فل إليها ، والسلم: المصالحة .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ( وَإِنْ جَنَحُوا السَّلْمِ ) قال : للصلح ، ونسخها قوله ( اقْتُدُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَ "تَمُوهُم ) .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( وَإِنْ جَنَحُوا السَّلْمِ ) إلى الصلح ( فاجنتَحْ لَمَا ) قال : وكانت هذه قبل براءة ، كان نبى الله صلى الله عليه وسلم يوادع القوم إلى الصلح ( فاجنتَحْ لَمَا ) قال : وكانت هذه قبل براءة ، كان نبى الله صلى الله عليه وسلم يوادع القوم إلى أجل ، فإما أن يسلموا ، وإما أن يقاتلوا ، ثم نسخ ذلك بعد فى براءة ، فقال ( اقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْ مُوهُم ) وقال ( قاتِلُوا المُشْرِكِينَ كَافَّةً ) ونبذ إلى كل ذى عهد عهده ، وأمره بقتالهم ، وجَد يقولوا الإاله إلا الله ويسلموا ، وأن الايقبل منهم إلا ذلك ، وكل عهد كان في هذه السورة وفى غير ها ، وكل " صلح يصالح به المسلمون المشركين يتوادعون به فإن براءة جاءت بنسخ ذلك ، فأمر بقتالهم على كل حال حتى يقولوا : الإله إلا الله .

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، عن الحسن، عن يزيد، عن عكرمة والحسن البصرى، قالا (وَإِنْ جَنَجُوا اللهُ مِن فَاجُسْتُ لِمَا) نسختها الآية التي فى براءة قوله (قاتيلُوا اللهُ بِنَ لايُو مُمِنُونَ باللهُ وَلا بالبَوْمِ الآخيرِ)... إلى قوله (وَهُمُ صَاغيرُونَ ).

به ولا بالمسلم عن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى (وَإِنْ جَنْحُوا للسَّلْم فَاجُنْتُحُ لَمُمَا ) يقول : وإن أرادوا الصلح فأرده .

مستمسم عبد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق (وَإِنْ جَنَبَحُوا للسَّلْم فَاجَنْبَعُ كُمَّا) : أَى إِنْ حَدِثْنَا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق (وَإِنْ جَنْبَحُوا للسَّلْم الله إلى الإسلام ، فصالحهم عليه .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( وَإِنْ جَنَبَحُوا للسَّلْمَ مِ مَاجِنَحْ كَمَا ) قال : فصالحهم ، قال : وهذا قد نسخه الجهاد .

حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد (وَإِنْ عَدَنُى مُحمَد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد (وَإِنْ حَدَنُوا للسَّلْمُ ) قال : قريظة .

The second of the second of the second of

وأما قوله (وتَسَوَكُلُ على الله ) يقول: فوض إلى الله يا محمد أمرك ، واستكفه واثقا به أنه يكفيك . كالذى حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق (وتَسَوَكُلُ على الله ) إن الله كافيك . وقوله (إنَّهُ هُو السَّميعُ العليمُ ) يعنى بذلك : إن الله الذى تتوكل عليه سميع لما تقول أنت ، ومن تسالمه وتتاركه الحرب من أعداء الله وأعدائك عند عقد السلم بينك وبينه ، ويشرط كل فريق منكم على صاحبه من الشروط ، والعليم بما يضمره كل فريق منكم للفريق الآخر من الوفاء بما عاقده عليه ، ومن المضمر ذلك منكم في قلبه ، والمنطوى على خلافه لصاحبه .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

# وإن يُرِيدُوٓ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنْ حَسْبَكَ اللهُ هُوَالَّذِي آيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ١

يَنْ يَهُول تعالى ذكره: وإن يرد يا محمد هو لاء الذين أمرتك بأن تنبذ إليهم على سواء، إن خفت مهم خيانة ، وبمسالمتهم إن جنحوا السلم خداعك والمكر بك ( فإن حسبتك الله ) يقول: فإن الله كافيكهم وكافيك خداعهم إياك ، لأنه متكفل باظهار دينك على الأديان ، ومتضمن أن يجعل كلمته العليا ، وكلمة أعدائه السفلي ( هُوَ اللّذي أيّدك بينتم شره ) يقول: الله الذي قوّاك بنصره إياك على أعدائه، وبالمؤمنين: يعنى بالأنصار.

وبنحو ما قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ( وَ إِنْ یُریدُوا أَن یَخْدَ عُوكَ ) قال : قریظة .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ( وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ َ اللهُ ﴾ هو من وراء ذلك .

حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( هُوَ اللَّذِي أيَّدكَ بينتصره ) قال : بالأنصار .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

# وَٱلْفَى بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوَانفَقْتَ مَا فِي آلاَ زُضِ جَمِيعًا مَّاۤ ٱلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاِكنَّا لِلَّهَ ٱلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاِكنَّا لِلَّهَ ٱلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاِكنَّا لِلَّهَ ٱلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاِكنَّا لِلَّهُ ٱلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكنَّا لِللَّهُ ٱلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكنَّا لِللَّهُ ٱلْفَتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا ٱلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكنَّا لِللَّهُ ٱلْفَتَ مَا فِي اللَّهُ اللَّ

الله على المؤمنين من الأوس والخزرج بعد النفرق والتنت على دينه الحق ، فصيرهم به جميعا بعد أن كانوا أشتاتا ، وإخوانا ، بعد أن كانوا أعداء . النفرق والتثنت على دينه الحق ، فصيرهم به جميعا بعد أن كانوا أشتاتا ، وإخوانا ، بعد أن كانوا أعداء . وقوله ( ليّو أنْفَقَتْ ما في الأرْض جميعا ما ألَّفتَ بينَ قُلُو بهيم ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد

صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت يا محمد ما فى الأرض جميعا من ذهب وورق وعرض ، ما جمعت أنت بين قلوبهم بحيلك ، ولكن الله جمعها على الهدى ، فائتلفت واجتمعت تقوية من الله لك وتأييدا منه ، ومعونة على عدوك ، يقول جل ثناؤه : والذى فعل ذلك ، وسببه لك ، حتى صاروا لك أعوانا وأنصارا ويدا واحدة على من بغاك سوءا هو الذى إن رام عدو منك مراما يكفيك كيده ، وينصرك عليه ، فثق به وامض لأمره ، وتوكل عليه .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( وألَّ فَ بينَ قَلُ مِهِم من بعد حرب فيما كان بينهم .

حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن بشير بن ثابت رجل من الأنصار ، أنه قال فى هذه الآية ( لمَوْ أَنْفَقَتْ ما فِي الأرْضِ جَمِيعا ما أَلَّفُتْ بينَ قُلُو بهم ، ) معنى الأنصار .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق (وألثّف بينَ قُلُو بهمٍ ) على الهدى الذى بعثك به اليهم (لمَوْ أَنْفَقَتْ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعا مَّا أَلَّفَتْ بينَ قُلُو بهم ْ وَلَكِينَ اللهَ أَلَّفَ بَيَنْنَهُم ْ ) بدينه الذي جمعهم عليه ، يعنى الأوس والخزرج .

حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا ابن يمان ، عن إبراهيم الجزرى ، عن الوليد بن أبى مغيث ، عن مجاهد قال : إذا التي المسلمانُ فتصافحا غفر لهما ، قال : قلت لمجاهد : بمصافحة يغفر لهما ؟ فقال مجاهد : أما سمعته يقول ( لمَوْ أَنْفَقَتُ مَا فِي الأرْضِ تَجميعاً ماألَّفُتَ بينَ قَلُو بهيم ") فقال الوليد لمجاهد: أنت أعلم منى .

حدثنا عبد الكريم بن أبي تحمير ، قال : ثنى الوليد ، عن أبي عمرو ، قال : ثنى عبدة بن أبي لبابة ، عن مجاهد ولقيته وأخذ بيدى ، فقال : إذا تراءى المتحابان فى الله ، فأخذ أحدهما بيد صاحبه ، وضحك إليه ، تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر ، قال عبدة : فقلت له : إن هذا ليسير ، قال : لاتقل ذلك ، فإن الله يقول ( لمَوْ أَنْ فَقَدْتَ مَا فِي الأرْضِ تَحميعا ما ألتَّفْتَ بينَ قَلْمُو بهم ) قال عبدة : فعرفت أنه أفقه منى .

حدثنی محمد بن خلف ، قال : ثنا عبید الله بن موسی ، قال : ثنا فضیل بن غزوان ، قال : أتیت أبا إسحاق ، فسلمت علیه فقلت : أتعرفنی ؟ فقال فضیل : نعم لولا الحیاء منك لقبلتك .

حدثنى أبو الأحوص ، عن عبد الله ، قال : نزلت هذه الآية فى المتحابين فى الله ( لَمَوْ أَنْفُهَتْ مَا فِى الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفُتْ بَيْنَ قُلُو بِهِمْ ) .

حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، قال : أخبرنا ابن عون ، عن عمير بن إسحاق ، قال : كنا نتحدث أن أول ما يرفع من الناس ، أو قال عن الناس : الألفة .

حدثنی محمد بن عبد الله بن عبد الحکم ، قال : ثنا أيوب بن سويد ، عن الأوزاعی ، قال : ثنی عبدة بن أبی لبابة ، عن مجاهد ، ثم ذكر نحو حديث عبد الكريم ، عن الوليد :

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبو أسامة وابن نمير وحفص بن غياث ، عن فضيل بن غزوان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، قال : سمعت عبد الله يقول ( لمَوْ أَنْ فُلَقَتْ مَا فِي الأرْضِ بَمْ يِعاً مَا أَلَّفُتَ بِينَ قُلُو بِهِمَ ) . . . الآية ، قال : هم المتحابون في الله .

وقوله ( إنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) يقول : إن الله الذي ألف بين قلوب الأوس والخزرج بعد تشتت كلمتهما وتعاديهما ، وجعلهم لك أنصارا عزيز لايقهره شيء ، ولا يرد قضاءه راد ، ولكنه ينفذ في خلقه حكمه ، يقول : فعليه فتوكل ، وبه فثق ، حكيم في تدبير خلقه .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

### يتَأَيُّهَا النِّبِي حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ النَّهُ وَمَنِ اللَّهُ وَمِنِ اللَّهُ وَمِنِينَ ١

الله يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبيّ حسبك الله ، وحسب من اتبعك من المؤ منين الله ، يقول لهم جلّ ثناؤه: ناهضوا عدوّكم ، فإن الله كافيكم أمرهم ، ولا يهولنكم كثرة عددهم، وقلة عددكم ، فإن الله مؤيدكم بنصره .

و بنحو ما قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا مؤمل بن إسهاعيل ، قال : ثنا سفيان ، عن شوذب بن معاذ ، عن الشعبى في قوله ( يا أينها النسبي حسب الله و وحسب الشعبي في قوله ( يا أينها النسبي حسبك الله وحسب من المؤمنين الله .

حدثنى أحمد بن عثمان بن حكيم الأودى ، قال : ثنا عبيد الله بن موسى ، قال : أخبر نا سفيان ، عن شوذب ، عن الشعبى ، فى قوله ( يا أيُّها النَّـبِيُّ حَسَّبُكَ اللهُ وَمَن ِ اتَّبَعَكَ مِن المؤمنينَ ) قال : حسبك الله وحسب من معك .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا عبيد الله ، عن سفيان ، عن شوذب ، عن عامر ، بنحوه ، إلا أنه قال : حسبك الله ، وحسب من شهد معك .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، عن ابن زيد ، فى قوله ( يا أينها النّي حسّبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين ، أن حسبك ومن اتبعك من المؤمنين ، أن حسبك أنت وهم الله ، فمن من قوله ( وَمَن اتبَّبَعَكَ مِن المُؤ منين ) على هذا التأويل الذى ذكرناه عن الشعبى نصب عطفا على معنى الكاف فى قوله ( حسّبك الله ) لا على لفظه ، لأنها فى محل خفض فى الظاهر ، وفى محل نصب فى المعنى ، لأن معنى الكلام يكفيك الله ، ويكنى من اتبعك من المؤمنين ، وقد قال بعض

أهل العربية فى « مَن » : إنها فى موضع رفع على العطف على اسم الله ، كأنه قال : حسبك الله ، ومتبعوك إلى جهاد العدو من المؤمنين ، دون القاعدين عنك مهم ، واستشهد على صحة قوله ذلك بقوله ( حَرَّضِ المُؤ منين على القيتال في .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

يَتَأَيُّهُا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالَ إِن يَكُنَ مِن حَمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغَلِبُواْمِا مَّنَيْنَ وَإِن يَكُنُ مِن كُمْ مِّائَةٌ يُغَلِبُواْ الْفَامِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِالنَّهُ مَ قَوْمُ لَا يَفْ قَهُونَ هِ الْحَانَ خَفَّفَ اللَّهُ عَن كُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِي كُمْ ضَعْفَا فَإِن يَكُنُ مِن كُمْ مِاعَةُ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِا مَّن يَنْ وَإِن يَكُنُ مِن حَمْ اللَّهُ عَن كُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِي كُمْ ضَعْفَا فَإِن يَكُنُ مِن كُمْ مِاعَةُ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِا مَّن يَنْ وَإِن يَكُنُ مِن حَمْ اللَّهُ عَن كُمْ وَعَلِمَ أَنْ فِي كُمْ ضَعْفَا فَإِن يَكُنُ مِن كُمْ مِاعَةُ صَابِرَةٌ يَعْلِبُواْ مِا مَن يَ

يُنج يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( يا أينها النّبيّ حَرَّض المُوْمنينَ على القيتال ) حُثُ متبعيك ومصدقيك على ما جشهم به من الحق على قتال من أدبر وتولى عن الحق من المشركين ( إن ميكُن منكُم منكم منكم عشرون آنفسهم ويثبتون لعدوهم ( و إن يتخليبُوا مئتمين ) من عدوهم ويقهروهم ( و إن يتكُن منكم منتة " ) عند ذلك ( يتخليبُوا ) مهم ( ألفا ) ، ( بأ تهدم قوم " لا يتفهون ) يقول : من أجل أن المشركين قوم يقاتلون على غير رجاء ثواب ، ولا لطلب أجر و لا احتساب ، لا نهم لم يفقهوا أن الله موجب لمن قاتل احتساب ، وطلب موعودا لله في المعاد ما وعد المجاهدين في سبيله ، فهم لا يثبتون إذا صدقوا في اللقاء خشية أن يقتلوا ، فتذهب دنياهم ، ثم خفف ما وعد المجاهدين في سبيله ، فهم لا يثبتون إذا صدقوا في اللقاء خشية أن يقتلوا ، فتذهب دنياهم ، ثم خفف تعالى ذكره عن المؤمنين ، إذ علم ضعفهم فقال لهم : ( الآن خقيف الله عنكم " منكم " منهم المنات لهم ( يتخليب و الميتم ومعونته إياهم ( والله منح الصابرين ) لعدوهم ، وعدوالله ( بإذن الله ) يعني بتخلية الله إياهم لغلبهم ومعونته إياهم ( والله منع الصابرين ) لعدوهم ، وعدوالله احتسابا في صبره ، وطلبا لجزيل الثواب من ربه ، بالغون منه له ، والنصر عليه .

وبنحو ما قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا محمد بن محبب ، قال : ثنا سفيان ، عن ليث ، عن عطاء فى قوله ( إنْ يَكُنُنُ مِينْكُمُ عَيِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغَلْمِبُوا مِيثَتَدَّيْنِ ) قال : كان الواحد لعشرة، ثم جعل الواحد باثنين لاينبغى له أن يفر منهما .

حدثنا سعيد بن يحيى ، قال : ثنا أبى ، قال : ثنا ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، قال : جعل على المسلمين على الرجل عشرة من الكفار ، فقال ( إن يتكُن مينكُم عيشرُون صابيرُون

يَغْطَيْبُوا مِشَتَّنِينِ ) فخفف ذلك عنهم ، فجعل على الرجل رجلان ، قال ابن عباس : فما أحب أن يعلم الناس تخفيف ذلك عنهم .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، قال : قال محمد بن إسحاق ، ثنى عبد الله بن أبى نجيح المكنى ، عن عطاء بن أبى رباح ، عن عبد الله بن عباس ، قال : لما نزلت هذه الآية ثقلت على المسلمين ، وأعظموا أن يقاتل عشرون مئتين ، ومئة ألفا ، فخفف الله عنهم ، فنسخها بالآية الأخرى ، فقال ( الآن حَفَّفَ الله عنهم ، فنسخها بالآية الأخرى ، فقال ( الآن حَفَّفَ الله عنهم ، وين حُلُن مَنْكُم م مِثْنَة صَابِرة يعنل بوامئت أن ويكم في في مناه في الله عنهم أن يتكن من منكم ميشة صابيرة يعنل بوامئت أن وان ويكن منكن من منكم ألف يعنه الفروا يتعالى المنظر من عدوهم لم ينبغ لهم أن يفروا منهم ، وإن كانوا دون ذلك لم يجب عليهم أن يقاتلوا ، وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس ، قوله (إن يَكُن منكُم عشرون صابرون يَغلبوا مئت ين ) قال : كان لكل رجل من المسلمين عشرة لاينبغى له أن يفر مهم ، فكانوا كذلك حتى أنزل الله (الآن خقف الله عندكُم وعليم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مشة صابرة يغلبوا مئت ين فعبا لكل رجل من المسلمين رجلين من المشركين ، فنسخ الأمر الأول ، وقال مرة أخرى في قوله (إن يتكن منكم عشرون صابرون يعليه المئت بن ) فعما فلك رجل من المسلمين ورحهم الله ، فقال (إن يتكن منكم عشرون صابرون يعليه المؤمنين أن يقاتل عشرة من الكفار ، فشق ذلك على المؤمنين ورحهم الله ، فقال (إن يتكن منكم من منكم أليف يعليه المؤمنين أن يقاتل المؤمنين باذن يتكن منكم أليف يعليه المؤمنين من الكفار .

حدثني محمد بن سعد ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله ( يا أينها النّبي حَرَض المُوْمينينَ على القيتال ) . . . إلى قوله ( با نهم قوم لايتفقهون) وذلك أنه كان جعل على كل رجل من المسلمين عشرة من العدو يوثشيهم ، يعنى يغريهم بذلك ، ليوطنوا أنفسهم على العنو ، ولم يكن أمرا عزمه الله عليهم ولا أوجبه ، ولكن كان تحريضا ، ووصية أمر الله بها نبيه ، ثم خفف عنهم فقال ( الآن حَفقَفَ الله عَنْكُم ْ وَعَلِم أَن فيكُم ْ ضَعَفا ) فجعل على كل رجل رجلين بعد ذلك تحفيفا ، ليعلم المؤمنون أن الله بهم رحيم ، فتوكلوا على الله ، واصبروا واصدقوا ولو كان عليهم واجبا الغزو إذن ، بعد كل رجل من المسلمين عن لتى من الكفار إذا كانوا أكثر منهم فلم يقاتلوهم ، فلا يغرنك قول رجال ، فإنى قد سمعت رجالا يقولون : إنه لا يصلح لرجل من المسلمين أن يقاتلوهم ، فلا يغرنك قول رجال ، وإنى قد سمعت رجالا يقولون : إنه لا يصلح لرجل من المسلمين أن يقاتل حتى يكون على كل رجل رجلان ، وحتى يكون على كل رجلين أربعة ، ثم بحساب ذلك ، وزعموا أنهم يعصون الله إن قاتلوا حتى يبلغوا عدة ذلك ، وإنه لاحرج عليهم أن لا يقاتلوا حتى يبلغوا عدة أن يُكون على كل رجل رجلان ، وعلى كل رجلين أربعة ، وقد قال الله ( ومين النّاس مَن في سَمْ يَنْ فَسْسَهُ المُنْ يَا له الله ( وقاتل قله ) والله ( فقاتل في سَمْ يليل الله )

لاتُكُلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ ، وَحَرَّضِ المُوُّمْنِينَ ) فهوالتحريض الذي أنزل الله عليهم فيالأنفال ، فلا يعجزك قائل : قد سقطت بين ظهري أناس كما شاء الله أن يكونوا .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا يحيى بن واضح ، عن الحصين ، عن يزيد ، عن عكرمة والحسن قالا : قال في سورة الأنفال (إن يتكن مينهم عشرون صابرون يتغلبوا ميئة ين وإن يتكن مينكم مئة يتغلبوا ألنفا من الله ين كن كفروا بأ نهم قوم لايتفقة ون ) ثم نسخ فقال (الآن حقق فالله مئة عنكم وعكم وعلم أن فيكم ضعفا) . . . إلى قوله (والله منع الصابرين) .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن عكرمة ، فى قوله ( إن يَكُن مينكُم ، عيشكُم عيشكُم واحد من المسلمين وعشرة من المشركين ، ثم خفف عنهم ، فجعل عليهم أن لايفر رجل من رجلين .

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد، قوله ( إنْ يَكُنُ مِنْكُمُ مَئَةً ) قال : قوله ( إنْ يَكُنُ مِنْكُمُ مَئَةً ) قال : هذا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر ، جعل على الرجل منهم عشرة من الكفار ، فضجوا من ذلك ، فجعل على الرجل مهم عشرة من الكفار ، فضجوا من ذلك ، فجعل على الرجل رجلين تخفيفا من الله .

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا إبراهيم بن يزيد ، عن عمرو بن دينار وأبى معبد عن ابن عباس ، قال : إنما أمر الرجل أن يصبر نفسه لعشرة ، والعشرة لمئة إذ المسلمون قليل ؛ فلما كثر المسلمون خفف الله عهم ، فأمر الرجل أن يصبر لرجلين ، والعشرة للعشرين ، والمئة للمئتين .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن ابن أبى نجيح ( إن يَكُن مُ مَنْكُم مُ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئْتَسَنْنِ ) قال : كان فرض عليهم إذا لقى عشرون مئتين أن لايفروا فإنهم إن لم يفرّوا غلبوا ، ثم خفف الله عنهم ، وقال ( إن يتكُن من كُمُ مِئْمة صَابِرَة " يَغْلَيبُوا مِئْتَدَنْنِ وَإِن يَكُن مِنْكُم مُ مِئْمة صَابِرَة " يَغْلِيبُوا مِئْتَدَنْنِ وَإِن يَكُن مِنْكُم مَ الْفَين ، فإنهم إن صبروا لهم غلبوهم .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة قوله ( الآن خَفَّفَ الله عَنْكُم وَعَلَم وَعَلَم أَنْ فَيكُم فَعَا الله عَنْكُم مِنْكُم مِنْكُم مَنْكُم أَنْ الله عَلَى الله على كل رجل رجلين ، بعد ما كان على كل رجل عشرة ، وهذا الحديث عن ابن عباس .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، عن جرير بن حازم ، عن الزبير بن الحريت ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، كان فرض على المؤمنين أن يقاتل الرجل منهم عشرة من المشركين ، قوله ( إن يَكُن مَنْكُمُ مَيْمَةٌ يَعْلَمِهُوا أَلْفًا ) يَكُن مَنْكُمُ مَيْمَةٌ يَعْلَمِهُوا أَلْفًا )

فشق ذلك عليهم ، فأنزل الله التخفيف ، فجعل على الرجل أن يقاتل الرجلين ، قوله ( إِنْ يَكُنُن مِـنْكُـمُ ۚ مِشَةٌ صَابِرَةٌ يَغَلْبُوا مِئْتَدَّيْنِ ) فخفف الله عنهم ، ونُقيصوا من الصبر بقدر ذلك .

حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( إن يَكُنُ مَ مِنْكُمُ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَعَلْبُوا مِئَتَدَيْنِ ) يقول : يقاتلوا مئتين ، فكانوا أضعف من ذلك ، فنسخها الله عنهم ، فخفف فقال ( فإن يَكُنُ مينكُم ميئة صَابِرَة يَعَلْبُوا ميئتَدَيْنِ ) فجعل أوّل مرّة الرجل لعشرة ، ثم جعل الرجل لاثنين .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله (إن يَسَكُن مينكُم عيشرُون صَابِرُون يَعْلَبُوا مِئَتَ بْينِ) قال : كان فرض عليهم إذا لتى عشرون مئتين أن لايفرّوا ، فإنهم إن لم يفرّوا غلبوا ، ثم خفف الله عنهم ، فقال (إن يَسَكُن مينكُم ميئة صَابِرَة يَعْلَبُوا مِئتَ أَيْنِ وَإِن يَكُن مينكُم مينكُم أَلْف يَعْلَبُوا أَلْفَ بْينِ باذن الله ) فيقول : لاينبغي أن يفر ألف من ألفين ، فإنهم إن صبروا لهم غلبوهم .

حدثنا الحسن ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثورى ، عن جويبر ، عن الضحاك ، قال كان هذا واجبا أن لايفر واحد من عشرة .

وبه قال : أخبرنا الثورى ، عن ليث ، عن عطاء ، مثل ذلك .

وأما قوله ( بَلْرَّمْهُمْ قَوَمْ لايتَهْ قَلَهُ وَنَ ) فقد بينا تأويله .

وكان ابن إسحاق يقول فى ذلك ما حدثنا به ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ( بأ "نهُم ْ قَوَمْ ُ لايتَفْقَـهُونَ َ ) : أى لايقاتلون على نية ، ولا حق فيه ، ولا معرفة لخير ولا شر .

وهذه الآية ، أعنى قوله (إن يكُنُ من كُمُ عشرُون صَابِيرُون يَخْلَبُوا مئتَيْنِ) وإن كان مخرجها مخرج الخبر ، فإن معناها الأمر ، يدل على ذلك قوله (الآن خفيف الله عنهم قبل التخفيف التخفيف الا بعد التنقيل ، ولو كان ثبوت العشرة منهم للمئة من عدوهم كان غير فرض عليهم قبل التخفيف وكان ندبا لم يكن للتخفيف وجه ، لأن التخفيف إنما هو ترخيص في ترك الواحد من المسلمين الثبوت للعشرة من العدو ، وإذا لم يكن التشديد قد كان له متقدما ، لم يكن للترخيص وجه ، إذ كان المفهوم من الترخيص من العدو ، وإذا لم يكن التشديد . وإذ كان ذلك كذلك ، فعلوم أن حكم قوله (الآن خفف الله عن كُمُ وعلم أن عيكُم عشرُون صابِرُون يتغليبُوا مئتَ بن وإن ، وأن في من كُنُ من كُمُ عشرُون صابِرُون يتغليبُوا مئتَ بن وإن الله يتكُنُ من كُمُ مئتة "يغليبُوا الله عن أصول الأحكام] أن كل خبر من الله وعد فيه عباده على عمل ثوابا وجزاء ، وعلى تركه عقابا وعذابا ، وإن لم يكن خارجا ظاهره مخرج الأمر ، فني معنى الأمر بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع .

واختلفت القرّاء في قراءة قوله (وَعَالِمَ أَنَّ فَيكُمُ صَعَّفاً) فقرأه بعض المدنيين وبعض البصريين (وَعَلَمَ أَنَّ فِيكُمُ وَتَنوين الضعف على المصدرمن ضعف الرجل ضعفا. وقرأ أنَّ فِيكُمْ صُعُفًا ) بضم الضاد في جميع القرآن ، وتنوين الضعف على المصدرمن ضعف الرجل ضعفا. وقرأ

ذلك عامة قرّاء الكوفيين ( وعلم أن فيكم ضعفاً) بفتح الضاد على المصدر أيضا من ضعف . وقرأه بعض المدنيين ضعفاء على تقدير فعلاء ، جمع ضعيف على ضعفاء كما يجمع الشريك شركاء ، والرحم رحماء . وأولى القراءة في ذلك بالصواب قراءة من قرأه : وعلم أن فيكم ضعفا وضعفا ، بفتح الضاد أو ضمها ، لأنهما القراءتان المعروفتان ، وهما لغتان مشهورتان في كلام العرب فصيحتان بمعنى واحد ، فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب الصواب . فأما قراءة من قرأ ذلك ضعفاء فإنها عن قراءة القرّاء شاذة ، وإن كان لها في الصحة مخرج ، فلا أحب لقارئ القراءة بها .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

## مَاكَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَ أَسْرَىٰ حَتَى يُثِّخِنَ فِي الْأَرْضَ ثُرِيدُ وِنَ عَصَلَادُنْ يَا وَاللَهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ عَن يُزِّحَرِيمُ هُ

يَنْ يقول تعالى ذكره: ما كان لنبي أن يحتبس كافرا قدر عليه ، وصار فى يده، من عبه و الأوثان للفداء أو للمن ، والأسر فى كلام العرب: الحبس يقال منه: مأسور، يراد به: محبوس، ومسموع مهم: أناله لله أسرا، وإنما قال الله جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يعرفه أن قتل المشركين الذين أسرهم "صلى الله عليه وسلم يوم بدر، ثم فادى بهم كان أولى بالصواب من أخذ الفدية مهم وإطلاقهم.

وقوله (حيى يُشْخِنَ في الأرْض ) يقول : حتى يبالغ في قتل المشركين فيها ، ويقهرهم غلبة وقسرا ، يقال منه : أنحن فلان في هذا الأمر إذا بالغ فيه ، وحُكى أنحنته معرفة ، بمعنى : قتلته معرفة ( تريدون ) : يقول للمؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : تريدون أيها المؤمنون عرض الدنيا بأسركم المشركين ، وهو ماعرض للمرء منها من مال ومتاع ، يقول : تريدون بأخذكم الفداء من المشركين متاع الدنيا وطعمها ( وَاللهُ يُريدُ الآخرة ) يقول : والله يريد لكم زينة الآخرة ، وما أعد المومنين وأهل ولايته في جناته بقتلكم إياهم ، وإنحانكم في الأرض ، يقول لهم : واطلبوا مايريد الله لكم ، وله اعملوا لاما تدعوكم إليه أهواء أنفسكم من الرغبة في الدنيا وأسبابها ( وَاللهُ عَزَيزٌ ) يقول : إن أنتم أردتم الآخرة لم يغلبكم عدو الكم ، لأن الله عزيز لايقهر ولا يغلب ، وإنه (حكيم ") في تدبيره أمر خلقه .

#### ذكر من قال ذلك

حدثی المثنی ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس ، قوله ( ماکان لینیی آن یککُون له اسری حتی یک خین فی الارض ) و ذلك یوم بدر والمسلمون یومثذ قلیل ؛ فلما کثروا ، واشتد سلطانهم ، أنزل الله تبارك و تعالی بعد هذا فی الاساری ( فلما مَنا بَعَد ولما فیداء ) فجعل الله النبی والمؤمنین فی آمر الاساری بالحیار ، إن شاءوا قتلوهم ، وإن شاءوا استعبدوهم وإن شاءوا فاد و هم .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( ما كان لينسي أن يكون لله أسرى حتى يُشخن في الأرض تريد ون عرض الدنيا ) . . . الآية ، قال : أراد أصحاب نبى الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر الفداء ، ففادوهم بأربعة آلاف ، ولعمرى ما كان أشمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ، وكان أول قتال قاتله المشركين .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن فضيل ، عن حبيب بن أبى عمرة ، عن مجاهد ، قال : الإنحان : القتل . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا شريك ، عن الأعمش ، عن سعيد بن جبير ، في قوله ( ما كان لينه أن يكون له أسرى حتى يشخين في الأرض ) قال : إذا أسر تموهم فلا تفادوهم حتى تشخنوا فيهم القتل .

قال: حدثنا عبد العزيز، قال: ثنا إسرائيل، عن خصيف، عن مجاهد (ما كانَ لينَـبِيَّ أَنْ تَكونَ لَهُ أَسْرَى)... الآية، نزلت الرخصة بعد إن شئت فن ، وإن شئت نفاد.

حُدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ ، قال : ثنا عبيد بن سليان ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله ( ما كان لندي أن يكُون كه أسرى حتى يُشْخيِن في الأرْضِ ) يعنى : الذين أسروا ببدر .

حدثنا ابن حميد، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ( ما كان لينهي أن يكون له أسرى ) من من عدوه (حتى ينشخن في الأرض ) : أى يثخن عدوه ، حتى ينفيهم من الأرض ( تنريد ون عَرَض الدنيا ) : أى المتاع والفداء بأخذ الرجال ( والله يريد الآخرة ) بقتلهم لظهور الدين الذي يريدون إطفاءه ، الذي به تدرك الآخرة .

حدثني أبو السائب ، قال : ثنا أبو معاوية ، قال : ثنا الأعمش ، عن عرو ، بن مرة ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله ، قال : «لما كان يوم بدروجيء بالأسرى ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تقُولُونَ في هنو لاء الأسرى ؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله كذّ بوك وأهلك ، استبقهم واستأن بهم ، لعل الله أن يتوب عليهم ، وقال عبر الله كذّ بوك وأخرجوك ، قد مهم فاضرب أعناقهم . وقال عبد الله ابن رواحة : يا رسول الله ، انظر واديا كثير الحطب ، فأدخلهم فيه ، ثم أضرمه عليهم نارا ، قال : فقال له العباس : قطعت رحمك ، قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبهم ، ثم دخل فقال ناس " يأخذ بقول أعمر ، وقال : ناس " يأ محد بقول ناس " يأخذ بقول عبد الله بئن رواحة ، ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن الله ليكين قُلُوب عبد الله بئن رواحة ألمين من الله بئن ، وإن الله ليكشد د قُلُوب رجال حتى تنكنون أشد من وجال حتى تنكنون أشد من الحجازة ؛ وإن مشكل أبراهيم ، قال : (من تبعيني فإنه مين ، ومن أشه عبادك الحيان عام عبادك ) ومن عبادك ، فقال : (إن تُعدَّ بَهُمْ فَإِنَهُمُ عبادك) ، فإنا بكثر مثل نوح قال (رب لاتذر على الأرض مِن الكافرين ديارا) ، فيادك ) ، ومن تبعين فائة بهم هن الكافرين ديارا) ،

وَمَثَلَكُ يَا ابْنَ رَوَاحَةَ كَمَثَلَ مُوسَى ، قال ( رَبَّنَا اطْمَيِس ْ عَلَى أَمْوَا لَهِم ْ ، وَاشْدُد ْ على قَلُو بَهِم ْ ، فَلَا يُوْمِنُوا حَتَى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنسم ُ اليَّوْمَ عَالَة ، فَلَا يَنْفَلَيَنَ أَحَد منهُم ْ إِلاَّ يَفِدَاء أَوْ ضَرْبِ عَنْق ، قال عبد الله بن مسعود : إلا سهيل ابن بيضاء ، فإنى سمعته يذكر الإسلام ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع على الحجارة من السهاء منى في ذلك اليوم ، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلاَّ سُهَيّلُ أَنْ تَقَعْ عَلَى الْحَجَارَة من السهاء منى في ذلك اليوم ، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلاَّ سُهيّلُ أَنْ بَيْضَاء َ ، قال : فأنزل الله ( ما كان لينسَبي أَنْ تَكُون كه ُ أَسْرَى حتى يُشْخَن في الأرْض ) . . إلى آخر الثلاث الآيات .

حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عكرمة بن عمار ، قال : ثنا أبو زميل ، قال : ثنى عبد الله بن عباس ، قال : لما أسروا الأسارى يعنى يوم بدر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أيْنَ أَبُو بكْر و مُعَر وعمَر منهم فلاية تكون لنا قوة على الأسارى ؟ فقال أبو بكر : يارسول الله هم بنوالعم والعشيرة ، وأرى أن تأخل منهم فلاية تكون لنا قوة على الكفار ، وعسى الله أن يهديهم للإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تسرّى يا ابْن الحيطاب ؟ فقال : لا والذى لاإله إلا هو ما أرى الذى رأى أبو بكريا نبي الله ، ولكن أرى أن تمكن عليا من عقيل ، فيضرب عنقه ، وتمكن حمزة من العباس ، فيضرب عنقه ، وتمكنى من فلان نسيب لعمر ، فأضرب عنقه ، فإن هولاء أثمة الكفر وصناديدها ، فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبوبكر ، ولم يهو ما قلت . قال عمر : فلما كان من الغد جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا هو وأبو بكر قاعدان يبكيان ، فقلت : يا رسول الله أخيرنى من أى شيء تبكى وسلم : أبْكي لذي عصرض كان وجدت بكاء بكيت ، وإن لم أجد بكاء تباكيت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبْكي لذي عصرض كان من الغدي عمرض كان من الغدي عمرض كان من الشعرة هم والله عليه وسلم : أبْكي لله نائه الله عليه وسلم ، فأنزل الله عز وجل وسلم : أبْد من أن تتكون له أشرى حتى يُشخون في الأرْض ) . . . إلى قوله (حكالا طبيبًا) وأحل الله الله الغنيمة لهم .

القول في تأويل قوله تعالى :

لْوُلَاكِتَكُ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَهُ مَا كُمُ فِيمًا أَخَذْتُمْ عَذَاجٌ عَظِيرُ ١

وبتحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا ابن أبي عدى ، قال : ثنا عوف ، عن الحسن ، في قوله (المَوْلا كِينَاب مِينَ اللهِ سَبَسَق ) . . . الآية ، قال : إن الله كان مطعم هذه الأمة الغنيمة ، وإنهم أخذوا الفداء من أسارى بدر قبل أن يؤمروا به ، قال : فعاب الله ذلك عليهم ، ثم أحله الله .

حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع ، قال : ثنا بشر بن المفضل ، عن عوف ، عن الحسن ، فى قول الله (لمولاكيتاب من الله سببق) . . . الآية ، وذلك يوم بدر أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المغانم والأسارى قبل أن يؤمروا به ، وكان الله تبارك وتعالى قد كتب فى أم الكتاب المغانم والأسارى حلال لحمد وأمته ، ولم يكن أحله لأمة قبلهم ، وأخذوا المغانم ، وأسروا الأسارى قبل أن ينزل إليهم فى ذلك ، قال الله (لمولاكيتاب من الله سببق) يعنى فى الكتاب الأول أن المغانم والأسارى حلال لكم (لمسكم فيها أخذ "تم عذاب عظيم") .

حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبى ، قال : ثني عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله (لو لا كتاب من الله سبت ) . . . الآية ، وكانت الغنائم قبل أن يُبعث النبي صلى الله عليه وسلم قوله (لو لا كتاب من الله سبت ) . . . الآية ، وكانت الغنائم قبل أن يُبعث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمم إذا أصابوا مغما جعلوه للقربان ، وحرّم الله عليهم أن يأكلوا منه قليلا أو كثيرا ، حرم ذلك على كل نبي ، وعلى أمته ، فكانوا لا يأكلون منه ، ولا يغلون منه ، ولا يأخذون منه قليلا ولا كثيرا ، إلا عذبهم الله عليه ، وكان الله حرمه عليهم تحريما شديدا ، فلم يحله لنبي إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ، وكان قد سبق من الله في قضائه إن المغنم له ولأمته حلال ، فذلك قوله يوم بدر في أخذ الفداء من الأسارى (لمولا كتاب من الله يسبق كليستكم فيها أخذ "م عذاب عظيم") .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن عروة ، عن الحسن ( ليَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ ) قال : إن الله كان معطى هذه الأمة الغنيمة ، وفعلوا الذي فعلوا قبل أن تحل الغنيمة .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، قال : قال الأعمش ، فى قوله ( لَـوْلاكِيتابٌ مِنَ اللهِ سَبَسَقَ ) قال : سبق من الله أن أحل ً لهم الغنيمة .

حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، عن بشير بن ميمون ، قال : سمعت سعيدا يحدث عن أبي هريرة ، قال : قرأ هذه الآية (لولاكتاب مين الله سببق كسبكم فيما أخد "تم عنذاب عظيم") قال : يعنى : لولا أنه سبق في علمي أني سأحل الغنائم ، لمسكم فيما أخذتم من الأسارى عذاب عظم.

حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا جابر بن نوح ، وأبو معاوية ، بنحوه ، عن الأعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما أُحيلَتِ الغَنَائُمُ لِلاَحَد سُودِ الرَّءُوسِ

مِن ْ قَبَلْكِكُمْ ، كَانَتْ تَنْزَلُ نارٌ مِنَ السَّمَاءِ و تَأْكُلُهَا ، حَى كَانَ يُوم بدر ، فوقع الناس فى الغنائم ، فأنزل الله ( لَـوْلاكِتابٌ مِنَ الله ِ سَبَـقَ لَـلَسَّكُمُ ، ) ... حتى بلغ (حكلالاً طيبًا ) .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبومعاوية ، عن الأعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة ، عن النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، بنحوه ، قال : فلما كان يوم بدر أسرع الناس فى الغنائم .

حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا ابن فضيل ، عن أشعث بن سوار ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، قال : أسر المسلمون من المشركين سبعين ، وقتلوا سبعين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اختارُوا أن تَأْخُدُ وا مينهُم الفيداء فَتَقَوْو ابه على عدو كم ، وإن قبيلتمه و قتل مينكم سبعون ، فقالوا : بل نأخذ الفدية منهم ، وقتل منهم سبعون . قال عبيدة : وطلبوا الحيرتين كلتهما . حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا ابن فضيل ، عن أشعث عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، قال : كان فداء أسارى بدر : مئة أوقية ، والأوقية أربعون درهما ، ومن الدنانير : ستة دنانير .

حدثنا أبوكريب ويعقوب بن إبراهيم ، قالا : ثنا ابن علية ، قال : ثنا ابن عون ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، أنه قال في أسارى بدر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن شيئتُم ْ قَتَلَنْتُمُوهُمُ ، وَإِن ْ شَيئتُمُ وَهُمُ ، وَاسْتَتَمْهُمَدَ مَينْكُمُ وْ بِعِيدَ تَيْهِم ْ ، فقالوا : بلى ، نأخذ الفداء فتستمتع به ، ويستشهد منا بعدتهم .

حدثی أحمد بن محمد الطوسی ، قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : ثنا همام بن يحيی ، قال ثنا عطاء بن السائب ، عن أبی و اثل ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : أمر عمر رضی الله عنه بقتل الاساری ، فأنزل الله ( لَـوُلاكِتاب مِن الله سَبَق كَـلَسكُم فيها أخدَ "تم عَـذَاب عَـظيم") .

حُدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ ، قال : ثنا عبيد بن سليان ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله ( لتو لا كتاب مين الله ستبتق ) قال : كان المغنم محرما على كل نبي وأمته ، وكانوا إذا غنموا يجعلون المغنم لله قربانا تأكله النار ، وكان سبق في قضاء الله وعلمه أن يحل المغنم لهذه الأمة يأكلونه في بطونهم .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عنعطاء فى قول الله (لمَوْلاكِتابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ كَلَسَكُمُ ) قال : كان فى علم لله أن تحل لهم الغنائم ، فقال : لولاكتاب من الله سبق بأنه أحل لكم الغنائم ، لمسكم فها أخذتم عذاب عظيم

وقال آخرون : معنى ذلك : لولاكتاب من الله سبق لأهل بدر أن لايعذبهم لمسهم عذاب عظيم . ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبو أحمد الزبيرى ، عن شريك ، عن سالم ، عن سعيد( لمَوْ لا كيتاب مين الله ستبقى ) قال : لأهل بدر من السعادة .

حدثنا ابن وكيع قال : ثنا ابن نمير ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ( ليَوْلاكِتابٌ مينَ اللهِ سَبَقَ ) لأهل بدر مشهدهم .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الحسن ( لـَوْلاكِتابٌ مـِن َ اللهِ سَبَـقَ ) قال : سبق من الله خير لأهل بدر .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( لَـَوْلا كِـتَابٌ مِـنَ اللهِ سَـبَـقَ َ كُـمَ فيها أَخـَذُ ثُمَ عَـذَابٌ عَـَظـيمٌ ) كان سبق لهم من الله خير ، وأحل لهم الغنائم .

حدثنی الحرث ، قال : ثنا عبد العزیز ، قال : ثنا عبد الوارث بن سعید ، عن عمرو بن عبید ، عن الحسن ( لَـَوْلاکـِتابٌ مین ؔ الله ِ سَـبَـق ؔ ) قال : سبق أن لایعذ ّب أحدا من أهل بدر .

حدثنا محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ( لـَوْلا كـتاب مين َ الله ِ سَبَقَ ) لأهل بدر ومشهدهم إياه .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنى ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( لَوَ لا كتابٌ مِن َ اللهِ سَبَقَ كَمَ مُن الغنائم يوم بدر قبل أن أحلها لكم ، سَبَقَ كَمَ مَن الغنائم يوم بدر قبل أن أحلها لكم ، فقال : سبق من الله العفو عنهم ، والرحمة لهم ؛ سبق أنه لايعذ ب المؤمنين ، لأنه لايعذ ب رسوله ، ومن آمن به ، وهاجر معه و نصره .

وقال آخرون : معنى ذلك : لولاكتاب من الله سبق أن لايؤاخذ أحدا بفعل أتاه على جهالة ، لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، قوله (لمو لا كتاب من الله سببق ) لأهل بدر ومشهدهم إياه ، قال : كتاب سبق لقوله (وَمَا كَانَ اللهُ لينُضِلَ قَوَمًا بِنَعْدَ إِذْ هَدَاهُم حتى يُبَسِّينَ لَهُم ما يَتَقُونَ ) سبق ذلك وسبق أن لايو اخذ قوما فعلوا شيئا بجهالة (كمستكم فيها أخذ أتم ) قال ابن جريج : قال ابن عباس : فيا أخذتم مما أسرتم ثم قال بعد : (فكُلُوا مِمّا غَنِيمْتُم ) .

حدثنا ابن خميد، قال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: عاتبه فى الأسارى، وأخذ الغنائم، ولم يكن أحد قبله من الأنبياء يأكل مغنما من عدو له.

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن محمد ، قال : ثنى أبوسلمة ، عن محمد ، قال : ثنى أبوجعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نُصِيرْتُ بالرُّعْب ، وَجُعِلت لَى الأرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، وأُعْطِيتُ جَوَا مِعَ الكَلِم ، وأُحِلَّت في بالرُّعْب ، وَجُعِلت لَى الأرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، وأُعْطِيتُ جَوَا مِعَ الكَلِم ، وأُحِلَّت في لَى المُعْانِمُ وَكُمْ تَعْلِلً لِنسِي كَانَ قَبْلِي ، وأُعْطِيتُ الشَّفَاعَة ، خُسُ مَ هُ يُؤْتِهُنَ نَدِي كَانَ قَبْلِي » . المنافِي المنافِق لَلْهُ أَسْرَى ) . . . إلى قوله (لو لاكتاب قال محمد : فقال (ما كان لِنسِي ) أي قبلك (أن يتكُون له أسرَى ) . . . إلى قوله (لو لاكتاب قال محمد : فقال (ما كان لِنسِي ) أي قبلك (أن يتكُون له أسرَى ) . . . إلى قوله (لو لاكتاب "

مين الله سَبَقَ كَلَسَكُمُ فيها أَخَذَ ثُمَّ ) أى من الأسارى والمغانم (عَذَابٌ عَظَيمٌ ) : أى لولا أنه سبق منى أن لاأعذّ بالا بعد النهى ، ولم أكن نهيتكم لعذ بتكم فيا صنعتم ، ثم أحلها له ولهم رحمة ونعمة ، وعائدة من الرحمن الرحم .

ألى قال أبوجعفر: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب ما قد بيناه قبل ، وذلك أن قوله ( لتو لا كتاب مين الله سبق ) خبر عام غير محصور على معنى دون معنى ، وكل هذه المعانى التى ذكرتها عمن ذكرت مما قد سبق فى كتاب الله أنه لا يؤاخذ بشىء منها هذه الأمة ، وذلك ما عملوا من عمل بجهالة ، وإحلال الغنيمة والمغفرة لأهل بدر ، وكل ذلك مما كتب لهم . وإذ كان ذلك كذلك فلا وجه لأن يخص من ذلك معنى دون معنى ، وقد عم الله الخبر بكل ذلك بغير دلالة توجب صحة القول بخصوصه .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : لم يكن من المؤمنين أحد ممن نصر إلا أحب الغنائم إلا عمر بن الحطاب ، جعل لايلتى أسيرا إلا ضرب عنقه وقال : يا رسول الله مالنا وللغنائم ، نحن قوم نجاهد فى دين الله ، حتى يعبد الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لمَوْ عُدْ بَنْنا فِي هَذَا الأمر يا مُعَرَرُ ما نجا غيرُك ً ـ قال الله : لاتعودوا تستحلون قبل أن أحل لكم .

حَدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، قال : : قال ابن إسحاق : لمَّا نزلت ( لَـوُلا كِـتابُ مِنَ اللهِ سَـبَــق ) . . . الآية ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لـوْ نـزَل عـَـدَابُ مِن السَّماء كُم ° يَـنْجُ مينهُ الا سَعَـدُ بن مُعاذ \_ لقوله : يانبي الله كان الإنخان في القتل أحب إلى من استبقاء الرجال .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

### فَكُلُواْمِمَّا غَنِمْ لَمُرْحَلَلًا طَيْبًا وَاتَّقُوااللَّهُ إِنَّاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيرُ ١

وقال تعالى ذكره للمؤمنين من أهل بدر: فكلوا أيها المؤمنون مما غنمتم من أموال المشركين حلالا بالحلاله لكم طيبا (وَاتَّقُوا اللهَ) يقول: وخافوا الله أن تعودوا أن تفعلوا في دينكم شيئا بعد هذه من قبل أن يعهد فيه إليكم، كما فعلتم في أخذ الفداء وأكل الغنيمة، وأخذتموهما من قبل أن يحلا لكم (إنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم.

وتأويل الكلام : فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ، إن الله غفور رحيم ، واتقوا الله ، ويعنى بقوله (إنَّ اللهَ غَفُورٌ ) لذنوب أهل الإيمان من عباده (رَحـيمٌ ) بهم أن يعاقبهم بعد توبّهم منها .

#### الْقول في تأويل قوله تعالى :

# يَتَأَيُّهَا النَِّيُّ قُل لِّن فِي آيُدِيكُمُ مِّنَ الْأَشْرَى إِن يَعْلَير اللَّهُ فِي قُلُو بِكُمْ خَيْراً يُغَا الْخَا الْفَا الْخَا الْمُا الْفَا الْفَالِقُولُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤالِقُ اللَّهُ الْمُؤْكِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

الله بقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : يا أيها النبي ، قل لمن في يديك وفي يدي أصحابك من

أسرى المشركين الذين أخذ منهم من الفداء ما أخذ إن يعلم الله فى قلوبكم خيرا ، يقول : إن يعلم الله فى قلوبكم إسلاما يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء (ويَسَعْفُورُ لَكُمُمْ) يقول : ويصفح لكم عن عقوبة جرمكم الذى اجترمتموه بقتالكم نبى الله وأصحابه ، وكفركم بالله (والله عَفُورٌ) لذنوب عباده إذا تابوا (رَحيمٌ) بهم أن يعاقبهم عليها بعد التوبة . وذكر أن العباس بن عبد المطلب كان يقول : في نزلت هذه الآية .

#### والله المنافعة المناف

حدثنا ابن وكيع ، فال : ثنا ابن إدريس ، عن أبى إسحاق ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : قال العباس : في نزلت ( ما كان لنه يك أن يك ون له أسرى حتى ين خرن في الأرض ) فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامى ، وسألته أن يحاسبنى بالعشرين الأوقية التي أخذ منى فأبى ، فأبدلنى الله بها عشرين عبدا كلهم تاجر ، مالى في يديه .

وقد حدثنا بهذا الحديث ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، قال : قال محمد ، ثنى الكلبى ، عن أبى صالح ، عن أبن عباس ، عن جابر بن عبد الله بن رباب ، قال : كان العباس بن عبد المطلب يقول : في والله نزلت حين ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامى ، ثم ذكر نحو حديث ابن وكيع .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( قُلُ لَمَن فِي أَيْد يِكُم مِن الأسرى ) . . . الآية ، قال : ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لمنّا قدم عليه مآل البحرين ثمانون ألفا ، وقد توضأ لصلاة الظهر ، فما أعطى يومئذ شاكيا ، ولا حرم سائلا ، وما صلى يومئذ حتى فرقه ، وأمر العباس أن يأخذ منه وبحتنى ، فأخذ . قال : وكان العباس يقول : هذا خير مما أخذ منا وأرجو المغفرة .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على " ، عن ابن عباس ، قوله (يا أينها النسي تُقُل لمن في أيديكُم من الأسرى) . . . الآية ، وكان العباس أسريوم بدر ، فافتدى نفسه بأربعين أوقيه من ذهب ، فقال العباس حين نزلت هذه الآية : لقد أعطانى الله خصلتين ، ما أحب أن لى بهما الدنيا ، إنى أسرت يوم بدر ، ففديت نفسى بأربعين أوقية ، فآتانى أربعين عبدا وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله .

حدثنی محمد بن سعد ، قال : ثنی أبی ، قال : ثنی عمی ، قال : ثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس . فوله ( یا أینها النّی قُل ٔ لِمَن فی أید یک م من الاسری ) . . . إلی قوله ( و الله عَف و ر رَحیم ) یعنی بذلك من أسر یوم بدر ، یقول : إن عملتم بطاعتی ، و نصحتم لرسولی ، آتیتكم خیرا مما أخذ منكم ، وغفرت لكم .

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الحراسانى، عن ابن عباس وأصحابه، قال: قالوا للنبيّ ابن عباس وأصحابه، قال: قالوا للنبيّ صلى الله عليه وسلم: آمنا بما جئت به، ونشهد أنك لرسول الله، لننصحن لك على قومنا، فنزل (إن مسلم الله عليه وسلم: آمنا بما جئت به، ونشهد أنك لرسول الله، لننصحن لك على قومنا، فنزل (إن مسلم الله عليه وسلم المنا بما جئت به، ونشهد أنك لرسول الله ، لننصحن لك على قومنا، فنزل (إن

يَعَلِم اللهُ فِي قُلُوبِكُم خَرَّا يُو تَكُم خَرًا مِمَّا أُخِيدَمَنْكُم ) إيمانا وتصديقا ، يخلف لكم خيرا مما أصيب منكم ( وَيَغَفْرِ لَنَكُم ) الشرك الذي كنم عليه ، قال : فكان العباس يقول : ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا وأن لى الدنيا ، لقد قال ( يُو تِكُم خَرَيرًا مِمَّا أُخِدَ مِنْكُم ) فقد أعطانى خبرا مما أخذ مي مئة ضعف ، وقال ( وَيَغَفْرِ لَكُم ) وأرجو أن يكون قد غفر لى .

حُدُثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ ، قال : ثنا عبيد بن سليان ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله (يا أينها النّبي قُل لَمَن في أينديكُم مِن الأسرى) . . . الآية ، يعني العباس وأصحابه أسروا يوم بدر ، يقول الله : إن عملتم بطاعتي ، ونصحتم لي ولرسولي ، أعطيتكم خيرا مما أنخذ منكم ، وغفرت لكم . وكان العباس بن عبد المطلب يقول : لقد أعطانا الله خصلتين ما شيء هو أفضل منهما : عشرين عبدا . وأما الثانية ، فنحن في موعود الصادق ، ننتظر المغفرة من الله سبحانه .

#### القول في تأويل قوله تعالى:

# وَإِن يُرِيدُ وَأَخِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ

إلى يقول تعالى ذكره لنبيه : وإن يرد هؤلاء الأسارى الذين فى أيديكم خيانتك : أى الغدر بك والمكر والحداع ، بإظهارهم لك بالقول خلاف ما فى نفوسهم ، فقد خانوا الله من قبل ، يقول : فقد خالفوا أمر الله ممن قبل وقعة بدر ، وأمكن منهم ببدر المؤمنين ، والله عليم بما يقولون بألسنتهم، ويضمرونه فى نفوسهم، حكيم فى تدبيرهم ، وتدبير أمور خلقه سواهم .

و بنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء الحراسانى ، عن ابن عباس ( وَإِنْ يُرِيدُوا خييانَتَكَ ) يعنى : العباس وأصحابه فى قولهم : آمنا بما جثت به ، ونشهد أنك رسول الله ، لننصحن لك على قومنا ، يقول : إن كان قولهم خيانة فقد خانوا الله من قبل ، فأمكن منهم يقول : قد كفروا وقاتلوك ، فأمكن الله منهم ،

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( و إن يُريدُ و ا خيانتك ) . . . الآية . قال : ذكر لنا أن رجلاكتب لنبي الله صلى الله عليه وسلم ، ثم عمد فنافق ، فلحق بالمشركين بمكة ، ثم قال : ما كان محمد يكتب إلا ما شئت ؛ فلما سمع ذلك رجل من الأنصار ، نذر : لأن أمكنه الله منه ليضربنه بالسيف ؛ فلما كان يوم الفتح أمَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، ومقيس بن ضبابة ، وابن خطل ، وامرأة كانت تدعو على النبي صلى الله عليه وسلم كل صباح ، فجاء عمّان بابن أبي سرح ، وكان رضيعه أو أخاه من الرضاعة ، فقال : يا رسول الله هذا فلان

أقبل تائبا نادما ، فأعرض نبى الله صلى الله عليه وسلم ؛ فلما سمع به الأنصارى أقبل متقلدا سيفه ، فأطاف به ، وجعل ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يومئ إليه ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم يده فبايعه ، فقال : أما والله لقد تلومتك فيه لتوفى نذرك ، فقال : يا نبى الله إنى هبتك ، فلولا أومضت إلى فقال : إنه لاينبغى لنبي أن يومض .

حدثنی محمد بن الحسین ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدی ( وَ إِنْ يُرِيدُ و ا خيانتَــَكَ فَــَـَــَدُ خَانُــُوا اللهَ مَـنِ قَـبَــُلُ كَامَمْكَـن مَـنِهُمُ ) يقول : قد كفروا بالله ، ونقضوا عهده فأمكن منهم ببدر .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

إِنَّالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِبِلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ اوَوَا قَاضَمُ وَالْفَيهِمُ فَي سَبِبِلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ الْمَنُواْ وَلَمْ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّن وَلَا بَهُم قِن شَيْءَ حَقَّى مُا جُرُواْ مَا لَكُمْ مِّن وَلَا بَهُم قِن شَيْءَ حَقَّى مُا جُرُواْ اللَّهُ مِن وَلَا بَهُم قِن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ مَن وَلَا بَهُ مَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُ النَّعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَلُولًا عَلَى قَوْمِ بَنْ يَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّينَ فَعَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا النَّصْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْعُلِهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

إلى يقول تعالى حكوه: إن الذين صدقوا الله ورسوله (وَهَاجَرُوا) يعنى : هجروا قومهم وعشيرتهم ودورهم ، يعنى : تركوهم وخرجوا عهم، وهجرهم قومُهم وعشيرتهم (وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ) يقول : بالغوا في إتعاب نفوسهم وإنصابها في حرب أعداء الله من الكفار في سبيل الله ، يقول في دين الله الذي جعله طريقا إلى رحمته ، والنجاة من عذابه (وَالنَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا) يقول : والذين آووا رسول الله والمهاجرين معه ، يعنى أنهم جعلوا لهم مأوى يأوون إليه ، وهو المثوى والمسكن ، يقول : أسكنوهم وجعلوا لهم من منازلهم مساكن ، إذ أخرجهم قومهم من منازلهم ونصروا ، يقول : ونصروهم على أعدائهم وأعداء الله من المشركين (أولئك بعضهم أولياء بُعيْض )يقول : هاتان الفرقتان ، يعنى المهاجرين والأنصار ، بعضهم أنصار بعض ، وأعوان على من سواهم من المشركين ، وأيديهم واحدة على من كفر بالله ، وبعضهم إخوان لبعض دون أقربائهم الكفار . وقد قبل : إنما عنى بذلك أن بعضهم أولى بميراث بعض وإن الله وسخم من بعض بالهجرة والنصرة دون القرابة والأرحام ، وإن الله نسخ ذلك بعد بقوله وإن الله نسخ ذلك بعد بقوله وإن الله نسخ ذلك بعد بقوله وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) :

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس ، قوله ( إنَّ اللهِ يَا اللهِ ، وَاللَّذِينَ آووْا وَنَصَرُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ، وَاللَّذِينَ آووْا وَنَصَرُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ، وَاللَّذِينَ آووْا وَنَصَرُوا

أُولِنَيْكَ بَعَيْضَهُمُ أُولْبِياءُ بَعَيْضٍ إِيعَى في الميراث ، جعل الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوى الأرحام ، قال الله( وَاللَّه ين آمَـنُوا و كم 'بهاجيرُوا ماليِّكُم مين ْ وَلايتيهيم ْ مين ْ شَيء حتى 'بهاجيرُوا) يقول : مالكم من ميراثهم من شيء ، وكانوا يعملون بذلك ، حتى أنزل الله هذه الآية ( وأُولُوا الأرْحام، بَعْضُهُمْ أُوْلَى بِبَعْضُ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ في الميراث ، فنسخت التي قبلها ، وصار الميراث لذوى الأرحام . حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله ( إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأمْوَا لِهِمْ وأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ) يقول : لاهجرة بعد الفتح ، إنما هو الشهادة بعد ذلك ( وَاللَّذ ين ۖ آوَوْا وَنَصَرُوا أَ وللَّيكَ بَعَيْضِهُمْ أَوْلَياءُ بَعَض إلى قوله ( حتى 'بهاجيرُوا ) وذلك أن المؤمنين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاث منازل ، منهم المؤمن المهاجر المباين لقومه في الهجرة ، خرج إلى قوم مؤمنين في ديارهم وعقارهم وأموالهم. و في قوله ( آوَوُا وَنَهَصَّرُوا ) وأعلنوا ما أعلن أهل الهجرة ، وشهروا السيوف علىمن كذب وجحد ، فهذان مؤمنان جعل الله بعضهم أو لياءبعض ، فكانوا يتوارثون بيهم إذا توفى المؤمن المهاجر ورثه الأنصاري بالولاية في الدين ، وكان الذي آمن ولم يهاجر لايرث من أجل أنه لم يهاجر ولم ينصر ، فبرأ الله المؤمنين المهاجرين من ميراثهم ، وهي الولاية التي قال الله ( ما لـكشم مين و لايـتيهـم مين شيء حتى يهاجـيرُوا) وكان حقًا على المؤمنين الذين أووا ونصروا إذا استنصروهم فى الدين أن ينصروهم إن قاتلوا إلا أن يستنصروا على قوم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق ، فلا نصر لهم عليهم إلا على العدو الذين لاميثاق لهم ، ثم أنزل الله بعد ذلك أن ألحق كل ذى رحم برحمه من المؤمنين الذين هاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا ، فجعل لكل إنسان من المؤمنين نصيبا مفروضا بقوله ( وأ ُولُوا الأرْحام بتَعْضُهُمُ أَوْلَى بِبَعْض فِي كُتاب الله ، إنَّ اللهَ بيكُلُّ شَيْءً عَلَيمٌ ) ، وبقوله (وَالمُؤمنِنُونَ والمُؤمنِاتُ بَعْضُهُمْ أُولْيَاءُ بَعْضُ حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، قال الثلاث الآيات خواتيم الأنفال فيهن ، ذكر ما نكان من ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مهاجرى المسلمين ، وبين الأنصار في الميراث ، ثم نسخ ذلك آخرها ( وأُولُوا الأرحام بتَعْضُهُمْ أَوْلَى بَسِعُض في كيتاب الله ، إن الله بيكل شيء عليم ).

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير، قوله (إن الله ين آمنلوا وهاجروا وجاهدوا) . . إلى قوله (بما تعدمللون بتصير) قال: بلغنا أنها كانت في الميراث لايتوارث المؤمنون الذين هاجروا والمؤمنون الذين لم يهاجروا، قال: ثم نزل بعد (وأولوا الأرحام بتعضهم أولى بيسعض في كتاب الله ، إن الله بكل شيء عليم) فتوارثوا ولم يهاجروا. قال الزرحام بتعضهم أولى بيسعض في كتاب الله عليه الأنفال الثلاث الآيات فيهن ذكر ماكان والى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين المسلمين وبين الأنصار في الميراث ، ثم نسخ ذلك آخرها (وأولوا الأرحام بتعضهم أولى بيبعض في كتاب الله )

جدثنا بشر ، قال: ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قنادة ( وَاللَّه يِن آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فَي سَبِيلِ اللهِ ، وَاللَّه يِن آوَوْا وَنَصَرُوا ) . . . إلى قوله ( ما لَكُمُ مْ مِن وَلايتهِم مْ مِن شَيء حيى في سبيلِ الله ، وَاللّه ين آمَوُا وَنَصَرُوا ) . . . إلى قوله ( ما لَكُمُ مِن وَلايتهِم مُن مَن أَهُاجَرُوا ) قال : لبث المسلمون زمانا يتوارثون بالهجرة ، والأعرابي المسلم لايرث من المهاجر شيئا ، فنسخ ذلك بعد ذلك قول الله ( وأنولوا الأرْحام بعضهم أولى بيسعض في كتاب الله مِن المُؤمنين والمُوا ين أن تَفْعَلُوا إلى أوليائكُم معروفا ) : أي من أهل الشرك ، فأجيزت الوصية ، ولا ميراث لهم ، وصارت المواريث بالملل ، والمسلمون يرث بعضهم بعضا من المهاجرين والمؤمنين ، ولا يرث أهل ملتين .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا يحيى بن واضح ، عن الحسن ، عن يزيد ، عن عكرمة والحسن ، قالا : ( إن ّ الله ين آمَنُوا وَهَاجَرُ وا وَجَاهَدُ وا فِي سَبِيلِ الله ين . . . إلى قوله ( مالكُم مين وَلايتهم مين شَيء حتى يُهاجِرُوا ) كان الأعرابي لايرث المهاجر ، ولا يرثه المهاجر ، فنسخها فقال ( وأ ولوا الأرحام بتعضه م أولى ببتعض في كتاب الله ، إن " الله بكل شتىء عكيم").

حدَّنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى (إن الله ين آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ الله ، وَاللَّه بِن آوَوْا وَنَصَرُوا أُوليَئِكَ بَعَنْهُمُ أُولياءُ بَعْض ) فِي الميراث (وَاللّه بِن آمَنُوا وَكُم يُهَاجِرُوا) وهؤلاء الأعراب (ما لكُم مِن وَلايتهم مِن فَلايتهم مِن فَي الميراث (وَإِن اسْتَنْهُمَ وُكُم فِي الله بِن ) يقول بأنهم مسلمون ، (فَعَلَي كُم النَّص الله الا على شيء ) في الميراث (وَالله بِن كَفَرُوا بَعْنَهُم أُولياء أُولياء بعنض ) في الميراث (وَاللّه بِن عَلْمَ وَاللّه بِن كَفَرُوا بَعْنَهُم أُولياء بعنض ) في الميراث (وَاللّه بِن مَن الله بَعْنَهُم وَبَيْنَهُم وَبَيْنَهُم وَبَيْنَهُم وَبَيْنَهُم وَبَيْنَهُم وَبَيْنَه وَاللّه بِن كَفَرُوا بَعْنَهُم ، فَوَارث الأعراب والمهاجرون .

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ آمَنَهُوا وَكُمْ ثُبِهَاجِيرُوا مَا لَكُمُ مَنْ وَلَايَتِهِم مَنْ شَيْءِ حَيى مُنافِيلُ وَإِن اسْتَمَنْهُ مَرُوكُم في الدّين فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاّ عَلَى قَوْمٍ بَيَنْنَكُم وَبَيَنْهَهُم مُ مِيثَاقٌ ، وَالله مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ :

يعنى بقوله تعالى ذكره (والله ين آمننوا) الذين صدقوا بالله ورسوله (وكم يهاجيروا) قومهم الكفار ، ولم يفارقوا دار الكفر إلى دار الإسلام (ما لكثم ) أيها المؤمنون بالله ورسوله المهاجرون قومهم المشركين وأرض الحرب (مين ولايتيهم ) يعنى : من نصرتهم وميرائهم ، وقد ذكرت قول بعص من قال : معنى الولاية ههنا : الميراث ، وسأذكر إن شاء الله من حضرنى ذكره بعد (مين شيء حتى يهاجيروا) قومهم ودورهم من دار الحرب إلى دار الإسلام (وإن استنشرككم في الدين ) يقول : إن استنصركم هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا في الدين ، يعنى بأنهم من أهل دينكم على أعدائكم وأعدائهم من المشركين ، فعليكم أيها المؤمنون من المهاجرين والأنصار النصر، إلا أن يستنصر وكم على قوم بينكم وبينهم ميثاق ، يعنى عهد قد وثق به بعضكم على بعض أن لا يحاربه (والله أن يستنصر وكم على قوم بينكم وبينهم ميثاق ، يعنى عهد قد وثق به بعضكم على بعض أن لا يحاربه (والله أن يستنصر وكم على قوم بينكم وبينهم ميثاق ، يعنى عهد قد وثق به بعضكم على بعض أن لا يحاربه (والله أن يمنا تنعمكران بنصير ) يقول : والله بما تعملون

فيا أمركم ونهاكم من ولاية بعضكم بعضا أيها المهاجرون والأنصار ، وترك ولاية من آمن ولم يهاجر ، ونصرتكم إياهم عند استنصاركم فى الدين ، وغير ذلك من فرائض الله التى فرضها عليكم ، بصير : يراه ويبصره ، فلا يخبى عليه من ذلك ، ولا من غيره شىء .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة (ما لنكُم من و لايستيهم مين شيء حتى يُهاجروا) قال : كان المسلمون يتوارثون بالهجرة ، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ، فكانوا يتوارثون بالإسلام والهجرة ، وكان الرجل يسلم ولا يهاجر لايرث أخاه ، فنسخ ذلك قوله (وأ ولكوا الأرحام بعنضهُم أول بيبعض في كتاب الله مين المؤمنيين والمهاجرين ) .

حدثنا محمد ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الزهرى ، أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ على رجل دخل فى الإسلام ، فقال : تقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتحج البيت ، وتصوم رمضان ، وأنك لاترى نار مشرك إلا وأنت حرب .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبوصالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على " ، عن ابن عباس ، قوله ( وَإِن اسْتَنَصْرُوكُمْ في الدّين ) يعنى : إن استنصركم الأعراب المسلمون أيها المهاجرون والأنصار على عدوهم فعليكم أن تنصروهم ( إلا على قَوْم بِبَيْنَكُمُ " وَبَيَنْنَهُمُ " مِيثاق " ) .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج قال : قال ابن عباس : ترك النبيّ صلى الله عليه وسلم الناس يوم توفى على أربع منازل : مؤمن مهاجر ، والأنصار ، وأعرابي مؤمن لم يهاجر إن استنصره النبيّ صلى الله عليه وسلم نصره ، وإن تركه فهو إذن له ، وإن استنصر النبيّ صلى الله عليه وسلم في الدين كان حقا عليه أن ينصره ، فذلك قوله (وَإِن اسْتَنْصَرُوكُم في الدّين فيعلَيْكُم ُ النّصُرُ ) والرابعة : التابعون بإحسان .

حُدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ ، قال : ثنا عبيد بن سليمان ، قال : سمعت الضحاك يقول فى قوله ( إنَّ النَّدِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا) . . . إلى آخر السورة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى و ترك الناس على أربع منازل : مؤمن مهاجر ، ومسلم أعرابى ، والذين آووا و نصروا، والتابعون بإحسان .

### القول في تأويل قوله تعالى :

# وَالَّذِينَ كَفَرُواْبَعْضُهُمْ أَوْلِيّاءُ بَعْضٍ إِلَّانْفَعَلُوهُ تَكُنُ فِنْنَةً فِي ٱلْأَرْضِ وَفِسَادٌ كُجِيرُ ۞

الله يقول تعالى ذكره (وَاللَّه بِنَ كَفَرَوا) بالله ورسوله (بَعَيْضُهُمْ أُولْبِياءُ بَعَيْض) يقول: بعضهم أعوان بعض وأنصاره، وأحق به من المؤمنين بالله ورسوله. وقد ذكرنا قول من قال: عنى بيان أن بعضهم أحق بميراث بعض من قرابتهم من المؤمنين، وسنذكر بقية من حضرنا ذكره.

حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن السدى ، عن أبى مالك ، قال : قال رجل : نورت أرحامنا من المشركين ؟ فنزلت ( وَالنَّذِينَ كَفَرُوا بنَعْضُهُمْ أُولِياءُ بعَضْ ) . . . الآية .

حدثنی محمد بن سعد ، قال : ثنی أبی ، قال : ثنی عمی ، قال : ثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس قوله ( وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بِنَعْضُهُمْ أُولِياءُ بِعَاضٍ إِلاَ تَفَعْلُوهُ تَكُنُ فَيَتْنَهُ يِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَتَبِيرٌ ) نزلت في مواريث مشركي أهل العهد :

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَكُمْ مِنْ أَشَى عَ حَى يُهَاجِرُوا ) . . . إلى قوله ( وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ) قال : يهاجِرُوا ما لَكُمُ مِنْ وَلايتَتِهِم مِنْ شَى ع حَى يُهاجِرُوا ) . . . إلى قوله ( وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ) قال : وذلك لأن كان المؤمن المهاجر ، والمؤمن الذى ليس بمهاجر لا يتوارثان وإن كانا أخوين مؤمنين ، قال : وذلك لأن هذا الدين كان بهذا البلد قليلا حتى كان يوم الفتح ؛ فلما كان يوم الفتح ، وانقطعت الهجرة توارثوا حيمًا كانوا بالأرحام ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لاهيجرة بعد الفتح ، وقرأ ( وأولوا الأرحام بعنضهُم ولى ببعنض في كتاب الله ) » :

وقال آخرون : معنى ذلك : إن الكفار بعضهم أنصار بعض وإنه لايكون مؤمنا من كان مقيما بدار الحرب ولم يهاجر .

### ذكر من قال ذلك

حدثنا بشر قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد عن قتادة ، قوله ( وَاللَّذِينَ كَفَسَرُوا بِتَعْضُهُمُ أُولْيَاءُ بَعْضُ مُ أُولْيَاءُ بَعْضُ مَ أَولْيَاءُ بَعْضُ مَ فَال : كان ينزل الرجل بين المسلمين والمشركين فيقول : إن ظهر هؤلاء كنت معهم ، وإن ظهر هؤلاء كنت معهم ، فأبى الله عليهم ذلك ، وأنزل الله فى ذلك ، فلا تراءى نار مسلم ونار مشرك إلا صاحب جزية مقرا بالحراج :

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : حض ّ الله المؤمنين على التواصل ، فجعل المهاجرين والأنصار أهل ولاية فى الدين دون من سواهم ، وجعل الكفار بعضهم أولياء بعض .

أما قوله ( إلا تتفعلوه تكنُن فيتنته في الأرض وفساد كبير") فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله فقال بعضهم : معناه : إلا تفعلوا أيها المؤمنون ما أمرتم به من موارثة المهاجرين منكم بعضهم من بعض بالهجرة ، والأنصار بالإيمان دون أقربائهم من أعراب المسلمين ، ودون الكفار تكن فتنة ، يقول : يحدث بلاء في الأرض بسبب ذلك ، وفساد كبير ، يعنى : ومعاصى الله :

#### ذكرمن قال ذلك

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( إلا تَّ تَضْعَلُوهُ تَكُنُنُ فَيَنْهُ فَيْ فَيْ الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبَيرٌ) إلا تفعلوا هذا تهركوهم يتوارثون كما كانوا يتوارثون ، تكن فتنة

فى الأوض وفساد كبير ، قال : ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الإيمان إلا بالهجرة ، ولا يجعلونهم منهم إلا بالهجرة .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على "، عن ابن عباس ، قوله ( وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بَعَ ضُهُمُ أُولْيَاءُ بَعَ ضُ ) يعنى فى الميراث ( إلا تَضْعَلُوهُ ) يقول : إلا تأخذوا فى الميراث بما أمرتكم به ( تَكُنُن ْ فَيَتْنَة " فِي الأرْض وَفَساد " كَبْرِير" ) .

وقال آخرون : معنى ذلك : إلا تناصروا أيها المؤمنون فىالدين تكن فتنة فىالأرض وفساد كبير . ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : جعل المهاجرين والأنصار أهل ولاية في الدين دون من سواهم ، وجعل الكفار بعضهم أولياء بعض ، ثم قال ( إلا تَسَفَّعَلُوهُ تَكُنُ فَيَتْنَةً فِي الدين دون من سواهم ، أن يتولى المؤمن الكافر دون المؤمن ، ثم رد المواريث إلى الأرحام .

الله قال أبو جعفر : وأولى التأويلين بتأويل قوله (وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيْضُهُمْ أُوْلِياءُ بِعَيْضٍ) قول من قال : معناه : أن بعضهم أنصار بعض دون المؤمنين ، وأنه دلالة على تحريم الله على المؤمن المقام في دار الحرب ، وترك الهجرة ، لأن المعروف في كلام العرب من معنى الولى أنه النصير والمعين أو ابن العم والنسيب . فأما الوارث فغير معروف ذلك من معانيه إلا بمعنى أنه يايه في القيام بارثه من بعده ، وذلك معنى بعيد ، وإن كان قد يحتمله الكلام . وتوجيه معنى كلام الله إلى الأظهر الأشهر ، أولى من توجيهه إلى خلاف ذلك .

وإذ كان ذلك كذلك ، فبين أن أولى التأويلين بقوله ﴿ إِلا تَفْعَلُوهُ لَيْكُنُ فَيَتْنَهُ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ تأويل من قال : إلا تفعلوا ما أمرتكم به من التعاون والنصرة على الدين تكن فتنة فى الأرض ، إذ كان مبتدأ الآية من قوله ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بَأَمُوا لِهُم وَأَنْفُسِهِم فِي سَبِيلِ الله على الدين والتناصر جاء ، وكذلك الواجب أن يكؤن خاتمها به .

القول في تأويلُ قوله تعالى

### وَالَّذِينَ َ امْنُواْ وَهَا جَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَيِيلَ اللَّهِ وَالَّذِينَ اَوَواْ وَنَصَرُ وَااْ وُلَيْكَ هُمُ الْهُوْمِ نُونَ حَقَّالُهُ مَنِّغُفِرَةٌ وَرِزْقُ كَيْمٌ هِ

الله يقول تعالى ذكره (والنَّذين آمَـنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَـدُوا فِي سَبَيِلِ اللهِ ، والنَّذينَ آوَوَا وَنَصَرُوا) آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه ، ونصروهم ونصروا دين الله ، أولئك هم أهل الإيمان

بالله ورسوله حقا ، لامن آمن ولم يهاجر دار الشرك ، وأقام بين أظهر أهل الشرك ، ولم يغز مع المسلمين عدوهم ( مَشُم مَغْفِرة ) يقول : لهم ستر من الله على ذنوبهم بعفوه لهم عنها ( وَرِزْق كَرِيم ) يقول : لهم في الجنة طعم ومشرب هي كريم ، لا يتغير في أجوافهم فيصير نجوا ، ولكنه يصير رشحا كرشح المسك ، وهذه الآية تنبئ عن صحة ما قلنا : إن معني قول الله ( بَعْضُهُم والحياء بُعَض ) في هذه الآية ، وقوله ( ما لككُم من ولايتهم من من شيء ) إنما هو النصرة والمعونة دون الميراث ، لأنه جل ثناؤه عقب ذلك بالثناء على المهاجرين والأنصار والخبر عما لهم عنده دون من لم يهاجر بقوله ( والدّين وَ آمندُوا وهاجروا وجاهدُوا في سبيل الله والدّين آووا وتتحسروا) . . . الآية ، ولوكان موادا بالآيات قبل كلك الدلالة على حكم ميراتهم لم يكن عقيب ذلك إلا الحث على مضى الميراث على ما أمر ، وفي صحة ذلك كذلك الدليل الواضح على أن لاناسخ في هذه الآيات لشيء ولا منسوخ .

### القول في تأويل قوله تعالى :

# وَالَّذِبْنَ امَتُنُواْمِنْ بَعَدُ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْمَعَكُمْ فَافُولَائِكَ مِنكُمُ وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِيَغْضِ فِي كِنَابِ اللَّهِ إِلَّا لَلَّهُ رَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞

ين يقول تعالى ذكره: والذين آمنوا بالله ورسوله من بعد تبيانى ما بينت من ولاية المهاجرين والأنصار بعضهم بعضا، وانقطاع ولايتهم ممن آمن ولم بهاجر حتى يهاجر، وهاجروا دار الكفر إلى دار الإسلام، وجاهدوا معكم أيها المؤمنون، فأولئك منكم فى الولاية يجب عليكم لهم من الحق والنصرة فى الدين والموارثة مثل الذي يجب لكم عابهم، ولبعضكم على بعض.

كما حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : ثم رد المواريث إلى الأرحام التي بينهم فقال ( وَاللَّذِينَ آمَنُوا مِن ْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُم ْ ، قَأْ وُلَئِكَ مِنْكُم ْ ، وَأُولُوا الأرْحامِ بَعْنُهُمُ هُ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتابِ اللهِ ) أي في الميراث ( إن الله بِكُل شيء عليم ) . القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَأُولُوا الأرْحامِ بِعَصْهُم ۚ أَوْلى بِبِعَضْ فِي كِتابِ اللهِ ، إن الله بِكُل قيئًا عَلَيم كُل قَلَى عَلَيم كُل اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيم اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

يقول تعالى ذكره: والمتناسبون بالأرحام بعضهم أولى ببعض فى الميراث ، إذا كانوا ممن قسم الله له منه نصيبا ، وحظا من الحليف والولى (في كتاب الله ) يقول: فى حكم الله الذى كتبه فى اللوح المحفوظ والسابق من القضاء (إن الله ببكر شيء عليم ) يقول: إن الله عالم بما يصلح عباده فى توريثه بعضهم من بعض فى القرابة والنسب دون الحلف بالعقد، وبغير ذلك من الأمور كلها ، لا يحنى عليه شيء مها .

وبنحو ما قلنا فى ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا أحمد بن المقدام ، قال : ثنا المعتمر بن سليان ، قال : ثنا أبى ، قال : ثنا قتادة أنه قال : كان لايرث الأعرابي المهاجر حتى أنزل الله( وأُولُوا الأرْحام بتَعْضُهُمْ أُولى بِبَعْض فِي كتا بِ الله ) .

حدثنا محمد بن المنبى ، قال : ثنا معاذ بن معاذ ، قال : ثنا ابن عون ، عن عيسى بن الحرث ، أن أخاه شريح بن الحرث كانت له سرية فولدت منه جارية ، فلما شبت الجارية زوجت ، فولدت غلاما ، ثم ماتت السُّرية ، واختصم شريح بن الحرث والغلام إلى شريح القاضى فى ميراثها ، فجعل شريح بن الحرث يقول : ليس له ميراث فى كتاب الله ، قال : فقضى شريح بالميراث للغلام ، قال ( وأ ولوا الأرحام بعضهُهُم ولى ببعض في كتاب الله ) فركب ميسرة بن يزيد إلى ابن الزبير ، وأخبره بقضاء شريح وقوله ، فكتب ابن الزبير إلى شريح ، أن ميسرة أخبرنى أنك قضيت بكذاوكذا وقلت ( وأ ولوا الأرحام بعضهُهُم أولى بببعض في كتاب الله ) وإنه ليس كذلك ، إنما نزلت هذه الآية ، إن الرجل كان يعاقد الرجل يقول : ترثنى وأرثك ، فنزلت ( وأ ولوا الأرحام بعضهُهُم أولى بببعض في كتاب الله ) وإنه ليس كذلك ، إنما نزلت هذه الآية ، إن الرجل كان يعاقد الرجل يقول : ترثنى وأرثك ، فنزلت ( وأ ولوا الأرحام بعضهُهُم أولى بببعض في كتاب الله ) فجاء بالكتاب إلى شريح ، فقال شريح : أعتقها جنين بطنها ، وأنى أن يرجع عن قضائه .

حدثنی یعقوب بن إبراهیم ، قال : ثنا ابن علیة ، عن ابن عون ، قال : ثنی عیسی بن الحرث ، قال : کانت لشریح بن الحرث سریة ، فذکر نحوه ، إلا أنه قال فی حدیثه : کان الرجل یعاقد الرجل یقول : ترثنی وأرثك ؛ فلما نزلت ترك ذلك .

### (٩) سُبُولَظِ الْبُوكَبُّ مَلِنِيَنَ روَايَتُ الْهَاتَشَعَ مُعَشَّرُونِ وَعَايِبُ

القول في تفسير السورة التي يذكر فيها التوبة :

بَرَآةٍ ةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ أَذِينَ عَلَهَدتُّمُ مِنَ لَسُشَرِكِ بَنَ ﴿ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعُهُ أَشَهُ مِ وَاعْلَمُوا اللهُ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ أَذِينَ عَلَهَدتُّمُ مِنَا لَهُ شَرِكِ بَنَ ﴿ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعُهُ أَشَهُ مِ وَاعْلَمُ وَاللهُ عَلَيْ مَا اللهِ وَالنَّالَةُ مُعَيْنِ عَلَيْ الْكَنْفِرِينَ ﴿ وَالنَّالَةُ مُعَيْنِ اللّهُ وَالنَّالَةُ مُعَيْنِ الْكَنْفِرِينَ ﴾

الله ورسوله ، فبراءة من الله ورَسُوله ) هذه براءة من الله ورسوله ، فبراءة مرفوعة بمحدوف هوهذه ، ولوقال قائل : براءة مرفوعة بمحدوف ، وهو هذه ، كما في قوله ( إلى الله ين عاهد "ثم ) وجعلها كالمعرفة ترفع ما بعدها ، إذ كانت قد صارت بصلتها ، وهي قوله ( مين الله ورَسُوله ) كالمعرفة ، وصار معني الكلام براءة من الله ورسوله ، الى الله ين عاهدتم من المشركين ، كان مذهبا غير مدفوعة صحته ، وإن كان القول الأول أعجب إلى " ، لأن من شأن العرب أن يضمروا الكل معاين الكرة كان أو معرفة ذلك المعاين ، هذا وهذه ، فيقولون عند معاينتهم الشيء الحسن حسن والله ، والقه ، والقبيع قبيع والله ، يريدون هذا حسن والله ، وهذا قبيع والله ، فلذلك اخترت القول الأول ، براء ق من الله ورسوله يلل الذين عاهد "من والله ، وقال ( براء ق من الله ورسوله يلل الذين عاهد "من والله ) والمعنى : إلى الذين عاهد

رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين ، لأن العهود بين المسلمين والمشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يتولى عقدها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو من يعقدها بأمره ، ولكنه خاطب المؤمنين بذلك لعلمهم بمعناه ، وأن عقود النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كانت عقودهم ، لأنهم كانوا لكل أفعاله فيهم راضين ، ولعقوده عليهم مسلمين ، فصار عقده عليهم ، كعقودهم على أنفسهم ، فلذلك قال (إلى الله ين عاهد "تم مين المُشركين ) لما كان من عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده .

وقد اختلف أهل التأويل فيمن برئ الله ورسوله إليه من العهد الذي كان بينه وبين رسول الله من المشركين ، فأذن له في السياحة في الأرض أربعة أشهر ، فقال بعضهم : صنفان من المشركين : أحدهما : كانت مدة العهد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل من أربعة أشهر ، وأمهل بالسياحة أربعة أشهر ، والآخر منهما كانت مدة عهده بغير أجل محدود ، فقصر به على أربعة أشهر ليرتاد لنفسه ، ثم هو حرب بعد ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين يقتل حيثها أدرك ويؤسر إلا أن يتوب .

### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن حيد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصد يق رضى الله عنه أميرا على الحاج من سنة تسع ليقيم للناس حجهم ، والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم ، فخرج أبو بكر ومن معه من المسلمين ، ونزلت سورة براءة فى نقض ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذى كانوا عليه فيا بينه وبيهم ، أن لايصد عن البيت أحد جاءه ، وأن لايخاف أحد فى الشهر الحرام ، وكان ذلك عهدا عاما بينه وبين الناس من أهل الشرك ، وكانت بين ذلك عهود بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قبائل من العرب خصائص إلى أجل مسمى ، فنزلت فيه وفيمن تخلف عنه من المنافقين فى تبوك ، وفى قول من قال منهم ، فكشف الله فيها سرائر أقوام كانوا يستخفون بغير ما يظهرون ، منهم من سمى لنا ، ومنهم من لم يسم لنا ، فقال ( بسراء ق من الله ورسوله إلى الله ين عاهد "ثم من أشهركين ورسوله") أى لأهل العهد العام من أهل الشرك من العرب ، وسيحبُوا في الأرض أربعته أشهر ) . . . إلى قوله ( أن الله بريء "من المشركين ورسوله") أى بعد هذه الحجة .

وقال آخرون: بل كان إمهال الله عز وجل بسياحة أربعة أشهر من كان من المشركين بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فأما من لم يكن له من رسول الله عهد، فإنما كان أجله خسين ليلة، وذلك عشرون من ذى الحجة والمحرم كله. قالوا: وإنما كان ذلك كذلك، لأن أجل الذين لاعهد لهم كان إلى انسلاخ الأشهر الحرم، كما قال الله (فإذا انسلكخ الأشهر الحرم، فاقشلُوا المُشركين حَيَّثُ وَجَدَّنُهُو هُلُم ) . . . الآية ، قالوا: والنداء ببراءة كان يوم الحج الأكبر، وذلك يوم النحر في قول قوم ، وفي قول آخرين: يوم عرفة ، وذلك خمسون يوما ، قالوا: وأما تأجيل الأشهر الأربعة ، فانما كان لأهل العهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم نزلت براءة ، قالوا: ونزلت في أوّل شوّال ،

فكان انقضاء مدة أجلهم انسلاخ الأشهر الحرم ، وقد كان بعض من يقول هذه المقالة يقول : ابتداء التأجيل كان للفريقين واحدا ، أعنى الذى له العهد ، والذى لاعهد له ، غير أن أجل الذى كان له عهد ، كان أربعة أشهر ، والذى لاعهد له : انسلاخ الأشهر الحرم ، وذلك انقضاء المحرّم .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على " ، عن ابن عباس ، فى قوله (بَرَاءة " مِن َ الله ورَسُولِه إلى الله ين عاهك "تم من المُشْرِكِينَ فَسَيحُوا فِي الأرْضِ أَرْبَعَة أَشْهُر يَسْيحُون فِيها حَيّما شاءُوا ، وحد "أجل من ليس له أشهر يسيحون فيها حيّما شاءُوا ، وحد "أجل من ليس له عهد ، انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم ، فذلك خمسون ليلة ، فاذا انسلخ الأشهر الحرم أمره بأن يضع السيف فيمن عاهد .

حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبى ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : لما نزلت (براء ق من الله ) . . . إلى (وأن الله أنحنزي الكافيرين ) يقول : براءة من المشركين الذين كان لهم عهد ، يوم نزلت براءة ، فجعل مدة من كان له عهد قبل أن تنزل براءة أربعة أشهر ، وأمرهم أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر ، وجعل مدة المشركين الذين لم يكن لهم عهد قبل أن ينزل براءة انسلاخ الأشهر الحرم ، وانسلاخ الأشهر الحرم من يوم أذن ببراءة إلى انسلاخ المحرم وهي خسون ليلة : عشرون من ذي الحجة ، وثلاثون من المحرم ، فإذا انسلخ الأشهر الحرم ، إلى قوله (واقعُدُوا كلمُ م كُل من ذي الحجة ، وثلاثون من المحرم ، فإذا انسلخ الأشهر الحرم ، إلى قوله (واقعُدُوا كلمُ م مر صد ) يقول : لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت براءة ، وانسلخ الأشهر الحرم ، ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل براءة أربعة أشهر من يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول ربيع الآخر ، فذلك أربعة أشهر .

حكثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ ، قال : ثنا عبيد بن سلمان ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله (بَرَاءَة مِن الله ورَسُولِه إلى اللّه ين عاهد مُن مَن المُشْرِكِينَ) قبل أن تنزل براءة عاهد ناسا من المشركين من أهل مكة وغيرهم ، فنزلت براءة من الله إلى كل أحد ممن كان عاهدك من المشركين ، فإنى أنقض العهد الذي بينك وبيهم ، فأوجلهم أربعة أشهر يسيحون حيث شاءوا من الأرض آمنين ، وأجل من لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد انسلاخ الأشهر الحرم من يوم أذن ببراءة ، وأذن بها يوم النحر ، فكان عشرين من ذي الحجة والمحرّم ثلاثين ، فذلك خسون ليلة ، فأمر الله نبيه إذا انسلخ الحرّم أن يضع السيف فيمن لم يكن بينه وبين نبي الله صلى الله عليه وسلم عهد يقتلهم ، حتى يدخلوا في الإسلام وأمر بمن كان له عهد إذا انسلخ أربعة من يوم النحر أن يضع فيهم السيف أيضا يقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام ، فكانت مدة من لاعهد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم خسين ليلة من يوم النحر ، ومدة من كان بينه وبين رسول الله عليه وسلم عهد أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر يوم النحر ، ومدة من كان بينه وبين رسول الله عليه وسلم عهد أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر يوم النحر ، ومدة من كان بينه وبين رسول الله عليه وسلم عهد أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر من هن الآخر .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( بَرَاءة مينَ اللهِ وَرَسُولِهِ ) . . . إلى قوله ( وَبَشِرِ النَّذِينَ كَفَرَوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ) قال : ذكر لنا أن عليا نادى بالأذان ، وأمر على الحاج أبو بكر رضى الله عهما ، وكان العام الذي حج فيه المسلمون والمشركون ، ولم يحج المشركون بعد ذلك العام .

قوله (الله ين عاهد أتم من المشركين ) . . . إلى قوله (إلى مُدَّتِهِم ) قال : هم مشركو قريش الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية ، وكان بنى من مدتهم أربعة أشهر بعد يوم النحر ، وأمر الله نبيه أن يوفى بعهدهم إلى مدتهم ، ومن لاعهد له انسلاخ المحرم ، ونبذ إلى كل ذى عهد عهده ، وأمر بقتالهم ، حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ولا يقبل مهم إلا ذلك .

وقال آخرون : كان ابتداء تأخير المشركين أربعة أشهر ، وانقضاء ذلك لجميعهم وقتا واحدا ، قالوا : وكان ابتداؤه يوم الحج الأكبر ، وانقضاؤه انقضاء عشر من ربيع الآخر .

### ذكر من قال ذلك

حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( بَرَاءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى اللَّهِ بِنَ عاهد مُم مِنَ المُشْرِكِينَ ) قال : لما نزلت هذه الآية ، برئ من عهد كل مشرك ، ولم يعاهد بعدها إلا من كان عاهد ، وأجرى لكل مدتهم ( فَسيحُوا فِي الأرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُو ) لمن دخل عهده فيها من عشر ذى الحجة والمحرّم ، وصفر ، وشهر ربيع الأوّل ، وعشر من ربيع الآخر . حدثني الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا أبومعشر ، قال : ثنا محمد بن كعب القرظي وغيره ، قالوا : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الموسم سنة تسع ، وبعث على بن أبي طالب رضى الله عنه بثلاثين أو أربعين آية من براءة ، فقرأها على الناس يؤجل المشركين أربعة أشهريسيحون في الأرض ، فقرأ عليهم براءة يوم عرفة أجل المشركين عشرين من ذى الحجة ، والمحرّم ، وصفر ، وشهر ربيع الأوّل ، وعشرا من ربيع الآخر ، وقرأها عليهم في منازلهم ، وقال : لا يحجن بعد عامناهذا مشرك ، ولا يطوفن بالبيت عريان .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ( فَسَيْحُوا فِي الأَرْضِ الرّبَعَةَ أَشْهُرٍ) عشرون من ذي الحجة ، والمحرم، وصفر ، وربيع الأول ، وعشر من ربيع الآخر، كان ذلك عهدهم الذي بيهم .

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبوعاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد (بَرَاءَةٌ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ) إلى أهل ألعهد: خزاعة، ومدلج، ومن كان له عهد من غيرهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، ثم قال: إنه يحضر صلى الله عليه وسلم الحج، ثم قال: إنه يحضر المشركون، فيطوفون عزاة، فلا أحب أن أحج حتى لايكون ذلك، فأرسل أبا بكروعليا رضى الله عهما، فطافا بالناس بذى الحجاز وبأمكنهم التي كانوا يتبايعون بها، وبالمواسم كلها، فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا

أربعة أشهر ، فهى الأشهر المتواليات عشرون من آخر ذى الحجة إلى عشر يخلون من شهرربيع الآخر، ثم لاعهد لهم ، وآذن الناس كلها بالقتال إلا أن يؤمنوا .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، قوله (بَرَاءَ أَ مَنَ اللّهُ وَرَسُولِهِ إِلَى اللّذِينَ عاهد ، مَنَ المُشْرِكِينَ ) قال : أهل العهد مدلج ، والعرب الذين عاهدهم ، ومن كان له عهد ، قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ منها وأراد الحج ، ثم قال : « إِنَّهُ بَحْ ضُرُ البّينَتَ مُشْرِكُونَ يَطُوفُونَ عُرَاةً فَلا أُحِبُ أَنْ أَحجَ حَى لايكُون ذلك ) ه فأرسل أبا بكر وعليا رضى الله عنهما ، فطافا بالناس بذى الحجاز ، وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها ، وبالموسم كله ، وآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر ، في الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات : عشرون من آخر ذى الحجة إلى عشريخلون من شهر ربيع الآخر ، ثم لاعهد لهم ، وآذن الناس كلهم عشرون من آخر ذى الحجة إلى عشريخلون من شهر ربيع الآخر ، ثم لاعهد لهم ، وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا ، فامن الناس أجمعون حينتذ ولم يسح أحد . وقال حين رجع من الطائف مضى من فوره ذلك ، فغزا تبوك بعد إذ جاء إلى المدينة .

وقال آخرون ممن قال : ابتداء الأجل لجميع المشركين وانقضاؤه كان واحدا ، كان ابتداؤه يوم نزلت براءة ، وانقضاوه انقضاء الأشهر الحرم ، وذلك انقضاء المحرم .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الزهرى ( فَسَيِحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَثْهُرُ ) قال : نزلت فى شوّال ، فهذه الأربعة الأشهر : شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجة والمحرّم .

وقال آخرون: إنما كان تأجيل الله الأشهر الأربعة المشركين فى السياحة ، لمن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد مدته أقل من أربعة أشهر ، أما من كان له عهد مدته أكثر من أربعة أشهر ، فإنه أمر صلى الله عليه وسلم أن يتم له عهده إلى مدته .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، قال : قال الكلبى : إنما كانت الأربعة الأشهر لمن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد دون الأربعة الأشهر ، فأتم له الأربعة ومن كان له عهد أكثر من أربعة أشهر فهو الذى أمر أن يتم له عهده ، وقال ( أ يَمَّوا إليَهْمِ عَهَدْ هُمُ مَ الله مُدَّتِهِمٍ ) .

المجهد من المشركين ، وأذن لهم بالسياحة فيه بقوله ( فسييحُوا في الأرْضِ أَرْبَعَنَة آشْهُو) إنما هو لأهل العهد من المشركين ، وأذن لهم بالسياحة فيه بقوله ( فسييحُوا في الأرْضِ أَرْبَعَنَة آشْهُو) إنما هو لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدّته ، فأما الذين لم ينقضوا عهدهم ، ولم يظاهروا عليه ، فإن الله جل ثناؤه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإتمام العهد بينه

وبينهم إلى مدته بقوله ( إلاَّ اللَّذينَ عاهدَ "تم مينَ المُشركينَ "تُمَّ كُم يُسْقُصُوكُم شَيَّئا، وكم يُظاهِرُوا عَلَيْنَكُمُ ۚ أَحَدًا ، قَأَتَمُوا إِلَيْهِم ْ عَهَدَهُم ۚ إِلَى مُدَّتِهِم ۚ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتقينَ ﴾ . وَ إِنَّهُ فَانَ ظَنَّ ظَانَ أَن قُولَ الله تعالى ذكره ( فإذَا انْسَلَخَ الْأَشَّهُرُ الْحُسُرُمُ فَاقْتُتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيَيْث وَجَدَ تُمُوهُمْ ) يدل على خلاف ما قلنا في ذلك ، إذ كان ذلك يني عن أن الفرض على المؤمنين كان بعد انقضاء الأشهر الحرم ، قتل كل مشرك ، فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن ، وذلك أن الآية التي تتلو ذلك تنبيُّ عن صحة ما قلنا وفساد ما ظنه من ظن أن انسلاخ الأشهر الحرم ، كان يبيح قتل كل مشرك كان له عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو لم يكن كان له منه عهد ، وذلك قوله ( كَيَسْفَ يَكُونُ للْمُشْرِكِينَ عَهَدٌ عَنْدَ اللهِ وَعَنْدَ رَسُولِهِ إلاَّ الَّذِينَ عاهدَ 'تم ْ عِنْدَ المَسْجِيدِ الحَرَامِ ، قَمَا استُتَقَامُوا لَكُمُ ۚ فَاسْتَقَيْمُوا لَهُم ۚ إِنَّ اللَّهَ ۚ يُحِبُّ المُتَّقِينَ ﴾ فهؤلاء مشركون ، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالاستقامة لهم في عهدهم ما استقاموا لهم ، بترك نقض صلحهم ، وترك مظاهرة عدوهم عليهم ، وبعد : فني الأخبار المتظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حين بعث عليا رضي الله عنه ببراءة إلى أهل العهود بينه وبينهم أمره فيما أمره أن ينادى به فيهم، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ، فعهده إلى مدته أوضح الدليل على صحة ماقلنا ، وذلك أن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بنقض عهد قوم كان عاهدهم إلى أجل ، فاستقاموا على عهده بترك نقضه ، وأنه إنما أجل أربعة أشهر من كان قد نقض عهده قبل التأجيل ، أو من كان له عهد إلى أجل غير محدود ، فأما من كان أجل عهده محدوداً ، ولم يجعل بنقضه على نفسه سبيلا ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان باتمام عهده إلى غاية أجله مأمورا ، وبذلك بعث مناديه ينادى به فى أهل الموسم من العرب .

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبوأحمد ، قال : ثنا قيس ، عن مغيرة ، عن الشعبى ، قال : ثنى محرر بن أبي هريرة ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : كنت مع على رضى الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ينادى ، فكان إذا صحل صوته ناديت ، قلت : بأى شيء كنتم تنادون ؟ قال : بأربع لا يطف بالكعبة عريان ، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ، ولا يحج بعد عامنا هذا مشرك .

حدثنى محمد بن عمرو ، قال : ثنا عفان ، قال : ثنا قيس بن الربيع ، قال : ثنا الشيباني ، عن الشعبي ، قال : أخبرنا المحرّر بن أبي هريرة ، عن أبيه ، قال : كنت مع على رضى الله عنه ، فذكر نحوه ، إلا أنه قال : ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ، فعهده إلى أجله ، وقد حدث بهذا الحديث شعبة ، فخالف قيسا في الأجل ، فحدثني يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى ، قالا : ثنا عبان بن عمر ، قال : ثنا شعبة ، عن المغيرة ، عن الشعبي ، عن المحرّر بن أبي هريرة ، عن أبيه ، قال : كنت مع على حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة إلى أهل مكة ، فكنت أنادى حتى صحل صوتى ، فقلت :

بأىشىء كنت تنادى ؟ قال : أمرنا أن ننادى أنه لايدخل الجنة إلا مؤمن ، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ، فأجله إلى أربعة أشهر ، فإذا حل الأجل ، فإن الله برىء من المشركين ورسوله ، ولا يطف بالبيت عربان ، ولا يحج بعد العام مشرك .

رَ عَلَى اللَّهِ عَفْرَ رَحْمُهُ الله : وأخشى أن يكون هذا الحبر وهما من ناقله فى الأجل ، لأن الأخبار متظاهرة فى الأجل بخلافه مع خلاف قيس شعبة فى نفس هذا الحديث على ما بينته .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن أبى إسحاق ، عن الحرث الأعور عن على رضى الله عنه ، قال : أمرت بأربع : أمرت أن لايقرب البيت بعد هذا العام مشرك ، ولا يطف عن على رضى الله عنه ، قال : أمرت بأربع : أمرت أن لايقرب البيت بعد هذا العام مشرك ، ولا يطف رجل بالبيت عريانا ، ولا يدخل الجنة إلاكل نفس مسلمة ، وأن يتم الى كل ذى عهد عهده .

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال: ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن زيد بن يُشْبِعَ ا قال : نزلت براءة ، فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ، ثم أرسل عليا ، فأخذها منه ، فلما رجع أبو بكر ، قال : هل نزل في شيء ؟ قال : لا ، ولكني أمرت أن أبلغها أنا ورجل من أهل بيني ، فانطلق إلى مكة ، فقام فيهم بأربع : أن لا يدخل مكة مشرك بعد عامه هذا ، ولا يطف بالكعبة عريان ، ولا يدخل الحنة إلا نفس مسلمة ، ومن كان بينه وبين رسول الله عهد ، فعهده إلى مدته .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبوأسامة ، عن زكريا ، عن أبي إسحاق ، عن زيد بن يشيع ، عن على ، قال : بعثنى النبي صلى الله عليه وسلم ، حين أنزلت براءة بأربع : أن لايطف بالبيت عريان ، ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا ، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ، فهو إلى مدته ، ولا يدخل الحنة إلا نفس مسلمة .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن عبد الأعلى ، عن معمر ، عن أبى إسحاق ، عن الحرث ، عن على رضى الله عنه ، قال : بعثت إلى أهل مكة بأربع ، ثم ذكر الحديث .

حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى ، قال : ثنا حسين بن محمد ، قال : ثنا سليان بن قوم ، عن الأعمش عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر ببراءة ، ثم أتبعه عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس : « أن رسول الله صلى الله حدث فى شيء ؟ قال : لا ، أنت عليا ، فأخذها منه ، فقال أبوبكر رضى الله عنه : يا رسول الله حدث فى شيء ؟ قال : لا ، أنت صاحبي في الغار وعلى الحدوث ، ولا يمو د ي عدى عدى عدى العام مشرك ، ولا يطف بالبيت عريان ، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن ابن أبى خالد ، عن عامر ، قال : بعث النبى صلى الله عليه وسلم عليا رضى الله عنه ، فنادى : ألا لا محجن بعد العام مشرك ، ولا يطف بالبيت عريان ، ولا يدخل الحنة إلا نفس مسلمة ، ومن كان بينه وبين رسول الله عهد ، فأجله إلى مدته ، والله برىء من المشركين مدسما له

<sup>(</sup>١) في الملاصة : زيد بن يثينج . بمعجمتين مصغر . وقيل أثينج ، بهمزة . وفي القاموس : يثيع ، بالعين المهملة .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، قال : ثنا محمد بن إسحاق ، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف ، عن أبي جعفر محمد بن على "بن حسين بن على " ، قال : « لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد كان بعث أبا بكر الصديق رضى الله عنه ليقيم الحبج للناس ، قيل له : يا رسول الله لو بعثت إلى أبي بكر ، فقال : لاينو دي على إلا رجل "مين أهل بيني ، ثم دعا على " بن أبي طالب رضى الله عنه فقال : اخرر على الله على إلا رجل " مين " هدار إبراءة أ ، وأذن في النباس يوم النبوم إذا اجتمعوا بين " بيني : أنه لايد خل المنبول الله صلى الله عليه وسلم عهد " فيهو إلى مكد ته ، فخرج على " بن أبي طالب رضى الله عنه ، على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء ، حتى أدرك أبا بكر الصديق بالطريق ؛ ولمن الله عنه ، على ناقة رسول الله على منازلهم من الحبج التي كانوا عليها في الجاهلية ، حتى إذا كان يوم المنح والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحبج التي كانوا عليها في الجاهلية ، حتى إذا كان يوم النحر ، عام الله عليه وسلم ، فقال : يا أبها الناس لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ، ولا يحبح بعد العام مشرك ، ولا يطف بالبيت عريان ، فقال : يا أبها الناس لا يدخل الحدة إلا نفس مسلمة ، ولا يحبح بعد العام مشرك ، ولا يطف بالبيت عريان ، ثم قدما على رسول الله عليه وسلم ، فهوله إلى مدته ، فلم محبح بعد ذلك العام مشرك ، ولم يطف بالبيت عريان ، ثم قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان هذا من براءة فيمن كان من أهل العبد عريان ، ثم قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان هذا من براءة فيمن كان من أهل السمى » .

حدثى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، قال : لما نزلت هذه الآيات إلى رأس أربعين آية ، بعث بهن "رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبى بكر ، وأمره على الحج ، فلما سار فبلغ الشجرة من ذى الحليفة أتبعه بعلى " فأخذها منه ، فرجع أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله بأبي أنت وأبي أنزل في شأني شيء ؟ قال : لا ، وَلكِن الايسكلة وعلى غيري ، أو رَجُل مِنى ، أما تروضي يا أبا بكر أنك كنت معيى في الغار، وأنك صاحبي على الحوض ؟ قال : بلى يا رسول الله ، فسار أبو بكر على الحاج ، وعلى يؤذن ببراءة ، فقام يوم الأضحى ، فقال : لايقربن المسجد الحرام مشرك بعد عامه هذا ، ولا يطوفن بالبيت عريان ، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ، فله عهده إلى مدته ، وإن هذه أيام أكل وشرب ، وإن الله لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما ، فقالوا : نحن نبرأ من عهدك وعهد ابن عمك إلا من الطعن والضرب فرجع المشركون فلام بعضهم بعضا ، وقالوا : ما تصنعون وقد أسلمت قريش ؟ فأسلموا .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أبى إسحاق ، عن زيد ابن يثيع ، عن على عن يلا ابن يثيع ، عن على ، قال : أمرت بأربع : أن لايقرب البيت بعد العام مشرك، ولايطوف بالبيت عريان ، ولا يدخل الحنة إلا نفس مسلمة ، وأن يتم إلى كل ذى عهد عهده ، قال معمر : وقاله قتادة .

﴿ إِنَّهُ قَالَ أَبُو جَعَفُرَ رَحْمُهُ اللَّهُ ، فقد أنبأت هذه الأخبار ونظائرها عن صحة ما قلنا ، وأن أجل الأشهر الأربعة

إنما كان لمن وصفنا ، فأما من كان عهده إلى مدة معلومة ، فلم يجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين لنقضه ، ومظاهرة أعدائهم عليهم سبيلا ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وَ ۖ فى له عهده إلى مدته ، عن أمر الله إياه بذلك ، وعلى ذلك دل ٌ ظاهر التنزيل ، وتظاهرت به الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم . وأما الأشهر الأربعة فانها كانت أجل َمن ذكرنا ، وكان ابتداؤها يوم الحجّ الأكبر ، وانقضاؤها انقضاء عشر من ربيع الآخر، فذلك أربعة أشهر متتابعة ، جعل لأهل العهد الذين وصفنا أمرهم فيها السياحة فى الأرض ، يذهبون حيث شاءوا ، لايعرض لهم فيها من المسلمين أحد بحرب ، ولا قتل ، ولا سلب . ﴿ إِنَّهُ فَانَ قَالَ قَائِلٌ : فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فَى ذَلَكُ كَمَّا وَصَفَّتَ ، فَمَا وَجَهِ قُولُه ﴿ فَإِذَا انْسَلَمَخُ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فاقتْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيَثْتُ وَجَدَ تَمُوهُمُ ) وقد علمت أن انسلاخها انسلاخ المحرم، وقد زعمت أن تأجيل القوم من الله ومن رسوله كان أربعة أشهر ، وإنما بين يوم الحج الأكبر ، وانسلاح الأشهر الحرم خمسون يوما أكثره ، فأين الحمسون يوما من الأشهر الأربعة ؟ قبل : إن انسلاخ الأشهر الحرم ، إنما كان أجل من لاعهد له من المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والأشهر الأربعة لمن له عهد ، إما إلى أجل غير محدود ، وإما إلى أجل محدود قد نقضه ، فصار بنقضه إياه بمعنى من خيف خيانـته ، فاستحقّ النيذ إليه على سواء ، غير أنه جعل له الاستعداد لنفسه ، والارتياد لها من الأجل الأربعة الأشهر ، ألا ترى الله يقول لأصحاب الأشهر الأربعة ، ويصفهم بأنهم أهل عهد (بَرَاءة "مَنِ َ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّذَين عاهمَد "تم مينَ المُشركِينَ فَسيحُوا في الأرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، وَاعْلَمُوا أَنْكُم عَيْرُ مُعْجَزِي اللهِ ﴾ ووصف المجعول لهم انسلاخ الأشهر الحرم أجلا بأنهم أهل شرك لاأهل عهد ، فقال ( وأذَ ان مين َ اللهِ ورَسُولِهِ إلى النَّاسِ يَسُومُ الحَمَجُ الأكْتَبِرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ). . . الآية( إلاَّ الَّذينَ عَاهَدَ تُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ . . الآية ثم قال ﴿ فإذَا انْسَلَاحَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيَّتْ وَجَدَ مُمُوهُم ) فأمر بقتل المشركين الذين لاعهد لهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم ، و باتمام عهد الذين لهم عهد إذا لم يكونوا نقضوا عهدهم بالمظاهرة على المؤمنين وإدخال النقص فيه عليهم . الله الله الله الله الله الله الله على أن ابتداء التأجيل كان يوم الحج الأكبر ، دون أن يكون كان من المعجم الأكبر ، دون أن يكون كان من شوَّال على ما قاله قائلو ذلك؟ قيل له : إن قائلي ذلك زعمو ا أن التأجيل كان من وقت نزول براءة ، وذلك غير جائز أن يكون صحيحاً ، لأن المجعول له أجل السياحة إلى وقت محدود إذا لم يعلم ما جعل له ، ولا سيما مع عهد له قد تقدم قبل ذلك بخلافه ، فكمن لم يجعل له ذلك ، لأنه إذا لم يعلم ماله فى الأجل الذى جعل له ، وما عليه بعد انقضائه فهو كهيئته قبل الذي جعل له من الأجل ، ومعلوم أن القوم لم يعلموا بما جعل لهم من ذلك ، إلا حين نودى فيهم بالموسم، وإذا كان ذلك كذلك صبح أن ابتداءه ما قلنا، وانقضاءه كان ماوصفنا. وأما قوله ( فَسَيِيحُوا فِي الأرضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُمْ ) فإنه يعنى : فسيروا فيها مقبلين ومدبرين ، آمنين غير خائفين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه ، يقال منه : ساح فلان فى الأرض يسيح سياحة وسيوحا وسيحانا .

وأما قوله (وأعلمَمُوا أنَّكُمُ عَيرُ مُعْجِزِى الله ) فإنه يقول لأهل العهد من الذين كان بيهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبل نزول هذه الآية ، اعلموا أيها المشركون أنكم إن سحم فى الأرض واخترتم ذلك مع كفركم بالله على الإقرار بتوحيد الله وتصديق رسوله ، غير معجزى الله ، يقول : غير مفيتيه بأنفسكم ، لأنكم حيث ذهبتم ، وأين كنتم من الأرض ، فنى قبضته وسلطانه ، لا يمنعكم منه وزير ، ولا يحول بينكم وبينه إذا أرادكم بعذاب معقل ولا موئل إلا الإيمان به وبرسوله ، والتوبة من معصيته ، يقول : فبادروا عقوبته بتوبة ، ودعوا السياحة التي لا تنفعكم .

و أما قوله (وأنَّ اللهَ ُمُخْزِى الكافرِينَ ) يقول : وأعلموا أن الله مذل الكافرين، ومورثهم العار في الدنيا ، والنار في الآخرة .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

وَأَذَنَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحِجَّ الْأَكْبَرِ النَّاللَّهَ بَرِى يُ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَ فَإِن تَبْتُمْ فَهُوَخَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعَلَمُواْ أَنَّكُمْ عَيْرُمُ فِي إِن اللَّهِ وَاللَّهِ بَنَكُواْ بِعَذَابٍ البهرث

علم الله عنى الأذان في الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر : وقد بدَّنا معنى الأذان فيا مضى من كتابنا هذا بشواهده .

وكان سليان بن موسى يقول فى ذلك ما حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا حجاج ، عن ابن جريج ، قال : رعم سليان بن موسى الشامى أن قوله ( وأذان من الله ورسوله ) قال : الأذان القصص ، فاتحة براءة حتى تختم ( وإن خيف تم عيشلة قسوف يُغنيكُم الله مين فضله ) فذلك ثمان وعشرون آية .

حدثنى يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، فى قوله (وأذَانُ مَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ) قال: إعلام من الله ورسوله، ورفع قوله (وأذَانٌ مِنَ اللهِ) عطفا على قوله (بَرَاءَةٌ مَينَ اللهِ) كأنه قال: هذه براءة من الله ورسوله، وأذان من الله.

وأما قوله ( يَسَوْمَ الحَسَجَ الأكْسَبَرِ ) فإن فيه اختلافا بين أهل العلم ، فقال بعضهم : هو يوم عرفة . ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : أخبرنا أبو زرعة ، وهبة الله بن راشد ، قالا : أخبرنا حيوة بن شريح ، قال : أخبرنا أبو صغر ، أنه سمع أبا معاوية البجلي من أهل الكوفة يقول : سمعت أبا الصهباء البكرى ، وهو يقول : سألت على بن أبي طالب رضى الله عنه ، عن يوم الحج الأكبر ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر بن أبي قحافة رضى الله عنه ، يقيم لاناس الحج ، وبعثني معه

بأربعين آية من براءة ، حتى أتى عرفة ، فخطب الناس يوم عرفة ؛ فلما قضى خطبته التفت إلى " ، فقال : قم يا على " وأد " رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من براءة ، ثم صدرنا حتى أتينا منى ، فرميت الحمرة ، ونحرت البدنة ، ثم حلقت رأسى ، وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا حضروا خطبة أبى بكر يوم عرفة ، فطفقت أتتبع بها الفساطيط ، أقرؤها عليهم ، فمن ثم إخال حسبتم أنه يوم النحر ، ألا وهو يوم عرفة .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أبى إسحاق، قال : سالت أبا جحيفة عن يوم الحج الأكبر ، فقال : يوم عرفة ، فقلت : أمن عندك ، أو من أصحاب محمد ؟ قال : كل ذلك .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبر نا عبد الرزاق ، قال : أخبر نا ابن جريج ، عن عطاء ، قال : الحج الأكبر : يوم عرفة .

حدثنا ابن وكبع ، قال: ثنا أبى ، عن عمر بن الوليد الشي ، عن شهاب بن عباد العصرى ، عن أبيه ، حدثنا ابن وكبع ، قال: ثنا أبى ، عن عمر بن الوليد الشي ، عن شهاب بن عباد العصرى ، عن أبيه ، قال : قال عمر رضى الله عنه : يوم الحج الأكبر : يوم عرفة ، فذكرته لسعيد بن المسيب ، فقال : أخبرك عن ابن عمر أن عمر قال : الحج الأكبر : عرفة .

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا عمر بن الوليد الشى ، قال : ثنا شهاب بن عباد العصرى ، عن أبيه ، قال : سمعت عمر بن الحطاب رحمة الله عليه يقول : هذا يوم عرفة ، يوم الحج الأكبر فلا يصومنه أحد ؛ قال : فحججت بعد أبى ، فأتيت المدينة ، فسألت عن أفضل أهلها ، فقالوا : سعيد ابن المسيب ، فأتيته فقلت : إنى سألت عن أفضل أهل المدينة ، فقالوا : سعيد بن المسيب ، فأخبرنى عن صومه ، صوم يوم عرفة ، فقال : أخبرك عمن هو أفضل منى أضعافا : عمر أو ابن عمر ، كان ينهى عن صومه ، ويقول : هو يوم الحج الأكبر .

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا عبد الصمد بن حبيب ، عن معقل بن داود ، قال : سمعت ابن الزبير يقول : يوم عرفة هذا يوم الحج الأكبر فلا يصمه أحد .

حدثني الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا غالب بن عبيد الله ، قال : سألت عطاء عن يوم الحج الأكبر ، فقال : يوم عرفة ، فأفض منها قبل طلوع الفجر .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، قال : أخبرنى محمد بن قيس بن مخرمة قال : خطب النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة ، ثم قال : أما بعد ، وكان لا يخطب إلا قال : أما بعد ، فإن هذا يوم الحج الأكبر .

حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا عبد الوهاب، عن مجاهد، قال: يوم الحجّ الأكبر: يوم عرفة. حدثفي الحرث ، قال : ثنا القاسم ، قال : ثنا إسحاق بن سليان ، عن سلمة بن محب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : يوم الحج الأكبر : يوم عرفة .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : أخبرنى طاوس ، عن أبيه ، قال : قلنا : ما الحج الأكبر ؟ قال : يوم عرفة .

حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : أخبر نا ابن جريج ، عن محمد بنقيس بن مخرمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة فقال : «همّذًا يمَوْمُ الحَمَّجُ الأكْسَبرِ » .

وقال آخرون : هويوم النحر .

### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن بشار، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا سفيان ، عن أبى إسحاق ، عن الحرث ، عن على ، قال : يوم الحج الأكبر : يوم النحر .

حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا مصعب بن سلام ، عن الأجلح ، عن أبى إسحاق ، عن الحرث ، عن على قال : يوم الحرث ، عن على قال : يوم النحر .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا حكام ، قال : ثنا عنبسة ، عن أبى إسحاق ، عن الحرث ، قال : سألت عليا عن الحج الأكبر ، فقال : هو يوم النحر .

حدثنا ابن أبى الشوارب ، قال : ثنا عبد الواحد ، قال : ثنا سليمان الشيبانى ، قال : سألت عبد الله بن أبى أوفى ، عن الحج الأكبر ، قال : فقال يوم النحر .

حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن عياش العامرى ، عن عبد الله بن أبى أونى ، قال : يوم الحج الأكبر : يوم النحر .

قال : ثنا سفيان ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الله بن أبى أونى ، قال : يوم الحجّ الأكبر : بوم النحر .

حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن عبد الملك ، قال : دخلت أنا وأبوسلمة على عبد الله بن أبى أوفى ، قال : فسألته عن يوم الحجّ الأكبر ، فقال : يوم النحر ، يوم يهراق فيه الدم .

حدثنا عبد الحميد بن بيان ، قال : أخبر نا إسحاق ، عن سفيان ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الله، قال : يوم الحج الأكبر : يوم النحر .

حدثنا أبو كريب وأبوالسائب ، قالا : ثنا ابن إدريس ، عن الشيباني ، قال : سألت ابن أبى أو في عن يوم الحج الأكبر ؟ قال : هو يوم النحر .

حدثنى يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبر نا الشيبانى ، عن عبد الله بن أبى أوفى ، قال : يوم الحبجّ الأكبر : يوم النحر .

قال : ثنا هشيم ، قال : أخبر نا عبد الملك بن عمير ، قال : سمعت عبد الله بن أبى أو فى ، وسئل عن قوله ( يَـوَمَ الحــَـجّ الأكــُسَبرِ ) قال : هو اليوم الذي يراق فيه الدم ، ويحلق فيه الشعر .

حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ، قال : سمعت يحيى بن الجزار بحد ثنا على أنه خرج يوم النحر على بغلة بيضاء ، يريد الجبانة ، فجاءه رجل فأخذ بلجام بغلته ، فسأله عن الحج الأكبر ، فقال : هو يومك هذا ، خل سبيلها .

حدثنا عبد الحميد بن بيان ، قال : ثنا إسحاق ، عن مالك بن مغول وشتير ، عن أبى إسحاق ، عن الحرث ، عن على "، قال : يوم الحج الأكبر : يوم النحر .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن عيينة ، عن أبى إسحاق ، عن الحرث ، عن على " ، قال : سئل عن يوم الحج الأكبر ، قال : هو يوم النحر .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن يحيى بن الجزار ، عن على " ، أنه لقيه رجل يوم النحر ، فأخذ بلجامه ، فسأله عن يوم الحج الأكبر ، قال : هو هذا اليوم .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا يحيى بن آدم ، عن قيس ، عن عبد الملك بن عمير وعياش العامرى ، عن عبد الله بن أبى أوفى ، قال : هو اليوم الذى يهراق فيه الدماء .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن عيينة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن ابن أبى أوفى ، قال : الحجّ الأكبر : يوم تهراق فيه الدماء ، ويحلق فيه الشعر ، ويحلّ فيه الحرام .

حدثنى عيسى بن عنمان بن عيسى الرملى ، قال : ثنا يحيى بن عيسى ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن يسار ، قال : ثنا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير ، فقال : هذا يوم الأضحى ، وهذا يوم النحر ، وهذا يوم الحج الأكبر.

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن يسار ، قال : خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير ، وقال : هذا يوم الأضحى ، وهذا يوم النحر ، وهذا يوم الحج الأكبر . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن يسار ، قال : خطبنا المغيرة بن شعبة ، فذكر نحوه .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن حماد بن سلمة ، عن ساك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : الحيج الأكبر : يوم النحر .

حدثنا ابن أبى الشوارب ، قال : ثنا عبد الواحد ، قال : ثنا سليمان الشيبانى ، قال : سمعت سعيد بن جبير يقول : الحج الأكبر : يوم النحر .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن أبى جمعيفة ، قال : الحجّ الأكبر : يوم النحر .

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبى بشر، قال: اختصم على "بن عبد الله بن عباس، ورجل من آل شيبة فى يوم الحج الأكبر، قال على ": هو يوم النحر، وقال الذى من آل شيبة: هو يوم عرفة، فأرسل إلى سعيد بن جبير فسألوه، فقال: هويوم النحر، ألا ترى أن من فاته يوم عرفة، لم يفته الحج ، فاذا فاته يوم النحر فقد فاته الحج .

حدثنى يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا يونس ، عن سعيد بن جبير ، أنه قال : الحج الأكبر : يوم النحر ، قال : فقلت له : إن عبد الله بن شيبة ومحمد بن على بن عبد الله بن عباس اختلفا فى ذلك ، فقال محمد بن على ت : هو يوم النحر ، وقال عبدالله : هو يوم عرفة ، فقال سعيد بن جبير : أرأيت لو أن رجلا فاته يوم عرفة أكان يفوته الحج ، وإذا فاته يوم النحر فاته الحج .

حدثنا أبوكريب وأبوالسائب ، قالا : ثنا ابن إدريس ، عن الشيبانى ، عن سعيد بن جبير ، قال : الحجّ الأكبر : يوم النحر .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا المعتمر بن سلمان ، عن أبيه ، قال : ثنى رجل ، عن أبيه ، عن قبس بن عبادة ، قال : ذو الحجة العاشر النحر ، وهو يوم الحج الأكبر .

حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن أبى إسحاق ، عن عبد الله بن شداد ، قال : يوم الحج الأكبر : يوم النحر ، والحج الأصغر : العُمرة .

حدثنا عبد الحميد بن بيان ، قال : أخبر نا إسحاق ، عن شريك ، عن أبى إسحاق ، عن عبد الله بن شداد ابن الهاد ، قال : الحج الأكبر : يوم النحر .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا المحاربي ، عن مسلم الحجبي ، قال : سألت نافع بن جبير بن مطعم ، عن يوم الحج الأكبر ، قال : نوم النحر .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا حكام ، عن عنبسة ، عن المغيرة ، عن إبراهيم ، قال : كان يقال : الحج الأكبر : يوم النحر .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، قال : يوم الحج الأكبر : يوم يهراق فيه الدم ، ويحل فيه الحرام .

حدثی یعقوب ، قال : ثنا هشیم ، قال : أخبر نا مغیرة ، عن إبراهیم ، أنه قال : یوم الحج الأکبر : یوم النحر الذی بحل فیه کل حرام .

قال: ثنا هشيم ، عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى ، عن على ، قال : يوم الحج الأكبر : يوم النحر .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن ابن عون ، قال : سألت محمدا عن يوم الحجّ الأكبر فقال : كان يوما وافق فيه حجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجّ أهل الوبر .

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا الحكم بن بشير، قال: ثنا عمر بن ذرّ ، قال: سألت مجاهدا عن يوم الحججّ الأكبر، فقال: هو يوم النحر.

حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا إسرائيل، عن أبى إسحاق ، عن مجاهد يوم الحجّ الأكبر : يوم النحر .

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا إسرائيل ، عن ثور ، عن مجاهد ،يوم الحجّ الأكبر : يوم النحر .

حدثنا أحمد ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، قال : يوم الحجّ الأكبر يوم النحر ، يوم تهراق فيه الدماء ، ويحلّ فيه الحرام. قال : وقال عكرمة : يوم الحجّ الأكبر : يوم الحجّ الأكبر . قال عامد : يوم يجمع فيه الحجّ كله ، وهو يوم الحجّ الأكبر .

قال : ثنا إسرائيل ، عن عبد الأعلى ، عن محمد بن على ، يوم الحج الأكبر : يوم النحر .

قال : ثنا إسرائيل ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، مثله .

قال: ثنا أبوأحمد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن سهاك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، مثله حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن أبى إسحاق، قال: قال على : الحج الأكبر: يوم النحر، قال: وقال الزهرى: يوم النحر: يوم الحج الأكبر.

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، قال : ثنا عمى عبد الله بن وهب ، قال : أخبرنى يونس وعمرو عن الزهرى ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبى هريرة ، قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبى بكر فى الحبجة التى أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قبل حبجة الوداع فى رهط يؤذنون فى الناس يوم النحر : ألا لا يحبج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان . قال الزهرى : فكان حميد يقول : يوم النحر : يوم الحج الأكبر .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : ثنا عبد الرزاق ، قال : أخبر نا الشعبى ، عن أبى إسحاق ، قال : سألت عبد الله بن شداد ، عن الحج الأكبر ، والحج الأصغر ، فقال : الحج الأكبر : يوم النحر ، والحج الأصغر : العُمرة .

قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أبى إسحاق ، قال : سألت عبد الله بن شداد ، فذكر نحوه .

قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، قال: سمعت عبدالله ابن أبى أونى يقول: يوم الحج الأكبر: يوم يوضع فيه الشعر، ويهراق فيه الدم، ويحل فيه الحرام. قال: ثنا الثورى، عن أبى إسحاق، عن على ، قال: الحج الأكبر: يوم النحر.

حدثنا أحمد بن إسماق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا قيس ، عن عياش العامرى ، عن عبد الله بن أبى أوفى ، أنه سئل ، عن يوم الحج الأكبر ، فقال : سبحان الله ، هو يوم بهراق فيه الدماء ، ويحل فيه الحرام ، ويوضع فيه الشعر : هو يوم النحر .

قال: ثنا إسرائيل، عن أبى حصين، عن عبد الله بن يسار، قال: خطبنا المغيرة بن شعبة على ناقة له، فقال: هذا يوم النحر، وهذا يوم الحجّ الأكبر.

قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا حسن بن صالح ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : يوم الحجّ الأكبر : وم النحر .

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : يوم الحجّ الأكبر : يوم النحر ، ويحلّ فيه الحرام .

حدثنى أحمد بن المقدام ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا ابن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ، قال : لما كان يوم ذلك ، قعد على بعير له النبي ، وأخذ إنسان بخطامه أو زمامه ، فقال : أي يوم هذا ؟ قال : فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه غير اسمه ، فقال : أليس يوم الحج .

حدثناً سهل بن محمد الحسانى ، قال : ثنا أبو جابر الحرثى ، قال : ثنا هشام بن الغازى الجرشى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند الجمرات فى حجة الوداع ، فقال : هذا يوم الحج الأكبر .

حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرّة ، عن مرّة الهمدانى ، عن رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء مخضرمة ، فقال : أتَدَّرُونَ أَيُّ بَوْم يتَوْمُكُم ؟ قالوا : يوم النحر ، قال : صَدَقَاتُم يتَوْمُ الحَجِّ الأَكْ بَر .

حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، قال : ثنا شعبة ، قال : أخبرنى عمرو بن مرة ، قال ثنا مرة ، قال ثنا مرة ، قال : ثنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه .

حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : أخبرنا إسهاعيل بن أبى خالد ، عن أبيه ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بأربع كلمات حين حج أبو بكر بالناس ، فنادى ببراءة : إنه يوم الحج الأكبر ، ألا إنه لايدخل الجنة إلا نفس مسلمة ، ألا ولا يطوف بالبيت عريان ، ألا ولا يحج بعد العام مشرك ، ألا ومن كان بينه وبين محمد عهد ، فأجله إلى مدته ، والله برىء من المشركين ورسوله .

حدثنى يعقوب ، قال : ثنى هشيم ، عن حجاج بن أرطاة ، عن عطاء ، قال : يوم الحجّ الأكبر : يوم النحر : حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب، قال : قال ابن زيد ، فى قوله (يَسَوْمَ الحَمَّجُ الأَكْتَبرِ) قال : يوم النحر : يوم يحل فيه المحرم ، وينحر فيه البدن . وكان ابن عمر يقول : هو يوم النحر ، وكان أبي يقوله . وكان ابن عباس يقول : هو يوم عرفة ، ولم أسمع أحدا يقول : إنه يوم عرفة إلا ابن عباس . قال ابن زيد : والحجّ يفوت بفوت يوم النحر ، ولا يفوت بفوت يوم عرفة ، إن فاته اليوم لم يفته الليل ، يقف ما بينه وبين طلوع الفجر .

حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، قال : يوم الأضحى : يوم الحج الأكبر .

حدثنا سفيان ، قال : ثنا أبى ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال : ثنى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر على ناقة صلى الله عليه وسلم فى غرفتى هذه حسبته ، قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر على ناقة مراء محضرمة ، فقال : « أتنك ْرُونَ أَيُّ يَوْم هَذَا ، هَذَا يَوْم ُ النَّحْرِ، وَهَذَا يَوْم ُ الحَجَّ الأكتبري . وقال آخرون : معنى قوله ( يَوْم َ الحَجَّ الأكتبري ) حين الحجج الأكبر ووقته ، قال : وذلك أيام الحجج كلها ، لايوم بعينه .

#### ذكر من قال ذلك

حدثی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عیسی ، عن ابن آب نجیح ، عن مجاهد ( یَـوْمَ الحـَـجَ الأكــُـبَرِ ) حین الحجّ ، أیامه كلها .

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبوأحمد ، قال : ثنا ابن عيينة ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، قال : الحج الأكبر : أيام منى كلها ، ومجامع المشركين حين كانوا بذى المجاز وعكاظ ومجنة ، حين نودى فيهم أن لا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا ، وأن لايطوف بالبيت عريان ، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ، فعهده إلى مدته .

حدثنی الحرث ، قال : ثنا أبو عبید، قال : كان سفیان یقول : یوم الحج ، ویوم الجمل، ویوم صفین : أی أیامه كلها .

حدثنا القاسم، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنى حجاج ، عن ابن جريج، عن مجاهد، فى قوله ( يَـوْمَ الحَـجَ الأكْـيَـبِرِ ) قال حين الحج ، أى أيامه كلها .

الأكثير): يوم النحر، لتظاهر الأخبار عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكثير): يوم النحر، لتظاهر الأخبار عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليا نادى بما أرسله به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرسالة إلى المشركين، وتلا عليهم براءة يوم النحر، هذا مع الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم النحر: « أتك رُونَ أَيُّ يَوْم هَذَا ؟ هَذَا يَوْمُ الحَبِّج الأكثبر »، وبعد: فإن اليوم إنما يضاف إلى المعنى الذي يكون فيه، كقول الناس: يوم عرفة، وذلك يوم وقوف الناس بعرفة ؛ ويوم الأضحى ، وذلك يوم يضحون فيه ؛

ويوم الفطر، وذلك يوم يفطرون فيه ؛ وكذلك يوم الحج ، يوم يحجون فيه، وإنما يحج الناس ويقضون مناسكهم يوم النحر ، لأن في ليلة مهاريوم النحر الوقوف بعرفة كان إلى طلوع الفجر، وفي صبيحها يعمل أعمال الحج ؛ فأما يوم عرفة فإنه وإن كان الوقوف بعرفة فغير فائت الوقوف به إلى طلوع الفجر من ليلة النحر ، والحج كله يوم النحر .

وأما ما قال مجاهد من أن يوم الحج إنما هو أيامه كلها ، فإن ذلك وإن كان جائزا فى كلام العرب، فليس بالأشهر الأعرف فى كلام العرب من معانيه ، بل غلب على معنى اليوم عندهم أنه من غروب الشمس إلى مثله من الغد ، وإنما محمل تأويل كتاب الله على الأشهر الأعرف من كلام من نزل الكتاب بلسانه .

. واختلف أهل التأويل فى السبب الذى من أجله قيل لهذا اليوم : يوم الحجّ الأكبر ، فقال بعضهم ؛ سمى بذلك ، لأن ذلك كان فى سنة اجتمع فيها حجّ المسلمين والمشركين .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن عبدالأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ،عن معمر ، عن الحسن ، قال : إنما سمى الحجّ الأكبر من أجل أنه حجّ أبو بكر الحجة التي حجها ، واجتمع فيها المسلمون والمشركون ، فلذلك سمى الحجّ الأكبر ، ووافق أيضا عيد اليهود والنصارى .

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال: ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن على بن زيد بن جدعان : عن عبد الله بن الحرث بن نوفل ، قال : يوم الحج الأكبر كانت حجة الوداع اجتمع فيه حج المسلمين والنصارى واليهود ولم يجتمع قبله ولا بعده .

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا أبوسفيان، عن معمر، عن الحسن، قال قوله ( يَسَوْمُ الحَسَّخَ الأكْسَرِ) قال: إنما سمى الحجّ الأكبر لأنه يوم حجّ فيه أبو بكر، ونبذت فيه العهود.

وقال آخرون: الحج الأكبر: القران، والحج الأصغر: الإفراد.

### ذكر من قال ذلك

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا أبو بكر النهشلي ، عن حماد ، عن مجاهد ، قال : كان يقال : الحبح الأكبر والحبح الأصغر ؛ فالحبح الأكبر : القران ، والحبح الأصغر : إفراد الحبح . وقال آخرون : الحبح الأكبر : الحبح ، والحبح الأصغر : العمرة .

### ذكر من قال ذلك "

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : الحجّ الأكبر : الحجّ ، والحجّ الأصغر : العمرة .

قال : ثنا عبد الأعلى ، عن داود ، عن عامر ، قال : قلت له : هذا الحج الأكبر ، فما الحج الأصغر؟ قال : العُمرة .

حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن داود بن أبى هند ، عن الشعبى ، قال : كان يقال : الحج الأصغر : العمرة فى رمضان .

قال : ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : كان يقال : الحجّ الأصغر : العمرة .

قال : ثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن أبى أسهاء ، عن عبدالله بن شداد ، قال : يوم الجحجّ الأكبر : يوم النحر ، والحجّ الأصغر : العمرة .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الزهرى أن أهل الجاهلية كانوا يسمون الحجّ الأصغر : العمرة .

الحج قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب فى ذلك عندى قول من قال : الحج الأكبر: الحج لأنه أكبر من العمرة بزيادة عمله على عملها ، فقيل له الأكبر لذلك . وأما الأصغر فالعمرة ، لأن عملها أقل من عمل الحج ، فلذلك قيل لها الأصغر ، لنقصان عملها عن عمله .

وأما قوله (أنَّ اللهَ بَسِىء مِنَ المُشْرِكِينَ وَرَسُولُه ) فإن معناه : أن الله برىء من عهد المشركين ورسوله بعد هذه الحجة ، ومعنى الكلام : وإعلام من الله ورسوله إلى الناس فى يوم الحج الأكبر ، أن الله ورسوله من عهد المشركين بريئان .

كما حدثنا ابن حميد ، قال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق ( أن َّ الله َ بَرَىء ٌ مِن َ المُشْرِكِينَ وَرَسُولُه ُ ) أي بعد هذه الحجة .

القول في تأويل قوله نعالى : ﴿ فَإِنْ تُبُنُّمْ فَهِنُو خَسَيْرٌ لَكُمُ ۚ ، وَإِنْ تَوَلَّيْسُمْ ۚ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ ۚ غَيْرُ مُعُمْجِزِى اللهِ ، وَبَشِّرِ النَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ :

يقول تعالى : فان تبتم من كفركم أيها المشركون ، ورجعتم إلى توحيد الله ، وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأنداد ، فالرجوع إلى ذلك خير لكم من الإقامة على الشرك فى الدنيا والآخرة (وَإِنْ تَوَلِيَّتُمْ ) يقول : وإن أدبرتم عن الإيمان بالله ، وأبيتم إلا الإقامة على شرككم (فاعثلَمُوا أنّكُمُ غيرُ مُعْجزِى الله) يقول : فأيقنوا أنكم لاتفيتون الله بأنفسكم من أن يحل "بكم عذابه الأليم ، وعقابه الشديد على إقامتكم على الكفر ، كما فعل بذويكم من أهل الشرك ، من إنزال نقمه به ، وإحلاله العذاب عاجلا بساحته (وَبَـَنْمِرِ اللهُ ين كَفَرُوا) يقول : وأعلم يا محمد الذين جحدوا نبوتك ، وخالفوا أمر ربهم بعذاب موجع يحل "بهم النّدين كنفرُوا) يقول : وأعلم يا محمد الذين جحدوا نبوتك ، وخالفوا أمر ربهم بعذاب موجع يحل "بهم حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا حجاج ، عن ابن جريج، قوله (فان تُبُنَّمُ ")قال آمنتم.

القول في تأويل قوله تعالى :

إِلَّا الَّذِينَ عَلَهُدَتُم مِّنَالَمُشَرِكِينَ شُكِم لَرَبُقُصُوكُمْ شَيْكًا وَلَرُبُظِيهُمُ الْعَلَيْمُ أَحَدًا فَأَغْتُواْ إِلَهُمْ عَهَدَهُمْ إِلَى مُنْتِهِمْ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْهُنَّقِينَ ۞ عَهْدَهُمْ إِلَى مُنْتِهِمْ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْهُنَّقِينَ ۞

الله يقول تعالى ذكره (وأذان من الله ورَسُولِه إلى النّاس يَوْمَ الحَجَ الأكْسَرِ أَنَّ اللهَ بَرَىء مِنَ المُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ)، (إلا ) من عهد (اللّه ين عاهد أنم مين المُشْرِكِينَ أيها المؤمنون ( مُمَّ يَنْ فَصُوكُم شَيْنًا) من عهد كم الذي عاهدتموهم (وكم يُظاهرُوا عَلَيْكُم أُحدًا) من عدوكم، فيعينوهم بأنفسهم وأبدانهم، ولا بسلاح، ولا خيل، ولا رجال ( فَاتِمُوا إليَهُمِم عَهْدَهُم إلى مُدَّتِهِم ) يقول: فقوا لهم بعهدهم الذي عاهدتموهم عليه، ولا تنصبوا لهم حربا إلى انقضاء أجل عهدهم الذي بينكم وبينهم (إن الله يُحِبُ المُتَقينَ) يقول: إن الله يحبّ من اتقاه بطاعته بأداء فرائضه، واجتناب معاصيه.

حدثنا محمد بن الحسين ، قال: ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط، عن السدى ( َفَأْتِـمَّـُوا إِلـَيـْهـِـمْ ، عـَـهـْدَهـُـمْ ۚ إِلى مـُدَّ تِـهِــم ۚ ) يقول : إلى أجلهم .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ( إلاَّ اللَّذينَ عاهمَد ُ ثُمّ مينَ المُشْرِكِينَ ) : أى العهد الحاص إلى الأجل المسمى ( مُثمّ كم يَسْقُصُوكُم ْ شَيْئًا ) . . . الآية .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( إلا الله ين عاهد أنم من من المشركين أنم كم ين ينثق صوكم شيئا ، وكم ينظاهروا عليكم أحدًا ) . . . الآية ، قال : هم مشركو قريش الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية ، وكان بقى من مدتهم أربعة أشهر بعد يوم النحر ، فأمر الله نبيه أن يوفى لهم بعهدهم إلى مدتهم ، ومن لاعهد له إلى انسلاخ المحرم ، ونبذ إلى كل ذى عهد عهده ، وأمره بقتالهم حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وأن لايقبل منهم إلا ذلك .

حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثنى أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : مدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل براءة أربعة أشهر من يوم أذن ببراءة إلى عشر من شهر ربيع الآخر ، وذلك أربعة أشهر ، فان نقض المشركون عهدهم وظاهروا عدوا فلا عهد لهم ، وإن وفوا بعهدهم الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يظاهروا عليه عدوا ، فقد أمر أن يؤدي إليهم عهدهم ويني به .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

فَإِذَا السَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقَتُ لُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُمْ وَخُذُ وَهُمْ وَاحْصُرُ وَهُمْ وَإِذَا السَّلَخَ ٱلْأَشْهُرُ الْحُرُمُ وَالْحَصْرُ وَهُمْ وَالْمُ الْمُثْرِكِينَ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُمْ وَخُذُ وَهُمْ وَأَلْوَهُمْ وَالْحَسَلَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ فَحَلُوا سَرِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهُ وَالْعَسَلَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ فَحَلُوا سَرِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَبِّحِيمٌ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّ

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدْمُ ) فإذا انقضى ومضى وخرج ، يقال منه :

سلخنا شهر كذا نسلخه سلخا وسلوخا ، بمعنى : خرجنا منه ، ومنه قولهم : شاة مسلوخة ، بمعنى : المنزوعة من جلدها ، المخرجة منه ؛ ويعنى بالأشهر الحرم : ذا القعدة ، وذا الحجة ، والمحرم ، أو إنما أريد في هذا الموضع انسلاخ المحرم وحده ، لأن الأذان كان ببراءة يوم الحج الأكبر ، فعلوم أنهم لم يكونوا أجلوا الأشهر الحرم كلها . وقد دللنا على صحة ذلك فيا مضى ، ولكنه لما كان متصلا بالشهرين الآخرين قبله الحرامين ، وكان هو لهما ثالثا ، وهي كلها متصل بعضها ببعض ، قبل : فإذا انسلخ الأشهر الحرم .

ومعنى الكلام: فاذا انقضت الأشهر الحرم الثلاثة عن الذين لاعهد لهم ، أو عن الذين كان لهم عهد ، فقضوا عهدهم بمظاهرتهم الأعداء على رسول الله وعلى أصحابه ، أو كان عهدهم إلى أجل غير معلوم ، فقضوا عهدهم بمظاهرتهم الأعداء على رسول الله وعلى أصحابه ، أو كان عهدهم إلى أجل غير معلوم ، فاقتلوا المُشركين ) يقول: وأسروهم (واحشر وهمر وهم وغير الحرم وفير الحرم (وخد وهم ) يقول: وأسروهم (واحشر وهم وهم يقول: وأسروهم من التصرف في بلاد الإسلام ودخول مكة (واقعد والمهم كل مرصد) يقول: وامنعوهم من التصرف في بلاد الإسلام ودخول مكة (واقعد والحم بالطلب المتلهم أو أسرهم كل مرصد، يعنى : كل طريق ومرقب، وهو مفعل من قول القائل رصدت فلانا أرصده رصدا، بمعنى : رقبته (فإن تابُوا) يقول: فان رجعوا عما نهاهم عليه من الشرك بالله وجحود نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله ، وإخلاص العبادة له ، دون الآلهة والأنداد ، والإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله ، وإخلاص العبادة له ، دون الآلهة والأنداد ، محدودها وأعطر الزّكاة التي أوجبها الله عليهم في أموالهم أهلها (فخله وأسكر التب من عباده ، فأناب إلى يتصرفون في أمصاركم ، ويدخلون البيت الحرام (إن الله عنه ورميم به أن يعاقبه على ذنوبه السالفة ، قبل توبته بعد الذي كان عليه من معصيته ، ساتر على ذنبه ، رحيم به أن يعاقبه على ذنوبه السالفة ، قبل توبته بعد الذي كان عليه من معصيته ، ساتر على ذنبه ، رحيم به أن يعاقبه على ذنوبه السالفة ، قبل توبته بعد النوبة . وقد ذكرنا اختلاف المختلفين في الذين أجلوا إلى انسلاخ الأشهر الحرم .

وبنحوما قلنا في تأويل ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( فإذَ النُسَلَخَ الأشَهْرُ الحُرُمُ فاقتتُلُوا المُشرِكينَ حَنَيْتُ وَجَدَ تَمُوهُمُ ) حتى ختم آخر الآية . وكان قتادة يقول : خلوا سبيل الحُرُمُ فاقتَتُلُوا المُشرِكينَ حَنيْتُ وَجَدَ تَمُوهُمُ ) حتى ختم آخر الآية . وكان قتادة يقول : خلوا سبيل

من أمركم الله أن تخلوا سبيله ، فانما الناس ثلاثة رهط : مسلم عليه الزكاة ، ومشرك عليه الحزية ، وصاحب حرب يأمن بتجارته فى المسلمين إذا أعطى عشور ماله .

حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( فإذا انسلكخ الأشهر الحرم ) وهى الأربعة التى عددت لك ، يعنى عشرين من ذى الحجة والمحرم وصفر وربيعا الأول وعشرا من شهر ربيع الآخر . وقال قائلو هذه المقالة : قيل لهذه الأشهر الحرم لأن الله عز وجل حرم على المؤمنين فيها دماء المشركين ، والعرض لهم إلا بسبيل خير .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن إبراهيم بن أبى بكر ، أنه أخبره ، عن مجاهد وعمرو بن شعيب، فى قوله ( فإذا انسسلَخَ الأشهرُ الحُرُمُ ) أنها الأربعة التى قال الله ( فسيحُوا في الأرْض ) قال : هى الحرم من أجل أنهم أومنوا فيها حتى يسيحوها .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله (بَرَاءَة مِنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَى اللَّه ين عاهمَه أَثْمَ مِنَ المُشْرِكِينَ ، فَسَيحُوا فِي الأرْضِ أَرْبَعَة أَشْهُر) قال : ضرب لهم أجل أربعة أشهر ، وتبرأ من كل مشرك ، ثم أمرإذا انسلخت تلك الأشهر الحرم ( فاقتُتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَد أُتَمُوهُم ، وَخَدُ وُهُم وَاحْصُرُوهُم ، وَاقْعُدُ وا كَلُم مُرْصَد ) لاتتركوهم يضربون في البلاد، ولا يخرجون للتجارة ، ضيقوا عليهم ، بعدها أمر بالعفو ( فإن تابُوا وأقامُوا الصّلاة ، وآتوا الزّكاة ، فَخَلُوا سَبِيلَهُم وان الله غَنَهُورٌ رَحِيم ) .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسماق ( فاذاً انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الحُرُمُ ) يعنى الأربعة التى ضرب الله لهم أجلا لأهل العهد العام من المشركين ( فاقتْتُلُوهُمُ حَيَّتُ وَجَدَ تُمُوهُمُ ، وَخَدُ وهُمُ وَاحْمُرُوهُمُ ، وَاقَعْدُوه مَا مَرْصَدِ ) . . . الآية .

### القول في تأويل قوله تعالى

وَإِنْ أَحَدُّمِّنَالُهُ شَرِكِبِنَ اَسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى اللَّمَعَ كَلَـمَ اللَّهِ ثُمَّا أَبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ ذَا لِكَ بِأَنْهُمُ عَكَلَـمَ اللَّهِ ثُمَّا أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَا لِكَ بِأَنْهُمُ عَكَلَـمَ اللَّهِ ثُمَّا أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَا لِكَ بِأَنْهُمُ عَكَلَـمَ اللَّهِ ثُمَّا أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ كُلُكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ فَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُوالِكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَي عَل عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ

يَنْهُ يَقُولُ تَعَالَى ذَكْرَهُ لَنبِيهُ : وإن استأمنك يا محمد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم أحد ليسمع كلام الله منك ، وهو القرآن الذي أنزله الله عليه ( فأجيره ) يقول : فأمنه (حتى يَسمَع كلام الله ) وتتلوه عليه ( ثُمَّ أَبْلَغُهُ مَا مَنَهُ ) يقول : ثم ردّه بعد سهاعه كلام الله إن هو أبى أن يسمم ، ولم يتعظ بما تلوته عليه من كلام الله ، فيؤمن إلى مأمنه ، يقول : إلى حيث يأمن منك ، وممن يسلم ، ولم يتعظ بما تلوته عليه من كلام الله ، فيؤمن إلى مأمنه ، يقول : إلى حيث يأمن منك ، وممن في طاعتك حتى يلحق بداره وقومه من المشركين ( ذلك مَا تَهُمُ قَوْمٌ لايتَعَلْمَون ) يقول : تفعل ذلك

بهم "من إعطائك إياهم الأمان ، ليسمعوا القرآن ، وردك إياهم ، إذا أبوا الإسلام ، إلى مأمنهم ، من أجل أنهم قوم جهلة ، لايفقهون عن الله حجة ، ولا يعلمون مالهم بالإيمان بالله لو آمنوا ، وما عليهم من الوزر والإثم بتركهم الإيمان بالله .

وبنحو ما قلنا فى ذلك ، قال أهل التأويل .

### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن حميد ، قال: ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ َ) : أى من هؤلاء الذين أمرتك بقتالهم ( كَفَاجِيرْه ُ ) .

حدثنی محمد بن الحسین ، قال : ثنا أحمد بن مفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدی ( فَأَجِرْهُ حَتَى يَسُمَعَ كَلامَ الله ) أما كلام الله : فالقرآن .

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد (وَإِنْ أَحَدُ مِنَ المُشركِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ) قال : إنسان يأتيك فيسمع ما تقول ، ويسمع ما أنزل عليك فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كلام الله ، وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، بنحوه .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد ، قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا ، فلتى العدو ، وأخرج المسلمون رجلا من المشركين ، وأشرعوا فيه الأسنة ، فقال الرجل : ارفعوا عنى سلاحكم ، وأسمعونى كلام الله تعالى ، فقالوا : تشهد أن لاإله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله و تخلع الأنداد ، وتتبرأ من اللات والعُزى ، فقال : فإنى أشهدكم أنى قد فعلت .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قوله ( ُثُمَّ أَبْلَيْعُهُ مَأْمَنَهُ ) قال : إن لم يوافقه ما تقول عليه وتحدّثه ، فأبلغه ، قال : وليس هذا بمنسوخ .

واختلف فى حكم هذه الآية ، هل هو منسوخ ، أو هو غير منسوخ ، فقال بعضهم : هو غير منسوخ، وقد ذكرنا قول من قال ذلك .

وقال آخرون : هو منسوخ .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا سفيان ، عن جويبر ، عن الضحاك ( فاقتُتُلُوا المُشرِكِينَ حَيَيْثُ وَجَدَ 'تَمُوهُمُم ) نسختها ( فإمَّا مَنَّاً بَعَدُ وَإِمَّا فيدَاءً ) .

قال : ثنا سفيان ، عن السدى ، مثله .

وقال آخرون : بل نسخ قوله ( فاقتْتُلُوا المُشْرِكِينَ ) قوله ( فإمَّا مَنَّا بَعَدُ ) .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا عبدة بن سليمان، عن ابن أبى عروبة ، عن قتادة (حتى إذا آتخ أَنْتُ مُوهُمُ مُ فَصَلَّدُ وَا الوَثَاقَ ) نسخها قوله ( فاقتُدُلُوا المُشْرِكِينَ حَيَّثُ وَجَدَ 'تَمُوهُمُ ) .

المجانية على أبوجعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى قول من قال : ليس ذلك بمنسوخ ، وقد دللنا على أن معنى النسخ هو نبى حكم قد كان ثبت بحكم آخر غيره ، ولم تصح حجة بوجوب حكم الله فى المشركين بالقتل بكل حال ، ثم نسخه بترك قتلهم على أخذ الفداء ، ولا على وجه المن عليهم فإذ كان ذلك كذلك فكان الفداء والمن والفتل لم يزل من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من أوّل حرب حاربهم ، وذلك من يوم بدركان معلوما أن معنى الآية ، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ، وخذوهم للقتل أو المن أو الهذاء واحصروهم ، وإذا كان ذلك معناه صح ما قلنا فى ذلك دون غيره .

### القول في تأويل قوله تعالى :

# كَفْ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَد ثُمُّ عِندَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِرِ فَمَا اسْتَقَدُمُواْلَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّاللَّه يُحِبُ لَنُتَّقِينَ ﴿

الله يقول تعالى ذكره: أنى يكون أيها المؤمنون بالله ورسوله ، وبأى معنى يكون للمشركين بربهم عهد وذمة عند الله وعند رسوله ، يوفى لهم به ، ويتركوا من أجله آمنين يتصرفون فى البلاد ، وإنما معناه : لاعهد لهم ، وأن الواجب على المؤمنين قتلهم حيث وجدوهم إلا الذين أعطوا العهد عند المسجد الحرام منهم ، فإن الله جل ثناؤه أمر المؤمنين بالوفاء لهم بعهدهم ، والاستقامة لهم عليه ، ما داموا عليه للمؤمنين مستقيمين . واختلف أهل التأويل فى الذين عنوا بقوله ( إلا الله ين عاهد "تم عيند المستجد الحرام ) فقال بعضهم : هم قوم من جذيمة بن الديل :

### ذكر من قال ذلك

حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن مفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى (كَيَّفَ يَكُونُ للمُشْرِكِينَ عَهَد عَنْدَ اللهِ وَعَنْدَ رَسُولِهِ ، إلا اللّذينَ عاهد وتم عيند المستجد الحرام ، فما استقامُوا لكم فاستقيمُوا كلم ) هم بنو جديمة بن الديل .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن محمد بن عباد بن جعفر ، قوله ( إلا ّ النَّذ ين عاهد من المُشركين ) قال : هم جذيمة بكر من كنانة .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق (كيف يتكون الشمشركين) الذين كانوا وأنتم على العهد العام بأن لاتمنعوهم ولايمنعوكم من الحرم ، ولا فى الشهر الحرام (عَهَدَّ عِندَ الله وَعِندُ رَسُولِهِ إِلاَّ اللّٰذِينَ كَانُوا دخلوا فى عهد رَسُولِهِ إِلاَّ اللّٰذِينَ كَانُوا دخلوا فى عهد تريش وعقدهم يوم الحديبية ، إلى المدة التى كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش ، فلم قريش وعقدهم يوم الحديبية ، إلى المدة التى كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش ، فلم

يكن نقضها إلا هذا الحيّ من قريش ، وبنوالديل من بكر ، فأمر بإتمام العهد لمن لم يكن نقض عهده من بنى بكر إلى مدته ( َ فَمَا اسْتَقَامُوا لَـكُـُم ْ ) . . . الآية .

وقال آخرون : هم قريش .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قال ابن عباس ، قوله ( إلاَّ الَّذينَ عاهَدَ 'تم عيند المستجيد الحرَام ) هم قريش .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على " ، عن ابن عباس ( إلا " اللّذينَ عاهدَ 'تَم ْ عينْدَ المَسْجِيدِ الحَرَامِ ) يعنى : أهل مكة .

حدثنى محمد بن سعد ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس ( إلا ً الله عليه و بين النبي صلى الله عليه وسلم مدة ، ولا ينبغى لمشرك أن يدخل المسجد الحرام ، ولا يعطى المسلم الجزية ( قا استقامُوا للكم فاستقيمُوا كلم أن يعنى : أهل العهد من المشركين .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( إلا الله ين عاهد أنم عيند المستجد الحرام ، كفا استقاملوا لكم فاستقيملوا كلم ) قال : هؤلاء قريش ، وقد نسخ هذا الأشهر التى ضربت لهم ، وغدروا بهم فلم يستقيموا ، كما قال الله : فضرب لهم بعد الفتح أربعة أشهر يختارون من أمرهم : إما أن يسلموا ، وإما أن يلحقوا بأى بلاد شاءوا ، قال : فأسلموا قبل الأربعة الأشهر ، وقبل وقبل :

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر عن قتادة ( إلا َ اللَّه بِن َ عاهدَ ' تم ْ عيند َ المستجدِ الحَرَامِ ، كَفَا اسْتَقَامُوا لَكُمُم ْ فاسْتَقَيِمُوا كَفُم ْ ) قال : هم قوم جَذيمة ، قال : هم نقضوا عهدهم : أي أعانوا بني بكر حلف قريش على خزاعة حلف النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون : هم قوم من خزاعة .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا ابن عيينة ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ( إلا ً اللّذين عاهد 'تم ْ عينْد َ المستجيد ِ الحسرّام ِ ) قال : أهل العهد من خزاعة .

ولله قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب عندى قول من قال : هم بعض بنى بكر من كنانة ممن كان أقام على عهده ، ولم يكن دخل فى نقض ما كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش يوم الحديبية من العهد مع قريش ، حين نقضوه بمعونتهم حلفاءهم من بنى الديل على حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من خزاعة .

وإنما قلت : هذا القول أولى الأقوال فىذلك بالصواب ، لأن الله أمر نبيه والمؤمنين باتمام العهد لمن

A Secretary of the Secretary of the Secretary

كانوا عاهدوه عند المسجد الحرام، ما استماموا على عهدهم ، وقد بينا أن هذه الآيات ، إنما نادى بها على " في سنة تسع من الهجرة ، وذلك بعد فتح مكة بسنة ، فلم يكن بمكة من قريش ولا خزاعة كافر يومئذ بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ، فيؤمر بالوفاء له بعهده ما استقام على عهده ، لأن من كان منهم من ساكنى مكة ، كان قد نقض العهد ، وحورب قبل نزول هذه الآيات .

وأما قوله ( إنَّ اللهَ 'يحيبُّ المُتَّقينَ ) فإن معناه: إن الله يحبّ من اتهى وراقبه فى أداء فرائضه ، والوفاء بعهده لمن عاهده ، واجتناب معاصيه ، وترك الغدر بعهوده لمن عاهده .

### القول في تأويل قوله تعالى :

# كَيْفَ وَإِن يَظُهُرُواْ عَلَيْكُمُ لَا يُرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةُ يُرْضُونَكُم بِأَفُواهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَالْحَالَةُ وَلَاذِمَّةُ يُرْضُونَكُم بِأَفُواهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَحْتَةُ وَهُمْ مَا يَعْدُونِكُمْ وَأَحْتَةً وَهُمْ مَا يَعْدُونِكُمْ وَأَحْتَةً وَهُمْ مَا يَعْدُونِكُمْ وَالْحَالَةُ فَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْدُونِكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَتَأْلِى قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ لَا يَوْعُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ لَا يَعْمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَتَأَلِى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَا عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَ

ألله يعنى جل ثناوه بقوله: كيف يكون لهؤلاء المشركين الذين نقضوا عهدهم ، أو لمن لاعهد له منهم منكم أيها المؤمنون عهد و ذمة ، وهم إن يظهروا عليكم يغلبوكم ، لايرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ، واكتنى بكيف دليلا على معنى الكلام ، لتقدم ما يراد من المعنى بها قبلها ، وكذلك تفعل العرب إذا أعادت الحرف بعد مضى معناه استجازوا حذف الفعل ، كما قال الشاعر :

وَخَسَّبُر مُمَانِي أَ تَمَا الْمَوْتُ فِي القُرْكَ فَكَيَّفَ وَهَسَدْ ِي هَضْبَةَ وَكَثَيِبُ ا فحذف الفعل بعد كيف لتقدم ما يراد بعدها قبلها .

ومعنى الكلام : فكيف يكون الموت فىالقرى وهذى هضبة وكثيب لاينجو فيهما منه أحد .

واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله (لايسَّ قُبُوا فييكُم ۚ إِلا ۖ وَلا ذَمَّة ً ) فقال بعضهم : معناه : لايرقبوا الله فيكم ولا عهدا .

### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وكبع ، قال: ثنا أبى ، عن سفيان ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد: (لا َيُرْ قُسُونَ فَى مُؤْمِنِ إلا ً ) قال الله .

حدثنى يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن سليان ، عن آبى مجلز ، فى قوله ( لايرَ ْقُبُونَ فِى مُؤْمِنِ إِلاَّ وَلا ذَمِيَّةً ) قال : مثل قوله جبرائيل ميكائيل إسرافيل ، كأنه يقال : يضاف جبر وميكا وإسراف إلى الله ولا ذميّة ") قال : مثل قوله جبرائيل ميكائيل إسرافيل ، كأنه يقول الايرقبون الله .

<sup>(</sup>۱) البيت لكعب بن سعد الغنوى ( مجموع أشعار العرب ۱ : ۱۱ ) من قصيدة له ، عدة أبياتها ثلاثة وعشرون ، وهو التاسع عشر فيها ، يرثى أخا له . ورواية البيت فيه :

وَحَدَّثُتُمَا فِي أَنَّمَا المَوْتُ فِي النَّقُرَى فَكَيَنْفَ وَهَاتَا رَوْضَــةٌ وَقَلَيِبُ

حدثني محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنى محمد بن ثور ، عن معمر ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ( إلا وَلا ذَمِنَةً ) لايرقبون الله ولا غيره .

وقال آخرون : الإل تن القرابة .

### ذكر من قال ذلك

حدثنى المثنى ، قال : تنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس ، قوله (لا يَرْقُبُونَ فِي مُولُه (وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ (لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلا وَلا ذَمِنَةً ) يقول : قرابة و لا عهدا ، وقوله (وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ وَلا فَيكُمْ وَلا فَيكُمُ وَلا فَيكُمْ وَلا فَيكُمُ وَلا فَي قَالَ : الإلَّ : يعنى القرابة ، والذمة : العهد .

حدثنى محمد بن سعد، قال: ثنى أبى ، قال: ثنى عمى ، قال: ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس ( لايرَ قُبُوا فيكُم ۚ إلا ۗ وَلاذِمِيَّة ۗ ) الإل : القرابة ، والنمة : العهد ، يعنى : أهل العهد من المشركين ، يقول : ذمهم .

حدثنا أبن وكبع ، قال: ثنا أبو معاويه ، وعبدة عن حوشب ، عن الضحاك : الإل " : القرابة .

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا محمد بن عبد الله ، عن سلمة بن كهيل ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ( لاير قُبُون في مئو من إلا و لا ذمة ") قال : الإل " : القرابة ، والذمة : العهد .

حدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ ، قال : أخبرنا عبيد بن سليان ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله ( لاير قُبُون في مئو من إلا و لا ذمة ") الإل " : القرابة ، والذمة : الميثاق .

حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( كيف وان ينظهر وا علي كم ) المشركون ، لا يرقبوا فيكم عهدا ولا قرابة ولا ميثاقا .

وقال آخرون : معناه : الحلف .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( لايسَّ قُبُوا فيكُم ۗ الاَّ وَلا ذَمَّة ً ) قال : الإِل ّ : الحلف ، والذمة : العهد .

وَقَالَ آخرُونَ : الْإِلَّ : هو العهد ، ولكنه كرَّر لما اختلف اللفظان ، وإن كان معناهما واحداً .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ( إلا ً ) قال : عهدا .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قوله ( لايتر قُبُوا فيكُم \* إلا " وَلا ذَمّة ") قال : ذمّة ") قال : لايرقبوا فيكم عهدا ولا ذمة : قال : إحداهما من صاحبتها كهيئة غفور رحيم ، قال : فالكلمة واحدة وهي تفرق ، قال : والعهد هو الذمة .

حدثنا ابن وكبع ، قال : ثنا أبى ، عن أبيه ، عن خصيف ، عن مجاهد ( وَلا ذَمِّةٌ ) قال : العهد .

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا قيس ، عن خصيف ، عن مجاهد ( وَلا ذَمِّةٌ ) قال : الذمة: العهد .

عَلَيْ قال أبو جعفر: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء المشركين الذين أمر نبيه والمؤمنين بقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم وحصرهم والقعود لهم على كل مرصد أشهم لوظهر وا على المؤمنين لم يرقبوا فيهم إلا "، والإل ": اسم يشتمل على معان ثلاثة: وهى العهد، والعقد، والحلف، والقرابة، وهو أيضا بمعنى الله؛ فإذكانت الكلمة تشمل هذه المعانى الثلاثة، ولم يكن الله خص من ذلك معنى دون معنى ، فالصواب أن يعم ذلك كما عم "بها جل ثناؤه معانيها الثلاثة، فيقال: لا يرقبون في مؤمن الله ، ولا قرابة، ولا عهدا، ولا ميثاقاً . ومن الدلالة على أنه يكون بمعنى القرابة قول ابن مقبل:

بمعنى : قطعوا القرابة ؛ وقول حسان بن ثابت :

لَعَمَّرُكَ إِنَّ إِلَّكَ مِنْ قُرُرِيْشٍ وأما معناه إذا كان بمعنى العهد، فقول القائل:

قَطَعُوا الإِلَّ وأَعْرَاقَ الرَّحِيسَمُ ١

كإل السَّقْب مين رأ ْل النَّعام ٢

وذُو الإل والعَهَد لا يَكُنْذُ بُ ٣

وقد زعم بعض من ينسب إلى معرفة كلام العرب من البصريين، أن الإلّ والعهد والميثاق واليمين واحد، وأن الذمة في هذا الموضع: التذم ممن لاعهد له، والجمع: ذمم. وكان ابن إسحاق يقول: عنى بهذه الآية: أهل العهد العام.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق (كتيف وَإِنْ بيَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ ) أَى المشركون الذين لاعهد لهم إلى مدة من أهل العهد العام ( لايترْقُبُوا فيكُمْ الاَّ وَلا ذَمِنَّةً ).

فأما قوله (يُرْضُونَكُمُ ، بأفُواهِهِهِم ) فإنه يقول : يعطونكم بألسنتهم مَن القول خلاف ما يضمرونه لكم فى نفوسهم من العداوة والبغضاء (و تأ " بَى قُلُو بُهُم ") : أى تأبى عليهم قلوبهم أن يذعنوا لكم بتصديق ما يبدونه لكم بألسنتهم ، يحذر جل " ثناؤه أمرهم المؤمنين ، ويشحذهم على قتلهم واجتياحهم ، حيث وجدوا من أرض الله ، وألا يقصروا فى مكروههم بكل ما قدروا عليه (وأكثر مُهُم " فاسيقُون ) : يقول : وأكثرهم مخالفون عهدكم ، ناقضون له ، كافرون بربهم ، خارجون عن طاعته .

<sup>(</sup>۱) الحلوف : جمع خلف ، بسكون اللام ، وهم الذين يخلفون غير هم فى ديارهم ، خيارا كانوا أو أشرار ا . وقيل إنه خاص بالأشرار ، يقال: هؤلاء خلف سوء ، وهم الأخساء الاردياء . والإل فى البيت بمعنى القرابة وهو بمعنى ما بعده .

<sup>(</sup>٢) البيت أورده صاحب ( اللمان : أل ) ونسبه لحسان بن تابت ، واستشهد به على أن الإل في البيت معناه القرابة .

<sup>(</sup>٣) الإل هنا : بمعنى العهد ، بقرينة عطف « العهد » عليه .

### القول في تأويل قوله تعالى:

### اشْتَرُوْابِعَايِكِ اللَّهِ ثَمَّتُنَا قَلِيلًا فَصِدُ واعْن سَيسِيلِة إِنَّهُ مُرسَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥

يَّتُنِي يقول جلّ ثناؤه: ابتاع هؤلاء المشركون الذين أمركم الله أيها المؤمنون يقتلهم حيث وجدتموهم بتركهم اتباع ما احتج الله به عليهم من حججه يسيرا من العوض قليلا من عرض الدنيا، وذلك أنهم فيا ذكر عنهم كانوا نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكلة أطعمهموها أبو سفيان بن حرب:

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، في قوله ( اشْــَـَرَوْا بآياتِ اللهِ تَمْــَنا قَــلـيلاً ) قال أبوسفيان بنحرب : أطعم حلفاءه ، وترك حلفاء محمد صلى الله عليه وسلم .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، مثله . وأما قوله (فَسَصَدُّوا عَسَ سَبِيلِهِ) فإن معناه : فمنعوا الناس من الدخول فى الإسلام ، وحاولوا رد المسلمين عن دينهم ( إنّهُم سَاء مَاكانُوا يتعملُون ) يقول جل ثناؤه : إن هؤلاء المشركين الذين وصفت صفاتهم ، ساء عملهم الذي كانوا يعملون من اشترائهم الكفر بالإيمان ، والضلالة بالهدى، وصدهم عن سبيل الله من آمن بالله ورسوله ، أو من أراد أن يؤمن .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

# لايرْقَبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلِيَهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ۞

يُنْ يَهُول تعالى ذكره: لايتقى هؤلاء المشركون الذين أمرتكم أيها المؤمنون بقتلهم حيث وجدتموهم فى قتل مؤمن لو قدروا عليه ( إلا ولا ذمَّة ) يقول: فلا تبقوا عليهم أيها المؤمنون، كما لايبقون عليكم لوظهروا عليكم ( وأ ولسَيك مُ هُمُ المُعْتَدُون ) يقول: المتجاوزون فيكم إلى ما ليس لهم بالظلم والاعتداء.

### القول في تأويل قوله تعالى :

### فَإِن سَنَا بُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَا تَوُاْ الزَّكُوةَ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ آلأيكِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞

عَلَيْهِ يَقُولُ جَلِّ ثَنَاؤُهُ : فإنْ رَجِعُ هؤلاءالمشركون الذين أمرتكم أيها المؤمنون بقتلهم عن كفرهم وشركهم بالله إلى الإيمان به وبرسوله ، وأنابوا إلى طاعته ، وأقاموا الصلاة المكتوبة، فأد وها بحدودها ، وآتوا الزكاة المفروضة أهلها ( فإخوانكم في الدين الذي أمركم الله به، وهو المفروضة أهلها ( فإخوانكم أن الذي أمركم الله به، وهو

الإسلام (وَنَهُمَصَّلُ الآياتِ) يقول: ونبين حجج الله و أدلته على خلقه (لهِ قَوْم يَعَلْمَهُ وَنَ ) مابين لهم فنشرحها لهم مفصلة دون الجهال الذين لايعقلون عن الله بيانه، ومحكم آياته.

وبنحو ما قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

### ذكر من قال ذلك

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( فإن تابُوا وأقامُوا الصَّلاة ) وآ تَوُا اللات والعُزَّى ، وشهدوا أن الصَّلاة ) وآ تَوُا اللات والعُزَّى ، وشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ( فإخُوا نُكُم في الدّين ، ونُفَصَّلُ الآيات لِقَوْم يَعَلْمُون ) . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا حفص بن غياث ، عن ليث ، عن رجل ، عن ابن عباس ( فإن تابُوا وأقامُوا الصَّلاة ) ، وآ تَوُا الزَّكاة ) قال : حرّمت هذه الآية دماء أهل القبلة .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال, : قال ابن زيد : افترضت الصلاة والزكاة حميعا ، لم يفرق بينهما ، وقرأ ( فإن تابُوا وأقامُوا الصَّلاة ، وآتَوُا الزَّكاة ، فاخُوانُكُم فى الدَّين ) وأبى أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة . وقال : رحم الله أبا بكر ماكان أفقهه .

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا شريك ، عن أبى إسحاق ، عن أبى عبيدة ، عن عبد الله ، قال : أمرتم بإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، ومن لم يزك فلا صلاة له ، وقيل (فإخُوانُكُمُ ) فرفع بضمير فهم إخوانكم ، إذ كان قد جرى ذكرهم قبل ، كما قال (فإن كم تعملكَمُوا آباءَهُمُ فإخُوانكم في الدين .

### القول في تأويل قوله تعالى :

# وَإِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوَّا أَسِمَةَ الْكُفِي اللَّهُ مَ لَا أَيْكَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَلُهُونَ \$ إِنَّهُمْ لَا أَيْكَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَلُهُونَ \$

الله يقول تعالى ذكره: فان نقض هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم من قريش عهودهم من بعد ماعاقدوكم ، أن لايقاتلوكم ، ولايظاهروا عليكم أحدا من أعدائكم (وَطَعَنُوا فِي دينِكُمُ ) يقول: وقدحوا في دينكم الإسلام ، فثلموه وعابوه ( فتقاتلُوا أئميَّةَ الكُفرِ ) يقول: فقاتاوا رؤساء الكفر بالله ( إَنَّهُم الأَيْمَانَ كَفُم ) يقول: إن رؤساء الكفر لاعهد لهم ( لتَعَلَّهُم "يَنْتَهُونَ ) لكمي ينتهوا عن الطعن في دينكم ، والمظاهرة عليكم .

وبنحو ما قلنا فى ذلك ، قال أهل التأويل على اختلاف بيهم فى المعنيين بأئمة الكنر ، فقال بعضهم : هم أبو جهل بن هشام ، وعتبة بن ربيعة ، وأبو سفيان بن حرب و نظراؤهم . وكان حذيفة يقول : لم يأت أهلها بعد .

### ذكر من قال : هم من سميت

حدثنى محمد بن سعد ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله (وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَا مَهُمُ مَنَ بَعَد عَهَد هِمْ ) . . . إلى (لَعَلَهُمُ يَدُتُهُونَ ) يعنى : أهل العهد من المشركين ، سهاهم أثمة الكفر ، وهم كذلك يقول الله لنبيه : وإن نكثوا العهد الذي بينك وبينهم فقاتل أثمة الكفر ، لأنهم لاأيمان لهم ، لعلهم ينتهون .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ( وَإِنْ نَكَشُوا أَيْمَا مُهُمُ مَنِ بَعَدْ عَهَدُهِم وَ أَيْمَا بَهُمُ مِن بَعَدْ عَهَدْهِم ) . . . إلى ( يَتَنْشَهُونَ ) ، فكان من أئمة الكفر : أبو جهل بن هشام ، وأمية بن خلف ، وعتبة بن ربيعة ، وأبوسفيان ، وسهيل بن عمرو ، وهم الذين هموا باخراجه .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : أئمة الكفر : أبوسفيان، وأبو جهل ، وأمية بن خلف ، وسهيل بن عمرو ، وعتبة بن ربيعة .

حدثنا ابن وكيع و ابن بشار ، قال ابن وكيع : ثنا غندر ، وقال ابن بشار : ثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن أبى بشر ، عن مجاهد ( فَقَاتَـِلُـوا أَئَمَـّةَ الكُنْفُرِ إِنَّنْهُمْ للأَيْمَانَ لَمُهُمْ ) قال أبوسفيان منهم.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، قال: ثنا أسباط، عن السدى (وَإِنْ نَكَتُدُوا أَيَحَا بَهُمُ وَ ال أَيَحَا بَهُمُ اللهِ اللهِ (يَتَنْتَهُمُونَ) هؤلاء قريش، يقول: إن نكثو اعهدهم الذى عاهدوا على الإسلام وطعنوا فيه، فقاتلوهم.

حُدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ ، قال : ثنا عبيد ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله ( فَهَاتِـلُـوا أَ ثُمَّـةً الكُفُـر ) يعنى : رأس المشركين أهل مكة .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، فى قوله ( فَهَاتِلُوا أَثْمَةَ الكُفْرِ ) أبوسفيان بن حرب ، وأمية بن خلف ، وعتبة بن ربيعة ، وأبو جهل بن هشام، وسهيل بن عمرو ، وهم الذين نكثوا عهد الله ، وهموا باخراج الرسول ، وليس والله كما تأوّله أهل الشبهات والبدع والفرى على الله ، و على كتابه .

#### ذكر الرواية عن حذيفة بالذى ذكرنا عنه

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبومعاوية ، عن الأعمش ، عن زيد بن وهب ، عنحذيفة ( فَـهَاتيـلُـوا أَعْمَةً الكُنُهُ و أَعْمَةُ الكُنُهُ رِ ) قال : ما قوتل أهل هذه الآية بعد .

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا حبيب بن حسان ، عن زيد بن وهب، قال : كنت عندحذيفة ، فقرأ هذه الآية ( فَقَاتِيلُوا أَثْمَـّةَ الكُفْرِ ) فقال : ما قوتل أهل هذه الآية بعد .

حدثنى أبو السائب ، قال : ثنا الأعمش ، عن زيد بن وهب أن قال : قرأ حذيفة ( فقاتيلُوا أَثُمَّةُ الكُفر ) قال : ما قوتل أهل هذه الآية بعد .

حدثناً ابن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن سفيان و إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عنصلة بن زفر ( إَ مَهُم لاأيمَانَ كَلِهُمْ ) لاعهد لهم :

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد، قوله ( وَإِنْ نَكَتُوا أَيْمَا مَهُمْ ) قال : عهدهم .

حدثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( وَ إِنْ نَكَتُوا أَيَمَا ۖ هُـم ْ ) عهدهم الذي عاهدوا على الإسلام .

حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن أبى إسحاق ، عنصلة ، عن عمار بن ياسر ، فى قوله ( لاأيمــَان ۖ لهـُـم ْ ) قال : لاعهد لهم .

حدثنى محمد بن عبيد المحاربي ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن أبى إسحاق ، عن صلة بن زفر ، عن حذيفة فى قوله ( فَقَاتِـلُـوا أَئِمَـَّةَ الكُنْفُـرِ إِنَّهُمُ لَا أَيْمَـانَ كَفُـم ْ )قال : لاعهد لهم . وأما النكث فإن أصله : النقض ، يقال منه : نكث فلان قوى حبله إذا نقضها ، والأيمان : جمع اليمين .

و اختلفت القبرّاء في قراءة قوله ( النّهُمُ لأأيمان كَفُمُ ) فقرأه قرّاء الحجاز والعراق وغيرهم ( النّهُمُ لأأيمان كَفُمُ ) بفتح الألف من « أيمان » بمعنى : لاعهو د لهم على ما قد ذكرنا من قول أهل التأويل فيه . وذُكر عن الحسن البصري أنه كان يقرأ ذلك ( إنّهُمُ لاإيمان كَفُمُ ) بكسر الألف ، بمعنى : لاإسلام لهم ، وقد يتوجه لقراءته كذلك وجه غير هذا ، وذلك أن يكون أراد بقراءته ذلك كذلك : أنهم لاأمان لهم : أي لاتؤمنوهم ، ولكن اقتلوهم حيث وجدتموهم ، كأنه أراد المصدر من قول القائل: آمنته ، فأنا أومنه إيمانا .

الله قال أبو جعفر: والصواب من القراءات في ذلك الذي لاأستجيز القراءة بغيره، قراءة من قرأ بفتح الألف دون كسرها ، لإجماع الحجة من القراء على القراءة به ، ورفض خلافه ، ولإجماع أهل التأويل على ماذكرت من أن تأويله لاعهد لهم ، والأيمان التي هي بمعنى العهد ، لاتكون إلا بفتح الألف ، لأنها جمع يمين كانت على عقد كان بين المتوادعين .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

#### أَلَاتُفُكُولُونَ قَوْمَ انَّكَ ثُواْ أَيْكَ نَهُمْ وَهَ مُواْ إِحْرَاحَ ٱلرَّسُولِ وَهُ م بَدَءُ وكُمْ أَوَّكَ مَـرَّةٍ إِنَّخُشَوْنَهُ مَ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَحَنَّشُوهُ إِن كُنتُم مُّ وَمِنيرِ فَي عَلَيْ اللهُ المَحَقُ مَـرَّةً إِنْ الْمُعَنْسُونَهُ مَ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَحَنَّشُوهُ إِن كُنتُم مُّ وَمِنِيرِ فَي عَلَيْ اللهُ

والمنافرة المؤمنين بالله وررسوله ، حاضًا لهم على جهاد أعدائهم من المشركين : ألا تقاتلون أيها المؤمنون هؤلاء المشركين الذين نقضوا العهد الذي بينكم وبينهم ، وطعنوا في دينكم ، وظاهروا عليكم أعداءكم ، وهموا باخراج الرسول من بين أظهرهم ، فأخرجوه وهم بدءوكم أوّل مرّة بالقتال ، يعني فعلهم العداءكم ، وهموا باخراج الرسول من بين أظهرهم ، فأخرجوه وهم بدءوكم أوّل مرّة بالقتال ، يعني فعلهم

ذلك يوم بدر . وقيل : قتالهم حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من خزاعة (أَ تَخْشَوْ آنهُم ) يقول : فالله أتخافونهم على أنفسهم ، فتتركوا قتالهم خوفا على أنفسكم منهم ( فالله الحَمَقُ أن تخشَوه ) يقول : فالله أولى بكم أن تخافوا عقوبته بترككم جهادهم ، وتحذروا سخطه عليكم من هؤلاء المشركين ، الذين لايملكون لكم ضرّا ولا نفعا إلا باذن الله (إن كُنْتُم مُومنين ) يقول : إن كنتم مقرّين أن خشية الله لكم أولى من خشية هؤلاء المشركين على أنفسكم .

وبنحو ما قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن مفضل ، قال: ثنا أسباط ، عن السدى ، قوله ( ألا تُقاتِلُونَ قَوَمُا نَكَشُوا أَيْمَا مَهُمُ مُونَ بَعَدْ عَهَدْ هِيم ، وَهَمَوْا باخْرَاجِ الرَّسُول ) يقول : همّوا باخراجه فأخرجوه ( وَهُمُ مُ بَدَءُ وكُم \* أُوَّلَ مَرَّةً ) بالقتال .

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ،عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد (وَهُـمُم ْ بَدَءُوكُـم ْ أُوَّلَ مَرَّةً ٍ ) قال : قتال قريش حلفاء محمد صلى الله عليه وسلم .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، بنحوه . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن نمير ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : أمر الله رسوله بجهاد أهل الشرك ، ممن أهل العهد ومن كان من أهل العهد العام بعد الأربعة الأشهر التي ضرب لهم أجلا ، إلا أن يعودوا فيها على دينهم ، فيقبل بعد ، ثم قال (ألا تُقاتِلُونَ قَوْما نَكَشُوا أَيْمَا مَهُم وَهَمَوا بإخْراج الرَّسُول) . . . الى قوله (والله ختبير مم يما تمع مملكون ) .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

## قَلْنُلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِرْهِمْ وَبَضُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَبَشْفِ صُدُورَقُومِمْ وَمَعْوَمِينَ

\$

الله يقول تعالى ذكره: قاتلوا أيها المؤمنون بالله ورسوله هؤلاء المشركين الذين نكثوا أيمانهم، ونقضوا عهودهم بينكم وبينهم، وأخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم (يُعَذَّبُهُمُ الله بأيديكُم) يقول: يعتلهم الله بأيديكم (ويُعنزهم عليهم ) يقول: ويذلهم بالاسر والقهر (ويَسَنْصُر كُمُ عليهم عليهم في عليهم الظهر عليهم والغلبة (ويَسَشْف صُدُورَ قَوْم مُو مَنِينَ) يقول: ويبرئ داء صدور قوم مو منين فيعطيكم الظفر عليهم والغلبة (ويَسَشْف صُدُورَ قَوْم مُو مَنِينَ) يقول: ويبرئ داء صدور قوم مو منين بالله ورسوله بقتل هو لاء المشركين بأيديكم ، وإذلالكم وقهركم إياهم ، وذلك الداء هو ماكان في قلوبهم عليهم من الموجدة بما كانوا ينالونهم به من الأذى والمكروه. وقيل: إن الله عنى بقوله: (ويَسَشْف عليهم من الموجدة بما كانوا ينالونهم به من الأذى والمكروه. وقيل: إن الله عنى بقوله: (ويَسَشْف

صُدُّورَ قَوَمْ مُؤْمِنِينَ ) : صدور خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك أن قريشا نقضوا العهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه و سلم بمعونتهم بكرا عليهم .

#### ف كر من قال ذلك

حدثنا محمد بن المثنى وابن وكيع قالا : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة، عن الحكم ، عن مجاهد فى هذه الآية ( وَيَشَشْفُ صُدُورَ قَنَوْم مُؤْمِينِينَ ) قال : خزاعة .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا عمرو بن محمد العنقزى ، عن أسباط ، عن السدى (وَيَـشْفِ صُدُورَ قَـوْم مُـوُمْـنِينَ ) قال خزاعة يشف صدورهم من بنى بكر .

حدثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، مثله .

جدثنی محمد بن عمر و ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ( وَیَشْفُ صُدُورَ قَوْم مُؤْمینینَ ) خزاعة حلفاء محمد صلی الله علیه وسلم .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن كثير ، عن مجاهد ( وَيَشَفُ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِينِينَ ) قال : حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من خزاعة .

حدثنا القاسم، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، مثله .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

## وَيُذِهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَرِيبُمُ ۞

ويذهب وجد قلوب الله تعالى ذكره: ويذهب وجد قلوب هؤلاء القوم المؤمنين من خزاعة ، على هولاء القوم المؤمنين من خزاعة ، على هولاء القوم الذين نكثوا أيمانهم من المشركين وغمها وكربها بما فيها من الوجد عليهم ، بمعونتهم بكرا .

كما حدثنى ابن وكيع ، قال : ثنا عمرو بن محمد العنقزى ، عن أسباط ، عن السدى ( وَيُـذُ هـبُ عَيْطَ قُلُو بِهِم ) حين قتلهم بنو بكر ، وأعانتهم قريش :

حدثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، مثله، إلا أنه قال : وأعانهم عليهم قريش :

وأما قوله (ويَسَتُوبُ الله على مَن يَشاء ) فانه خبر مبتدأ ، ولذلك رفع وجزم الأحرف الثلاثة قبل ذلك على وجه المجازاة ، كأنه قال : قاتلوهم فإكم إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، ويخزهم ، وينصركم عليهم ، ثم ابتدأ فقال (ويَسَتُوبُ الله على مَن يَشاء ) لأن القتال غير موجب لهم التوبة من الله ، وهو موجب لهم العذاب من الله ، والحزى ، وشفاء صدور المؤمنين، و ذهاب غيظ قلوبهم ، فجزم ذلك شرطا وجزاء على القتال ، ولم يكن موجبا القتال التوبة ، فابتدأ الحكم به ورفع .

ومعنى الكلام: ويمن الله على من يشاء من عباده الكافرين ، فيقبل به إلى التوبة بتوفيقه إياه، والله عليم بسرائر عباده ، ومن هو للتوبة أهل ، فيتوب عليه ، ومن مهم غير أهل لها فيخذله ، حكيم في تصريف

عباده من حال كفر إلى حال إبمان بتوفيق منوفقه لذلك ، ومن حال إيمان إلى كفر بخذلانه من محذل منهم عن طاعته و توحيده ، وغير ذلك من أمرهم .

القول في تأويل قوله تعالى:

## أَمْرَ حَسِبْتُمْ أَنْ تُرَكُّواْ وَلَنَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَلَهُ وَأَمِن كُمْ وَلَرْبَنْ خِذُ وَأَمِن دُونِ اللَّهِ وَلَارْسُولِيهِ وَلَا اَلْهُ وَمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَيِيرٌ عِمَا لَعَنْمَ لُونَ ۞

يَتُمْ يَقُولُهُ (قَاتِلُوهُمْ يُعَلَّرَبُهُمُ اللهُ بَايْد يَكُمْ ) . . . الآية ، حاضا على جهادهم ، أم حسبم أيها المؤمنون بقوله (قاتِلُوهُمْ يُعَلَّرَبُهُمُ اللهُ بَايْد يَكُمْ ) . . . الآية ، حاضا على جهادهم ، أم حسبم أيها المؤمنون بقوله (قاتِلُوهُمُ الله بغير محنة يمتحنكم بها ، وبغير اختبار يختبركم به ، فيعرف الصادق منكم في دينه من الكاذب فيه (وَلَمَّا يَعَلَمُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ يِنَ جاهدُوا) يقول : أحسبم أن تتركوا بغير اختبار يعرف به أهل ولايته المجاهدين منكم في سبيله ، من المضيعين أمر الله في ذلك المفرطين (وكم "يتتَخدُوا مين" دُون الله ولا يعلم ولا يقول : ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ، والذين لم يتخدوا من دون الله ولا من دون رسوله ، ولا من دون الله في كذا يلجه فهو وليجة . وإنما عنى بها في هذا الموضع : البطانة من المشركين ، بهي الله المؤمنين أن يتخذوا من عدوهم من المشركين أولياء يفشون إليهم أسرارهم (واللهُ خبير" بما تعملون ) يقول : والله ذو خبرة بما من المشركين أولياء يفشون إليهم أسرارهم (واللهُ خبير" بما تعملون من اتحادكم من دون الله ودون رسوله ، والمؤمنين به أولياء وبطانة ، بعد ماقد مهاكم عنه ، لا يخنى ذلك عليه ، ولا غيره من أعمالكم ، والله مجازيكم على ذلك ، إن خيرا فخيرا ، وإن شرا فشراً .

وبنحو الذي قلت في معنى الوليجة ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط، عن السدى (وَلَا المُؤمِّينِينَ وَلَـيجـَة ) يتوجلها من الولاية للمشركين .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا حكام ، عن أبى جعفر ، عن الربيع ( وَلَـيِجـَةٌ ) قال : دخلا .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الحسن ( وَلَـبِحَـة ً ) قال : هو الكفر والنفاق ، أو قال أحدهما .

وقيل (أم حَسِبِثُمْ ) ولم يقل: أحسبُم ، لأنه من الاستفهام المعترض في وسط الكلام ، فأدخلت فيه أم ليفرق بينه و بين الاستفهام المبتدأ ، وقد بيّنت نظائر ذلك في غير موضع من الكتاب .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

## مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِ بِنَ أَن يَعِنْ مُرُوامَسَلِجِمَا لَدُوشَلِهِ بِنَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُ فَرِاوْلَت بِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ فَمُ خَلِدُونَ ﴿

يَنْجُهُ يَقُولُ تَعَالَى ذَكْرَهُ : مَا يَنْبَغَى للمشركين أَنْ يَعْمَرُوا مَسَاجِدَالله ، وَهُمْ شَاهِدُونَ عَلَى أَنْفُسَهُمْ بَالْكُفُرِ . يَقُولُ : إِنْ المُسَاجِدُ إِنَمَا تَعْمَرُ لَعْبَادَةَ الله فَيْهَا ، لاللكفر به ، فمن كان بالله كافرا ، فليس من شأنه أن يعمر مساجد الله .

وأما شهادتهم على أنفسهم بالكفر ، فاتها كما حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال ثنا أسباط ، عن السدى ، قوله ( ماكان للمشركين أن يعثمرُوا مساجيد الله شاهيدين على أنف يهيم بالكفر ، فأن النصراني أنف يهيم بالكفر ، فأن النصراني أنف يهيم بالكفر ، فأن النصراني يسئل : ما أنت ، فيقول : نصراني ، واليهودي ، فيقول : يهودي ، والصابئ ، فيقول : صابئ ، والمشرك يقول إذا سألته : ما دينك ؟ فيقول : مشرك ، لم يكن ليقوله أحد إلا العرب .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا عمرو العنقزى ، عن أسباط ، عن السدى ( ما كان َللْـمُشْـركـينَ أنْ يَعْـمُـرُوا مـساجـدَ الله ِ ) قال : يقول : ماكان ينبغى لهم أن يعمروها .

حدثنا ابن وكيع ، قال: ثنا عمر و ، عن أساط ، عن السدى (شاهيدين على أنْفُسِهِم بالكُفُر) قال : النجراني يقال له : ما أنت ؟ فيقول : نصراني ، واليهودي يقال له ما أنت ؟ فيقول : يهودي ، والصافئ يقال له : ما أنت ؟ فيقول : صابئ .

وقوله (أُولَـشِكَ حَبِيطَـتْ أعما ُلهُمْ) يقول : بطلت وذهبت أجورها، لأنها لم تكن لله ، بلكانت للشيطان (وفي النّارِ هُمُمْ خالِـدُونَ ) يقول : ماكثون فيها أبدا ، لاأحياء ولا أمواتا .

واختلفت القرّاء في قراءة قوله (ما كان الله مشركين أن يتعمرُوا مساجيد الله ) فقرأ ذلك عامة قرّاء أهل المدينة والكوفة (مساجيد الله ) على الجمع ؛ وقرأ ذلك بعض المكيين والبصريين (مستجيد الله ) على الجمع ، الله يا على التوحيد ، بمعنى المسجد الحرام ، وهم جميعا مجمعون على قراءة قوله (مساجيد الله ) على الجمع ، لأنه إذا قرئ كذلك احتمل معنى الواحد والجمع ، لأن العرب قد تذهب بالواحد إلى الجمع ، وبالجمع إلى الواحد ، كقولهم : عليه ثوب أخلاق .

#### القول في تأويل قوله تغالى

## إِنْمَايَعُنُرُمَسَجِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر وَأَقَامَ الصَّلُوٰةَ وَ الْسَالِكُوْةَ وَلَوْجُنْنَ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر وَأَقَامَ الصَّلُوٰةَ وَ السَّالَوْةَ وَلَوْجُنْنَ إِلَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَمْ يَقُول عَالَى ذَكَرَه : إنما يعمر مساجد الله المصدّق بوحدانية الله ، المخلص له العبادة واليوم الآخر ، يقول : الذي يصدق ببعث الله الموتى أحياء من قبورهم يوم القيامة ، وأقام الصلاة المكتوبة بجدودها ، وأدّى الزكاة الواجبة عليه في ماله إلى من أوجبها الله له (وكم "يخش الا الله") يقول : ولم يرهب عقوبة شيء على معصيته إياه سوى الله (فعَرَبَي أُولئَكُ أَنْ يَكُونُوا مِنَ المُهُ شَدِينَ ) يقول: فخليق بأولئك الذين هذه صفتهم أن يكونوا عند الله ممن قد هداه الله للحق وإصابة الصواب .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنا معاوية ، عن على " ، عن ابن عباس ، قوله ( آ تما يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَن آمَنَ بالله واليَوْمِ الآخِرِ) يقول : من وحد الله ، وآمن باليوم الآخر يقول : أقر بما أنزل الله ( وأقام الصّلاة ) يعنى الصلوات الحمس ( و كم " يَخْشَ إلا الله ) يقول : ثم لم يعبد إلا الله ، قال ( فَعَرَبَى أُولَئِكُ ) يقول : إن أولئك هم المفلحون ، كقوله لنبيه ( عَدَى أن يَبعد إلا الله ، قال ( فَعَرَبَى أُولَئِكُ ) يقول : إن أولئك هم المفلحون ، كقوله لنبيه ( عَدَى أن يَبعد لله الله ، قال الله عمودا ، وهي الشفاعة ، وكل عدى يَبعد لله القرآن فهي واجبة .

حدثنا ابن حميد ، قال : تنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : ثم د در قول قريش : إنا أهل احرم، وسقاة الحاج ، وعمَّار هذا البيت ، و لا أحد أفضل منا، فقال ( إ تمّا يتعمُّر مساجيد الله مسّ آمَنَ آمَنَ بالله واليوم الآخير ) : أى إن عمار تكم ليست على ذلك ، إنما يعمر مساجد الله : أى من عمرها بحقها ، من آمن بالله واليوم الآخر ( وأقام الصَّلاة ، و آتى الزَّكاة ، و كم تخش إلا الله ) فأولئك عمارها ( فعم أولئك عمارها ) وعسى من الله حق .

القول في تأويل قوله تعالى :

## آجَعَانَمُ سِفَايَةَ الْحَاتِ وَعِمَارَةَ الْمُسْجِوالْحَرَامِ كَمَنْ الْمَوْوَالْيُومِ الْآخِرِوَ جَلْهَ وَفَسَيِولَا لَلُولَا يَعْنَا اللّهِ وَالْيُومِ الْآخِرُو اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهُوكُ الْعَوْمَ الظّلوينَ ﴿ يَسْتَوْدُنَ عِنَا لَلّهِ وَاللّهُ لَا يَهُو مَا لَقَوْمَ الظّلوينَ ﴿

الله وهذا توبيخ من الله تعالى ذكره لقوم افتخروا بالسقاية وسدانة البيت ، فأعلمهم جلّ ثناوم أن الفخر في الإيمان بالله ، واليوم الآخر ، والجهاد في سبيله لا في الذي افتخروا به من السدانة والسقاية ، وبذلك جاءت الآثار ، وتأويل أهل التأويل .

The second of the second of the

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا أبو الوليد الدمشقي أحمد بن عبدالرحمن ، قال : ثنا الوليد بن مسلم ، قال : ثنى معاوية بن سلام ، عن جده أبي سلام الأسود ، عن النعمان بن بشير الأنصاري ، قال : كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه ، فقال رجل منهم : ما أبالى ألا أعمل عملا بعد الإسلام ، إلا أن أستى الحاج ، وقال آخر : بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم ، فزجرهم عمر بن الحطاب رضى الله عنه ، وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الحمعة ، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستفتيته فيا اختلفتم فيه ، قال : ففعل ، فأنزل الله تبارك و تعالى (أجمع من شقايسة الحاج) . . . إلى قوله (والله لا يهدي الفقوم الظاً لمن ) .

حدثنا المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على " ، عن ابن عباس ، قوله ( أُجَعَلَتُم سيقاييَة الحاج وعمارة المستجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر) قال العباس بن عبد المطلب حين أسريوم بدر : لئن كنم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد ، لقد كنا نعمر المسجد الحرام ، ونستى الحاج ، ونفك العانى ، قال الله ( أُجَعَلَتُم سيقاييَة الحاج ) . . . إلى قوله ( الظالم لمين ) يعنى أن ذلك كان فى الشرك ، ولا أقبل ما كان فى الشرك .

حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبى ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله ( أَجَعَلُنُهُم سيقايَة الحاج ) . . . إلى قوله ( الظيّا لمين ) وذلك أن المشركين قالوا : عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد ، وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره ، فذكر الله استكبارهم وإعراضهم ، فقال لأهل الحرم من المشركين ( قَد كانت آيا تى تُدُلّى عليه عليه عليه عليه على أعقابكُم تن تنكيصُون مستكبرون بيه سامرًا ته جُرُون ) يعنى أنهم يستكبرون بالحرم ، وقال به سامرًا لأنهم كانوا يسمرون ويهجرون القرآن ، والذي صلى الله عليه وسلم فخير الإيمان بالله والجهاد مع نبى الله صلى الله عليه وسلم على عمران المشركين البيت ، وقيامهم على السقاية فخير الإيمان بالله والجهاد مع الشرك به أن كانوا يعمرون بيته ، ويخدمونه ، قال الله ( لايتستقوُون عيند ولم يكن ينفعهم عند الله مع الشرك به أن كانوا يعمرون بيته ، ويخدمونه ، قال الله ( لايتستقوُون عيند فلم تغن عنهم العمارة ، فدماهم الله ظالمين بشركهم فلم تغن عنهم العمارة ، فدماهم الله ظالمين بشركهم فلم تغن عنهم العمارة شيئا .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن النعمان بن بشير ، أن رجلا قال : ما أبالى أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسهى الحاج ، وقال آخر : ما أبالى أن لاأعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام ، وقال آخر : الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم ، فزجرهم عمر وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك

يوم الجمعة ، ولكن إذا صلى الجمعة دخلنا عليه ، فنزلت ( أَجَعَلَتُمْ سيَّةَ الحَاجِ وعِمَارَةَ المَسْجِدِ الحَمَرَامِ ) . . . . إلى قوله ( لايتَسْتَوُونَ عينْدَ الله ِ ) .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا معمر ، عن عمرو عن الحسن ، قال : نزلت فى على وعباس وعبان وشيبة ، تكلموا فى ذلك فقال العباس : ما أرانى إلا تارك سقايتنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أقيمهُ وا على سيقايتيكُ م فإن لكم فيها خيرًا » .

قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن إسماعيل ، عن الشعبي ، قال : نزلت في على والعباس ، تكلما في ذلك .

حدثنى يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرت عن أبي صخر، قال: سمعت محمد بن كعب القرظى يقول: افتخر طلحة بن شيبة من بنى عبد الدار، وعباس بن عبد المطلب، وعلى بن أبى طالب، فقال طلحة: أنا صاحب السقاية والقائم فقال طلحة: أنا صاحب البيت معى مفتاحه، لو أشاء بت فيه. وقال عباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها، ولو أشاء بت في المسجد، وقال على : ما أدرى ما تقولان: لقد صلبت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس، وأنا صاحب الجهاد، فأنزل الله (أَجَعَلَنُهُمْ سيقايـة الحاج وعمارة المستجد الحرام)... الآلة كلها.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الحسن ، قال : لما نزلت ( أُجَعَلُنْهُ سيقاية َ الحاجّ ) قال العباس : ما أرانى إلا تارك سقايةنا ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : « أُقِيمُوا على سيقاية رَكُمُ فإنَّ لكُمُ فيها خَـَيْرا » .

حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( أَجَعَلْتُمْ سَقَايِسَةَ الحَاجِ وعِمَارَةَ الْمَسْجِلِدِ الحَرَامِ كَمَنْ آمَسَ باللهِ وَاليَسَوْمِ الآخرِ ، وَجَاهِلَد فِي سَبِيلِ اللهِ لايَسْتَوُونَ عَنْد اللهِ ) قال : افتخر على وعباس وشيبة بن عثمان ، فقال العباس : أنا أفضلكم ، أنا أستى حجاج بيت الله ، وقال شيبة : أنا أعمر مسجد الله ، وقال على : أنا داجرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأجاهد معه في سبيل الله ، فأنزل الله (النَّذين آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ) . . . إلى ( نَعَيْمٌ مُقْمَمٌ ) .

حُدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ، قال: ثنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله ( أَجَعَلُنُهُم سيقاييَة الحاج ) . . . الآية ، أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدر يعير وسهم بالشرك ، فقال العباس: أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام، ونفك العانى، ونحجب البيت ، ونسمى الحاج ، فأنزل الله ( أَجَعَلُنُهُم سيقاية الحاج ) . . . الآية .

المنه الكلام إذن : أجعلتم أيها القوم سقاية الحاج ، وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله واليوم الآخر ، وجاهد فى سبيل الله ، لايستوون هو لاء وأولئك ، ولا تعتدل أحوالهما عند الله ومنازلهما ، لأن الله تعالى لايقبل بغير الإيمان به وباليوم الآخر عملا ( والله لا يهدي القوم الظاً لمين ) يقول : والله الله تعالى لايقبل بغير الإيمان به وباليوم الآخر عملا ( والله لا يهدي القوم الظاً لمين ) يقول : والله

لايوفق ليصالح الأعمال من كان به كافرا ، ولتوحيده جاحدا ، ووضع الاسم موضع المصدر فى قوله (كمَنَّ آمـَنَ بالله ِ) إذ كان معلوما معناه ، كما قال الشاعر :

لَعَمَّرُكَ مَا الفَيْدَيَانُ أَنْ تَذَبُّتَ اللَّحَى وَلَكَيَّمَا الفَيْتُيانُ كُلُّ قَ-تَى نَدَى ا فجعل خبر الفتيان « أن » ، وهو كما يقال : إنما السخاء حاتم ، والشعر زهير .

القول في تأويل قوله تعالى

## الَّذِينَ المَنُواُ وَهَا بَحُرُواْ وَجَلَهُ دُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِ مَ وَأَنفُسِهِ مَا عَظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهُ وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ الْفَاسِ رُونَ ۞

عَلَيْهِ وهذا قضاء من الله بين فرق المفتخرين الذين افتخر أحدهم بالسقاية ، والآخر بالسدانة ، والآخر بالإيمان بالله ، والحهاد في سبيله ، يقول تعالى ذكره : الذين آمنوا بالله : صدقوا بتوحيده من المشركين ، وهاجروا دور قومهم ، وجاهدوا المشركين في دين الله بأموالهم وأنفسهم ، أعظم درجة عند الله ، وأرفع منزلة عنده من سقاة الحاج ، وعمار المسجد الحرام ، وهم بالله مشركون (وأ ولئيك ) يقول : وهؤلاء الذين وصفنا صفتهم ، أنهم آمنوا وهاجروا وجاهدوا ، وهم الفائزون بالجنة ، الناجون من النار .

القول في تأويل قوله تعالى :

## يُبَيِّتُوهُمْ رَبُّهُمْ رِحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَّكِ لَّهُمْ فِهَا نَعِيمُ تُنْفِيمُ ١

عَنْهُ يَقُولُ تَعَالَى ذَكَرَهُ : يَبَشَرُ هُؤُلاءَ الذِّينَ آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ربهم برحمة منه لهم أنه قد رحمهم من أن يعذبهم ، وبرضوان منه لهم ، بأنه قد رضى عنهم بطاعتهم إياه ، وأدائهم ما كلفهم ، وجنات ، يقول : وبساتين لهم فيها نعيم مقيم لايزول ولا يبيد ، ثابت دائم أبدا لهم .

حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا أبو أحمد الموسوى ، قال : ثنا سفيان ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ابن عبد الله ، قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة ، قال الله سبحانه : أعطيكم أفضل من هذا ، فيقولون : ربنا أيّ شيء أفضل من هذا ؟ قال : رضواني » .

القول في تأويل قوله تعالى :

### خَالِدِينَ فِيهَا أَسِدًا إِنَّا لِلَّهُ عِن دَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ١

﴿ يَهُولُ تَعَالَى ذَكُرُهُ ( خَالَـد بِنَ فَهِمَا ) مَاكثين فيها ، يعني في الحنات ( أبـدًا ) لانهاية لذلك و لا حد

(۱) البيت من شواهد الكسائى أنشده الفراء فى معانى القرآن ص ۱۲۶ مصورة جامعة القاهرة ، عند قوله تعالى : ( أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله ) ؟ قال ؟ : لم يقل سقاة الحاج وعامرى . . . كن آمن ، فهذا مثل قوله ( ولكن البر من آمن بالله ) يكون المصدر يكو من الأسماء ، والأسماء من المصدر ، إذا كان المعنى مستدلا عليه بهما ، أنشدنى الكسائى : لعمرك . . البيت وممنى البيت لايبلغ الفتى كمال الفتوة والمروءة بنبات لحيته ، ولكن باستحكام عادة السخاء والحود فيه .

1 . - 12

(إنَّ اللهَ عَنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) يَتُول : إن الله عنده لهؤلاء المؤمنين الذين نعتهم جلَّ ثناؤه النعت الذي ذكر في هذه الآية أجر: ثواب على طاعتهم لربهم ، وأدائهم ماكلفهم من الأعمال عظيم، وذلك النعيم الذي وعدهم أن يعطيهم في الآخرة .

#### الْقول في تأويل قوله تعالى :

## يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنَهُواْ لَائَتَّخِذُ وَاءَ ابَآءَ حَثْمٌ وَإِخْوَنَكُمْ أَوْلِيَآءً إِنِ اسْتَحَوُّوا ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَن يَتُولُهُ مِقِنكُمْ قَالُولُكُونَ ﴿ وَمَن يَتُولُهُ مِقْنَكُمْ قَالُولُكُونَ ﴿ وَمَن يَتُولُهُ مِقْنَكُمْ قَالُولُكُونَ ﴿ وَمَن يَتُولُهُ مِقْنَكُمْ قَالُولُكُونَ ﴿

ياتي يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله: لا تتخذوا آباء كم وإخوانكم بطانة وأصدقاء تفشون إليهم أسراركم، وتطلعونهم على عورة الإسلام وأهله، وتؤثرون المكث بين أظهرهم على الهجرة إلى دار الإسلام (إن استُسَحَبُوا الكُفْر على الإيمَان ) يقول: إن اختاروا الكفر بالله على التصديق به، والإقرار بتوحيده (وَمَنَ "يَتَوَلَّهُمُ مينْكُمُ من يقول: ومن يتخذهم منكم بطانة من دون المؤمنين، ويؤثر المقام معهم على (الهجرة إلى رسول الله و دار الإسلام (قَا ولَشِكَ هُمُ الظّا لِمُونَ ) يقول: فالذين يفعلون ذلك منكم هم الذين خالفوا أمر الله، فوضعوا الولاية في غيرموضعها ، وعصوا الله في أمره ، وقيل: إن ذلك نزل نهيا من الله المؤمنين عن مو الاة أقر بائهم الذين لم يهاجروا من أرض الشرك إلى دار الإسلام.

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله ( أُجَعَلَنُهُم سيقايَة الحاج وعمارة المستجد الحرام) قال : أمروا بالهجرة فقال العباس بن عبد المطلب : أنا أستى الحاج ، وقال طلحة أخو بنى عبد الدار : أنا صاحب الكعبة فلا نهاجر ، فأنزلت ( لاتتخذ و ا آباء كُم و إخوانكم أولياء ) . . . إلى قوله ( يَأْ ثِنَ الله الفتح ) بأمره في أمره إياهم بالهجرة ، هذا كله قبل فتح مكة .

#### القول في تأويل قوله تعالى

قُلْ إِن كَانَ عَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَا وُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَ كُمُ وَأَمْوَالُوا وَمَهَا وَمَسَلِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُمْ وَعَشِيرَ كُمُ وَأَمْوَالُوا وَجِهَا وِ وَيَجَارُةٌ تَخْشُونَ كُمْ وَنَكُلُهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَا وِ فَي سَيْدِيلِهِ وَفَتَرَبَّكُمُ وَأَخْوَمُ اللّهُ وَلَي اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْ وَاللّهُ لَا يَهْ وَاللّهُ لَا يَهْ وَاللّهُ وَالْحَوْلَ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

تَرَّضَوَّ نَهَا )فسكنتموها (أَحَبَ إليكُم )من الهجرة إلى الله و رسوله من دار الشرك ومن جهاد فى سبيله ، يعنى فى نصرة دين الله الذى ارتضاه ( فَتَرَبَّصُوا ) يقول: فتنظروا ( حتى يتأثّى الله بأمره ) حتى يأتى الله بفتح مكة (وَالله لا يهدي الحارجين عن طاعته وفى معصيته .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل.

#### ذكر مِن قال ذلك

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيدى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد (حتى "يَأْ تِيَ اللهُ بِأَمْرِه ﴾ بالفتح .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنجريج ، عنمجاهد ( فَــَـرَبَّـصُوا حتى يَأْ تِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ ) فتح مكة .

حدثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا آحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى (وآمنوال القشر فَتُمُو مَنَا أَسباط ، عن السدى (وآمنوال القشر فَتُمُو مَنَا أَسباط ، وتجارَة "تخشر فَتُرْضَو مَنَا أَن تكسد فتبيعوها (وَمَسَاكين تَرْضَو مَنَا) قال : هي القصور والمنازل .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله (وأَمْوَالٌ اقْـُـرَفْتُـمُوها ) يقول : أصبتموها .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

## لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كِتَن رَوَوَيَوْمَ خُنَيْ إِذَا عَجَبَتْ كُمْ كَثَرُتُكُمْ فَلَمْ تُغَن عَنكُمْ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كِتَن رَوَوَيَوْمَ خُنَيْ إِذَا عَجَبَتْ كُمْ كَثَرُتُكُمْ فَلَمْ تُغَنِ عَنكُمْ شَدْيِرِينَ ﴿

نَصَرُوا نَبِيتَهُمُ وَشَـَدُوا آزُره بِحُندَـدِينَ يَوْمَ تَوَاكُلِ الْابْطالُ ١ مِحُندَـدِينَ يَوْمَ تَوَاكُلِ الْابْطالُ ١ مُعام بن حدثنى عبد الوارث بن عبد الصمد ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنا أبان العطار، قال : ثنا هشام بن

<sup>(</sup>۱) البيت لحسان بن ثابت (تاج العروس: حنن) وحنين كزبير: موضع بين الطائف ومكة ، يذكر ويؤنث ، ويصر ف ولا يصرف . قال الفراه في معانى القرآن: وقوله (ويوم حنين): واد بين مكة والطائف ، وجرى حنين لانه اسم لمذكر، وإذا سميت ماه أو واديا أو جبلا باسم مذكر لاعلة فيه أجريته ، منذلك حنين وبدر وأحد و حراء وثبير و دابق و و اسط، و إنما سمى و اسطا بالقصر الذي بناه الحجاج بين الكوفة والبصرة ؛ ولو أراد البلدة أو اسها مؤنثا لقال و اسطة و ربما جعلت العرب ، و اسط و حنين و بدر اسها لبلدته التي هو بها ، فلا يجرونه ، وأنشد بعضهم : نصر و البيهم » . . . . . البيت .

عروة ، عن عروة ، قال : حنين : واد إلى جنب ذى المجاز (إذ أعْجَبَّتُكُم كَمَّرْتُكُم ) وكانوا ذلك اليوم فيا ذكر لنا اثنى عشر ألفا . ورُوى أن الذي صلى الله عليه وسلم قال : « ذلك اليوم لنن نعْللَبَ من قللَة » . وقيل : قال ذلك رجل من المسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو قول الله (إذ أعْجَبَتُكُم كَنَّرْتُكُم فلَدَم تُعْن عَنْكُم شيئا ) يقول : فلم تغن عنكم كثرتكم شيئا (وَضَاقَتَ عَلَيْكُم الأرْض بيعنها عليكم ، والباء ههذا في معنى في ، ومعناه : وضاقت الأرض بسعنها عليكم ، والباء ههذا في معنى في ، ومعناه : وضاقت عليكم الأرض في رحبها وبرحبها ، يقال منه : مكان رحيب : أي واسع ؛ وإنما سميت الرحاب رحابا لسعنها (تُم وليَّيْتُم مُد برين ) عن عدو كم مهزمين مدبرين، يقول : وليتموهم الأدبار ، وذلك الهزيمة ؛ يخبرهم تبارك وتعالى أن النصر بيده ومن عنده ، وأنه ليس بكترة العدد ، وشدة البطش ، وأنه ينصر القليل على الكثير إذا شاء ، ويخلى القليل فيهزم الكثير .

وبنحو ما قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( لَـَقَـَدُ نَـصَـر كُـمُ اللهُ فى مـَواطينَ كَثيرَةً وَيَوْمَ حُسُمَيْنٍ )حتى بلغ (وَذلكَ جَزَاءُ الكافيرينَ ) قال : وحنين ماء بين مكة والطائف قاتل عليها نبيّ الله هوازن وثقيف ، وعلى هوازن مالك بن عوف أخو بني نصر ، وعلى ثقيف عبد يا ليل بن عمرو الثقني ، قال : وذكر لنا أنه خرج يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر ألفًا ، عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار ، وألفان من الطلقاء ، وذكر لنا أن رجلا قال يومئذ : لن نغلب اليوم بكثرة . قال : وذُكر لنا أن الطالماء انجفلوا يومئذ بالناس ، وجلوا عن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم ، حتى نزل عن بغلته الشهباء ، وذُكر لنا أن نبيّ الله قال : « أَيْ رَبِّ آتَيْنَ مَا وَعَدَّتَكِّني » قال : والعباس آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم : نادِّ يامُّعشَّرَ الأنْصارِ ويا مَعْشَمَ المُهاجِرِينَ ، فجعل ينادى الأنصار فخذا فخذا ، ثم نادى : يا أُصحاب سورة البقرة قال : فجاء الناس عُننُقا واحدا ، فالتقت نبى الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا عصابة من الأنصار ، فقال : هَـَل مَـعَـكُـُم عَيرُكُـم ؟ فقالوا : يا نبي الله ، والله لو عمدت إلى برك الغماد من ذي يمن لكنا معك ، ثم آنزل الله نصره ، وهزم عدوّهم ، وتراجع المسلمون ، قال : وأخذ رسول الله كفا من تراب ، أو قبضة من حصباء ، فرمى بها وجوه الكفار ، وقال : شاهـت ِ الوُجُوه ُ ، فانهزموا ؛ فلما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم ، وأتى الجعرانة ، فقسم بها مغانم حنين ، وتألف أناسا من الناس فيهم أبوسفيان بن حرب والحرث بن هشام ، وسهيل بن عمرو، والأقرع بن حابس ، فقالت الأنصار : حنَّ الرجل إلى قومه ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو فى قبة له من أدم ، فقال : يا مُعَشَّر الأنْصارِ ، ماهـَذُ ا الَّذِي بِلَغَيِي ، أَنَّمْ تَكُونُوا ضُلاً لا فَهَدَاكُمْ اللهُ ، وكُندُمْ أَذَلَّةً ۖ فَأَعَزَّكُمُ اللهُ وكُنسُمْ وكُنْــُـمْ ، قال : فقال سعد بن عبادة رحمه الله : ائذن لى فأتكلم ، قال : تَكَلَّمْ ، قال : أما قولك :

كنتم ضُلاًلا فهداكم الله ، فكنا كذلك ، وكنتم أذلة فأعز كم الله ، فقد علمت العرب ما كان حى من أحياء العرب أمنع لما وراء ظهورهم منا ؛ فقال الرسول: يا سعد أتدرى من تكلم ؟ فقال: نعم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم: « والله ي نفسي بيد و لو سلككت الانصار واديا والناس واديا لسلكت وادي الانصار ، ولولا الهيجرة لكنت أمراً من الانصار . وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: « الانصار كرشي وعينبيتي ، فاقبللوا من معسينهم ، وتجاوزوا علن مسيئهم ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الانصار أما ترضون أن يتنقلب الناس بالإبيل والشاء ، وتنقلبون بيرسول الله عليه وسلم ؛ فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن الله ورسوله ، والله ما قالم يُصد قان كُم ويتعند وانكم ، ويتعند وانكم ويتعند وانكم ويتعند وانكم ويتعند وانكم ويتعند وانكم ويتعند وانكم ويتعند ويتعن

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : «ذكر لنا أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التى أرضعته أو ظئره من بنى سعد بن بكر أتته فسألته سبايا يوم حُنين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنّى لاأم لكُهُمُ وإ تما لى مينهُم الصيدي ، واكين ائتيني غدًا فيسكيني والنّاس عليه وسلم : إنى لاأم لكهُمُ وإ تما لى مينهُم النّاس ، فجاءت الغد فبسط لها ثوبا ، فقعدت عليه ، عندي ، فأعطاها نصيبه ؛ فلما رأى ذلك الناس أعطوها أنصباءهم».

حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى (للقد نصر كُم الله في مواطن كثيرة ) . . . الآية : إن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قال : يا رسول الله لن نغلّب اليوم من قلة ، وأعجبته كثرة الناس ، وكانوا اثنى عشر ألفا ، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوكلوا إلى كلمة الرجل ، فانهزموا عن رسول الله ، غير العباس ، وأبى سفيان ابن الحرث ، وأيمن بن أم أيمن ، قُتل يومئذ بين يديه ، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين الانصار ، أين الله ين اليعبُوا تحمّت الشّجرة ، فتراجع الناس ، فأنزل الله الملائكة بالنصر ، فهزموا المشركين يومئذ ، وذلك قوله ( مُثم انْزَل الله سكينته على رسوله وعلى المُو مينين ، وأنزل المه بنين ، وأنزل الله منودا من تروها ) . . . الآية .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن كثير بن عباس ابن عبد المطلب ، عن أبيه ، قال : لما كان يوم حنين التي المسلمون والمشركون ، فولى المسلمون يومئذ ، قال : فاقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما معه أحد إلا أبوسفيان بن الحرث بن عبد المطلب ، آخذا بغرز النبي صلى الله عليه وسلم ، لايألو ما أسرع نحو المشركين ، قال : فأتيت حتى أخذت بلجامه ، وهو على بغلة له شهباء ، فقال : يا عبّاس ناد أصحاب السّمرة ، وكنتُ رجلا صيتا ، فأذنت بصوتى الأعلى ، أين أصحاب السمرة ، فالتفتوا كأنها الإبل إذا حنت إلى أولادها ، يقولون : يا لبيك يا لبيك يالبيك ، وأقبل المشركون فالتقوا هم والمسلمون ، وتنادت الأنصار : يا معشر الأنصار ، ثم قصرت الدعوة وأقبل المشركون فالتقوا هم والمسلمون ، وتنادت الأنصار : يا معشر الأنصار ، ثم قصرت الدعوة

فى بنى الحرث بن الحزرج ، فتنادوا : يابنى الحرث بن الحزرج ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته ، كالمتطاول إلى قتالهم ، فقال هذا حين حمى الوطيس ، ثم أخذ بيده من الحصباء فرماهم بها ، ثم قال : ا نهزَمُوا ورَبّ الكُعْبَة ، قال : فوالله مازال أمرهم مدبرا وحدهم كليلا حتى هزمهم الله ؛ قال : فلكأنى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته .

حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، أنهم أصابوا يومئذ ستة آلاف سبى ، ثم جاء قومهم مسلمين بعد ذلك ، فقالوا : يا رسول الله ، أنت خير الناس وأبر الناس ، وقد أخذت أبناءنا ونساءنا وأموالنا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن عند ي من ترون ، وإن ختير القول أصد قه ، اختاروا إما ذراريكم ونساء كم ، وإما أموالككم ، قالوا : ما كنا نعدل بالأحساب شيئا ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن هو لاء قد جاء وني مسلمين ، وإنا خسير ناهم بن الذراري والأموال ، فلكم يعد له الإحساب شيئا ، فقام رسول الله عليه وسلم ، فقال : إن شيئنا ، فلن كن بيده منهم شيء ، فطابت نفشه أن يردد و فكليف عل ذلك ، ومن لا فليه عليه أله رضينا فنه على الله العرفاء أن قد رضوا وسلموا .

حدثنا على بن سهل ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا حاد بن سلمة ، قال : ثنا يعلى بن عطاء ، عن أبي همام عن أبي عبد الرحمن ، يعبى الفهرى ، قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فى غزوة حنين ؛ فلما ركدت الشمس ، لبست لأمنى ، وركبت فرسى ، حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو فى ظل شجرة ، فقلت : يا رسول الله قد حان الرواح ، فقال أجك ، فنادى : يا ببلال يا بلال ، فقام بلال من تحت سمرة ، فأقبل كأن ظله ظل طير ، فقال : لبيك وسعديك ، ونفسى فداؤك يا رسول الله ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أسر ج فرسي ، فأخرج سرجا دفتاه حشوهما ليف ، ليس فيهما أشر ، ولا بطر ، قال : فركب النبي صلى الله عليه وسلم ، فصاففناهم يومنا وليلتنا ؛ فلما التي الحيلان ولى المسلمون مدبرين، قال : فركب النبي صلى الله عليه وسلم ، فصاففناهم يومنا وليلتنا ؛ فلما التي الحيلان ولى المسلمون مدبرين، كما قال الله ، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عباد الله ، يا معشر المهاجرين ، قال : ومال النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسه ، فأخذ حفنة من تراب ، فرمى بها وجوههم ، فولوا مدبرين ، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسه ، فأخذ حفنة من تراب ، فرمى بها وجوههم ، فولوا مدبرين ، قال بعلى بن عطاء : فحدثنى أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا : ما بتي منا أحد إلا وقد امتلات عيناه من ذلك التراب .

حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن أبى إسحاق ، قال : سمعت البراء ، وسأله رجل من قيس : فررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ، فقال البراء : لكن رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم لم يفر ، وكانت هوازن يومئذ رماة ، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الله عليه وسلم على بغلته البيضاء ، وإن على الله عليه وسلم على بغلته البيضاء ، وإن أبا سفيان بن الحرث آخذ بلجامها ، وهو يقول :

#### أنا النَّهِ في الاكدب أنا ابن عبد المُطلّب ا

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن البراء ، قال : سأله رجل : يا أبا عمارة ، وليتم يوم حنين ، فقال البراء : وأنا أسمع : أشهد أن رسول الله لم يول يومئذ دبره ، وأبوسفيان يقود بغلته ، فلما غشيه المشركون ، نزل فجعل يقول :

أنا النَّهِي لا كذب أنا ابن عبد المُطلّب ا

فها رؤى يومئذ أحد من الناس كان أشد منه .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى جعفر بن سليان ، عن عوف الأعرابي ، عن عبد الرحمن مولى أم برثن ، قال : ثنى رجل كان من المشركين يوم حنين ، قال : لما التقينا نحن و أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ، لم يقفوا لنا حلب شاة أن كشفناهم ، فبينا نحن نسوقهم ، إذ انهينا إلى صاحب البغلة الشهباء ، فتلقانا رجال بيض ، حسان الوجوه ، فقالوا لنا : شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا ، وركبنا القوم فكانت إياها .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد ، قال : أمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين ، قال : ويومئذ سمى الله الأنصار مؤمنين ، قال ( فَأَنْزُلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِيهِ ، وَعَلَى المُؤْمِنِينَ ، وَأَنْزُلَ جُنُودًا كُمْ تَرَوُهَا ) .

حدثنی یونس ، قال : أخبرنا ابن و هب ، قال : قال ابن زید ، فی قوله ( وَیَـَوْمَ حُنَـَیْنِ اِذْ اعْمَ حَنَـیْنِ اِذْ اعْمَ حَنَـیْنِ اِذْ اعْمَ حَنْکُم شَیّنًا ) قال : کانوا اثنی عشر ألفا .

حدثنا محمد بن يزيد الآدى ، قال : ثنا معن بن عيسى ، عن سعيد بن السائب الطائبى ، عن أبيه ، عن يزيد بن عامر ، قال : لما كانت انكشافة المسلمين حين انكشفوا يوم حنين ضرب النبى صلى الله عليه وسلم يده إلى الأرض، فأخذ مها قبضة من تراب ، فأقبل بها على المشركين وهم يتبعون المسلمين ، فحثاها في وجوههم وقال : ار جيعُوا شاهت الوُجُوه ، قال : فانصرفنا ما يلتى أحد أحدا ، إلا وهو يمسح القذى عنه .

وبه عن يزيد بن عامر السوائى، قال: قيل له: يا أبا حاجز الرعب الذى ألتى الله فى قلوب المشركين ماذا وجدتم، قال: وكان أبو حاجز مع المشركين يوم حنين، فكان يأخذ الحصاة فيرمى بها فى الطست فيطن، ثم يقول: كان فى أجو افنا مثل هذا.

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسن بن عرفة ، قال : ثنى المعتمر بن سليمان ، عن عوف ، قال : سمعت عبد الرحمن مولى أم بر ثن أو أم مريم ، قال : ثنى رجل كان فى المشركين يوم حنين ، قال : لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ، لم يقوموا لنا حلب شاة ، قال : فاما كشفناهم جعلنا

<sup>(</sup>۱) هذان بیتان من مجزو، الرجز ، ینسبان إلی سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم . ولم یکن النبی شاعرا ، ونق الله عنه صنعة الشعر ( وما علمناه الشعر وما ینبغی له ) و إنما هو صاحب قرآن ، و رسالة إنسانية شاملة ، و مثل هذا القدر من القول الموزون ، مما يتفق وقوعه في کلام کثير من عامة الناس ، فضلا عن خاصتهم ، و لا يسمى قائله شاعرا ( انظر شرح النووى على صحيح مسلم في غزوة حنن ).

نسوقهم فى أدبارهم ، حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء ، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فتلقانا عنده رجال بيض ، حسان الوجوه ، فقالوا لنا : شاهت الوجوه ارجعوا ، قال : فانهزمنا وركبوا أكتافنا ، فكانت إياها .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

## عُمَّ أَنْرَكَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى النُّوْمِنِ مِنَ وَأَنْرَكَ جُنُوكًا لَّ مَرَّوَهِ ا وَعَذْبَ الَّذِينَ كَ فَرُواْ وَذَا لِكَ جَزَاءُ الْكَنْفِينَ ﴿

ينه يقول تعالى ذكره: ثم من بعد ما ضاقت عليكم الأرض بما رَحُبت و تَوْليتكم الأعداء أدباركم ، كشف الله نازل البلاء عنكم ، بانزاله السكينة ، وهى الأمنة والطمأنينة عليكم . وقد بينًا أنها فعيلة من السكون فيما مضى من كتابنا هذا قبل بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع (وأنثرَلَ جُنُودًا كَمْ تَسَرَوْها) وهى الملائكة الذين دُكرت فى الأخبار التى قد مضى ذكرها (وَعَدَّبَ اللَّه بِنَ كَفَرُوا) يقول: وعذّب الله الذين جحدوا وحدانيته ، ورسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالقتل وسبى الأهلين والذرارى ، وسلب الأموال والذلة (وذلك جزاء الكافرين ) يقول : هذا الذي فعلنا بهم من القتل والسبى جزاء الكافرين يقول : هو ثواب أهل جحود وحدانيته ورسالة رسوله .

حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( وَعَـذَّبَ النَّذِينَ كَفَرُوا ) يقول : قتلهم بالسيف :

حدثنا ابن وكبع ، قال : ثنا أبو داو د الحفرى ، عن يعقوب، عن جعفر ، عن سعيد ( وَعَـذَّبَّ اللَّهُ مِنَ كَفَرُوا) قال : بالهزيمة والقتل .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد، فى قوله (وَعَذَّبَ النَّذِينَ كَفَرُوا وَذلكَ جَنَرَاءُ الكافيرينَ ) قال : من بنى منهم :

#### القول في تأويل قوله تعالى :

### شُمْ يَتُوبُ أَللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَكَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى فُورٌ رَّحِيمٌ ۞

#### القول في تأويل قوله تعالى :

# يَنَا يُهُا الَّذِبنَ عَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ بَحُسُ فَكَرِيقَرَبُواْ الْمَسْجِ دَالْحَرَامُ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا اللْمُ اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلمُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَمُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

وأقرّوا بوحدانيته ما المشركون إلا نجس . وأقرّوا بوحدانيته ما المشركون إلا نجس .

واختلف أهل التأويل فى معنى النجس ، وما السبب الذى من أجله سهاهم بذلك ، فقال بعضهم : سماهم بذلك أهل التأويل فى معنى النجس ، ولايقر بوا المسجد الحرام ، لأن الجنب لاينبغى له أن يدخل المسجد .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، فى قوله ( إَ نَمَـاَ الْمُشْرِكُونَ َ تنجـَسُ ّ) : لاأعلم قتادة إلا قال : النجـَسُ : الجنابة .

وبه عن معمر ، قال : وبلغنى أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لتى حذيفة ، وأخذ النبيّ صلى الله عليه وسلم بيده ، فقال حذيفة : يا رسول الله إنى جُنُب ، فقال : « إن ّ المُؤ مين َ لايتنجُسُ » .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، في قوله ( يا أينُها الَّذ ين َ آمَـنُوا إَ نَمَـا المُشْرِكُونَ تَنجَسَ ) : أي أجناب .

وقال آخرون : معنى ذلك : ما المشركون إلا رجس خنزير أو كلب ، وهذا قول رُوى عن ابن عباس من وجه غير حميد ، فكرهنا ذكره .

وقوله ( فكلا يتقشّرَبُوا المستجدّ الحرّام َ بتعثد عاميهيم ْ هنداً ) يقول للمؤمنين : فلا تدعوهم أن يقربوا المسجد الحرام بدخولهم الحرّم . وإنما عنى بذلك منعهم من دخول الحرّم ، لأنهم إذا دخلوا الحرّم فقد قربوا المسجد الحرام .

وقد اختِلف أهل التأويل في معنى ذلك ، فقال بعضهم فيه نحو الذي قلناه .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا بشر وابن المثنى ، قالا : ثنا أبوعاصم ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : قال عطاء : الحرّم كله قبلة ومسجد ، قال ( فلا يَقَرْبُوا المَسْجِدُ الحَرَامَ ) لم يعن المسجد وحده ، إنما عنى مكة والحرّم قال ذلك غير مرة .

وذُكر"عن عمر بن عبد العزيز فى ذلك ما حدثنا عبد الكريم بن أبى عمير ، قال : ثنى الوليد بن مسلم ، قال : ثنى الوليد بن مسلم ، قال : ثنا أبو عمرو أن عمر بن عبد العزيز كتب : أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين ، وأتبع فى نهيه فول الله ( إ نَمَا المُشْرِكُونَ تَنجَسُ ) .

حدثنا ابن وكيع ، قال: ثنا ابن فضيل ، عن أشعث ، عن الحسن ( إَ نَمَا الْمُشْرِكُونَ تَنجَسُ ) قال : لاتصافحوهم ، فمن صافحهم فليتوضأ .

وأما قوله ( بَعْدَ عاميهـِم ْ هَـذَا ) فإنه يعنى : بعد العام الذى نادى فيه على رحمة الله.عليه ببراءة ، وذلك عام حج بالناس أبو بكر ، وهى سنة تسع من الهجرة

كما حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( فكلا يَقَرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامِ بِعَد عامِهِم هُذَا) وهوالعام الذي حجّ فيه أبو بكر ، ونادي على رحمة الله عليهما بالأذان ، وذلك لتسع سنين مضين من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحجّ نبي الله صلى الله عليه وسلم من العام المقبل ، حيجة الوداع ، لم يحجّ قبلها ولا بعدها .

وقوله (وَإِن خَيفُتُم عَيلَةً) يقول للمؤمنين : وإن خفتم فاقة وفقرا ، بمنع المشركين من أن يقربوا المسجد الحرام (فَسَوْفَ يُغْنَيكُمُ اللهُ مين فَضْلِهِ إِن شَاءً) يقال منه : عال يَعيل عَيْلَةً وعيولا، ومنه قول الشاعر :

وَمَا يَدَّرِي الفَقيرُ مَنِي غَناهُ عَناهُ وَمَا يَدَّرِي الغَنَيُّ مَنِي يَعيلُ ١

وقد حُكى عن بعضهم أن من العرب من يقول فى الفاقة : عال يعول بالواو ، و ذكر عن عمرو بن فائد أنه كان تأول قوله ( وَإِن ْ خِفْتُم ْ عَيْدُلَة ) بمعنى : وإذ خفتم ، ويقول : كان القوم قد خافوا ، وذلك نحو قول القائل لأبيه : إن كنت أبى فأكر منى ، بمعنى : إذ كنت أبى ، وإنما قيل ذلك لهم ، لأن المؤمنين خافوا بانقطاع المشركين عن دخول الحرم انقطاع تجاراتهم ، و دخول ضرر عليهم بانقطاع ذلك، وأمَّنهم الله من العتيدُلة، وعوضهم مماكانوا يكرهون انقطاعه عنهم ما هو خير لهم منه ، وهو الجزية ، فقال لهم (قاتلُوا اللَّذينَ لايدُو مُندُونَ بالله ولا باليَوْم الآخر ، ولا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ الله و رَسُولُه ) . . . إلى (صَاغيرُونَ ) . وقال قوم بإدرار المطر عليهم .

و بنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثى المثنى ، قال : ثنا عبد الله ، قال : ثنى معاوية ، عن على " ، عن ابن عباس ، قوله ( يا أينها النّذين آمندُوا إ نما المُشرِكُون آنجس فكلا يتقرّبُوا المَسْجِد َ الحَرَام بَعَد عاميهم هذا ) قال : لما ننى الله المشركين عن المسجد الحرام ألتى الشيطان فى قلوب المؤمنين الحزن ، قال : من أين تأكلون وقد ندُنى المشركون ، وانقطعت عنكم العير ، فقال الله ( وَإِن ْ خيفُتُم ْ عَيلة " فَسَوَق يُغْنيكُم الله مِن فضله .

حَدَثتا هناد بن السرى ، قال : ثنا أبوالأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، فى قوله ( يا أيُّها الَّذ ين َ

<sup>(</sup>۱) البيت لأحيحة بن الجلاح، من أربعة أبيات ذكرها صاحب اللسان : في (عيل). وعال يعيل من باب ضرب ، عيلة وعيولا: افتقر . وتقدم البيت في ( الجزء الرابع ص ٢٣٩ ) .

آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ تَجَسَّ فَلَا يَقُرَبُوا المَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عامِهِم هَذَا) قال: كان المشركون يجيئون إلى البيت ، ويجيئون معهم بالطعام ، ويتشجرون فيه ؛ فلما نهوا أن يأتوا البيت قال المسلمون : من أين لنا طعام ؟ فأنزل الله( وَإِنْ خِفْتُمْ عَيلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ الله مِنْ فَضْلُهِ إِنْ شَاءً) فأنزل عليهم المطر ، وكثر خيرهم حين ذهب عهم المشركون .

حدثنا ابن وكبع ، قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن على بن صالح ، عن ساك ، عن عكرمة ( إَ نَمَـا الْمُشركُونَ تَنجَدَسُ ) . . . الآية ، ثم ذكر نحو حديث هناد ، عن أبى الأحوص .

حَدثنا ابن بشار ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان ، عن واقد ، عن سعيد بن جبير ، قال : لما نزلت (إَنَّمَا الْمُشْرِكُونَ تَنجَسَ فَلَا يَقَرَّبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعَد عامِهِم هَذَا) شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقالوا : من يأتينا بطعامنا ، ومن يأتينا بالمتاع ؟ فنزلت (وَإِن عَيلَة قَسَوُفَ يُغنيكُم الله مين فَضْله إِن شَاءً) .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن سفيان ، عن واقد مولى زيد بن خلدة ، عن سعيد بن جبير ، قال : كان المشركون يقدمون عليهم بالتجارة ، فنزلت هذه الآية ( إَ تَمَا المُشْرِكُونَ اَنجَسُ ). . . إلى قوله ( عَيلمَةً ) قال : الفقر ( فَسَوْفَ يُغْنيكُم ُ اللهُ مين ْ فَضْليه ِ ) .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن إدريس ، عن أبيه ، عن عَطية العوفى ، قال : قال المسلمون : قد كنا نصيب من تجارتهم وبياعاتهم ، فنزلت (إنما المُشْرِكُونَ بَجَسٌ) . . . إلى قوله (مين فَصْله ) . حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : سمعت أبى ، أحسبه قال : أنبأنا أبو جعفر ، عن عطية ، قال : لما قيل : ولا يحج بعد العام مشرك ، قالوا : قد كنا نصيب من بياعاتهم فى الموسم ، قال : فنزلت (يا أينها الله ين آمننوا إنّها المُشْرِكُونَ نَجَدَسٌ فكل يقربوا المسَجِد الحرام بعَد عاصهم في هندا ، وإن خيفُتُم عيلة فسوف يعنيكم الله مين فضله ) يعنى : بما فاتهم من بياعاتهم .

حدثنا أبوكريب وابن وكيع ، قالا : ثنا ابن يمان ، عن أبى سنان ، عن ثابت ، عن الضحاك ( وَ إِن خيف ُتُم ْ عَيلَة ً فَسَوْفَ يُغْنيكُم ُ الله مين ْ فَضْليه ِ ) قال : بالجزية .

حدثنا ابن وكبع ، قال : ثنا ابن يمان وأبومعاوية ، عن أبى سنان ، عن ثابت ، عن الضحاك ، قال : أخرج المشركون من مكة ، فشق ذلك على المسلمين ، وقالوا : كنا نصيب منهم التجارة والمريرة ، فأنزل الله (قاتيلُوا الله ين لايرُو مينُون بالله ولا باليتوم الآخير).

حُدُثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ ، قال : ثنا عبيد بن سلمان ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله ( و اَن ْ خيف ُ مُن عيلة الفسيوف ي مُعْنيكُم أن الله من فيضله إكان ناس من المسلمين يتألفون العير ، فلما نزلت براءة بقتال المشركين حيثًا تُنقيفوا ، وأن يقعدوا لهم كل مرصد ، قذف الشيطان في قلوب المؤمنين ، فمن أين تعيشون ، وقد أمرتم بقتال أهل العير ، فعلم الله من ذلك ما علم ، فقال : أطيعوني ، وامضوا الأمرى ، وأطيعوا رسولي ، فإني سوف أغنيكم من فضلي ، فتوكل الم الله بذلك .

حدثنى محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسي ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، في قوله ( إ نما المشركون آنجس ) . . . إلى قوله ( فَسَوْفَ يُغْنيكُم ُ اللهُ مِن فَضَله إِنْ شاء ) : قال المؤمنون : كنا نصيب من متاجر المشركين ، فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله عوضا لهم بأن الايقر بوهم المسجد الحرام ، فهذه الآية من أوّل براءة في القراءة ، ومن آخرها في التأويل (قاتيلُوا الّذين لايؤمنُون الله ولا باليوم ولا باليوم ولا باليوم والآخير ) . . . إلى قوله ( عن يد وهم صاغيرُون ) حين أمر محمد وأصحابه بغزوة تبوك .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، بنحوه .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : لما نبى الله المشركين عن المسجد الحرام ، شق ذلك على المسلمين ، وكانوا يأتون ببياعات ينتفع بذلك المسلمون ، فأنزل الله تعالى ذكره ( وَإِن ْ حَفْسُم ْ عَيلَة ٌ فَسَوْفَ يَغْنيكُم ُ الله ُ مِن ْ فَصْلُه ِ ) فأغناهم بهذا الحراج الجزية الجارية عليهم ، يأخذونها شهرا شهرا ، عاما عاما ، فليس لأحد من المشركين أن يقرب المسجد الحرام بعد عامهم بحال إلا صاحب الجزية ، أو عبد رجل من المسلمين .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبر نا عبد الرزاق ، قال : أخبر نا ابن جريج ، قال : أخبر نا أبوالزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فىقوله ( إَ نَمَا المُشْرِكُونَ آنجَسَ فَلا يَقَدْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عامهم ْ هَذَا) إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة .

قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، فىقوله ( فَكَلَّ يَقَوْرَ الْمُسْجِدَ الحَرَامَ بَعَدْ عاميهيم ْ هَذَا) قال : إلا صاحب جزية ، أو عبدا لرجل من المسلمين .

حدثنا زكريا بن يحيى بن أبى زائدة ، قال : ثنا حجاج ، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، قال : أخبر نى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فى هذه الآية ( إ نماً المُشْرِكُونَ مَنجَسَ " فكلا يقرّبُوا المَسْجِيدَ الحَرَامَ ) إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الجزية .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبر نا عبد الرزاق ، قال : أخبر نا معمر ، عن قتادة ، فى قوله (وَإِنْ خَفْتُمْ عَنَدُهُ أَنَا اللهُ مَنْ فَضَمْلُهِ ) قال : أغناهم الله بالجزية الجارية شهرا فشهرا ، وعاما فعاما .

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبوأحمد ، قال : ثنا عباد بن العوّام ، عن الحجاج ، عن أبى الزبير ، عن جابر ( إَ نَمَا المُشْرِكُونَ تَنجَسَ فَلَا يَقَرْبُوا المَسْجِيدَ الحَرَامِ بَعَدْ عامِيهِم ْ هَذَا ) قال : لايقرب المسجد الحرام بعد عامه هذا مشرك ولاذميّ .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ( إ نما المُشْرِكُونَ تَنجِسَ فَكَلَّ يَقَرَبُوا الْمَسْجِدَ الحَرَامَ بَعَدَ عامِهِم هُذَا ، وَإِن خيفُتُم عَيلة ) وذلك أن الناس قالوا: لُتُ قَطَعَن عنا الأسواق ، ولتتهليكن التجارة ، وليذهبن ماكنا نصيب فيها من المرافق، فنزل ( و إن خيفُتُم عَيلة قَسَوَ فَ يُغْشِيكُم ُ

الله من فقضله ) من وجه غير ذلك (إن شاء) . . . إلى قوله (وَهُمُ صَاغِرُونَ ) ، في هذا عوض مما تخوفتم من قطع تلك الأسواق ، فعوضهم الله بما قطع عنهم من أمر الشرك ، ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية .

وأما قوله (إنَّ اللهَ عَلَيمٌ حَكَيمٌ ) فإن معناه: إن الله عليم بما حدثتكم به أنفسكم أيها المؤمنون من خوف العيلة عليها بمنع المشركين من أن يقربوا المسجد الحرام ، وغير ذلك من مصالح عباده ، حكيم في تدبيره إياهم ، وتدبير جميع خلقه .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

## قَائِلُواْ الَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْسَوْمِ الْاَحْتِرَ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللَّه وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْحِيَ تَبَحَى يُغَطُّواْ الْجِرْبَةَ عَن يَدِ وَهُ مُرْصَلِغِ وُنَ هُ

وَأَنِّهُ يَقُولُ تَعَالَى ذَكَرَهُ لَلْمُوْمَنِينَ بِهُ مِنْ أَصِّعَابِ رَسُولُهُ صَلَى الله عليه وَسَلَمُ (قاتِيلُوا) أيها المؤمنون القوم (اللَّذِينَ لَايُو منيُونَ بالله وَلا بالنِّيومِ الآخِيرِ) يقول : ولا يصد قون بجنة ولا نار (وَلا يُحرَّمنُونَ ماحَرَّم الله يُعلَى الله عليه ورَسَولُه من وَلا يَلَدِينُونَ دَينَ الحَقِّ ) يقول : ولا يطيعون الله طاعة الحق ، يعنى : أمهم لا يطيعون طاعة أهل الإسلام (مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ) وهم اليهود والنصارى ، وكل مطيع ملكا ، أو ذا سلطان ، فهو دائن له ، يقال منه : دان فلان لفلان فهو يدين له دينا ، قال زهير :

لَيَّنْ حَلَكُتْ بِجُوَّ فِي بَنِي أُسَدِ فِي دِينِ عَمْرٍو وَحَالَتْ بِيْنَا فَكَ كُ ١ وَقُولُهُ (مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابُ ) يعني : الذين أعطوا كتاب الله ، وهم أهل التوراة والإنجيل (حتى يُعْطُوا الحِزْيَة ) والجزية : الفعلة من جزى فلان فلانا ما عليه : إذا قضاه يجزيه ، والجزية مثل القعدة والجلسة .

ومعنى الكلام : حتى يعطوا الخراج عن رقابهم الذى يبذلونه للمسلمين دفعا عنها .

وأما قوله (عَمَنْ يَمَدُ ) فإنه يعنى : من يده إلى يد من يدفعه إليه ، وكذلك تقول العرب لكل معط قاهرا له شيئا طائعا له ، أو كارها أعطاه عن يده ، وعن يد وذلك نظير قولهم : كلمته فما لفم ولقيته كفة لكفة ، وكذلك أعطيته عن يد ليد .

وأما قوله (وَهُمُمْ صَاغِرُونَ ) فإن معناه : وهم أذلاء مقهورون ، يقال للذليل الحقير : صاغر. وذُكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمره بحرب الروم ، فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزولها غزوة تبوك .

<sup>(</sup>۱) البیت لزهیر بن أبی سلمی ، من قصیدته الکافیة المشهورة (مختار الشعر الحاهلی ، طبعة الحلبی س ۲۰۰) و هو الثانی والثلاثون فیها . وجو ؛ والا بعینه . ودین عمرو : طاعته وسلطانه ، یرید عمروبن هند . وفدك قریة فی وادی القری ، یقول : لئن حللت بحیث لا أدركك ، لیر دن علیك هجوی ، والادنسن به عرضك كما یدنس الودك القبطیة . یخاطب الحارث بن ورقاء الصیداوی من بنی آسد ، وكان أغار علی بنی عبد آلله بن غطفان فغم ، واستاق إبل زهیروراعیه یسارا .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى محمد بن عروة ، قال: ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : (قاتِلُوا اللَّذِينَ لاينُو مينُونَ بالله وَاليَوْمِ الآخرِ ، ولا يُحَرِّمنُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسنُولُهُ ، ولا يَدِينُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسنُولُهُ ، ولا يَدِينُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسنُولُهُ ، ولا يَدِينُونَ ما حَرَّم اللهُ وَرَسنُولُهُ ، ولا يَدِينُونَ ما حَرَّم اللهُ وَرَسنُولُهُ ، ولا يَدِينُونَ ما حَرَّم اللهُ وَرَسنُولُهُ ، ولا يَدِينُ اللهُ عَنْ يَدُولُهُ مَا عَيْرُونَ ) يَدَينُ أَمْ مُحَمِّدُ وَأَصِحابُه بِغِزُوةَ تَبُولُ .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن أبن جريج ، عن مجاهد ، نحوه .
و اختلف أهل التأويل في معنى الصغار الذي عناه الله في هذا الموضع ، فقال بعضهم : أن يعطيها وهو قائم ، و الآخذ جالس .

#### ذكر من قال ذلك

حدثی عبد الرحمن بن بشر النیسابوری ، قال : ثنا سفیان ، عن ابن سعد ، عن عکرمة (حتی یُعُطُوا الجیز یَدَ عَن یَد وَهُم ، صَاغیرُون ) قال : أی تأخذها و أنت جالس وهو قائم . وقال آخرون : معنی قوله (حتی یُعُطُوا الجیز یَد عَن یَد وَهُم صَاغیرُون )عن انفسهم بأیدیهم میشون بها وهم کارهون ، و ذلك قول رُوی عن ابن عباس من وجه فیه نظر .

وقال آخرون : إعطاؤهم إياها هو الصغار .

#### القول في تأويل قوله تعالى

#### وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُنَيْرًا بَنُ اللّهِ وَقَالَتِ النَّصَكرى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهُ وَذَالِكَ قَوْلُهُ مُ مِأْفُواهِهِ مَ يُصَلِّهِ وَنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَنُوا مِن قَبَلُ قَلَتَلَهُ مُ اللّهُ أَنَّ لَيُؤْفَ كُونَ ﴿ مِأْفُواهِهِ مَ يُصَلِّهِ وَنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَنُوا مِن قَبَلُ قَلَتَلَهُ مُ اللّهُ أَنَّ لَيُؤْفَ كُونَ ﴿

اختلف أهل التأويل فىالقائل ( عُزَيْرٌ ابْنُ الله ِ ) فقال بعضهم : كان ذلك رجلا واحدا ، هو فنحاص .

#### ذ تر من قال ذلك

حدثنا القاسم ، قال: ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : سمعت عبد الله بن عبير ، قوله( وقالت اليههُودُ عُزَيْرٌ ابنُنُ الله ) ، قال : قالها رجل واحد ، قالوا : إن اسمه فنحاص ، وقالوا : هو الذي قال ( إنَّ الله فَقَيِرٌ و تَنحنُ أَغْنياءُ ) .

وقال آخرون : بل كان ذلك قول جماعة منهم .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا يونس بن بكير ، قال : ثنا محمد بن إسحاق ، قال : ثنى محمد بن إسحاق ، قال : ثنى محمد بن أبي محمد مولى زيدبن ثابت ، قال : ثنى سعيد بن جبير أو عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام بن مشكم ، و نعمان بن أوفى ، وشاس بن قيس ، ومالك بن الصيف ، فقالوا:

كيف نتبعك ، وقد تركت قبلتنا، وأنت لاتزعم أن عزيرا ابن الله ، فأنزل فى ذلك من قولهم (وقاليَتِ اللهِ عُزَيْرٌ ابن اللهِ ، فأنزل فى ذلك من قولهم (وقاليَتِ اللهِ اللهِ عُزَيْرٌ ابن اللهِ ) . . . إلى (أَ "نَى يُؤْفَكُونَ"). اللهِ هُودُ عُزَيْرٌ ابن اللهِ ، وقاليَتِ النَّصَارَى المسيحُ ابن اللهِ ) . . . إلى (أَ "نَى يُؤْفَكُونَ").

حدثنى محمد بن سعد ، قال: ثنى أبى ، قال: ثنى عمى ، قال: ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله (وقالت البهود عرير ابن الله ) وإنما قالوا: هو ابن الله من أجل أن عزيرا كان في أهل الكتاب وكانت التوراة عندهم يعملون بها ما شاء الله أن يعملوا ، ثم أضاعوها وعملوا بغير الحق ، وكان التابوت فيهم ؛ فلما رأى الله أنهم قد أضاعوا التوراة ، وعملوا بالأهواء ، رفع الله عهم التابوت ، وأنساهم التوراة ونسخها من صدورهم ، وأرسل الله عليهم مرضا ، فاستطلقت بطونهم ، حتى جعل الرجل يمشى كبده ، حتى نسوا التوراة ، ونسخت من صدورهم ، وفيهم عنير ، فكثوا ما شاء الله أن يمكثوا بعد ما نسخت التوراة من صدورهم ، وكان عزير قبل من علمائهم ، فدعا عزير الله وابهل إليه أن يرد إليه الذى نسخ من صدره من التوراة ، فبيا هو يصلى مبهلا إلى الله ، نزل نور من الله فدخل جوفه ، فعاد إليه الذى من صدره من التوراة ، فبيا هو يصلى مبهلا إلى الله ، نزل نور من الله فدخل جوفه ، وحده إلى ، فعلق كان ذهب من جوفه من التوراة ، فأذن في قومه فقال : يا قوم قد آتاني الله التوراة ، ورد ها إلى ، فعلق يعلمهم ، فكنوا ما شاء الله وهو يعلمهم ، ثم إن التابوت نزل بعدذلك ، وبعد ذهابه منهم ؛ فلما رأوا التابوت عرضوا ماكان فيه على الذى كان عزير يعلمهم ، فوجدوه مثله ، فقالوا : والله ما أوتى عزير هذا الأنه ابن الله .

حداثی محمد بن الحسین ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى (وقالت الذية وُدُ عُزَيْرٌ ابْنُ الله ) انما قالت ذلك ، لأنهم أظهرت عليهم العمالقة فقتلوهم ، وأخذوا القوراة ، وذهب علماوهم الذين بقوا فدفنوا كتب التوراة في الجبال ، وكان عزير غلاما يتعبد في رءوس الجبا لاينزل إلا يوم عيد ، فجعل الغلام يبكى ويقول : ربّ تركت بني إسرائيل بغيرعالم ، فلم يزل يبكى حنى سقطت أشفار عينيه ، فنزل مرة إلى العيد ؛ فلما رجع إذا هو بامرأة قد مثلت له عند قبر من تلك القبور تبكى وتقول : يا مطعماه ، ويا كاسياه ، فقال لها : ويحك ، من كان يطعمك ويكسوك ويسقيك وينفعك قبل هذا الرجل ؟ قالت : الله ، قال : فإن الله حتى لم يمت ، قالت : يا عزير ، فمن كان يعلم العلماء قبل بني إسرائيل ؟ قال : الله ، قالت : فلم تبكى عليهم ؟ فلما عرف أنه قد خُرهم ولى مدبرا ، فدعته فقالت : يا عزير إذا أصبح ، انطلق عزير إلى ذلك النهر ، فاغتسل فيه ، ثم اخرج فصل ركعتين ، فإنه يأتيك شيخ فا أعطاك فخذه ، فلما أصبح ، انطلق عزير إلى ذلك النهر ، فاغتسل فيه ، ثم خرج فصلي ركعتين ، فجاءه فأ أعطاك فخذه ، فلما أصبح ، انطلق عزير إلى ذلك النهر ، فاغتسل فيه ، ثم خرج فصل ركعتين ، فبعاءه مرار ، فرجع عزير ، وهومن أعلم الناس بالتوراة ، فقال : يا بني إسرائيل ، إنى قد جئتكم بالتوراة ، فقالوا عزير ما كنت كذابا ، فعمد فربط على كل أصبع له قلما ، وكتب بأصابعه كلها ، فكتب التوراة ملها ، فلما ، وكتب بأصابعه كلها ، فكتب التوراة مكلها ، فلما ، وكتب بأصابعه كلها ، فكتب التوراة مكلها ، فلما ، وكتب بأصابعه كلها ، فكتب التوراة مكلها ، فلما ، وكتب بأصابعه كلها ، فكتب التوراة مكلها ، فلما ، وكتب بأصابعه كلها ، فكتب التوراة مكلها ، فلما ، وكتب بأصابعه كلها ، فكتب التوراة مكلها ، فلما ، وكتب بأصابعه كلها ، فكتب التوراة مكلها ، فلما ، وكتب بأصابعه كلها ، فكتب التوراة مكلها ، فلما ، وكتب بأصابعه كلها ، فكتب التوراة مكلها ، فلما ، وكتب بأصابعه كلها ، فكتب التوراة مكلها ، فلما ، وكتب بأصابعه كلها ، فكتب التوراة مكلها ، فلما ، وكتب بأصابعه كلها ، فكتب التوراة مكلها ، فلما ، وكتب الكلها ، فلما ، وخلها ، فلما ، وخلوا ، فلما ، وكتب بأصابعه كلها ، فلما ، وخلوا ، فلما

التوراة فى الجبال ، وكانت فى خوابٍ مدفونة، فعارضوها بتوراة عزير ، فوجدوها مثلها ، فقالو ا : ما أعطاك الله هذا إلا أنك ابنه .

واختلفت القرّاء فى قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء أهل المدينة وبعض المكيين والكوفيين ( وقالتُ الله في بتنوين اليه و عُزير ابن الله و عزيرا ، وقرأه بعض المكيين والكوفيين ( عُزير ابن الله و بتنوين عزير ، قال : هو اسم مجرى وإن كان أعجميا لحفته ، وهو مع ذلك غير منسوب إلى الله ، فيكون بمنزلة قول القائل : زيد ابن عبد الله ، وأوقع الابن موقع الحبر ، ولو كان منسوبا إلى الله لكان الوجه فيه إذا كان الابن خبرا : الإجراء والتنوين ، فكيف وهو منسوب إلى غير أبيه . وأما من ترك تنوين عزير ، فإنه لما كانت الباء من ابن ساكنة مع التنوين الساكن ، والتي ساكنان ، فحذف الأول مهمااسة تمالا لتحريكه ، قال الراجز :

لتَتَجِدَ أَنَى بِالْأَمِيرِ بَرًا \* وبالقَناةِ مِدْعَسَا مِكَرًا \* إذا غَطَيَفُ السُّلَمِيُّ فَرَّا فحذف النون للساكن الذي استقبلها .

ولا ينبغى أن يكون لله ولله سبحانه ، بل له ما فى السموات فى ذلك قراءة من قرأ ( عُزَيْرٌ ابنُ الله ) بتنوين عزير ، لأن العرب لاتنون الأسهاء إذا كان الابن نعتا للاسم ، كقولهم : هذا زيدبن عبد الله ، فأرادوا الحبر عن عُزير بأنه ابن الله ، ولم يريدوا أن يجعلوا الابن له نعتا ، والابن فى هذا الموضع خبر لعزير ، لأن الذين ذكر الله عنهم أنهم قالوا ذلك ، إنما أخبروا عن عزير أنه كذلك ، وإن كانوا بقيلهم ذلك كانوا كاذبين على الله مفترين ( وقالت النصارى المسبح ابنن الله ذلك قو لهم م بأفواههم في يُضاهمون قول الدين كفروا من قبد أن يعنى قول اليهود ( عُزير ابن الله ) يقول : نسبة قول هو لاء فى الكذب على الله والفرية عليه ، ونسبتهم المسبح إلى أنه لله ابن ككذب اليهود وفريتهم على الله فى نسبتهم عزير إلى أنه لله ابن ،

و بنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنی المثنی ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس ، قوله ( بـُضَاهـِتُـُونَ قَـَوْلَ النَّذِينَ كَـَفَـَرُوا مـِن ْ قَـبْـلُ ) يقول : يشبهون .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( يُضَاهِبُونَ قَوَّلُ الذينَ كَالَّذِينَ كَالَّذِينَ كَالَّذِينَ كَالَّذِينَ كَالَّذِينَ كَالَّذِينَ عَلَى النصارى قول اليهود قبلهم .

حدثنی محمد بن الحسین ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدی ( یـُضاَهـِشُونَ قَــَوْلَ النَّهُودُ فَى عزیر . قَـَوْلَ النَّذَيِنَ كَفَرَرُوا مِينَ قَبَـلُ ) النصاري يضاهئون قول اليهود في عزير .

<sup>(</sup>۱) هذه أبيات ثلاثة من مشطور الرجز ، ذكرها صاحب اللسان في ( دعس ) قال : ورجل مدعس : طعان . قال . . . . . الأبيات . وذكر البيتين و لم ينسبهما . . . . وذكر البيتين و لم ينسبهما . . . وذكر البيتين و لم ينسبهما .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا حجاج ، عن ابن جريج ( يُـضَاهـِثُـُونَ قَـوْلَ الَّذ ِينَ كَفَـرُوا مِن ْ قَبَـلُ ُ ) يقول : النصارى يضاهئون قول اليهود .

حدثنى محمد بن سعد ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله (يُضَاهِ ثُونَ قَوَلُ اللهِ ثان . وقد قيل : قوله (يُضَاهِ ثُونَ قَوَلُ اللهِ ثان . وقد قيل : إن معنى ذلك : يحكون بقولهم قول أهل الأديان الذين قالوا : اللات والعُزَّى ومناة الثالثة الأخرى .

واختلفت القرّاء فى قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء الحجاز والعراق ( يُضَاهبُونَ ) بغير همز ، وقرأه عاصم ( يُضَاهبِئُونَ ) بالهمز ، وهى لغة لثقيف ، وهما لغتان ، يقال : ضاهيته على كذا أضاهيه مضاهاة وضاهأته عليه مضاهأة ، إذا مالأته عليه وأعنته .

و اللغة الفصحى . و اللغة الفصحى .

وأما قوله (قاتدَلَهُ مُ الله ) فإن معناه فيما ذكرعن ابن عباس ما حدثنى المثنى ، قال . ثنا أبوصالح ، قال ثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس ، قوله (قاتدَلَهُ مُ الله ) يقول : لعنهم الله ، وكل شيء في القرآن فتل فهو لعن .

وقال ابن جريج فى ذلك ما حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قوله (قاتلكه م الله و القرب فإهم يقولون قوله (قاتلكه م الله و العرب تقول : قاتعك الله ، وقاتعها الله ؛ بمعنى : قاتلك الله ، قالوا : وقاتعك الله أهون من قاتله الله ، وقلدذكروا أنهم يقولون : شاقاه الله ما باقاه ، يريدون : أشقاه الله ما أبقاه ؛ قالوا : ومعنى قوله (قاتلكه م الله و كفوله (قتيل الحرّاصون)، (قتيل أصحاب الأنحد و و ) واحد ، وهو بمعنى التعجب ، فإن كان الذي قالوا كما قالوا ، فهو من نادر الكلام الذي جاء على غير القياس ، لأن فاعلت لاتكاد أن تجيء فعلا إلا من اثنين ، كقولهم : خاصمت فلانا وقاتلته ، وما أشبه ذلك ، وقد زعموا أن قولهم : عافاك الله منه ، وإن معناه : أعفاك الله ، بمعنى الدعاء لمن دعا له بأن يعفيه من السوء .

وقوله ( أَ أَنَى يُئُوْفَكُونَ ) يقول : أَىّ وجه يذهب بهم ويحيدون ، كيف يصدّون عن الحقّ ، وقد بينا ذلك بشواهده فيما مضى قبل .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

التّخَذُوّا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَزْبَابًا مِنْ دُونِ ٱللّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَنْهَمْ وَمُنَا الم أُصُرُوّا إِلّهِ لِيَعْبُدُوۤ إِلَى الْهَاوَحِدُا لَآ إِلَى إِلَّهُ إِلّهُ وَسُبْحَانَهُ وَعَمَّا يُشْرِكُونَ عَلَيْهُ مِنْ الْمَلَاء . وقد بينت تأويل ذلك بشواهده فيا مضى من كتابنا هذا ، قبل واحدهم حبر ، وحبر بكسر الحاء منه وفتحها . وكان يونس الحرى النها ذكر عنه يزعم أنه (۱) لبنا مرادا على أن يونس النحوى ، هو ابن حبيب الفهى مولام ، ولكن الكاتب يخلى فيا ، ويجملها الحرى .

1 . - 10

لم يسمع ذلك إلا حير بكسر الحاء ، ويحتج بقول الناس : هذا مداد حير ، يراد به : مداد عالم . وذكر الفراء أنه سمعه حيراً وحمراً بكسر الحاء وفتحها ، والنصارى رهبانهم ، وهم أصحاب الصوامع وأهل الاجتهاد في دينهم منهم .

كما حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبى ، عن سلمة ، عن الضحاك ( اتّخكَ وا أحبارَ هُمُ وَرُهُ الله مَ ) قال : قرّاءهم وعلماءهم ( أرْبابا مين دُونِ الله ) يعنى : سادة لهم من دون الله يطيعونهم فى معاصى الله، فيحلون ما أحلوه لهم مما قد حرّمه الله عليهم ، ويحرّمون ما يحرّمونه عليهم مما قد أحله الله لهم .

كما حدثنى الحسن بن يزيد الطحان ، قال : ثنا عبد السلام بن حرب الملائى ، عن غطيف بن أعين ، عن مصعب بن سعد ، عن عدى بن حاتم ، قال : انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في سورة براءة ( النخدُو الحبارَهُمُ ، ورُهُمُ المُهُمُ أَرْبابا مين دُون الله ) فقال : أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ، ولكن كانوا يحلون لهم فيحلون .

حدثنى سعيد بن عمرو السكونى ، قال : ثنا بقية عن قيس بن الربيع ، عن عبد السلام بن حرب الهدى ، عن غطيف ، عن مصعب بن سعد ، عن عدى بن حاتم ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة براءة ؛ فلما قرأ ( اتّخذَّ وا أحبارَ هُمُ وَرُهُ الله عليه مُرْبابا مِن دُونِ الله ) قلت : يا رسول الله ، أما إنهم لم يكونوا يصلون لهم ؟ قال : «صَدَقَتْ ، وَلَكِن كَانُوا يُحِلُونَ كُمُم ما حَرَّمَ الله فييسَتَحيلتُونَهُ ، ويُحَرِّمُونَ ما أحَلَ الله كُمُم فييُحرَّمُونَه الله .

حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدى ، قال : ثنا سفيان ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن أبى ثابت ، عن أبي ثابت ، عن حديفة ، أنه سئل عن قوله ( اتّخذَذُوا أحبارَهُمُ وَرُهُمْا مَهُمُ أَرْبابا مين دُونِ الله عن كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استجلوه ، وإذا حرّموا عليهم شيئا حرّموه .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن سفيان ، عن حبيب ، عن أبى البحترى ، قال : قيل لأبى حذيفة فذكر نحوه ، غير أنه قال : ولكن كانوا يحلون لهم الحرام فيستحلونه ، ويحرّمون عليهم الحلال فيحرّمونه.

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، عن العوّام بن حوشب ، عن حبيب، عن أبى البخترى قال : قبل لحذيفة : أر أيت قول الله ( الشحدُوا أحسُبارَ همُم ) قال : أما إنهم لم يكونوا يصومون لهم، ولا

يصلون لهم ، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه ، وإذا حرّموا عليهم شيئا أحله الله لهم حرّموه ، فتلك كانت ربوبيتهم .

قال : ثنا جرير وابن فضيل ، عن عطاء ، عن أبى البخترى ( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمُ وَرُهْبَانهم أَرْبَابا من دُون الله ) قال : انطلقوا إلى حلال الله فجعلوه حراما ، وانطلقوا إلى حرام الله فجعلوه حلالا ، فأطاعوهم فى ذلك ، فجعل الله طاعتهم عبادتهم ، ولو قالوا لهم اعبدونا لم يفعلوا .

حدثنى الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبدالرزاق ، قال : أخبرنا الثورى ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن أبى البخترى ، قال : سأل رجل حذيفة ، فقال : يا أبا عبد الله أرأيت قوله ( التحذُو ا أحبار هُمُ م ورُهُ هُما مَهُم ورُهُ هُما أَدُبابا مين دُونِ اللهِ ) أكانوا يعبدونهم ؟ قال : لا ، كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه ، وإذا حرّموا عليهم شيئا حرّموه .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن أبي عدى ، عن أشعث ، عن الحسن ( اتَّخدَوُوا أحسُارَهُمُ مُ وَرُهْسِا َنهُمُ وَ أرْهابا ) قال : في الطاعة .

حدثنی محمد بن سعد ، قال : ثنی أبی ، قال : ثنی عمی ، قال : ثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس ، قوله ( ا تنحَـَدُوا أحـْبارَ هـُـم وَرُهـُّما َ نهـُـم ، أرْبابا مـِن ° دُون ِ الله ِ ) يقول : وزينوا لهم طاعتهم .

حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( اتخذُوا أحبارَهُم ورَهُمْ الله مُ مُ أَرْبَاباً مِن دُونِ الله ) قال عبد الله بن عباس : لم يأمروهم أن يسجدوا لهم ، ولكن أمروهم بمعصية الله ، فأطاعوهم ، فسماهم الله بذلك أربابا .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن نمير ، عن أبى جعفر الرازى ، عن الربيع بن أنس ، عن أبى العالمية ( التخدُّوا أحْبارَهُمُ وَرُهُمُا مَهُمُ أَرْبابا ) قال : قلت لأبى العالمية : كيف كانت الربوبية التي كانت في بنى إسرائيل ؟ قال قالوا : ماأمرونا به ائتمرنا ، ومانهوناعنا انتهينا لقولهم : وهم يجدون في كتاب الله ماأمروا به وما نهوا عنه ، فاستنصحوا الرجال ، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم .

حدثنى بشر بن سويد ، قال : ثنا سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن أبى البخترى ، عن حذيفة ( اَتَخَدَّوا أَحْبَارَهُمُ وَرُهُمْا مَهُمُ وَرُهُمُا مَنْ دُونِ اللهِ ) قال : لم يعبدوهم ، ولكنهم أطاعوهم فى المعاصى . وأما قوله ( والمسيح ابن مريم أربابا من دون الله .

وأما قوله (وَمَا أُمْرُوا إِلاَّ لَيَعَبُدُوا إِلَمَا وَاحِدًا) فإنه يعني به: وما أمر هؤلاء اليهود والنصارى الذين اتخذوا الأحبار والرهبان والمسيح أربابا إلا أن يعبدوا معبودا واحدا، وأن يطيعوا إلا ربا واحدا دون أرباب شتى ، وهو الله الذي له عبادة كل شيء ، وطاعة كل خلق ، المستحق على جميع خلقه الدينونة له بالوحدانية والربوبية ، لاإله إلا هو ، يقول تعالى ذكره : لاتنبغى الألوهة إلا لواحد الذي أمر الحلق بعبادته ، ولزمت جميع العباد طاعته ( سُبنحانَهُ عماً يُشْرِكُونَ ) يقول · تنزيها و تطهيرا لله عما يشرك في طاعته

ووبوبيته ، القائلون : عزير ابن الله ، والقائلون : المسيح ابن الله ، المتخذون أحبارهم أربابا من دون الله. القول في تأويل قوله تعالى :

## بُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوانُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِمِ مَ وَيَأْلِكَ اللَّهُ إِلْآ أَن يُسِمَّ نُورَهُ, وَلَوْكره ٱلْكَافِرُونَ ۞

وبنحو ما قلنا فى ذلك ، قال أهل التأويل .

#### . ذكر من قال ذلك

حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( يُريدُونَ أَنْ يُطفؤوا الإسلام بكلامهم . يُطفؤوا نُورَ الله ِ بأفواهيهم ) يقول : يريدون : أن يطفؤوا الإسلام بكلامهم .

القول في تأويل قوله تعالى :

## هُوَالَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّبنِ كُلِّهِ وَلَوْكُرِهُ المُنْسَرِكُونَ ۞ الْمُشَرِكُونَ ۞

ولا يقول تعالى ذكره: الله الذي يأبي إلا إتمام دينه ، ولوكره ذلك جاحدوه ومنكروه ، الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ، يعنى : ببيان فرائض الله على خلقه ، وجميع اللازم لهم ، وبدين الحتى ، وهو الإسلام ، ليظهره على الدين كله ، يقول : ليعلى الإسلام على الملل كلها ، ولوكره المشركون بالله ظهوره عليها .

وقد اختلف أهل التأويل فى معنى قوله (ليهُظُهْدِرَهُ على الدّين كُلُهُ ) فقال بعضهم : ذلك عند خروج عيدى حين تصير الملل كلها واحدة .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا يحيى بن سعيد القطان ، قال : ثنا شقيق ، قال : ثنى ثابت الحداد أبو المقدام ، عن شيخ ، عن أبى هريرة فى قوله (ليينظ هيرة على الدين كُلّه ) قال : حين خروج عيدى ابن مريم .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن فضيل بن مرزوق ، قال : ثنى من سمع أبا جعفر (لييُظِهُورَهُ على الدّين كُلَّه ِ) قال : إذا خرج عيسى عليه السلام اتبعه أهل كل دين .

وقال آخرون : معنى ذلك : ليعلمه شرائع الدين كلها فيطلعه عليها . ذكر من قال ذلك

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على " ، عن ابن عباس ، قوله (ليُظْهُـرَهُ على الدّين كله ، فيعطيه إياه كله ، ولا يخنى عليه منه شيء ، وكان المشركون واليهود يكرهون ذلك .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

## يَنَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوَ الْآنَكُوْ يَرَامِنَ الْآخَبَارِ وَالرُّهُ بَانِ لَيَأْ كُونَ أَمْ وَالَالْسَاسِ بِالْسَطِلِ وَيَصُدُّ وَنَ عَن سَدِيلِ السَّرِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكُنزُ وَنَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَ الْسَرِيلِ اللَّهِ فَهُونَهُ اللَّهِ اللَّهِ فَهُونَهُ اللَّهِ فَهُونَ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ ال

يَنْ يَهُ يَقُولُ تَعَالَى ذَكَرَهُ : يَا أَيَّهَا اللَّذِينَ صَدّ قُوا اللّه ورسوله ، وأقرّوا بوحدانية ربهم : إن كثيرا من العلماء والقرّاء من بنى إسرائيل من اليهود والنصارى (لَيَـاً "كُلُونَ أَمُوالَ النّاسِ بِالباطِلِ) يقول : يأخذون الرشأ في أحكامهم ، ويحرّفون كتاب الله ، ويكتبون بأيديهم كتبا ، ثم يقولون : هذه من عند الله ، ويأخذون بها ثمنا قليلا من سفلتهم (ويَـصُدُونَ عَن سبيلِ الله ) يقول : ويمنعون من أراد الدخول في الإسلام الدخول فيه بينهم إياهم عنه .

وبنحو ما قلنا فى ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى (يا أينُها الَّذينَ آمنُوا إِنَّ كَشَيرًا مِنَ الاحْبارِ وَالرَّهْبانِ لِيَا مُكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بالباطيلِ ) أما الاحبار ، فن اليهود ؛ وأما الرهبان : فمن النصارى ؛ وأما سبيل الله : فمحمد صلى الله عليه وسلم .

المقول. في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَالنَّذِينَ يَكُنِّيزُونَ الذَّهَبَ وَالفَيضَّةَ ، وَلا يُنتُفِقُونَها فِي سَبيلِ اللهِ ، فَالمَتُومُ مُن بُعَذَابٍ أَلْيُمٍ ﴾:

يقول تعالى ذكره ( إِنَّ كَثْيِرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرَّهْبَانِ لَيَا ْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالباطلِ ) ويأكلها أيضا معهم ( اللَّذينَ يَكُثْيِرُونَ اللهِ هَبَ وَالفَيضَّةَ وَلا يُنْفِقُو َمها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشَرْهُمُ هُ وَيأكلها أيضا معهم ( اللَّذينَ يَكُثْيُرُ وَنَ اللهِ هَبَانُ الذينَ يأكلونَ أموال الناس بالباطل ، والذين بيعذاب أليم في يقول : بشر الكثير من الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ، والذين يكثرون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ، بعذاب أليم لهم يوم القيامة ، موجع من الله .

واختلف أهل العلم فى معنى الكنز ، فقال بعضهم : هو كلّ مال وجبت فيه الزكاة ، فلم تؤدّ زكاته ، قالوا : وعنى بقوله ( وَلا يُسُنْفُـقِهُو تَهَا فَى سَابِيلِ اللهِ ) ولا يؤدون زكاتها .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كلّ مال أدّيت زكاته فهو الكنز الذي ذكره الله في القرآن مكوى به صاحبه وإن لم يكن مدفونا .

حدثنا الحسين بن الجنيد ، قال : ثنا سعيد بن مسلمة ، قال : ثنا إسهاعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : كل مال أد يت منه الزكاة ، فليس بكنز وإن كان مدفونا ، وكل مال لم تؤد منه الزكاة وإن لم يكن مدفونا فهو كنز .

حدثنی أبوالسائب ، آیقال: ثنا ابن فضیل، عن یحیی بن سعید، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أیما مال أدّیت زکاته فلیس بکنز و إن کان مدفونا فی الأرض، و أیما مال لم تودّ زکاته فهو کنز یکوی به صاحبه، و إن کان علی وجه الأرض.

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى وجرير ، عن الأعمش ، عن عطية ، عن ابن عمر ، قال : ما أدّيت زكاته فليس بكنز .

قال : ثنا أبى ، عن العمرى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ما أدّيت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين ، وما لم تؤدّ زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا .

قال: ثنا جرير، عن الشيباني، عن عكرمة، قال: ما أديت زكاته فليس بكنر.

حدثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، قال : أما الذين يكنزون الذهب والفضة ، فهؤلاء أهل القبلة ، والكنز : ما لم تؤد ّ زكاته وإن كان على ظهر الأرض وإن قل ّ ؛ وإن كان كثيرا قد أد ّيت زكاته ، فليس بكنز .

حدثنا ابن وكبع ، قال : ثنا أبى ، عن إسرائيل ، عن جابر ، قال : قلت لعامر : مال على رفّ بين السماء والأرض لاتؤدّى زكاته ، أكنز هو ؟ قال : يكوى به يوم القيامة .

وقال آخرون : كل مال زاد على أربعة آلاف درهم ، فهو كنز ، أدّيت منه الزكاة ، أو لم تؤدّ . ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبى حصين ، عن أبى الضحى ، عن جعدة بن هبيرة ، عن على رحمة الله عليه قال : أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة ، فما كان أكثر من ذلك فهو كنر . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن سفيان ، عن أبى حصين ، عن أبى الضحى ، عن جعدة بن هبيرة ، عن على "، مثله .

حدثنا الحسن بن يحيى، قال : أخبر نا عبد الرزاق ، قال : أخبر نا الشعبي ، قال : أحبر نى أبوحصين ،

عن أبى الضحى ، عن جعدة بن هبيرة ، عن على رحمة الله عليه ، فى قوله ( وَالنَّذِينَ يَكُنْرُونَ الذَّهَبَ وَ اللهُ عَلَيْهِ ، فى قوله ( وَالنَّذِينَ يَكُنْرُونَ الذَّهَبَ وَ اللهِ عَلَيْهُ ، وَمَا فَوقَهَا كُنْرُ .

وقال آخرون : الكنز كلّ ما فضل من المال عن حاجة صاحبه إليه .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا عبيد الله بن معاذ ، قال : ثنا أبى ، قال : ثنا شعبة ، عن أنس ، عن عبد الواحد أنه سمع أبا مجيب قال : كان نعل سيف أبى هريرة من فضة ، فنهاه عنها أبوذر ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ تَرَكَ صفراء أوْ بَيْضَاء كُوي َ بِها » .

حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان ، عن منصور ، عن الأعمش وعمرو بن مرّة ، عن سالم بن أبى الجعد ، قال : « لما نزلت ( وَاللَّذِينَ يَكُنزُونَ الذّ هَبَ والفيضّة وَلا يُنفيقُو مَها في سبيل الله ) قال النبي صلى الله عليه وسلم : تبيًّا للذّ هب ، تبيًّا للفيضّة ، يقولها ثلاثا ، قال : فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا : فأي مال نتخذه ؟ فقال عمر : أنا أعلم لكم ذلك ، فقال : يا رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم ، وقالوا : فأي المال نتخذ ، فقال : ليسانا ذاكرًا ، وقلم ا شاكرًا ، وزوْجة تعين أحد كم على دينه ».

حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا إسرائيل ، عن منصور ، عن سالم بن أبى الجعد ، عن ثوبان ، بمثله .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثورى ، عن منصور ، عن عمرو ابن مرة ، عن سالم بن أبى الجعد ، قال : ( لما نزلت هذه الآية ( وَاللَّه بِن يَكُونُ الله هَبَ والفيضَة وَلا يُسْفيقُو مَها في سَبيلِ الله ) قال : المهاجرون ، وأى المال نتخذ ؟ فقال عمر : أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، قال : فأدركته على بعير ، فقلت : يا رسول الله إن المهاجرين قالوا : فأى المال نتخذه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليسانا ذَاكِرًا ، وَقَلْبا شَاكِرًا ، وَزَوْجَةً مُؤْمِنةً تُعُينُ أَحَدَكُمُ على دينه ي .

حدثنا الحسن ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن أبى أمامة ، قال : « توفى رجل من أهل الصفة ، فوجد فى مئزره دينار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كَيَّتَانَ » . وسلم : كَيَّتَانَ » . وسلم : كَيَّتَانَ » . حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن صدى بن

عجلان أبى أمامة ، قال : «مات رجل من أهل الصفة ، فوجد فى مئزره دينار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كَيَّنَان ِ » . عليه وسلم : كَيَّنَان ِ » .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن منصور ، عن سالم ، عن ثوبان ، قال : «كنا في سفر ونحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال المهاجرون : لو ددنا أنا علمنا أي المال خير فنتخذه إذ نزل

فى الذهب والفضة ما نزل ، فقال عمر : إن شئتم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك ، فقالوا أجل ، فانطلق فتبعته أوضع على بعيرى ، فقال : يا رسول الله إن المهاجرين لما أنزل الله فى الذهب والفضة ما أنزل ، قالوا : و ددنا أنا علمنا أى المال خير فنتخذه ، قال: نَعنَم فيتَشَخِذُ أَحَد كُم لِسانا ذَ اكراً ، وقَلبًا شاكراً ، وزَوْجَة تُعينُ أَحَد كُم على إيمانيه ي ،

الله قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصحة : القول الذى ذكر عن ابن عمر من أن كلّ مال أدبت زكاته فليس بكنز بحرم على صاحبه اكتنازه وإن كثر ، وأن كلّ ما لم تؤد زكاته فصاحبه معاقب مستحق وعيد الله إلا أن ينفضل الله عليه بعفوه وإن قل إذا كان مما يجب فيه الزكاة ، وذلك أن الله أوجب فى خس أواق من الورق على لسان رسوله ربع عشرها ، وفى عشرين مثقالا من الذهب مثل ذلك ربع عشرها . فإذ كان ذلك فرض الله فى الذهب والفضة على لسان رسوله ، فعلوم أن الكثير من المال وإن بلغ فى الكثرة ألوف ألوف لوكان ، وإن أد يت زكاته من الكنوز التى أوعد الله أهلها عليها العقاب ، لم يكن فيه الزكاة التى ذكرنا من ربع العشر ، لأن ما كان فرضا إخراج جميعه من المال ، وحرام اتخاذه ، فزكاته الحروج من جميعه إلى أهله لاربع عشره ، وذلك مثل المال المغصوب الذى هو حرام على الغاصب إمساكه وفرض عليه إخراجه من يده إلى يده ، فالتطهر منه رده إلى صاحبه ، فلو كان ما زاد من المال على أربعة وفرض عليه إخراجه من يده إلى يده ، فالتطهر منه رده إلى صاحبه ، فلو كان ما زاد من المال على أربعة حقوقهم منها من الصدقة ، وعيد الله لم يكن اللازم ربه فيه ربع عشره ، بل كان اللازم له الحروج من جميعه إلى أهله ، وصرفه فيا يجب عليه صرفه، كالذى ذكرنا من أن الواجب على غاصب رجل ماله، رده على جميعه إلى أهله، وصرفه فيا يجب عليه صرفه، كالذى ذكرنا من أن الواجب على غاصب رجل ماله، ردة على جميعه إلى أهله، وصرفه فيا يجب عليه صرفه، كالذى ذكرنا من أن الواجب على غاصب رجل ماله، ردة على جميعه إلى أهله، وصرفه فيا يجب عليه صرفه، كالذى ذكرنا من أن الواجب على غاصب رجل ماله، ردة على

وبعد ، فان فيما حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، قال : قال معمر : أخبر في سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هربرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « مامين رجل لايئود ي زكاة ماليه إلا جُعل يَوْم القيامة صفا نح من نار يُكُوي بها جَنْبُه وجَبْهته وطلهر و في يَوْم كان مَقْد ار ه خمسين ألف سنة حتى يتقضى بين الناس ثم يرى سبيلة ، وإن كانت إيلا الا بطيح كما بقاع قرقر تنطؤه بأخفافها »حسبته قال : « وتعفقه بأفواهها ، يرد أولاها على أخراها ، حتى يتقضى بين الناس ثم يرك سبيلة ، وإن كانت عنما فيثل يرد أولاها على أخراها ، حتى يتقضى بين الناس ثم يرك سبيلة ، وإن كانت عنما فيثل ذلك ، إلا أنها تنظم هو نو نلك نظائر من الأخبار التي كرهنا الإطالة بذكرها الدلالة الواضحة على أن الوعيد إنماهو من الله على الأموال التي لم تؤد الوظائف المفروضة فيها لأهلها من الصدقة ، لاعلى اقتنائها واكتنازها .

وفيها بينا من ذلك البيان الواضح على أن الآية لحاص كما قال ابن عباس ، وذلك ما حدثني محمد بن سعد ، قال : ثنى أنى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه، عن ابن عباس ( وَالنَّذِينَ يَتَكُنْزُونَ الذَّهَبَ وَالفَيْضَةَ وَلا يُنْفَيِقُو مَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشَرْهُمُ مَ بِعَدَ ابِ أَلِيمٍ ) يقول : هم أهل الكتاب ،

وقال : هي خاصة وعامة؛ يعني بقوله : هي خاصة وعامة : هي خاصة من المسلمين فيمن لم يؤد زكاة ماله منهم ، وعامة في أهل الكتاب ، لأنهم كفار لاتقبل منهم نفقاتهم إن أنفقوا .

يدل على صحة ما قلنا فى تأويل قول ابن عباس: هذا ما حدثنى المثنى ، قال: ثنا عبد الله ، قال: ثنى معاوية ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس ، قوله ( وَاللَّذِينَ يَكُنْرُونَ الذَّهَ مَبَ والفَضَّةَ وَلا يُنفُقُونَها ) . . . إلى قوله ( هَذَا ما كَنَرُ مُ يُلانفُسِكُم فَذُوقُوا مَا كُنْنُم تَكُنْرُونَ ) قال: هم الذين لايؤدون زكاة أموالهم ، قال: وكل مال لاتؤدى زكاته كان على ظهر الأرض ، أو فى بطنها فهو كنز ، وكل مال تؤدى زكاته فليس بكنز ، كان على ظهر الأرض أو فى بطنها .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( وَالنَّذِينَ يَكُنْرُونَ الذَّهَبَ وَالفَيضَة ) قال : الكنز : ما كنز عن طاعة الله وفريضته ، وذلك الكنز ، وقال : افترضت الزكاة والصلاة جميعاً لم يفرق بينهما . وإنما قلنا ذلك على الحصوص ، لأن الكنز فى كلام العرب : كل شى مجموع بعضه على بعض فى بطن الأرض كان أو على ظهرها ، يدل على ذلك قول الشاعر :

لادرً درّى إن أطعمت نازِلَهُم قرف الحيّى وعندى البرُّ مكنوزُ ١

يعنى بذلك : وعند البرّ مجموع بعضه على بعض، وكذلك تقول العرب للبدن المجتمع : مكتنز ، لانضام بعضه إلى بعض . وإذا كان ذلك معنى الكنز عندهم ، وكان قوله (واللّذين يكنزُون الله هنب والفضة معناه : والذين يجمعون الذهب والفضة بعضها إلى بعض (ولا يُنشفقُونها في سبيل الله) وهو عام في التلاوة ، لم يكن في الآية بيان كم ذلك القدر من الذهب والفضة الذي إذا جمع بعضه إلى بعض استحق الوعيد كان معلوما أن خصوص ذلك إنما أدرك بوقف الرسول عليه ، وذلك كما بينا من أنه المال الذي لم يؤد حق الله منه من الزكاة دون غيره لما قد أوضحنا من الدلالة على صحته .

وقد كان بعض الصحابة يقول : هي عامة في كلّ كنز ، غير أنها خاصة في أهل الكتاب ، وإياهم عنى الله بها .

#### ذكرمن قال ذلك

حدثنى أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس ، قال : ثنا هشيم ، قال : ثنا حصين ؟ عن زيد بن وهب ، قال : مررت بالربذة ، فلقيت أبا ذر ، فقلت : يا أبا ذر ، ما أنزلك هذه البلاد ، قال : كنت بالشأم ، فقرأت هذه الآية (والله ين يَكُونُونَ الله همب والفيضة ) . . . الآية ، فقال معاوية : ليست هذه الآية فينا ، إنما هذه الآية في أهل الكتاب ، قال : فقلت إنها لفينا وفيهم ، قال : فارتفع في ذلك بيني وبينه القول ، فكتب إلى عبان يشكوني ، فكتب إلى عبان أن أقبل إلى " ، قال : فأقبلت ؛ فلما قدمت

<sup>(</sup>۱) البيت لبعض الحذليين ، أورده صاحب اللسان فى (حتا ) قال : والحتى ، على فعيل : سويق المقل ، وقيل رديثه ، وقيل يابسه . قال الحذل . . . البيت . والقرف بكسر القاف ؛ القشر ، والقرفة : القشرة . يريد أنه لايطعم ضيفانه إذا نزلوا به ، الحبز المتخذ من قشر الحتى ، مع أن البركثير عنده مكدس بعضه على بعض ، فذلك لؤم لا يرضاه لنفسه .

ومنه قول الشاعر:

المدينة ركبى الناس كأنهم لم يرونى قبل يومئذ ، فشكوت ذلك إلى عنمان ، فقال لى : تنحّ قريبا ، قلت : والله لن أدع ما كنت أقول .

حدثنا أبوكريب وأبوالسائب وابن وكيع ، قالوا : ثنا ابن إدريس ، قال : ثنا حصين ، عن زيد بن ﴿ وهب ، قال : مررنا بالربذة ، ثم ذكر عن أبى ذرّ نحوه .

حدثنى أبوالسائب ، قال : ثنا ابن إدريس ، عن أشعث وهشام ، عن أبى بشر ، قال : قال أبوذر : خرجت إلى الشام فقرأت هذه الآية (وَاللَّهُ بِنَ يَكُنْزُونَ اللهَّهَبَ والفَيْضَةَ وَلا يُنْفَيِقُو مَا فِي سَبِيلِ اللهِ) فقال معاوية : إنما هي في أهل الكتاب ، قال : فقات : إنها لفينا وفيهم .

حدثنى يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هشم ، قال : أخبرنا حصين ، عن زيد بن و هب ، قال : مررت بالربذة فاذا أنا بأبى ذر ، قال : قلت له : ما أنزلك منزلك هذا ؟ قال : كنت بالشام ، فاختلفت أنا ومعاوية فى هذه الآية ( وَاللَّه ين يَكُنْزُونَ الله هَبَ وَالفَصْة وَلا يُنْفقُونَها في سبيل الله ) قال : فقال : نزلت فى أهل الكتاب ، فقلت : نزلت فينا وفيهم ، ثم ذكر نحو حديث هشيم عن حصين . وقال : نزلت فى أهل الكتاب ، فقلت : نزلت فينا وفيهم ، ثم ذكر نحو حديث هشيم عن حصين . وين قال قائل : فكيف قبل ( وَلا يُنْفقُونَها في سبيل الله ) فأخرجت الهاء والألف مخرج الكناية عن أحد النوعين . قبل : يحتمل ذلك وجهين : أحدهما أن يكون الذهب والفضة مرادا بها الكنوز ، كأنه قبل ( وَاللَّه ين َ يَكُنْزُونَ ) الكنوز ( وَلا يُنْفقُونَها في سبيل الله ) لأن الذهب والفضة هى الكنوز في هذا الموضع . والآخر أن يكون استغنى بالخبر عن إحداهما في عائد ذكرهما من الخبر عن الأخرى ،

لدلالة الكلام على أن الحبر عن الأخرى مثل الحبر عنها ، وذلك كثير موجود فى كلام العرب وأشعارها،

تَحْنُ مِمَا عِنْدَنَا وأنْتَ بِمَا عِنْدَكَ رَاضٍ والرأْىُ مُغْتَلِفُ ا فقال: راض، ولم يقل: راضون، وقال الآخر:

إنَّ شَرْخَ الشَّبابِ والشَّعَرِ الأسْسَسُودَ مَا لَمْ يُعَاصَ كَانَ جُنُونَا ؟ فقال : يعاص ، ولم يقل : يعاصيا فى أشياء كثيرة ، ومنه قول الله (وَإِذَا رَأُواْ يَجَارَةٌ أَوْ كَلْمُوا انْفَضُوا إلـيَها) ولم يقل : إليهما .

<sup>(</sup>۱) البيت لقيس بن الحطيم ، وهو التاسع والخمسون من شواهد سيبويه (الكتاب ۲ : ۳۸) قال الأعلم فى شرحه للبيت : استشهد به مقويا لما جاز من حذف المفعول الذى هو فضلته مستغلى عنها فى قولهم : ضربت وضربنى زيد ، لأنه حذف فى البيت خبر المبتدأ الأول الذى هو محتاج إليه لايتم الكلام إلا به وجاز هذا المذف لأن خبر المبتدأ الثافى دال عليه ، إذ كان معناه كعناه ، والتقدير : نحن داضون وأنت راض . وهذا يقوى مذهب سيبوبه فى تقدير الحذف من الأول فى قوله عز وجل : « والله ورسوله أحق أن يرضوه » ، لأن قوله « راض » لا يكون خبرا البتة لنحن ، ولا من تقدير حذف خبره ضرورة .

 <sup>(</sup>۲) البيت لحسان بن ثابت (حماسة البحترى طبع بيروت ص ١٩٨). وديوانه طبع ليدن سنة ١٩١٠ ص ١٥ من مقطوعة له
 سبعة أبيات ، وهو أولها. وشرخ الشباب : أوله. والشاهد في البيت أن قوله مالم يعاص ، راجع إلى الشعر الأسود وحده ، وإلا
 لقال : مالم يعاصيا . فحدف هذا القيد من الأول ، وأبقاه مع الثاني .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

## يَوْمَ يِحُثَى عَلَيْهَا فِي َارِجَهَتَ مَفَّكُو كَانِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمُّ هَا لَا المَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْمَاكُنتُمُ تَكِيزُونَ ۞

ينه يقول تعالى ذكره: فبشر هؤلاء الذين يكنزون الذهب والفضة ، ولا يخرجون حقوق الله مها يا محمد بعذاب أليم (يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْها فى نارِ جَهَمَ مَ فاليوم من صلة العذاب الأليم ، كأنه قيل في يبشرهم بعذاب أليم يعذبهم الله به فى يوم يحمى عليها ، ويعنى يقوله (يُحْمَى عَلَيْها) تدخل النار فيوقد عليها : أى على الذهب والفضة التى كنزوها فى نار جهنم ، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ، وكل شىء أدخل النار ، فقد أحمى إحماء ، يقال منه : أحميت الحديدة فى النار أحميها إحماء . وقوله (فَتَكُوّى بها جباههُمُ ) يعنى بالذهب والفضة المكنوزة ، يحمى عليها فى نار جهنم ، يكوى الله بها ، يقول : يحرق الله جباه كانزيها وجنوبهم وظهورهم (هذا ما كنزتم فى الدنيا أيها الكافرون ، الذين منعوا كنوزهم من فرائض الله الواجبة فيها لأنفسكم (فَذُوقُوا ماكُنْتُم تَكُونُونَ) يقول : فيقال لهم : فأطعموا عذاب الله بما كنتم تمنعون من أموالكم حقوق الله وتكنزونها مكاثرة ومباهاة ، يقول من قول هذا ماكزتم ويقال لهم لدلالة الكلام عليه .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، قال : أخبر نا أيوب ، عن حميد بن هلال ، قال : كان أبوذرّ يقول : بشر الكنازين بكيّ في الحباه ، وكيّ في الحنوب ، وكيّ في الظهور ، حتى يلتّي الحرّ في أجوافهم .

قال: ثنا ابن علية ، عن الحريرى ، عن أبى العلاء بن الشخير ، عن الأحنف بن قيس ، قال : قدمت المدينة ، فبينا أنا فى حلقة فيها ملأ من قريش إذ جاءه رجل خشن الثياب ، خشن الجسد ، خشن الوجه ، فقام عليهم ، فقال بشر الكنازين برضف يحمى عليه فى نار جهم ، فيوضع على حلمة ثدى أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه ، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثدييه ينزلزل ، قال : فوضع القوم رءوسهم ، فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا ، قال : وأدبر فاتبعته ، حتى جلس إلى سارية ، فقلت : ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت ، فقال : إن هؤلاء لا يعقلون شيئا .

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا الحكم، قال: ثنى عمرو بن قيس، عن عمرو بن مرة الحملى، عن ألى نصر عن الأحنف بن قيس، قال: رأيت في مسجد المدينة رجلا غليظ الثياب، رثّ الهيئة، يطوف في الحلق وهو يقول: بشر أصحاب الكنوز بكيّ في جنوبهم، وكيّ في جباههم، وكيّ في ظهورهم، ثم انطلق وهو يتلمر يقول: ما عسى تصنع بي قريش ؟.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : قال أبوذر : بشر أصحاب الكنوز بكيّ في الجباه ، وكيّ في الجنوب ، وكيّ في الظهور .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن سفيان ، عن قابوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس (يَوْمْ وَحُمْمَى عَلَيْهَا فِي نارِ جَهَسَمَ ) قال : حية تنطوى على جبينه وجبهته ، تقول : أنا مالك الذي بخلت به . حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سالم بن أبى الجعد ، عن معدان بن أبى طلحة ، عن ثوبان ، أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : « مَن ترك بعده و كَسَرًا مُثلً لَهُ يَوْمَ القيامة شُجاعا أقرَعَ لَهُ زَبِيبَتان ، يَتَبْعَهُ يَقُول : ويَدْلَك ما أنْت ؟ فَيَقُول أَ : أنا كَسَرُك الدِّي تَرَكشه بعدك ، فلا يزال يُزال يَنْبعه حتى يُلْقِمه يَدَه فيه فيمها فيهما منائر جسَده » .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبر نا عبد الرزاق ، قال : أخبر نا معمر ، عن طاوس ، عن أبيه ، قال : بلغنى أنالكنوز تتحوّل يوم القيامة شجاعا يتبع صاحبه، وهو يفرّ منه ويقول : أنا كنزك لايدرك منه شيئا إلا أخذه .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا جرير ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرّة ، عن مسروق ، عن عبد الله قال : والذى لاإله غيره ، لايكوى عبد يكنز فيمس دينار دينارا ، ولا درهم درهما ، ولكن يوسع جلده فيوضع كل دينار ودرهم على حدته .

قال : ثنا أبى ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرّة ، عن مسروق ، عن عبد الله ، قال : من رجل يكوى بكنز ، فيوضع دينار على دينار ، ولا درهم على درهم ، ولكن يوسع جلده .

القول في تأويل قوله تعالى :

إِنَّعِدَّةَ الشَّهُورِعِنَاللَّهِ النَّنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَكِيللَّهِ يُوْمِ حَكَقَاللَّهُ وَوَكُولُونَ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَزَبَعَهُ مُحُرُمِ ذَا لِكَ الدِّبِنُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظٰلِمُوا فِي نَافُسَكُمْ وَقَكِنُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَلِنُلُونَكُمْ كَافَةً وَاعْلَمُوا أَنَّاللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِيدِ فَي الْمُنْفِرِ فَي الْمُنْفِرِ فَي كَانُونَا لَا اللهُ مَعَ الْمُتَّقِيدِ فَي الْمُنْفِرِ فَي الْمُنْفَرِ فَي الْمُنْفِي فَي الْمُنْفِي فَي الْمُنْفِرِ فَي الْمُنْفِي فَي اللهُ اللهُ وَاعْلَمُ الْمُنْفَرِ فَي اللهُ الل

والمحرّم، وبذلك تظاهرت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقى ، قال : ثنا زيد بن الحباب ، قال : ثنا موسى بن عبيدة الربذى

قال: نبى صدقة بن يسار، عن ابن عمر، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع، بمنى فى أوسط أيام التشريق، فقال: « يا أينها النباسُ ، إنَّ الزَّمَانَ قَدَ اسْتَدَارَ كَاهَيَنْكُتُهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ اللهُ

حدثنا محمد بن معمر ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا أشعث ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الزّمان فله استندار كهيشته يوم خلق الله السّموات والأرْض ، وإن عيد ق الشهور عيند الله اثننا عشر شهرا في كتاب الله يتوم خلق السّموات والأرْض ، مينها أرْبَعَة حُرُم ، ثلاثة منتواليات ورَجَب مُضَر بين محمد كي وشعبان ».

حدثناً يعقوب ، قال : ثنا إساعيل بن إبراهيم ، قال : ثنا أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن أبى بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فى حجة الوداع ، فقال : « ألا إن ّ الزَّمان قلد استُدَار كهي ثُنيه يَوْم خلَق الله الله عليه والأرض ، السَّنة أثننا عَسَرَ شَهْرًا ، مِنْها أَرْبَعَة حُرُم ، ثَلاثَة مُنتواليات : ذُو القعدة ، وذُو الحيجة والمُحرَّم ، ورَجَب مُضَر اللَّذي بين مُجادى وشعنبان » مُتواليات : ذُو القعدة ، وذُو الحيجة والمُحرَّم ، ورَجَب مُضَر اللَّذي بين مُجادى وشعنبان »

حدثنا مجاهد بن موسى ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سليان التيمى ، قال : ثنى رجل بالبحرين ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى خطبته فى حجة الوداع : « ألا إنَّ الزَّمانَ قَدَ اسْتَدَارَ كَهَيَّدُتُهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ اللهِ اللهِ النَّا عَشَرَ شَهَرَّا ، ثلاثَهُ يَوْمَ خَلَقَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهَرًا ، ثلاثَهُ مُتُولِعِينَدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهَرًا ، ثلاثَهُ مُتُولِعِينَدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهَرًا ، ثلاثَهُ مُتُوالِيادً " : ذُو القَعَدَة مَ ، وَذُو الحَيْجَة مَ ، والمُحَرَّمُ ، وَرَجَبَ النَّذِي بِينَ مُعادَى وَشَعَبان » .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فى خطبته يوم منى : « ألا إن الزّمان قد استدار كهيس ثنته يوم خلق الله السّموات والأرض ، وإن عداة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ، مسنها أرْبَعَة حُرُم " ثلاثة " مُتواليات فرو القعدة ، وذو الحيجة ، والمُحرَم ، ورَجب مُضَر الدّي بين مُعادى وسَعبان » وهو قول عامة أهل التأويل .

#### ذكر من قال دُلك

حدثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( إنَّ عيد ةَ الشَّهُورِ عينْدَ اللهِ اثننا عشمرًا في كيتابِ الله يبَوْمَ خلَلَقَ السَّمبَوَاتِ والأرْضَ مينها أرْبَعبَةً "

حُرُمٌ ) أما أربعة حرم : فذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرّم ، ورجب. وأما كتاب الله : فالذي عنده . حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله ( إنَّ عيدَة الشَّهُورِ عينهُ اللهِ النَّا عَشَرَ شَهَرًا ) قال : يعرف بها شأن النسيء ما نقص من السنة .

حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد فىقول الله ( إن عيد عن الله عن عباهد فىقول الله ( إن عيد أن الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه ا

وأما قوله (ذلك َ الدّينُ القبَــيمُ ). فإن معناه : هذَا الذّى أخبر تكم به ، من أن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله ، وأن منها أربعة حرما : هو الدين المستقيم .

كما حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ( ذلك َ الله ين ُ القَـــ م ) يقول : المستقم .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد فى قوله ( ذلك الد ين القسم ) قال : الأمر القيم ، يقول : قال تعالى: واعلموا أيها الناس أن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ، فى كتاب الله الذى كتب فيه كل ما هو كائن ، وإن من هذه الاثنى عشر شهرا ، أربعة أشهر حرما ذلك دين الله المستقيم ، لاما يفعله النسى ء من تحليله ما يحلل من شهور السنة ، وتحريمه ما يحرمه منها .

وأما قوله (فكلا تنظلمُوا فيهين أنْفُستكُم ) فان معناه : فلا تعصوا الله فيها ، ولا تحلوا فيهن ماحرّم الله عليكم ، فتكسبوا أنفسكم مالاقبل لها به من سخط الله وعقابه .

كما حدثنى يونس ، قال : قال أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( فكلا تَطْلُمِمُوا فَيْسِمُوا فَيْسِمُوا فَيْسِمُوا فَيْسِمُوا فَيْسِمُوا فَيْسِمِنَ أَنْفُسَكُمُ ۚ ) قال : الظلم : العمل بمعاصى الله ، والترك لطاعته .

ثم اختلف أهل التأويل فى الذّى عادت عليه الهاء والنون فى قوله ( فيهيِن ً ) ، فقال بعضهم : عاد ذلك على الاثنى عشر شهرا ، وقال : معناه : فلا تظلموا فى الأشهر كلها أنفسكم .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على " ، عن ابن عباس ، قوله ( إن عبد ق الشهُورِ عيند الله الله الله الله يتوهم خلق السّموات والأرض ، منها أربعة حررم فلك الدّين القييم فلا تنظيل موا فيهن أنفسكم " ) فى كلهن ، ثم خص من ذلك أربعة أشهر ، فجعلهن حرما وعظم حرماتهن ، وجعل الذنب فيهن أعظم ، والعمل الصالح والأجر أعظم حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا سويد بن عمرو ، عن حماد بن سلمة ، عن على بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس ( فكل تنظيل مُوا فيهن أنفسكُم " ) قال : في الشهور كلها .

وقال آخرون: بل معنى ذلك : فلا تظلّموا فى الأربعة الأشهر الحرم أنفسكم ، والهاء والنون عائدة على الأشهر الأربعة .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا بشر بن معاذ قال : ثنا » يزيد، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، أما قوله ( فكلا تنظيمُوا فيهِنَ أنفُسكُمُ ) فان الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما ، ولكن الله يعظم من أمره ما شاء وقال : إن الله اصطفى صفايا من خلقه اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا ، واصطفى من الكلام ذكره ، واصطفى من الأرض المساجد ، واصطفى من الشهور رمضان ، والأشهر الحرم ، واصطفى من الأيام يوم الجمعة ، واصطفى من الليالي ليلة القدر ، فعظموا ما عظم الله ، فانما تعظم الأمور بما عظمها الله عند أهل الفهم وأهل العقل .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : فلا تظلموا فى تصييركم حرام الأشهر الأربعة حلالا ، وحلالها حراما أنفسكم .

#### ذكرمن قال ذلك

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق (إن عيدة الشهُور عيند الله اثنا عَشَرَ شَهْرًا) . . . إلى قوله (فكل تنظيلمُوا فيهِن أَنْفُسكُم ) : أى لاتجعلوا حرامها حلالا ، ولا حلالها حراما ، كما فعل أهل الشرك ، فانما النسىء الذى كانوا يصنعون من ذلك زيادة فى الكفريضل به الذين كفروا ... الآية . حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن الحسن (فكل تنظيمُو فيهِن أَنْفُسكُم ) قال : ظلم أنفسكم : أن لاتحرموهن كحرمهن .

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن الحسن بن محمد ابن محمد ابن على ( فكلا تنظليمُوا فيهين " أنْفُسَكُم ") قال : ظلم أنفسكم أن لاتحرموهن كحرمهن .

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن الحسن بن محمد ، بنحوه .

الله قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك عندى بالصواب ، قول من قال : فلا تظلموا فى الأشهر الأربعة أنفسكم ، باستحلال حرامها ، فإن الله عظمها وعظمً حرمتها .

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب فى تأويله لقوله ( فَلَا تَظَلَّمُوا فَيهِنَ ) فأخرج الكناية عنه مخرج الكناية عن جمع ما بين الثلائة إلى العشرة ، وذلك أن العرب تقول فيما بين الثلاثة إلى العشرين ، قالت : فعلنا ذلك لثلاث ليال خلون ، ولأربعة أيام بقين ، وإذا أخبرت عما فوق العشرة إلى العشرين ، قالت : فعلنا ذلك لثلاث عشرة خلت ، ولأربع عشرة مضت ، فكان فى قوله جل ثناؤه ( فكلا تنظيل مُوا فيهِنَ فعلنا ذلك لثلاث عشرة خلت ، ولأربع عشرة مضت ، فكان فى قوله جل ثناؤه ( فكلا تنظيل مُوا فيهن أنفسهم فيهن مخرج عدد الجمع أنفسكُم ، وإخراجه كناية عدد الشهور التى نهى المؤمنين عن ظلم أنفسهم فيهن مخرج عدد الجمع القليل من الثلاثة إلى العشرة الدليل الواضح ، على أن الهاء والنون من ذكر الأشهر الأربعة دون الاثنى العشر الأن ذلك لوكان كناية عن الاثنى عشر شهرا لكان : فلا تظلموا فيها أنفسكم .

الله فإن قال قائل: فما أنكرت أن يكون ذلك كناية عن الاثنى عشر ، وإنكان الذى ذكرت هو المعروف

فى كلام العرب ، فقد علمت أن المعروف من كلامها إخراج كناية مابين الثلاث إلى العشربالهاء دون النون ، وقد قال الشاعر :

أصبَّحَن في قُرْحَ وفِي دَارا تِها سَبْعَ لَيَالٍ غَـَــُيرَ مَعَلُوفًا تِها ا ولم يقل: معلوفاتهن ، وذلك كناية عن السبع ؟ قبل: إن ذلك وإنَّ كان جائزًا فليس الأفصح الأعرف في كلامها ، وتوجيه كلام الله إلى الأفصح الأعرف ، أولى من توجيهه إلى الأنكر.

ينه فإن قال قائل: فإن كان الأمر على ما وصفت ، فقد يجب أن يكون مباحا لنا ظلم أنفسنا في غير هن من سائر شهور السنة ؟ قيل: ليس ذلك كذلك ، بل ذلك حرام علينا في كل وقت وزمان ، ولكن الله عظم حرمة هؤلاء الأشهر وشرفهن على سائر بشهور السنة ، فخص الذنب فيهن بالتعظيم ، كما خصهن بالتشريف ، وذلك نظير قوله (حافيظُوا على الصلّوات والصلّاة الوسطى) ولا شك أن الله قد أمرنا بالمحافظة على الصلوات المفروضات كلها بقوله (حافيظُوا على الصلّوات) ولم يبح ترك المحافظة عليهن بأمره بالمحافظة على الصلاة الوسطى ، ولكنه تعالىذكره زادها تعظيا ، وعلى المحافظة عليها توكيدا ، وفي تضييعها تشديدا ، فكذلك ذلك في قوله (ميشها أربعة محرم ذلك الدين القسيم فلا تنظيم فالا تنظيم أو فلا يقول جل ثناؤه : وقاتلوا وأما قوله (وقاتلوا المُشركين كافية كما يُقاتِلُونكُم كافية ) فإنه يقول جل ثناؤه : وقاتلوا

وأما قوله (وَقَاتِـلُـوا المُشْرِكِينَ كَافَيَّةً كَمَا يُلِقاتِـلُـونَكُمُ كَافَيَّةً) فإنه يقول جلّ ثناؤه : وقاتلوا المشركين بالله أيها المؤمنون جميعاً عَير مختلفين ، مؤتلفين غير مفترقين ، كما يقاتلكم المشركون جميعاً ، مجتمعين غير متفرقين .

كما حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدى (و قاتيلُوا المُشْرِكِينَ كافّة "كمّا يُقاتيلُونَكُم "كافّة") أما كافة فجميع وأمركم مجتمع .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبوصالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس ، قوله (وَقَاتِـلُـوا الْمُشْرِكِينَ كَافَـةً ) يقول : جميعا .

حدَّناً بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة (وقاتيلُوا المُشْرِكِينَ كَافَّةً) : أَى جميعاً. والكافَّة في كلّ حال على صورة و احدة لاتذكر ولا تجمع ، لأنها وإن كانت بلفظ فاعلة ، فأنها في معنى المصدر كالعافية والعاقبة ، ولا تدخل العرب فيها الألف واللام ، لكونها آخر الكلام مع الذي فيها من معنى المصدر كما لم يدخلوها ، إذا قالوا قاموا معا ، وقاموا جميعا .

(١) البيت في اللسان (قرح )غير منسوب قال : وأما قول الشاعر :

حَبِسَنَ فَى قَرْحَ وَ فَى دَاراتها سَبْعَ لَيال غَبَيرَ مَعَلُوفًا تِهَا فَهِ المِ وَادَى القرى . ولعله أراد الأولَّ ، ونسب الفراء البيت لأبي القبقام الفقعيى، وقال : ( ص ١٢٧ مصورة جامعة القاهرة) ويقولون لما بين الثلاثة إلى العشرة : هن وهؤلاء . فإذا جزت العشرة قالوا : هي وهذه إرادة أن تعرف سمة القليل من الكثير ، ويجوز في كل واحد ما جاز في صاحبه ، قال أبو القبقام الفقعي : أصبحن . . . البيت ولم يقل معلوفا ثمن وهن سبع ، وكل ذلك صواب ، إلا أن المؤثر ما فسرت لك . ومثله ( وقال نسوة في المدينة ) فذكر الفعل نقلة النسوة ، ووقوع هؤلاء عليمن كما يقع على الرجال ، ومنه قوله ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم ) ولم يقل : انسلخت ، وكل صواب وقال تماله ، ولو قيلت كان صوابا .

وأما قوله (واعلم منوا أن الله مع المُتقين ) فإن معناه : واعلموا أيها المؤمنون بالله أنكم إن قاتلتم المشركين كافية ، واتقيتم الله فأطعتموه فيما أمركم ونهاكم ، ولم تخالفوا أمره فتعصوه ، كان الله معكم على عدو كم وعدوه من المشركين ، ومن كان الله معه لم يغلبه شيء ، لأن الله مع من اتقاه فخافه وأطاعه فيما كلفه من أمره ونهيه ،

#### القول في تأويل قوله تعالى :

إِنَّمَاالنَّسِيءُ زِيَادَةً فِي الْكُفَّرِيُضَلُ بِوالَّذِ بِنَ كَعَنْرُواْ يُحِلُّونَهُ عَامَا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامَا لِيَّالِينِ النِّمَاالنِّسِيءُ زِيَادَةً فِي الْكُفَّرِينَ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ

الله يقول تعالى ذكره: ما النبيء إلا زيادة في الكفر. والنسيء مصدر من قول القائل: نسأت في أيامك ونسأ الله في أجلك: أي زاد الله في أيام عمرك، ومدة حياتك، حتى تبقى فيها حيا، وكل زيادة حدثت في شيء، فالشيء الحادث فيه تلك الزيادة بسبب ما حدث فيه نسيء، ولذلك قيل للبن إذا كثر بالماء نسيء، وقيل للمرأة الحبلي نسوء، ونُسئت المرأة ، لزيادة الولد فيها ؛ وقيل: نسأت الناقة وأنسأتها: إذا زحرتها ليزداد سيرها، وقد يحتمل أن النسيء فعيل، صرف إليه من مفعول، كما قيل: لعين وقتيل، بمعنى : ملعون ومقتول، ويكون معناه: إنما الشهر المؤخر زيادة في الكفر، وكأن القول الأول أشبه بمعنى الكلام، وهو أن يكون معناه: إنما التأخير الذي يؤخره أهل الشرك بالله من شهور الحرم الأربعة، وتصييرهم الحرام منهن حلالا، والحلال منهن حراما، زيادة في كفرهم وجحودهم أحكام الله وآياته، وقد كان بعض القراء يقرأ ذلك ( إنما النسي ) بترك الهمز وترك مده ( يُضلُ به الله ين كفروا).

واختلفت القراء فى قراءة ذلك ، فقرأته عامة الكوفيين ( يُضَلُّ بِهِ اللَّه بِن كَفَرُوا ) بمعنى : يضل الله بالذرىء الذي ابتدعوه وأحدثوه الذين كفروا . وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة وبعض الكوفيين ( يُضِلُّ بِهِ اللَّه بِن كَفَرُوا ) بمعنى : يزول عن محجة الله التى جعلها لعباده طريقا يسلكونه إلى مرضاته الذين كفروا . وقد حُكى عن الحسن البصرى ( يُضَلُّ بِهِ اللَّه بِن كَفَرُوا ) بمعنى : يضل بالنسىء الذي سنه الذين كفروا . وقد حُكى عن الحسن البصرى ( يُضَلُّ بِهِ اللَّه بِن كَفَرُوا ) بمعنى : يضل بالنسىء الذي سنه الذين كفروا الناس .

القراء أهل أبوجعفر: والصواب من القول فى ذلك: أن يقال: هما قراءتان مشهورتان، قد قرأت بكل واحدة القراء أهل العلم بالقرآن والمعرفة به، وهما متقاربتا المعنى، لأن من أضله الله فهو ضال ، ومن ضل فبإضلال الله إياه وخذلانه له ضل ، فبأيتهما قرأ القارئ فهو للصواب فى ذلك مصيب . وأما الصواب من القراءة فى النسىء ، فالهمز ، وقراءته على تقدير فعيل ، لأنها القراءة المستفيضة فى قرأة الأمصار التى لا يجوز خلافها فما أجمعت عليه .

F- ニ フ ^

وأما قوله ( ُبحِلِتُونَهُ ُ عامًا ) فإن معناه : يحل ّ الذين كفروا النسىء ، والهاء فى قوله ( ُبحِلِتُونَهُ ُ ) عائدة عليه .

ومعنى الكلام: يحلون الذين أخروا تحريمه من الأشهر الأربعة الحرم عاما، ويحرّمونه عاما (لييو اطيئوا عدة عدد ما حرّم الله ) يقول: ليوافقوا بتحليلهم ما حللوا من الشهور، وتحريمهم ما حرّموا منها، عدة ما حرّم الله (فَيسُحيلُوا ما حرَّم الله ، زُين كَهُم "سُوء أعما لهيم ) يقول: حسن لهم ، وحبب إليهم سيئ أعمالهم وقبيحها، وما خولف به أمر الله وطاعته (والله لا يهذي القوم الكافيرين) يقول: والله لايوفي لمحاسن الأفعال وحلها، وما لله فيه رضا، القوم الجاحدين توحيده، والمنكرين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه يخذلهم عن الهدى كما خذل هؤلاء الناس عن الأشهر الحرم.

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على " ، عن ابن عباس ، قوله ( إ تمنا النّسيء وياد ق الكنانى كان يوافى المؤسم فى كل عام ، وكان يكنى أبا ثمامة ، فينادى : ألا إن أبا ثمامة لايجاب ولا يعاب ، ألا وإن صفر العام الأوّل حلال ، فيحل الناس ، فيحرم صفر عاما ، ويحرم المحرم عاما ، فذلك قوله تعالى ( إ تمنا النّسيىء وياد ق الكُفْر ) . . . إلى قوله ( الكافيرين ) . وقوله ( إ تمنا النّسيىء وياد ق الكُفْر ) . . . إلى قوله ( الكافيرين ) . وقوله ( إ تمنا النّسيىء وياد ق في الكُفْر ) يقول : يتركون المحرم عاما ، وعاما ، وعاما بحرمونه .

يَنْهُمْ قَالَ أَبُوجُعَفُر : وهذا التأويل من تأويل ابن عباس يدل على صحة قراءة من قرأ النسى بترك الهمز وترك المد ، وتوجيهه معنى الكلام إلى أنه فعل من قول القائل : نسيت الشيء أنساه ، ومن قول الله ( نَـسُوا اللهَ فَـرَكُهُم . اللهَ فَـرَكُهُم .

حدثنى محمد بن سعد ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس ( إَنَّهَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الكُفْرِ ) قال : فهو المحرَّم كان يحرَّم عاما وصفر عاما ، وزيد صفر آخو في الأشهر الحرم ، وكانوا يحرَّمون صفرا مرَّة ، ويحلونه مرَّة ، فعاب الله ذلك ، وكانت هوازن وغطفان وبنو سليم تفعله .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا جرير ، عن منصور ، عن أبى وائل ( إَنْمَا النَّسِيءُ زِيادَ أَنْ فِي الكُفْرِ ) قال : كان النسىء رجلا من بنى كنانة ، وكان ذا رأى فيهم ، وكان يجعل سنة المحرّم صفرا ، فيغزون فيه فيغنمون فيه ، ويصيبون ، ويحرّمه سنة .

قال: ثنا أبى ، عن سفيان ، عن منصور ، عن أبى وائل ( إَنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الكُفْرِ ) . . . الآية ، وكان رجل من بنى كنانة يسمى النسىء ، فكان يجعل المحرّم صفر ، ويستحل فيه الغنائم ، فنرلت هذه الآية . حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : سمعت ليثا ، عن مجاهد ، قال : كان رجل من بنى كنانة يأتى كل عام فى الموسم على حمار له ، فيقول : أيها الناس إنى لاأعاب ولاأجاب ، ولامرد لما أقول ؛ إنا قد حرّمنا المحرّم ، وأخرنا صفر ، ثم يجىء العام المقبل بعده ، فيقول مثل مقالته ، ويقول : إنا قد حرمنا صفر ، وأخرنا المحرّم ، فهو قوله (ليئواطيئوا عيداًة ماحرَّم الله ) قال : يعنى الأربعة ، فيحلوا ما حرّم الله لتأخير هذا الشهر الحرام .

حُدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ ، قال : أخبرنا عبيد بن سليان ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله ( إَ نَمَا النّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الكُفْرِ ) النسيء : المحرّم ، وكان يحرّم المحرّم عاما ، ويحرّم صفرا عاما ، فالزيادة صفر ، وكانوا يؤخرون الشهور حتى يجعلون صفر المحرّم ، فيحلوا ماحرّم الله ، وكانت هوازن وغطفان وبنوسليم يعظمونه ، وهم الذين كانوا يفعلون ذلك في الحاهلية :

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ( آ تما النسيء ويادة في الكفر) . . . الى قوله ( الكافرين ) عمد أناس من أهل الضلالة ، فزادوا صفرا فى الأشهر الحرم ، فكان يقوم قائمهم في الموسم ، فيقول : ألا إن آلهتكم قد حرمت العام المحرّم ، فيحرّمونه ذلك العام ، ثم يقوم في العام المقبل فيقول : ألا إن آلهتكم قد حرّمت صفر ، فيحرّمونه ذلك العام ، وكان يقال لهما : الصفران . قال : فكان أول من نسأ النسيء بنومالك بن كنانة ، وكانوا ثلاثة ١ أبو ثمامة صفوان بن أمية أحد بني فقيم بن الحرث . ثم أحد بني كنانة .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، في قوله ( إ تما النّسيء وياد ق الكنّفر) قال : فرض الله الحج في ذى الحجة ، قال : وكان المشركون يسمون الأشهر : ذو الحجة ، والمحرّم ، وصفر ، وربيع ، وربيع ، وجمادى ، وجمادى ، ورجب ، وشعبان ، ورمضان ، وشوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، يحجون فيه مرّة ، ثم يسكتون عن المحرّم فلا يذكرونه ، ثم يعودون فيسمون صفر صفر ، ثم يسمون رجب جمادى الآخرة ، ثم يسمون معبان رمضان ، ثم يسمون رمضان شوالا ، ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة ، ثم يسمون المحرّم ذا الحجة ، فيحجون فيه ، واسمه عندهم ذو الحجة ، ثم عادوا بمثل هذه القصة ، فكانوا يحجون في كل شهر عامين ، حتى وافق حجة أبى بكر رضى الله عنه الآخر من العامين في ذى القعدة ، ثم حج النبى صلى الله عليه وسلم حجته التي حج ، فوافق ذا الحجة ، فذلك حين يقول النبى صلى الله عليه وسلم ف خطبته : « إن الزّمان قد استُستد از كه يَسْتُنه يتوْم خلق الله السّموات والأرض » .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثُور ، عن معمر ، عن ابن أنى نجيح ، عن مجاهد ( إَنْهَا النَّسِيءُ زيادَةٌ فِي الكُفْرِ ) قال : حجوا في ذي الحجة عامين ، ثم حجوا في المحرّم عامين ، ثم حجوا في صفر"عامين ، فكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين ، حتى وافقت حجة أبي بكر الآخر

<sup>(</sup>١) كذا في الدر أيضًا ، ولم يذكر الثلاثة ، وقد تقدم أن اسم أبي ثمامة : جنادة فحرر .

من العامين فى ذى القعدة قبل حجة النبى صلى الله عليه وسلم بسنة ، ثم حجّ النبى صلى الله عليه وسلم من قابل فى ذى الحجة ، فذلك حين يقول النبى صلى الله عليه وسلم فى خطبته : « إنَّ الزَّمَانَ قَدَ اسْتَدَارَ كَهَيَئْتَهِ يَوْمَ حَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ والأرْضَ » .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا عمران بن عيينة ، عن حصين ، عن أبى مالك ( إَ ثَمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الكُفْرِ) قال : كانوا يجعلون السنة ثلاثة عشر شهرا ، فيجعلون المحرّم صفرا ، فيستحلون فيه الحرمات ، فأنزل الله ( إَ نَمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الكُفْرِ ) .

حدثى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( إ تما النّسيء ويادة فى الكُفْرِ يُضَلُ بِهِ النَّذِينَ كَفَرُوا ) . . . الآية . قال : هذا رجل من بنى كنانة يقال له القلمس ، كان فى الحاهلية ، وكانوا فى الحاهلية لايغير بعضهم على بعض فى الشهر الحرام ، يلتى الرجل قاتل أبيه فلا يمد إليه يده - فلما كان هو ، قال : اخرجوا بنا ، قالوا له هذا المحرم ، فقال : ننسته العام ، هما العام صفران ، فإذا كان عام قابل قضيئا ، فجعلناهما محرمين ، قال : ففعل ذلك ؛ فلما كان عام قابل ، تال : لا تغزوا فى صفر حرموه مع المحرم ، هما محرمان : المحرم أنسأناه عاما أوّل ، ونقضيه ذلك الإنساء وقال شاعرهم :

### وَمَنَّا مُنْسِي أُ الشَّهُرْ القَّلَمَّس ١

وأنزل الله ( إَ نَمَا النَّسِيءُ زيادَةٌ فِي الكُفْرِ ) . . . إلى آخر الآية :

وأما قوله (زيادَة في الكُفْرِ) فإن معناه:زيادة كفربالنسىء إلى كفرهم بالله،وقيل ابتداعهم النسىء. كما حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد ( أ تما النسيء ويادَة في الكُفْرِ) يقول: از دادوا به كفرا إلى كفرهم.

وأما قوله (ليبُوَاطِئُوا) فإنه من قول القائل : واطأت فلأنا على كذا أواطثه مواطأة : إذا وافقته عليه ، معينا له ، غير مخالف عليه .

ورُوى عن ابن عباس فى ذلك ما حدثنى المثنى ، قال : ثنا عبدالله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس ، قوله (ليدُو اطيئهُوا عيداًة ما حرَاًم الله ) يقول : يشبهون ، وذلك قريب المعنى مما بينًا ، وذلك أن ما شابه الشيء فقد و افقه من الوجه الذى شابهه .

وإنما معنى الكلام: أنهم يوافقون بعدة الشهور التي يحرّمونها عدة الأشهر الأربعة التي حرّمها الله، لايزيدون عليها ، ولاينقصون منها ، وإن قدّ موا وأخرّروا فذلك مواطأة عدّمهم ، عدّة ما حرّم الله .

<sup>(</sup>۱) لم أقف على قائل البيت . وقد أورده القرطبي في تفسير ، ( مجلد ٨ : ١٣٨ ) وقال الفراء في معانى القرآن ( ص ١٩٧ مصورة جامعة القاهرة ) : كانت العرب في الجاهلية إذا أرادوا الصدر عن منى ، قدم رجل من بنى كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة ، وكان رئيس الموسم ، فيقول: أنا الذي لا أعاب ولا أجاب ولا يرد لى قضاء ؛ فيقولون : صدقت ؛ أنستنا شهرا ، يريدون : أخر عنا حرمة الحرم ، واجعلها في صفر ، وأحل المحرم فيفعل ذلك ، وإنما دعاهم إلى ذلك توالى ثلاثة أشهر حرم لا يغيرون فيها ، وإنما كان معاشهم من الإغارة . فيفعل ذلك عاما ، ثم يرجع إلى المحرم فيحرمه ويحل صفرا ، فذلك الإنساء .

## القول في تأويل قوله تعالى :

# يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ َامَنُواْمَالِكُمْ إِنَاقِيلَ لَكُمُ أِنَاقِيلَ لَكُمُ إِنَاقِيلَ لَكُمُ إِنَاقِيلَ لَكُمُ أِنَاقِيلَ لَكُمُ أَنْ فَي أَنْفِرُواْ فِي سَيِيلَ للَّهِ أَنَّا أَنَّا أَنْ اللَّهُ أَنَّا فَا لَاَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكُ الْمَحْدُوا الدُّنْيَا فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وقده الآية حت من الله جل ثناؤه المؤمنين به من أصحاب رسوله على غزو الروم ، وذلك غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك ، يقول جل ثناؤه : يا أيها الذين صد قوا الله ورسوله ( مالكُمُم ) أى شيء أمركم ( إذا قيل كركم أن فرُوا في سبيل الله ) يقول : إذا قال لكم رسول الله محمد : انفروا : أى اخرجوا من منازلكم إلى مغزاكم . وأصل النفر : مفارقة مكان إلى مكان لأمر هاجه على ذلك ، ومنه نفور الدابة ، غير أنه يقال من النفر إلى الغزو : نفر فلان إلى ثغر كذا ينفر نفرا ونفيرا ، وأحسب أن هذا من الفروق التي يفرقون بها بين اختلاف المخبر عنه ، وإن اتفقت معانى الحبر ؛ فعي الكلام : مالكم أيها المؤمنون إذا قيل لكم : اخرجوا غزاة في سبيل الله : أى في جهاد أعداء الله ( اثناً قلسُم الى الأرْض ) يقول تناقلتم إلى لزوم أرضكم ومساكنكم والجلوس فيها . وقيل : اثناً قلم لأنه أدغم التاء في الثاء ، فأحدث لها ألف ليتوصل إلى الكلام بها ، لأن التاء مدغمة في الثاء ، ولو أسقطت الألف وابتدئ بها لم تكن إلا متحركة ، فأحدث الألف لتقع الحركة بها ، كما قال جل ثناؤه ( حتى إذا اد ار كوا فيها ، حميعا ) وكما قال الشاعر : فأحدث الألف لتقع الحركة بها ، كما قال جل ثناؤه ( حتى إذا اد ار كوا فيها أنها الثاء أنها الشاعر : أله المناس أنه المناس الله الله الكالم المناس الله المناس الله المناس الله الكراس الله المناس الله المناس الله الكراس المناس الله الكراس الله المناس الله الكلام المناس الله المناس اله المناس اله المناس الله المناس الله المناس الله المناس المناس اله ا

تُو لِي الضجيع إذا ما اسْتافَها خَصِرًا عَلَدْبُ المَذَاقِ إذَا ما اتَّابَعَ القُبُـلُ ١

فهو بني الفعل افتعلتم من التثاقل .

وقوله (أرضيتم بالحياة الدُّنيا من الآخيرة) يقول جل ثناؤه: أرضيتم بحظ الدنيا والدعة فيها ، عوضا من نعيم الآخرة ، وما عند الله للمتقين فى جنانه ( فَمَا مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنيا في الآخرة ) يقول : فا الذي يستمتع به المتمتعون فى الدنيا من عيشها ولذ اتها فى نعيم الآخرة والكرامة ، التى أعدها الله لأوليائه، وأهل طاعته (إلا قليل ) يسير ، يقول لهم : فاطلبوا أيها المؤمنون نعيم الآخرة ، وترف الكرامة التى عند الله لأوليائه بطاعته ، والمسارعة إلى الإجابة إلى أمره فى النفير لجهاد عدوه .

وبنحو ما قانا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاها-(مالككم وإذا قبيل لككم انفيروا في سبيل الله اثناقك تم إلى الأرض ) أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح

<sup>(</sup>۱) لم أقت على قائله . و تولى : تعطى و تمنح . و الضجيع : من ينام معها فى فراشها . و استافها : شمها أو قبلها و خصرا : باردا ، يريد ثغرها . و اتابع : أصله : تتأبع ، أدغم المثلان المتحركان ، فاحتيج إلى ألف الوصل ، ومثله : اثاقل و ادارك ، أدغم فيهما المتقاربان و اجتلبت الألف لتيسير النطق . و البيت من شواهد الكسائى ، أنشده الفراء فى ( معانى القرآن : ١٢٨ مصورة جامعة القاهرة ) .

وبعد الطائف، وبعد حنين ، أمروا بالنفير فى الصيف حين خرفت النخل، وطابت الثمار ، وأشتهوا الظلال، وشق عليهم المخرج :

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، قوله (يا أينها الله ين آمَنُوا ما لَكُم ُ إذا قبيل لكم ُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثّاقلَتْم ُ إلى الأرْضِ ) . . . الآية ، قال : هذا حين أُمروا بغزوة تبوك بعد الفتح وحنين ، وبعد الطائف أمرهم بالنفير فى الصيف ، حين اخترفت النخل ، وطابت الثمار ، واشتهو الظلال، وشق عليهم المخرج ؛ قال : فقالوا : منا الثقيل ، وذو الحاجة، والضّيعة ، والشغل ، والمنتشر به أمره فى ذلك كله ، فأنزل الله (انْفِرُوا خفافا وَثقالاً) .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

# إِلَّانَفِرُواْ يُعَذِّبُ كُمْ عَذَابًا آلِيمًا وَيَسْتَبُولَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَاتَصْرُوهُ وَوَالْمَا عَيْرَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلِى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلِي اللْعُلِي اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي اللْعُلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

المؤلم المؤمنون المومنين به من أصحاب رسوله ، متوعدهم على ترك النفر إلى عدوهم من الروم : إن لم تنفروا أيها المؤمنون إلى من استنفركم رسول الله ، يعذبكم الله عاجلا فى الدنيا بترككم النفر إليهم ، عذابا موجعا (وَيَسْتَسَدُلُ قَوْما غيركُم ) يقول : يستبدل الله بكم نبيه قوما غيركم ، ينفرون إذا استنفروا ، وبجيبونه إذا دعوا ، ويطيعون الله ورسوله (وَلا تنضُرُوهُ شَيَّنًا) يقول: ولا تضرّوا الله بترككم النفير ، ومعصيتكم إياه شيئا ، لأنه لاحاجة به إليكم ، بل أنتم أهل الحاجة إليه ، وهو الغنى عنكم ، وأنتم الفقراء (والله على كُلُّ شَيْء قدير ) يقول جلّ ثناؤه : والله على إهلاككم واستبدال قوم غيركم بكم ، وعلى كل ما يشاء من الأشياء قدير ، وقد ذكر أن العذاب الأليم في هذا الموضع كان احتباس القطرعهم .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا زيد بن الحباب ، قال : ثنى عبدالمؤمن بن خالد الحننى ، قال : ثنى غدالمؤمن بن خالد الحننى ، قال : نجدة الحراسانى ، قال : سمعت ابن عباس ، وسئل عن قوله ( إلا تَنَفْرُوا يُعَدَّبُكُم عَذَابا أليها ) قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفر حيا من أحياء العرب ، فتناقلوا عنه ، فأمسك عنهم المطر ، فكان ذلك عذابهم ، فذلك قوله ( إلا تَنَفْرُوا يُعَدَّبُكُم عَذَابا أليها ) .

حدتنا ابن حميد ، قال : ثنا يحيى بن واضح ، قال : ثنا عبد المؤمن ، عن نجدة، قال : سألت ابن عباس ، فذكر نحوه ، إلا أنه قال : فكان عذابهم أن أمسك عنهم المطر .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ﴿ إِلا ۖ تَنَـٰفُـرُوا يُعَـَدُ بَكُمُ ۚ عَـٰدَ ٓ ابا ألـيما ﴾ استنفر الله المؤمنين في لهبان الحرّ في غزوة تبوك قبل الشأم على ما يعلم الله من لجهد .

وقد زعم بعضهم أن هذه الآية منسوخة .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا يحيى بنواضح ، عن الحسين ، عن يزيد ، عن عكرمة والحسن البصرى . قالا : قال ( إلا تَنفيرُوا يُعَدّ بنكُم عَدَابا أليها ) وقال ( ما كان لأهل المدينة ومَن حَوْ لَهُم من الأعثراب أن يتتخلّفُوا عن رسُول الله ، ولايتر غَبُوا بأنفُسيم عَن نفسيه ) . . . إلى قوله ( ليتجزينهُم الله أحسن ماكانوا يعملُون ) فنسخها الآية التي تلها ( وما كان المنومينون لينفروا كافة ) . . . إلى قوله ( لعلهم عندرون ) .

ين قال أبو جعفر : ولا خبر بالذى قال عكرمة والحسن من نسخ حكم هذه الآية التى ذكروا بجب التسليم له ، ولا حجة تأتى بصحة ذلك ، وقد رأى ثبوت الحكم بذلك عدد من الصحابة والتابعين سنذكرهم بعد ، وجائز أن يكون قوله ( إلا تَنْفُرُوا يُعَذّبْكُمُ عَذَابا أليها ) لحاص من الناس ، ويكون المراد به من استنفره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم ينفر على ما ذكرنا من الرواية ، عن ابن عباس . وإذا كان ذلك كذلك ، كان قوله ( وما كان المُؤْمنُون لينشفرُوا كافية ) نهيا من الله المؤمنين عن إخلاء بلاد الإسلام بغير مؤمن مقم فيها ، وإعلاما من الله لهم أن الواجب النفر على بعضهم دون بعض ، وذلك على من استنفر منهم دون من لم يستنفر . وإذا كان ذلك كذلك لم يكن في إحدى الآيتين نسخ للأخرى ، وكان حكم كل واحدة منهما ماضيا فيا عنيت به .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَتَرُواْ ثَانِيَا ثَنَانِ إِذْ هُ كَافِ الْفَارِ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا تَعْرَبُ اللَّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَحِينَكُ وُ عَلَيْهِ وَأَيْدَهُ وَ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِينَكُ وُ عَلَيْهِ وَأَيْلَة مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ فَلَى وَكِيلَتُهُ اللَّهِ هِ فَأَلْفَ لَيَا بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَهُ وَاللَّهُ فَلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِ فَالْمُ لَيَا اللَّهُ فَلَى وَكُلِمَةُ اللَّهُ هِ فَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ فَلَى وَكُلِمَةُ اللَّهُ هِ فَا لَكُومَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَى وَكُلِمَةُ اللَّهُ هِ فَا لَدُ مِن اللَّهُ فَلَى وَكُلِمَةُ اللَّهُ هِ فَا لَكُومَ اللَّهُ فَا لَاللَّهُ فَلَى وَكُلِمَةُ اللَّهُ وَكُلُومَ اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَلَى وَكُلِمَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَلَى وَكُلِمَةُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَلَى وَكُلِمَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَلَى وَكُلِمَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ الل

وإظهاره عليهم دونهم ، أعانوه أو لم يعينوه ، وتذكير منه لهم فعل ذلك به ، وهو من العدد فى قلة ، والعدو وإظهاره عليهم دونهم ، أعانوه أو لم يعينوه ، وتذكير منه لهم فعل ذلك به ، وهو من العدد فى قلة ، والعدو فى كثرة ، فكيف به وهو من العدد فى كثرة والعدو فى قلة ، يقول لهم جل ثناؤه : إلا تنفروا أيها المؤمنون مع رسولى إذا استنفركم فتنصروه ، فالله ناصره ومعينه على عدوه ، ومغنيه عنكم ، وعن معونتكم ونصرتكم كما نصره إذ أخرجه الذين كفروا بالله من قريش من وطنه وداره ( ثاني اثنتين ) يقول : أخرجوه وهو أحد الاثنين : أى واحد من الاثنين ، وكذلك تقول العرب «همو ثاني اثنتين » يعنى أحد الاثنين وثالث ثلاثة ، وحد الاثنين : أحد الثلاثة ، وأحد الأربعة ، وذلك خلاف قولهم : هو أخو ستة وغلام سبعة ، ورابع أربعة ، يعنى : أحد الثلاثة ، وأحد الثلاثة : أحد الثلاثة ، وأنما عنى جل ثناؤه بقوله ( ثاني الأن الأخ والغلام غير الستة والسبعة ، وثالث الثلاثة : أحد الثلاثة ، وأنما كانا اللذين خرجا هاربين من الثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبا بكر ، رضى الله عنه ، لأنهما كانا اللذين خرجا هاربين من

قريش ، إذ همّوا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم واختفيا في الغار . وقوله (إذ هُمُا في الغار) يقول : إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رحمة الله عليه في الغار ، والغار : النقب العظيم يكون في الحبل (إذ يتقبُولُ ليصاحبه ) يقول : إذ يقول رسول الله لصاحبه أبي بكر (الا تحوزت ) وذلك أنه خاف من الطلب أن يعلموا بمكاتهما ، فجزع من ذلك ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : الا تحوزت الأن الله معمنا ، والله ناصر أنا ، فعلن " يتعلم المشركون بينا ، ولأن "يصلوا إليهنا ، يقول جل ثناؤه : فقد نصره الله على عدوه ، وهو بهذه الحال من الحوف ، وقلة العدد فكيف يخذله ، ويحوجه إليكم ، وقد كثر الله أنصاره وعدد جنوده .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنی محمد بن عمرو، قال: ثنا أبوعاصم، قال: ثنا عيدى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ( إلا تَنَسْصُرُوه ُ) ذكر ما كان فى أوّل شأنه حين بعثه ، يقول الله: فأنا فاعل ذلك به وناصره كما نصرته إذ ذاك وهو ثانى اثنين .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، قوله ( إلا تَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدَ ثنصَرَهُ الله ) قال : ذكر ما كان فى أوّل شأنه حين بعث ، فالله فاعل به كذلك ناصره كما نصره إذ ذاك ( ثاني اثنت ين إذ 'هما في الغار ) .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيّد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( إلاَّ تَنْصُرُوهُ فَـَقَـدُ نَـهَ بَرَهُ اللهُ ) . . . الآية ، قال : فكان صاحبه أبو بكر . وأما الغار : فجبل بمكة يقال له ثور .

حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنا أبان العطار ، قال : ثنا هشام بن عروة، عن عروة ، قال : لما خرج النبى صلى الله عليه وسلم وأبوبكر رضى الله عنه ، وكان لأبى بكر منيحة من غنم تروح على أهله ، فأرسل أبوبكر عامر بن فهيرة فى الغنم إلى ثور ، وكان عامر بن فهيرة يروح بتلك الغنم على النبى صلى الله عليه وسلم بالغار فى ثور ، وهو الغار الذى سماه الله فى القرآن .

حدثنى يعقوب بن إبراهيم بن جبير الواسطى ، قال : ثنا عفان وحبان ، قالا : ثنا همام ، عن ثابت ، عن أنس ، أن أبا بكر رضى الله عنه حدثهم ، قال : بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغار ، وأقدام المشركين فوق رءوسنا ، فقلت : يا رسول الله ، لو أن أحدهم رفع قدمه أبصرنا، فقال : يا أبابكثر ما ظنتُك باثنتَين الله ثاليثهما ؟ .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن شريك ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن مجاهد ، قال : مكث أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثا .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الزهرى ( إذْ هُمَا فِي الغارِ ) قال : في الحبل الذي يسمى ثورا مكث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثلاث ليال .

حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنى عمرو بن الحارث ، عن أبيه ، أن أبا بكر الصديق رحمة الله تعالى عليه ، حين خطب قال : أيكم يقرأ سورة التوبة ؟ قال رجل : أنا ؛ قال : اقرأ فلما بلغ (إذْ يَـقُـوُلُ لَـصَاحبه لِلسَّحـُونَ ) بكى أبو بكر وقال : أنا والله صاحبه .

القول في تأويل قوله تعالى ﴿ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ، وأَيَّدَهُ بِجُنْدُودِ لَمْ تَرَوْها ، وَجَعَلَ كَلَيْمَةَ النَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَتَى ، وكلمة الله ِ هـِيَ العُلْيَا ، وَالله ُ عَزِيزٌ حَكَيْمٌ ﴾:

يقول تعالى ذكره: فأنزل الله طمأنينته وسكونه على رسوله، وقد قيل على أبى بكر، (وأيّده بحثُنُود كُمْ تَرَوْها) يقول: وقوّاه بجنود من عنده من الملائكة لم تروها أنتم (وَجَعَلَ كَلّمةَ اللّه ين كَفَرُوا) وهي كلمة الشرك (السُّفْلَى) لأنها قنهرت وأذلت، وأبطلها الله تعالى ومحق أهلها، وكل مقهور ومغلوب، فهو أسفل من الغالب، والغالب هو الأعلى (وكلّمةُ الله هي العُلْيا) يقول: ودين الله وتوحيده، وقول لاإله إلا الله، وهي كلمته العليا على الشرك وأهله الغالبة.

كما حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على " ، عن ابن عباس ، قوله : ( وَجَعَلَ كَلِمَةَ النَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى ) وهى : الشرك بالله ( وكلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيا ) وهى لاإله إلا الله .

وقوله (وكلَيمَةُ الله هيى العُلْميا)خبر مبتدأ غير مردود على قوله (وَجَمَعَلَ كلَيمَةَ اللَّذِينَ كَفَرُوا السُّفُلْكَى) لأن ذلك لوكان معطوفا على الكلمة الأولى لكان نصبا .

وأما قوله (وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) فإنه يعنى : والله عزيز فى انتقامه من أهل الكفر به ، لايقهره قاهر ، ولا يغلبه غالب ، ولا ينصر من عاقبه ناصر ، حكيم فى تدبيره خلقه ، وتصريفه إياهم فى مشيئته .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

### ٱنفِرُواْخِفَافَا وَثِفِتَا لَا وَجَلهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِيسَبِيلِاللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنكُنتُمْ تَعْلَنُونَ ۞

اختلف أهل التأويل فى معنى الخفة والثِّقل ، اللذين أمر الله من كان به أحدهما بالنَّفر معه ، فقال بعضهم : معنى الخفة التى عناها الله فى هذا الموضع : الشباب ، ومعنى الثقل : الشيخوخة .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عنبسة، عن رجل، عن الحسن، في قوله ( انْفَرِرُوا خيفافاً وَتُيقالاً ً) قال : شيبا وشُبانا .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا حفص ، عن عمرو ، عن الحسن ، قال : شيوخا وشبانا .

1 . - 11

قال : ثنا ابن عبينة ، عن على بن زيد ، عن أنس ، عن أبى طلحة ( انْفيرُوا خيفافاً وَثَيْقالاً ) قال : كهولا وشبانا ، ما أسمع الله عذر أحدا فخرج إلى الشام فجاهد حتى مات .

حدثنا ابن تحميد ، قال : ثنا حكام ، عن عنبسة ، عن المغيرة بن النعمان ، قال : كان رجل من النخع وكان شيخا باد نا ، فأراد الغزو فمنعه سعد بن أبى وقاص ، فقال : إن الله يقول ( انْفُرُوا خِفافا وَثِقالاً ) فأذن له سعد ، فقتل الشيخ ، فسأل عنه بعد عمر ، فقال : ما فعل الشيخ الذي كان ١ من بني هاشم ؟ فقالوا قُتُل يا أمير المؤمنين .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، عن إسهاعيل ، عن أبى صالح ، قال : الشاب والشيخ . قال : ثنا أبو أسامة ، عن مالك بن مغول ، عن إسهاعيل ، عن عكرمة ، قال : الشاب والشيخ .

قال : ثنا المحاربيّ ، عن جويبر ، عن الضحاك : كهولا وشبانا .

قال: ثنا حَيْوة أبو يزيد، عن يعقوب القُهميّ، عن جعفر بن حميد، عن بشربن عطية: كهولا وشبانا. حدثنا الوليد، قال: ثناء عليّ بن سهل، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن بكير بن معروف، عن مقاتل ابن حيان، في قوله (انفيرُوا خيفافاً وَثيقالاً) قال: شبانا وكهولا.

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد ( انْفَرُوا خِفافاً وَثَيقالاً ) قال : شبابا وشيوخا ، وأغنياء ومساكين .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : قال الحسن : شيوخا وشبانا .

حدثنى سعيد بن عمرو ، قال : ثنا بقية ، قال : ثنا جرير ، قال : ثنى حبان بن زيد الشرعبى ، قال : نفر نا مع صفوان بن عمرو ، وكان واليا على حمص قبل الأفسوس إلى الجراجمة ، فلقيت شيخا كبيرا هما ، قد سقط حاجباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته فيمن أغار ، فأقبلت عليه فقلت : يا عم لقد أعذر الله إليك ، قال : فرفع حاجبيه فقال : يا ابن أخى استنفرنا الله خفافا وثقالا ، من يحبه الله يبتليه ، ثم يعيده فيبقيه ، وإنما يبتلى الله من عباده من شكر وصبر وذكر ، ولم يعبد إلا الله .

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا إسماعيل ، عن أبى صالح ( انْـفــِرُوا خـِفافاً وَتُـقِالاً ) قال : كل شبخ وشاب .

وقال آخرون : معنى ذلك مشاغيل وغير مشاغيل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن بشار وابن وكيع ، قالا : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن منصور ، عن الحكم ، فى قوله ( انْفَرِرُوا خِيفافا وَتَيقالا ً ) قال : مشاغيل وغير مشاغيل .

وقال آخرون : معناه : انفروا أغنياء وفقراء .

<sup>(</sup>۱) لعله : مولی بنی هاشم .

#### و ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا حكام ، عن عنبسة ، عمن ذكره ، عن أبى صالح ( انْفيرُوا خيفافاً وَثِقالاً ) قال : أغنياء وفقراء .

وقال آخرون: معناه: نشاطا وغير نشاط.

#### ذكر من قال ذلك

حدثنی محمد بن سعد ، قال : ثنی أبی ، قال : ثنی عمی ، قال : ثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس، قوله ( انتفرُوا خفافاً وَثَقالاً ) يقول : انفروا نشاطا وغير نشاط .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة (خيفافاً وَثيقالاً ) قال : نشاطا وغير نشاط .

وقال آخرون : معناه : ركبانا ومشاة .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا على بن سهل ، قال : ثنا الوليد ، قال : قال أبوعمرو : إذا كان النفر إلى دروب الشأم نفر الناس إليها خفافا وثقالا ، ركبانا ومشاة . الناس إليها خفافا وثقالا ، ركبانا ومشاة . وقال آخرون : معنى ذلك : ذا ضَيَعة ، وغير ذى ضيعة .

#### ذكر من قال ذلك

حدثى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال :قال ابن زيد ، فى قوله ( انْفُرُوا خِفافاً وَثَقالاً ) قال : الثقيل الذى له الضيعة ، فهو ثقيل يكره أن يضيع ضيعته ويخرج ، والحفيف الذي لاضيعة له ، فقال الله ( انْفُرُوا خِفافاً وَتُقالاً ) .

حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال : ثنا المعتمر ، عن أبيه ، قال : زعم حضر مى أنه ذكر له أن ناسا كانوا عسى أن يكون أحدهم عليلا أو كبيرا ، فيقول : إنى أحسبه قال : أنا لا آثم ، فأنزل الله ( انْفُرُوا خَفَافاً وَثَقَالاً ) .

حدثنى يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، قال : ثنا أيوب ، عن محمد ، قال : شهد أبو أيوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا ، ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا وهو فى أخرى إلا عاما واحدا وكان أبو أيوب يقول ( انْفيرُوا خيفافاً وَتَلِقالاً ) فلا أجدنى إلا خفيفا أو ثقيلا .

حدثنا على بن سهل ، قال : ثنا الوليد بن مسلم ، قال : ثنا جرير ، عن عبّان ، عن راشد بن سعد ، عمن رأى المقداد بن الأسود فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص ، وقد فضل عنه من عظمه ، فقلت له : لقد أعذر الله إليك ، فقال : أتت علينا سورة البعوث ( انْفُرُوا خيفافاً وَثَيقالاً ) .

حدثنا سعید بن عمرو السَّکونیّ ، قال : ثنا بقیة بن الولید ، قال : ثنا جریر ، قال : ثنی عبد الرحمن بن

ميسرة ، قال : ثنى أبو راشد الحبرانى ، قال : وافيت المقداد بن الأسود ، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص ، قد فضل عنه من عظمه ، يريد الغزو ، فقلت له : لقد أعذر الله إليك ، فقال : أتت علينا سورة البعوث (انشفر واخيفاً فا وثيقالاً).

والمنفر بحهاد أعدائه فى سبيله خفافا وثقالا ؛ وقد يدخل فى الحفاف كل من كان سهلا عليه النفر لقوة بدنه بالنفر لجهاد أعدائه فى سبيله خفافا وثقالا ؛ وقد يدخل فى الحفاف كل من كان سهلا عليه النفر لقوة بدنه على ذلك ، وصحة جسمه وشبابه ، ومن كان ذا تيسر بمال وفراغ من الاشتغال ، وقادرا على الظهر والركاب، ويدخل فى الثقال كل من كان بخلاف ذلك من ضعيف الجسم وعليله وسقيمه ، ومن معسر من المال ، ومشغل بضيعة ومعاش ، ومن كان لاظهر له ولا ركاب ، والشيخ ذو السن والعيال ، فإذ كان قديدخل فى الحفاف والثقال من وصفنا من أهل الصفات التي ذكرنا ولم يكن الله جل ثناؤه خص من منذلك صنفا دون صنف فى الكتاب ، ولا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا نصب على خصوصه دليلا ، وجب أن يقال : إن الله جل ثناؤه أمر المؤمنين من أصحاب رسوله بالنفر للجهاد فى سبيله خفافا وثقالا مع رسوله على الله عليه وسلم على كل حال من أحوال الحفة والثقل .

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا إسرائيل ، عن سعيد بن مسروق ، عن مسلم بن صبيح قال : أوّل ما نزل من براءة ( انْشُيرُوا خيفافاً وثيقالا ) .

حدثنا ابن وكبع ، قال : ثنا أبى ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن أبى الضحى ، مثله .

حدثنا الحرث ، قال : ثنا القاسم ، قال : ثنا حجاج ، عن ابن جرير ، عن مجاهد ، قال : إن أوّل مانزل من براءة ( لَـقَـدُ نَصَـرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِينَ كَثِيرَةً ) قال : يعرّفهم نصره ، ويوطنهم لغزوة تبوك .

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا بِأُمُـُوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ للهِ ، ذَلِكُمُ \*حَـَّيْرُ لَكُمُ إن كُنْتُمْ تعلَّمُونَ ﴾ :

يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : جاهدوا أيها المؤمنون الكفار بأموالكم ، فأنفقوها فى مجاهدتهم على دين الله الذى شرعه لكم ، حتى ينقادوا لكم فيدخلرا فيه طوعا أو كرها ، أو يعطوكم الجزية ، عن يد صغارا ، إن كانوا أهل كتاب ، أو تقتلوهم ، وأنفسكم ، يقول : وبأنفسكم فقاتلوهم بأيديكم يخزهم الله ، وينهركم عليهم ( ذلكه م خسير "لكه ") يقول : هذا الذى آمركم به من النفر فى سبيل الله تعالى خفافا وثقالا ، وجهاد أعدائه بأموالكم وأنفسكم خير لكم من التثاقل الدائر ض إذا استنفرتم ، والحلود إليها ، والرضا بالقليل من متاع الحياة الدنيا عوضا من الآخرة ، إن كنم من أهل العلم بحقيقة ما بين لكم من فضل الحهاد فى سبيل الله على القعود عنه .

#### القول في تأويل قوله تعالى:

# لَوْكَانَ عَضَا قَرِيبًا وَسِفَرًا قَاصِدًا لَآتَبَعُوكَ وَلَحَيكُ لَهُ دَنَ عَلَيْهِمُ الشُّفَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اَسْتَطَعْنَا لَخُرَجْنَا مَعَكُمْ بُهُ لِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يُعَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞

يته يقول جل ثناؤه للنبي صلى الله عليه وسلم: كانت جماعة من أصحابه قد استأذنوه في التخلف عنه حين خرج إلى تبوك فأذن لهم لو كان ما تدعو إليه المتخلفين عنك ، والمستأذنيك في ترك الحروج معك إلى مغزاك الذي استفرتهم إليه (عرضا قريباً) يقول: غنيمة حاضرة، (وستفرا قاصداً)، يقول: وموضعا قريباً سهلا، ولكنك استنفرتهم إلى موضع بعيد ، وكلفتهم سفرا شاقا عليهم ، لأنك استنهضهم في وقت الحر وزمان القيظ ، وحين الحاجة إلى الكنّ ( وسيحيف أيفُون بالله لو استطعنا للمرتجنا معكم ) يقول تعالى ذكره: وسيحلف لك يا محمد هولاء المستأذنوك في ترك الحروج معك اعتذارا منهم إليك بالباطل ، لتقبل منهم علرهم ، و تأذن لهم في التخلف عنك بالله كاذبين ، لو استطعنا لحرجنا معكم ، يقول : لو أطقنا الحروج معكم بوجود السعة والمراكب والظهور ، وما لابد للمسافر والغازى منه ، وصحة البدن والقوى لحرجنا معكم إلى عدوكم ( يُهملكون أنفسهم م) يقول : يوجبون والغازى منه ، وصحة البدن والقوى لحرجنا معكم إلى عدوكم ( يُهملكون أنفسهم م) يقول : يوجبون لأنفسهم بحلفهم بالله كاذبين الهلاك والعطب ، لأمهم يورثونها سخط الله ويكسبونها أليم عقابه ( والله يُومون المنفسهم كانوا للخروج مطيقين بوجود السبل إلى ذلك بالذى كان عندهم من الأموال مما محتاج إليه الغازى في غزوه والمسافر في سفره . وصحة الأبدان ، وقوى الأجمام .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( لَـوْ كَانَ عَـرَضًا قَـرِيباً ) إلى قوله ( لَـوْ كَانَ عَـرَضًا قَـرِيباً ) إلى قوله ( لَـكَاذ بِـُونَ ) إلىهم يستطيعون الحروج ، ولكن كان تبطئة من عند أنفسهم والشيطان ، وزهادة في الحير .

حدثنا محمّد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمّد بن ثور ، عن معمّر ، عن قتادة ( لمَوْ كان َ عَرَضًا قَريبا ) قال : هي غزوة تبوك .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن أبن إسحاق ( وَاللهُ يَعَـٰلُـمُ ۚ إِنَّهُ ۖ لَكَاذَ بِسُونَ ) أى أنهم يُسِتَطيعون .

#### القول في تأويل قوله تعالى

# عَفَا ٱللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَنْبَدِّينَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ

وهذا عتاب من الله تعالى ذكره عاتب به نبيه صلى الله عليه وسلم فى إذنه ، لمن أذن له فى التخلف عنه حين شخص إلى تبوك لغزو الروم من المنافقين ، يقول جلّ ثناؤه ( عمّا الله عنك ) يا محمد ما كان منك فى إذنك لهؤلاء المنافقين الذين استأذنوك فى ترك الحروج معك، وفى التخلف عنك من قبل أن تعلم صدقه من كذبه ( لِم آذ ننت كهم ) لأى شىء أذنت لهم ( حتى يَتَبَدَينَ لك اللّذين صَدَقُوا وتعملهم الكاذبين ) يقول : ما كان ينبغى لك أن تأذن لهم فى التخلف عنك ، إذ قالوا لك : لو استطعنا لحرجنا معك حتى تعرف من له العذر منهم فى تخلفه ، ومن لاعذر له منهم ، فيكون إذنك لمن أذنت له منهم على علم منك بعذره ، وتعلم من الكاذب منهم المتخلف نفاقا ، وشكا فى دين الله :

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيدى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ( عَلَمَا اللهُ عَنَاكُ لِمَ أَذَ نَتَ كَلُمُ مُ ) قال : ناس قالوا : استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن أذن لكم فاقعدوا ، وإن لم يأذن لكم فاقعدوا .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله (عَفَا اللهُ عَنَنْكَ يَمَ أَذُونَتَ لَمُ مُ أَذُونَ اللهِ اللّي في سورة لَمُ مُ حَيّ يَتَبَيّنَ لَكَ النّذينَ صَدَقُوا ) . . . الآية ، عاتبه كما تسمعون ، ثم أنزل الله التي في سورة النور ، فرخص له في أن يأذن لهم إن شاء ، فقال ( فاذ السنّأذ نُوك ليبعض شأ يُهِم أَ قَا دُن يَلَن شَيْتَ مِينْهُم ) فجعله الله رخصة في ذلك من ذلك .

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عمرو بن ميمو بن ميمون الأودى ، قال : اثنتان فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمر فيهما بشىء إذنه للمنافقين ، وأخذه من الأسارى ، فأنزل الله ( عَلَمَا الله ُ عَنَيْكَ مِلْمَ أَذْ نِنْتَ كَلَمُم ُ ) . . . الآية .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا عبيد بن سليان ، قال : قرأت على سعيد بن أبى عروبة ، قال : هكذا سمعته من قتادة ، قوله ( عَلَمَا اللهُ عَنَسْكَ لِمَ أَذْ نَتْ كَلْهُم ْ ) . . . الآية ، ثم أنزل الله بعد ذلك فى سورة النور ( فإذ ا اسْتأذ نُوك لِبَعَمْضِ شأ يُهِم ۚ قَأَ ذَن لِلنَ شيئت مينهُم \* ) . . . الآية .

حدثنا صالح بن مسمارً ، قال ً: ثنا النَّضر بن شميل ، قال : أخبرنا موسى بن مروان ، قال : سألت مورّقا ، عن قوله ( عَـَفا اللّهُ عَـنـْـكُ ً ) قال : عاتبه ربه .

#### القول في تأويل قوله تعالى:

# لايَسْنَفْذِنُكَ الَّذِبنَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَلِّهِ وَأَبِأُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ عَل

وهذا إعلام من الله نبيه صلى الله عليه وسلم سيها المنافقين، أن من علاماتهم التي يعرفون بها، تخلفهم عن

الجهاد في سبيل الله باستثذائهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركهم الحروج معه إذا استنفروا بالمعاذير الكاذبة ، يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : يا محمد لاتأذنن في التخلف عنك إذا خرجت لمخزو عدول لمن استأذنك في التخلف من غير عذر ، فانه لايستأذنك في ذلك إلا منافق، لا يؤمن بالله واليوم الآخر ، فأما الذي يصدق بالله وبقر بوحدانيته ، وبالبعث ، والدار الآخرة ، والثواب والعقاب، فانه لايستأذنك في ترك الغزو وجهاد أعداء الله بماله ونفسه ( والله عليم بالمُتقين ) يقول: والله ذو علم بمن خافه فاتقاه بأداء فرائضه ، واجتناب معاصيه ، والمسارعة إلى طاعته في غزو عدوه ، وجهادهم بماله ونفسه ، وغير ذلك من أمره ونهيه .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس ، قوله : (لايسَّتَأَذُ نَكَ النَّذِينَ يَوُّمُ نِنُونَ بالله ) فهذا تعيير للمنافقين حين استأذنوا فى القعود عن الحهاد من غير عذر ، وعذر الله المؤمنين ، فقال : لم يذهبوا حتى يستأذنوه .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

# إِنْمَايَسَنَغُذِنُكَ الَّذِبِنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُ مَ فَهُمْ فِي رَبِيهِمْ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُ مَ فَهُمْ فِي رَبِيهِمْ لَيَّا رَدَّدُونَ اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْآخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُ مَ فَهُمْ فِي رَبِيهِمْ اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْآخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُ مَ فَهُمْ فِي رَبِيهِمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالُولُولُولُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ والل

ألم يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم : إنما يستأذنك يا محمد فى التخلف خلافك ، وترك الجهاد معك من غير عذر بين الذين لايصد قون بالله ،ولا يقرون بتوحيده ( وار تابسَتْ قُلُو بُهُمْ ) يقول : وشكت قلوبهم فى حقيقة وحدانية الله،وفى ثواب أهل طاعته،وعقابه أهل معاصيه ، (فَهُمُ فَي رَيْبهُمْ يَسَرَدُ دُونَ) يقول : فى شكهم متحيرون،وفى ظلمة الحيرة متر ددون ، لا يعرفون حقا من باطل ، فيعملون على بصيرة ، وهذه صفة المنافقين .

وكان جماعة من أهل العلم يرون أن هاتين الآيتين منسوختان بالآية التي ذكرت في سورة النور .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا يحيى بن واضح ، عن الحسين ، عن يزيد ، عن عكرمة والحسن البصرى ، قالا : قوله ( لايتستأذ نلك اللّذين يُومْمِنُون بالله ) . . . إلى قوله ( فَهُمُ فَى رَيْبِهِمْ ۚ يَدَرَدُونَ) نسختهما الآية التي في النور ( إ تمما المومْمِنُون اللّذين آمَنُوا بالله ) . . . إلى ( إن الله عَنْهُورٌ رَحِيمٌ ) . وقد بيننا الناسخ والمنسوخ بما أغنى عن إعادته ههنا .

#### القول في تأويل قوله تعالى:

# وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُرُوجَ لَا عَدُوالَهُ عُدَّةً وَلَكِن كُرِهُ اللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَا تُعَمَّمُ فَتُنبَّطَهُمْ وَقِيلَا قَعُدُوا

مَعَ ٱلْقَلَعِدِبِنَ ۞

يَّهُ يقول تعالى ذكره: ولو أراد هؤلاء المستأذنوك يامحمد فى ترك الخروج معك لجهاد عدوك الخروج معك ( لاَعَدَوا لله عُدَّة ) يقول: لأعدّوا للخروج عدّة ، ولتأهبوا للسفر والعدو أهبتهما ( وَلكين معك ( لاَعَدَوا لله أنبيعا بهم ) يعنى : خروجهم لذلك ( فَصَبَّطَهُم ) يقول : : فثقل عليهم الخروج حتى استخفوا القعود فى منازلهم خلافك ، واستثقلوا السفر والخروج معك ، فتركوا لذلك الخروج ( وقيل اقعد وا متع القاعدين ) يعنى : اقعدوا مع المرضى والضعفاء الذين لايجدون ما ينفقون ، ومع النساء والصبيان ، واتركوا الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجاهدين فى سبيل الله ، وكان تثبيط الله إياهم عن الخروج مع رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به ، لعلمه بنفاقهم ، وغشهم للإسلام وأهله ، وأنهم لو خرجوا معهم ضرّوهم ولم ينفعوا ، وذكر أن الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحد كانوا عبد الله بن أبيّ ابن سلول ، والحد بن قيس ، ومن كانا على مثل الذي كانا عليه .

كذلك حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : كان الذين استأذنوه فيما بلغى من ذوى الشرف مهم عبد الله بن أبي ابن سلول ، والحد بن قيس ، وكانوا أشرافا فى قومهم ، فتبطهم الله لعلمه بهم أن يخرجوا معهم فيفسدوا عليه جنده .

القول في تأويل قوله تعالى :

# تَوْخَرَجُواْ فِيكُمْ مَّازَادُوكُمُ إِلَّاخَبَالَا وَلَا وَضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَ كُمُ الْفِنْ اَنَّةَ وَفِيكُمْ مَا الْفَائِدِينَ ﴿ مَمَّلَعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِللَّظَالِدِينَ ﴿ مَمَّلَعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِللَّظَالِدِينَ ﴿

ينه يقول تعالى ذكره: لو خرج أيها المؤمنون فيكم هؤلاء المنافقون (ما زَادُوكُم ولا خَبَالاً) يقول: لم يزيدوكم بخروجهم فيكم إلا فسادا وضرًا ، ولذلك ثبطتهم عن الحروج معكم . وقد بيننا معنى الحبال بشواهده فيا مضى قبل . (وكا وضعوا خيلالكُم ) يقرل : ولاسرعوا بركائبهم السير بينكم ، وأصله من إيضاع الحيل والركاب ، وهو الإسراع بها في السير ، يقال للناقة إذا أسرعت السير : وضعت الناقة تضع وضعا وموضوعا ، وأوضعها صاحبها : إذاجد بها وأسرع يوضعها إيضاعا ؛ ومنه قول الراجز : ياليَدْدَيْني فيها جـــذع أخسُ فيها وأضع ا

<sup>(</sup>۱) هذان بيتان من مهوك الرجز ينسبان إلى دريد بن الصمة ، قالهما مع آخرين في غزوة حنين ، لما أشار على مالك بن عوف النصرى قائد المشركين ذلك اليوم برأى ، فلم يرجع إليه فيه ، فقال الأبيات الأربعة . والحذع : الشاب القوى . وأخب : من الحبب ، وهو العدو . وضع الرجل يضع وضعا : إذا عدا . وأوضع الدابة : حملها على الوضع .

وأما أصل الحلال: فهو من الحلل: وهي الفرج تكون بين القوم في الصفوف وغيرها ؛ ومنه قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: « تَسَرَاصُوا فِي الصُّفُوفِ لايتَتَخلَلَكُمُ \* أَوْلادُ الحَذَفِ » .

وأما قوله (يَبَعُونَكُمُ الفِيتُنَة) فإن معنى يبغونكم الفتنة: يطلبون لكم ما تفتنوں به عن مخرجكم في مغزاكم ، بتثبيطهم إياكم عنه ، يقال منه : بغيته الشر ، وبغيته الحير أبغيه بغاء : إذا التمسته له ، بمعنى : بغيت له ، وكذلك عكمتك وحلبتك ، بمعنى : حلبت لك وعكمت لك ، وإذا أرادوا أعنتك على التماسه وطلبه ، قالوا : أبغيتك كذا وأحلبتك وأعكمتك : أى أعنتك عليه .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة (وَ لاَ وَضَعُوا خِلالكُم) بينكم (يَبَعْنُونَكُمُ الفِيثنَة ) بذلك .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله (وَ لاَ وَضَعُوا خِلالَكُمْ ) يقول : ولأوضعوا أسلحتهم ا خلالكم بالفتنة .

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ،عن مجاهد : (وَلَا وَضَعُوا آخِيلالَكُمُ مُ يَبَّغُونَكُمُ الفِيتَنْةَ ) يبطئونكم ، قال : رفاعة بن التابوت ، وعبد الله بن أبى ابن سلول ، وأوس بن قبظى .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، قوله : (وَ لَا وَضَعُوا خَلِلْكُمُ وَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

قال : حدثنا الحسن ، قال : ثنى أبوسفيان ، عن معمر ، عن قتادة (و لا و ضعوا خيلالكم ) قال : لأسرعوا خلالكم (يَبَ مُخُونَكُم الفِيتُنَة ) بذلك حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد فى قوله (لو خرَجُوا فيكُم ما زَادُوكُم الا خبالا ) قال : هؤلاء المنافقون فى غزوة تبوك ، ابن زيد فى قوله (لو خرَجُوا فيكُم ما زَادُوكُم الله عنهم نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ، فقال : وما يُحْزِنكم ؟ (لو خرَجُوا فيكُم ما زَادُوكُم الا خبالا ) يقولون : قد جمع لكم وفعل وفعل ، يخذلونكم (ولا وضعوا خيلالكم يَبْخُونَكُم الفيشنية ) الكفر.

وأما قوله ( وَفَيِكُمُ ۚ سَمَّاعُونَ ۖ لَهُمُ ۚ ) فإن أهل التأويل اختلفوا فى تأويله ، فقال بعضهم : معنى ذلك : وفيكم سماعون لحديثكم لهم يؤدونه إليهم عيون لهم عليكم . ذلك : وفيكم سماعون لحديثكم لهم يؤدونه إليهم عيون لهم عليكم . ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد (وقييكُم سَمَّاعُونَ ۖ لَهُمْ ) بحد ثون بأحاديثكم عيون غير منافقين .

<sup>(</sup>١) لعله خيلهم .

، حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ( وَقَيْكُمُ ، تُسَمَّاعُونَ لَهُم تَسَمَّاعُونَ ۖ لَهُم ۚ ) قال : محد ثون عيون غير منافقين .

حدثنی یونس ، قال : أخبرنا ابن و هب ، قال : قال ابن زید ، فی قوله ( وَقَیْکُم ْ سَمَّاعُونَ ّ کَلُمُ ْ ) یسمعون ما یودونه لعدو کم .

وقال آخرون ; بل معنى ذلك : وفيكم من يسمع كلامهم ، ويطيع لهم .

ذكر من قال ذلك

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ( وَفَيكُم ۚ سَمَّاعُونَ ۖ لَهُم ۚ ) وفيكم من سمع كلامهم .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : كان الذين استأذنوا فيما بلغنى من ذوى الشرف منهم : عبد الله بن أبى ابن سلول ، والجد بن قيس وكانوا أشرافا فى قومهم ، فتبطهم الله لعلمه بهم أن يخرجوا معهم ، فيفسدوا عليه جنده ، وكان فى جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه لشرفهم فيهم ، فقال ( وقييكُم "سمّاعُون كُلُم") فعلى هذا التأويل : وفيكم أهل سمع وطاعة منكم لو صحبوكم أفسدوهم عليكم بتثبيطهم إياهم عن السير معكم . وأما على التأويل الأول ، فإن معناه : وفيكم منهم ساعون يسمعون حديثكم لهم ، فيبلغونهم ويؤدونه إليهم عيون لهم عليكم .

المجالة الله الله عنكم عيون لهم ، لأن الأغلب من كلام العرب فى قولهم : معناه : وفيكم سهاعون لحديثكم لهم يبلغونه عنكم عيون لهم ، لأن الأغلب من كلام العرب فى قولهم : سماع ، وصف من وصف به أنه سهاع للكلام ، كما قال الله جل ثناؤه فى غير موضع من كتابه (سمّاعُون للنكديب) واصفا بذلك قوما بسماع الكلام ، من الحديث . وأما إذا وصفوا الرجل بسماع كلام الرجل وأمره ونهيه ، وقبوله منه ، وانتهائه إليه ، فإنما تصفه بأنه له سامع ومطيع ، ولا تكاد تقول : هو له سماع مطيع .

وأما قوله (والله عليم بالظاً لمين ) فإن معناه : والله ذو علم بمن يوجه أفعاله إلى غير وجوهها ، ويضعها في غير مواضعها ، ومن يستأذنه شكا في الإسلام ويضعها في غير مواضعها ، ومن يستأذنه شكا في الإسلام ونفاقا ، ومن يسمع حديث المؤمنين ليخبر به المنافقين ، ومن يسمعه ليسر بما سر المؤمنين ، ويساء بما ساءهم ، لا يخفي عليه شيء من سرائر خلقه وعلانيتهم ، وقد بينًا معنى الظلم في غير موضع من كتابنا هذا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع .

المقول في تأويل قوله تعالى :

لَقَدِ ٱلنَّغُوٰ ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلْ بُوالِكَ ٱلْأَمُورَ حَتَّ لِجَآءً ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَكِرِهُونَ

a

A Secretary of the second second

الله يقول تعالى ذكره: لقد التمس هؤلاء المنافقون الفتنة لأصحابك يا محمد ، انتمسوا صدّهم عن دينهم ، وحرصوا على ردّهم إلى الكفر بالتخذيل عنه ، كفعل عبد الله بن أبى بك وبأصحابك يوم أحد حين انصرف عنك بمن تبعه من قومه ، وذلك كان ابتغاءهم ما كانوا ابتغوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتنة من قبل ، ويعنى بقوله ( مين قبل أ) : من قبل هذا ( وقلب الك الأمور ) يقول : وأجالوا فيك وفي إبطال الدين الذي بعثك به الله الرأى بالتخذيل عنك ، وإنكار ما تأتيهم به ، ورد معليك (حه عليك وفي إبطال الدين الذي بعثك به الله الرأى بالتخذيل عنك ، وإنكار ما تأتيهم به ، ورد معليك (حه جاء الحق ) يقول : وظهر دين الله الذي أمر به وافترضه على خلقه وهو الإسلام ( وَهُمُ كارهُون ) يقول : والمنافقون لظهور أمر الله ونصره إياك كارهون ، وكذلك الآن يظهرك الله ، ويظهر دينه على الذين كفروا من الروم وغيرهم من أهل الكفر به وهم كارهون . وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق (وَقَلَتْبُوا لَكَ الْأُمُورَ) : أَى ليخذلوا عنك أَصِحابك ، ويردّوا عليك أمرك (حتى جاءَ الحقُّ وظمَهَرَ أَمْرُ اللهِ ) وذكر أن هذه الآية نزلت فى نفر مُستَميّن بأعيانهم .

حدثنا ابن حمید ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن عمرو ، عن ألحسن ، قوله ( وَقَلَّبُوا كَكَ الْأُمُورَ ) قال : منهم عبد الله بن أبى ابن سلول وعبدالله بن نبتل أخو بنى عمرو بن عوف ، ورفاعة بن رافع وزيد بن التابوت القينقاعى .

وكان تخديل عبد الله بن أبي أصحابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزاة ، كالذي حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن الزهري ، ويزيد بن رومان ، وعبد الله بن أبي بكر ، وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم ، كل قد حد ّث في غزوة تبوك ما بلغه عنها ، وبعض القوم يحد ت ما لم يحد ت بعض ، وكل قد اجتمع حديثه في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالهيو لغزو الروم ، وذلك في زمان عسرة من الناس ، وشد ة من الحر وجدب من البلاد ، وحين طاب التمار ، وأحيبت الظلال ، والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ، ويكرهون الشخوص عنها على الحال من الزمان الذي هم عليه ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كني عنها ، وأخبر أنه يريد غير الذي يصمد له ، إلا ماكان من غزوة تبوك ، فإنه بينها للناس لبعد الشقة ، وشدة الزمان ، وكثرة العدو الذي ضمد له ليتأهب الناس لذلك أهبته ، فأمر الناس بالجهاد ، وأخبرهم أنه يريد الروم ، فتجهز الناس على ما في أنفسهم من الكره لذلك الوجه لما فيه ، مع ماعظموا من ذكر الروم وغزوهم ؛ ثم إن رسول

الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره ، فأمر الناس بالجهاز والانكماش ١ ، وحض أهل الغني على النفقة والحملان في سبيل الله ؛ فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عسكره على ثنية الوداع ، وضرب عبد الله بن أنى ابن سلول عسكره على ذى حدة أسفل منه ، نحو ذباب جبل بالجبانة أسفل من ثنية الوداع وكان فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين ؛ فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عنه عبد الله بن أنى فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب ، وكان عبد الله بن أنى أخا بنى عوف بن الخزرج ، وعبد الله بن نبتل أخا بنى عمر و بن عوف ، ورفاعة بن يزيد بن التابوت أخا بنى قينقاع ، وكانوا من عظماء المنافقين ، وكانوا من عظماء المنافقين ، وكانوا من عجمد بن إسحاق ، وكانوا من عجمد بن إسحاق ، عن محمد بن إسحاق ، عن عمد بن المحمد عن عمر و بن عبيد ، عن الحسن البصرى أنزل الله (لـهَلَدُ ابْتَخَوُا الفيتُنَةَ مِنْ قَبَالُ ) . . . الآية .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

# وَمِنْهُم مَّنَ يَقُولُ اَعَٰذَن لِي وَلَانَفَنْ يَّ اللهِ فَالْفِ الْفِ الْفِ الْفِ الْفِ الْفِ الْفَالْفِ الْفَالْفِ الْفِ الْفَالْفِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللّ

وَذُكر أَن هذه الآية نزلت فى الجدّ بن قيس . ويعنى جلّ ثناؤه بقوله ( وَمَينْهُمُ ) ومن المنافقين ( مَن ْ يَقُول ُ ائذَن ْ لَى ) أُقِم فلا أشخص معك (وكا تَفْتَيِني) يقول : ولاتبتلنى برؤية نساء بنى الأصفر و بناتهم ، فإنى بالنساء مغرم ، فأخرج وآثم بذلك .

و بذلك من التأويل تظاهر ت الأخبار عن أهل التأويل .

#### ذكر الرواية بذلك عمن قاله

حدثنى محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله ( الثان أن لي وَلا تَفَيْرُوا تُبُوكَ فَي قول الله صلى الله عليه وسلم : « اغْزُوا تُبُوكَ تَغْنَمُوا بَنَاتِ الأصْفَرِ وَنِساءً الرُّومِ » فقال الجد : ائذن لنا ، ولا تفتنا بالنساء .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اغْزُوا تَغْنَمُوا بَنَاتِ الْأَصْفَرِ » يعنى : نساء الروم ، ثم ذكر مثله . قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قال ابن عباس ، قوله ( اثْذَنَ لَى وَلا تَفَيِّينَ ) قال : هو الجدّ بن قيس ، قال : قد علمت الأنصار أنى إذا رأيت النساء لم أصبر حبى أفتين ، ولكن أعينك بمالى . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهرى ، ويزيد بن رومان ، وعبد الله ابن أبى بكر ، وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، وه في جهازه للجدّ بن قيس أخى بنى سلمة : « همَلْ كَاكَ يا جَدُ العام في جيلاد يَ بينى الأصفر ،

<sup>(</sup>١) الانكاش: الإسراع في الأمر والجد فيه أه.

فقال: يا رسول الله ، أو تأذن لى ولا تفتنى ، فوالله لقد عرف قومى ما رجل أشد عجبا بالنساء مى ، وإنى أخشى إن رأيت نساء بنى الأصفر أن لاأصبر عنهن ، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال : أذ نت كلك » ، فنى الجد بن قيس نزلت هذه الآية (وَمِنْهُمُ مَن ْ يَقُول ُ ائْذَ نَ ْ لى وَلاتَفْتِيلَى) . . . الآية ، أى إن كان إنما يخشى الفتنة من نساء بنى الأصفر ، وليس ذلك به ، فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم .

حدثی یونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن وید ، فقال له و منه من یقول و وَمنه من یقول الله علیه الله الله و کلا تفتی یقال له و رجل من المنافقین یقال له : جد بن قیس ، فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم العام نغذو بنی الأصفر ، و نتخذ منهم سراری و وصفانا ، فقال : أی رسول الله ، ائذن لی و لا تفتی ، إن لم تأذن لی افتتنت و وقعت ، فغضب ، فقال الله (ألا في الفت نه سقطوا ، و إن جهستم المحيطة " بالكافيرين ) وكان من بنی سلمة ، فقال لهم النبی صلی الله علیه وسلم : « مَن سيد كم من الله علیه وسلم : و أی الم بنی سلمة ، فقال لهم النبی صلی الله علیه وسلم : و أی یا بنی سلمه ، عالوا : جد بن قیس ، غیر أنه بخیل جبان ، فقال النبی صلی الله علیه وسلم : و أی دا و الله علیه وسلم : و ای من البخل ، و لکین سید کم الفتی الابیم الحمه الشعر البراء بن معرور » . داء أد وی مین البخل ، و لکین سید کم الفتی الابیم معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس ، قوله ( ومیه م من یقول اثند ن لی و لا تنه بن الله یا و الا تنه یقول الذن لی و لا تحرینی ( ألا فی الفیت نه سقطوا ) یعنی : فی الحرج سقطوا .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ( وَمَيِنْهُمُ مَنَ ْ يَقُولُ ائْذَنَ ْ لَى وَلاَ تَفْتَى ) ولا توثمنى ألا في الإثم سَقَطُوا .

وقوله (وَإِنَّ جَهَدَّتُمَ لَلُحيطَة بالكافرِينَ) يقول. وإن النار لمطيفة بمن كفر بالله وجحد آياته ، وكذّب رسله ، محدقة بهم جامعة لهم جميعا يوم القيامة ، يقول : فكفى للجد بن قيس وأشكاله من المنافقين بصليها خزيا .

#### القول في تأوىل قوله تعالى :

# إِن تُصِبْكَ حَسَنَةُ تَسُؤُهُمُ مَ وَإِن تَصِبْكَ مُصِيبَةً يُقُولُوا فَكَدَّ أَخَذُكَ أَمْرَنَامِن فَكُ لُوا قَكَدُ أَخَذُكَ أَمْرَنَامِن فَكُ لُوا قَكَدُ أَخَذُكَ أَمْرَنَامِن فَكُ لُوا قَدَالُ وَيَتَوَلُّوا قَدْمُ فَرِحُونَ ﴿

عَلَيْهِ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد إن يصبك سرور بفتح الله عليك أرض الروم فى غزاتك هذه يسؤ الجد بن قيس ونظراءه وأشياعه من المنافقين ، وإن تصبك مصيبة بفلول جيشك فيها يقول الجدو نظراؤه (قَدَ أَحَدُنَا أَمْرَنَا مِن قبل )أى قد أخذنا حذرنا بتخلفنا عن محمد، وترك اتباعه إلى عدوه ، «مَنِن قَبَيْلُ» يقول: من قبل أن تصيبه هذه المصيبة (وَيَتَوَلَونُ وَهُمُ فَرَحُونَ ) يقول:

ويرتد وا عن محمد ، وهم فرحون بما أصاب محمدا وأصحابه من المصيبة بفلول أصحابه ، والهزامهم عنه ، وقتل من قُدُت منهم .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قال ابن عباس ( إن تُصِيبُكَ حَسَنَةٌ تَسَوُّهُمُ ، يقول : إن تصبك في سفرك هذا لغزوة تبوك حسنة ، تسوهم ، قال الجد وأصحابه .

حدثنی محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبی نجيح ، عن مجاهد ( قَـَد ْ أَخَـَذ ْنا أَمْرَنا مِـن ْ قَـبَـٰل ُ ) حذرنا .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن نمير ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ( قَـَد ْ أَخَـَدْ نَا أَمْرَنَا مِن ْ قَبَـلُ ُ ) قال : حذرنا .

حَدَّثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( إن تُصِبُّكَ حَسَنَةٌ تَ تَسُوهُمُم ْ ) إن كان فتح للمسلمين كبر ذلك عليهم وساءهم .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

## قُلُنْ يُصِيبَنَا إِلَّامَاكَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَمَوْلَىنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْنُوكَ فَكُونُ ۞

الله يقول تعالى ذكره مؤدّ با نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: قل يامحمد لهؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عنك (لَنَ يُسُعِيبَنَا) أيها المرتابون في دينهم ( إلا ما كتَتَبَ الله لنَا) في اللوح المحفوظ، وقضاه علينا، (هُوَ مَتُولانا) يقول: هو ناصرنا على أعدائه ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) يقول: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فإنهم إن يتوكلوا عليه، ولم يرجوا النصر من عند غيره، ولم يخافوا شيئا غيره، يكفهم أمورهم وينصرهم على من بغاهم وكادهم.

#### القول في تأويل قوله تعالى :

## قُلْهَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَةِ وَخَنْ نَتَرَبِّضُ بِحَثْمُ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللهُ بِعَنَابِ مِّنْ عِندِهِ عَ أَوْ بِأَنْ يَنِيَّا فَتَرَبَّصُوْ إِلَّ اللهُ مَعَكُم مُّ تَرَبِّصُونَ ۞

الله يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يامحمد لهولاء المنافقين الذين وصفت لك صفهم وبينت لك أمرهم: هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحلتين اللتين هما أحسن من غيرهما ، إما ظفرا بالعدو ، وفتحا لنا بغلبتناهم ، ففيها الأجر والغنيمة والسلامة ، وإما قتلا من عدونا لنا ، ففيه الشهادة والفوز بالجنة ، والنجاة من النار ، وكلتاهما مما يحب ، ولا يكره ، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده ،

يقول: ونحن ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعقوبة من عنده عاجلة لهلككم ، أو بأيدينا فنقتلكم ( فَكَرَبَّصُوا يقول : ونحن ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعقوبة من عنده عاجلة لله فاعل بنا ، وما إليه صائر أمر كل إنا معكم منتظرون ما الله فاعل بنا ، وما إليه صائر أمر كل فريق منا ومنكم .

و بنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبوصالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على " ، عن ابن عباس ، قوله ( همَلُ ، تَرَبَّصُونَ بِنا إِلاَّ إِحَدَى الحُسْنَيَسَيْنِ) يقول : فتح أو شهادة . وقال مرّة أخرى : يقول القتل ، فهى الشهادة والحياة والرزق ، وإما يخزيكم بأيدينا .

حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبى ، قال : ثني عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله (همَلُ تَرَبَّصُونَ بِنا إلا إحدَى الحُسْنَيَّيْنِ) يقول : قتل فيه الحياة والرزق ، وإما أن يغلب فيؤتيه الله أجرا عظيما ، وهو مثل قوله (وَمَنْ يُقاتِلْ في سَبِيلِ الله ي) . . . إلى (فَيَفْتَلُ أوْ بَغُلُبُ فَي سَبِيلِ الله ي) . . . إلى (فَيَفْتَلُ أوْ بَغُلُبُ فَي سَبِيلِ الله يا . . . إلى الله عظيما ) .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن نمير ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، قوله ( إلا َ عددُنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن نمير ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، قوله ( إلا َ إِحدَى الحُسنَيَةِ فَي قال : القتل في سبيل الله ، والظهور على أعدائه .

قال : ثنا محمد بن بكر ، عن إبن جريج ، قال : بلغنى عن مجاهد ، قال : القتل فى سبيل الله ، والظهور .

حدثنا محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد (إحدى الحُسنتَيْنِ) القتل في سبيل الله ، والظهور على أعداء الله .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، بنحوه .

قال ابن جريج : قال ابن عباس: (بعدّ آب مين عينده ) بالموت أو بأيدينا ، قال القتل .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( همَل ْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحَدَى حَدثنا بشر ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( همَل ْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحَدَى اللهُ بِعَدَابِ مِن اللهُ بِعَدَابُ مِن اللهُ بَعْدِ اللهُ اللهُ

#### القول في تأويل قوله تعالى :

# هُ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْكَرُهَا أَنْ يُنَقِّبُ لَمِن كُمْ إِنَّكُمْ كَانُمُ عَوْمًا فَكَسِقِينَ ۞

الله يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد لهؤلاء المنافقين : أنفقوا كيف شأتم أموالكم في سفركم هذا وغيره ، وعلى أي حال شئتم من حال الطوع والكره ، فإنكم إن تنفقوها ( لَـنَ

يُسَقَبَل) الله (مِنْكُمُ ) نفقاتكم ، وأنتم فى شك من دينكم ، وجهل منكم بنبوة نبيكم ، وسوء معرفة منكم بثواب الله وعقابه (إنَّكُم كُنْتُم قَوْما فاسيقين ) يقول : خارجين عن الإيمان بربكم، وخرج قوله (أنْفيقُوا طَوْعا أوْكَرُها) مخرج الأمر ، ومعناه الخبر ، والعرب تفعل ذلك فى الأماكن التي يحسن فيها «إن » التي تأتى بمعنى الجزاء، كما قال جل ثناؤه (اسْتَغْفِرْ لَهُمُ أوْ لاتَسَتْتَغْفِرْ لَهُمُ ) فهو فى لفظ الأمر ، ومعناه الخبر ، ومنه قول الشاعر :

أسيبًى بينا أو أحسي لا متلُومة لكرينا ولا مقلية إن تنقلت ا فكذلك قوله (أنْفقهُوا طَوْعا أوْكَرْها) إنما معناه : إن تنفقوا طوعا أوكرها (لَنَ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمُ ) وقيل : إن هذه الآية نزلت في الجد بن قيس حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحروج معه لغزو الروم : هذا مالى أعينك به .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قال ابن عباس ، قال الجدّ بن قيس : إنى إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن ، ولكن أعينك بمالى ، قال : ففيه نزلت (أنْفيقُوا طَوْعا أَوْ كَرْها لَنَ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمُ ) قال لقوله : أعينك بمالى .

القول في تأويل قوله تعالى :

# وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَمِنْهُمْ نَفَقَكَتُهُمْ إِلَّا أَنهُ مَ كُورُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِدٍ وَلَا يَانُونَ الصَّاوَةِ إِلَّا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَهُمْ كُلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْكُمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مَا اللَّالِمُ اللَّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مُلّمُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُلّمُ مُلّمُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا ال

يُلِّة يقول تعالى ذكره: وما منع هؤلاء المنافقين يا محمد أن تقبل مهم نفقاتهم التي ينفقونها في سفرهم معك وفي غير ذلك من السبل ( إلا إ بهُم كَفَرُوا بالله وبرسُوله ) فأن الأولى في موضع نصب ، والثانية في موضع رفع ، لأن معنى الكلام ، مامنع قبول نفقاتهم إلا كفرهم بالله ( ولا يَا تُتُونَ الصَّلاة إلا وهُمُم كُساكل ) يقول: لايأتونها إلا متثاقلين بها ، لأنهم لايرجون بأدائها ثوابا ، ولا يخافون بتركها عقابا ، وإنما يقيمونها مخافة على أنفسهم بتركها من المؤمنين ، فإذا أمنوهم لم يقيموها ( ولا يُنفقون من أموالهم شيئا ( إلا وهُمُم كارهُون ) أن ينفقونه في الوجه الذي ينفقونه فيه مما فيه تقوية للإسلام وأهله .

<sup>(</sup>۱) البيت لكثير عزة ديوانه (طبع الجزائر ص ٥٣) وأورده صاحب الكشاف عند قوله تعالى : (أنفقو طوعا وكرها لن يتقبل منكم) شاهدا على تساوى الإنفاقين في عدم القبول كما ساوىكثير بين الإحسان والإساءة في عدم اللوم . والنكتة في مثل ذلك إظهار نق تفارت الحال بتفاوت فعل المخاطب ، كأنه يأسرها بذلك لتحقيق أنه على العهد . ويقال : أساء به وإليه ، وعليه ، وله : ضد أحسن معني واستعمالا . ومقلية بمعني مبغضة . من القلى ، وهو البغض . وقوله تقلت : التفات من الحطاب إلى تقلى : أي تبغض . قال العلماء : لو قال هذا البيت في وصف الدنيا ، لكان أشعر الناس . وقال الفراء في (معاني القراء : ١٢٨ مصورة جامعة القاهرة ) وقوله (أنفقوا طوعا أو كرها : هو أمر في الفظ ، وليس بأمر في الممني ، لأنه قد أخيرهم أنه لن يقبل مهم ، وهو في الكلام بمزلة «إن» في الحزاء ، كأنك قلت : إن أنفقت طوعا أو كرها فليس بمقبول منك . ومثله : « استغفر لهم أو لاتنتغفر لهم » ليس بأمر ، إنما هو على تأويل الجزاء ، ومثله قول الشاعر : « أسبق "بنا » . . . البيت .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

# 

اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك ، فقال بعضهم : معناه : فلا تعجبك يا محمد أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم فى الحياة الدنيا ، إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الآخرة ، وقال : معنى ذلك : التقديم ، وهومؤخر ذكر من قال ذلك

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( فَكَلَّ تُعْجَبُكُ آمُوا ُلُهُمْ وَلَا أُولادُهُمُ ) قال : هذه من تقاديم الكلام ، يقول : لاتعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا ، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة .

حدثنا المثنى ، قال : ثنا أبوصالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس ، قوله ( إَ نَمَا يُريدُ اللهُ لِينُعَذَ بَهُمُ مِهَا فِي الآخيرَة ِ ) . يُريدُ اللهُ لِينُعَذَ بَهُمُ مَهَا فِي الآخيرَة ِ ) .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا ، بما ألزمهم فيها من فرائضه . ذكر من قال ذلك

حُدثت عن المسيب بن شريك ، عن سلمان الأقصرى ، عن الحسن ( إَ نَمَا يُرِيدُ اللهُ ليُعَذَّ بَـهُمُ \* بها في الحيّاة الدُّنْيا ) قال : بأخذ الزكاة والنفقة في سبيل الله تعالى .

حدثني يُونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( إَنْمَا يُرِيدُ اللهُ نيعُة بَهُمُ مِها فِي الحَيَاةِ الدُّنْيا) بالمصائب فيها ، هى لهم عذاب ، وهى للمؤمنين أجر .

ين قال أبو جعفر: وأولى التأويلين بالصواب فى ذلك عندنا ، التأويل الذى ذكرنا عن الحسن ، لأن ذلك هو الظاهر من التنزيل ، فصرف تأويله إلى ما دل عليه ظاهره أولى من صرفه إلى باطن لادلالة على صحته ، وإنما وجه من وجه ذلك إلى التقديم وهو مؤخر ، لأنه لم يعرف لتعذيب الله المنافقين بأموالهم وأولادهم فى الحياة الدنيا وجها يوجهه إليه ، وقال : كيف يعذ بهم بذلك فى الدنيا ، وهى لهم فيها سرور ، وذهب عنه توجيه إلى أنه من عظيم العذاب عليه إلزامه ما أوجب الله عليه فيها من حقوقه وفرائضه ، إذ كان يلزمه ويؤخذ منه ، وهو غير طيب النفس ، ولا راج من الله جزاء ، ولا من الآخذ منه حمدا ولا شكرا على ضحر منه مكره

وأما قوله (وَتَزَهْمَقَ أَنْفُسُهُمُ وَهُمُ كَافِرُونَ) فانه يعنى : وتخرج أنفسهم ، فيموتوا على كفرهم بالله ، وجحودهم نبوّة نبى الله محمد صلى الله عليه وسلم ، يقال منه : زهقت نفس فلان ، وزهقت ، فمن قال : زهقت ، قال : تزهق زهوقا ؛ ومنه قيل : زَهمَ فلان بين قال : تزهق زهوقا ؛ ومنه قيل : زَهمَ فلان بين أيدى القوم يزهق زهوقا : إذا سبقهم فتقدمهم ، ويقال : زهق الباطل : إذا ذهب و درس .

1 - 7

#### القول في تأويل قوله تعالى :

# وَيُحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَاكَنَّهُ مَقَوْمٌ يَفْرَقُونَ ۞

يَّتُنَ يقول تعالى ذكره: ويحلف بالله لكم أيها المؤمنون هؤلاء المنافقون كذبا وباطلا خوفا منكم، إنهم لمنكم في الدين والملة ، يقول الله تعالى مكذ با لهم (وَمَا هُمُ مَنْكُمُ ) أى ليسوا من أهل دينكم وملتكم ، بل هم أهل شك ونفاق (وَلَكَيْنَهُمُ قَوْمٌ يَفَوْلَ ) يقول: ولكنهم قوم يخافونكم، فهم خوفا منكم يقولون بألسنهم : إنا منكم ، ليأمنوا فيكم فلا يقتلوا.

#### القول في تأويل قوله تعالى :

## لَوْيِجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَكَرَانٍ أَوْمُدَّخَلَا لُوَلُواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ۞

بيني يقول تعالى ذكره: لو بجد هؤلاء المنافقون ملجأ ، يقول : عصرا يعتصرون به من حصن ، ومعقلا يعتقلون فيه منكم ،أو مغارات ، وهي الغيران في الجبال ، واحدتها : مغارة ، وهي مفعلة من غارالرجل في الشيء يغور فيه إذا دخل ، ومنه قيل : غارت العين : إذا دخلت في الحدقة ، أو مد خلا ، يقول : سربا في الأرض يدخلون فيه ، وقال : أو مدخلا . . . الآية ، لأنه من اد خل يد خل . وقوله (لوكولوا السيه) يقول : لا يقول : لا يسرعون في مشيهم. وقيل : إن الجماح مشى بين المشيين ؛ ومنه قول مهلهل :

لقد تجمحت بماحا في دمائهم حتى رأيت ذوي أحسابهم تمكوا! وإنما وصفهم الله بما وصفهم الله بما وصفهم به من هذه الصفة ، لأنهم إنما أقاموا بين أظهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفرهم ونفاقهم وعداوتهم لهم ، ولما هم عليه من الإيمان بالله وبرسوله ، لأنهم كانوا فى قومهم وعشيرتهم ، وفى دورهم وأموالهم ، فلم يقدروا على ترك ذلك وفراقه ، فصانعوا القوم بالنفاق، ودافعوا عن أنفسهم وأموالهم وأولادهم بالكفر ودعوى الإيمان، وفى أنفسهم ما فيها من البغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأهل الإيمان به ، والعداوة لهم ، فقال الله واصفهم بما في ضائرهم (لمو تجيد ون مك مك مك مك الله عليه وسلم ، وأهل الإيمان به ، والعداوة لهم ، فقال الله واصفهم بما في ضائرهم (لمو تجيد ون مك مك مك مك مك مك الله واصفهم بما في ضائرهم (لمو تجيد ون مك مك مك مك الله واصفهم بما في من الآية .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

<sup>(</sup>۱) جمعت في دمائهم ؛ أسرعت وأكثرت من قتلهم . وفي شعراء النصرانية ص ١٦٦ بيتان لمهلهل شبيهان بمعني هذا البيت ، وهما أكسرت فَتَمَّلَ بَيني بكر بريسهم وفي بكسيت وما يتبكري تلحم أحد أحد آل السيت بالله لا أرضى بقستلهم حتى أبهرج بتكرا أيسنها وبجدوا وأجرج : أي أدعهم جرجا : لا يقتل فيهم قتيل ، ولا يؤخذ لهم دية . ولم أجد بيت الشاهد على هذين البيتين ، مع أنه شبيه جما وزنا وقافية ومدى .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبوصالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على " ، عن ابن عباس ، قوله ( لَـوْ عَدْنَى المثنى ، قال : ثنا أبوصالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على " ، عن ابن عباس ، قوله ( لَـوْ مُدَّخَلَا ) عبد ون مَلْنَجَاً ) الملجأ : الحرز في الجبال ، والمغارات : الغيران في الجبال ، رقوله ( أو مُدَّخَلا ) والمدّخل : السرب .

حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبى ، قال : ثني عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله (لو يجد ون ملج أ أو متغارات أو مد خلا لو لو الله و هم م يج متحون ) ملج أ ، يقول : حرزا ، أو مغارات : يعنى الغيران ، أو مد خلا ، يقول : ذهابا في الأرض ، وهو النفق في الأرض ، وهو السه ب .

وحدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ( لَـوُ يجيدُونَ مَـلَـْجَـَـاً "أَوْ مَـغَارَاتِ أَوْ مُـدَ خَـلا ") قال : حرزا لهم يفرّون إليه منكم .

حدثنا القاسم، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، قوله ( لرَّوَّ عَدَّنَا القاسم، قال : ثنا الحسين ، قال : محرزا لهم ، لفروا إليه منكم . يجيِّدُونَ مَلَنْجَاً أَوْ مُدَّخَلًا ) قال : محرزا لهم ، لفروا إليه منكم .

وقال ابن عباسقوله: ( لمَوَّ يَجِدُونَ مَلَمْجَاً )حرزا أو مغارات ، قال: الغيران ، أو مدّخلا ، قال : نَهْقا في الأرض

حدثنا بشر ، فال : ثنا يزيد ، عن سعيد ، عن قتادة ( لَـوْ يَجِيدُونَ مَلَمْجَـاً أَوْ مَغَارَاتِ أَوْ مُدَّخَلاً ) يقول : لو يجدون ملجأ حصونا ، أو مغارات :غيرانا،أو مدَّخلا:أسرابا ( لَـوَلَـوْا إِلَـيْهُ وَهُمْ يَجِمْمَحُونَ ) .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

# وَمِنْهُم مِّن يَلْمِزُكَ فِالصَّدَقَكِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ

و الصّد قات ) يقول : يعيبك في أمرها ، ويطعن عليك فيها ، يقال منه : لمز فلانا يلمزه ، ويلمزه : إذا عابه وقرصه ، وكذلك همزه . ومنه قيل : فلان هُمتَزة لمكزة ، ومنه قول رؤبة :

قارَبْتُ بينَ عَنقيى وَجَمْدِي فِي ظِيلٌ عَصَرَى باطلِي وَكَمْزِي ا

<sup>(</sup>۱) هذان بيتان لرؤبة من مشطور الرجز ، وهماالأربعون والثانى والأربعون من أرجوزة له ص ٦٤ من ديوانه ( طبع ليبسك سنة ٣٠٣ ) : والعنق بالتحريك ؛ ضرب من سير الدابة والإبل ، وهو سير مسبطر أى ممتد والحمز ؛ مصدر جمز الإنسان والبعير والدابة . بجمز خزا . وهو عدد دون الحضر الشديد ، وفوق العنق واللمز ؛ أن تعيب الإنسان في وجهه أو في غيبته . ولمز الرجل : دفعه وضربه .

#### ومنه قول الآخر:

إذا لقييتُكَ تُبُدي لى مُكاشَرَة وأن أغيب فأنت العائيب اللَّمزَة ولكن ( فإن أغيب فأنت العائيب اللَّمزَة و الكن ( فإن أعطوا مينها رضوا ) يقول: ليس بهم فى عيبهم إياك فيها وطعنهم عليك بسبها الدين ، ولكن الغضب لانفسهم ، فان أنت أعطيتهم منها مايرضيهم رضوا عنك ، وإن أنت لم تعطهم منهم سخطوا عليك وعابوك.

وبنحو ما قلنا فى ذلك ، قال أهل التأويل ,

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن نمير ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، قوله (وَمَـنِـهُـُـمُ \* مَن ْ بَـلَـمـزُكُ فِي الصَّدَقاتِ ) قال : يروزك .

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، قوله (وَمَسِهُمُ مُ مَن يَلَمْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ) يروزك ويسألك.

قال ابن جريج : وأخبرنى داود بن أبى عاصم ، قال : قال أتى النبى صلى الله عليه وسلم بصدقة فقسمها ههنا وههنا ، حتى ذهبت ، قال : ورآه رجل من الأنصار ، فقال : ما هذا بالعدل ، فنزلت هذه الآية .

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله ( وَمَينَهُمُ مَنَ يُكْمِزُكُ فِي الصَّدَقَاتِ) يقول : ومهم من يطعن عليك في الصدقات.

وذُكر لنا أن رجلا من أهل البادية حديث عهد بأعرابية ، « أتى نبى الله عليه وسلم ، وهويقسم ذهبا وفضة ، فقال : يا محمد ، والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما عدلت ، فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم : « وَيَـٰلَكَ مَنَنُ ذَا يَعَدُ لُ عَلَيبُكَ بَعَدْى ؟ ثم قال نبى الله صلى الله عليه وسلم : احدروا هذا وأشباهة ، فان في أميني أشباه هذا يقرء ون القرآن لا يجاوز تراقييهم ، فاذا خرجوا فاقتلوهم ، من أم اذا خرجوا فاقتلوهم ، من أم اذا خرجوا فاقتلوهم ، من أم اذا خرجوا فاقتلوهم ،

وذُكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : « وَالنَّذِي نَفْسِي بِيدَهِ مَا أَنْعُطِيكُمُ \* شَيْمًا وَلا أَمْنَعَكُمُوهُ إَنَّمَا أَنا خَازِن " .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ( وَمَـنِهُمُ مَنَ \* يَـلُـمُونُكُ فِي الصَّدَقَاتِ ) قال : يطعن .

<sup>(</sup>۱) المكاشرة : أن تبدر الأسنان عند التبسم . يقول : تلقانى بالابتسام إذا لقيتك : فإذا غبت عنك عبتى . وذكر تنى بالسوء . وهذا البيت يوضح أن اللمز هو نمز الإنسان وعيبه فى مغيبه ، وهو قول لبعض اللغويين ، والقول الآخر أن اللمز أن تعيب الرجل فى وجهه ، والهمز أن تعيبه فى مغيبه كما يعلم من نصوص اللسان ( لمز ، همز ) .

قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الزهرى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي سعيد ، قال : بيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما ، إذ جاءه ابن ذى الحويصرة النميمى ، فقال : اعدل يا رسول الله ائذن لى الله ، فقال : و و يُللك و مَمَن " يَعْدُل أَن ل م أعدل " ، فقال عمر بن الحطاب : يا رسول الله ائذن لى فأضرب عنقه ، قال : دعه ، فإن ل م أصحابا كمفقر أحد كم "صلاته مع صلا بهم " ، وصيامه مع مع صلا بهم " ، وصيامه مع مع من الدين كما يمرق السبّم " من الرّمية ، فينسطر في قددة ، فلا يعيد شيئنا ، ثم ينظر شيئنا ، ثم ينظر أبي نصله فكلا يجيد شيئنا ، ثم ينظر أبي رصافه فكلا يجيد شيئنا ، قد سبّق الفرث والد م ، آيته م رجل السود السود أو احدى يديد ، أو قال : يديد منظر ثدى المرأة الموقد والد م ، المنتفعة تدرّه و ، يغرجون على حين فريرة من الناس ، قال : فنزلت ( ومينهم ، .ن " يلموزك في الصد قات) ه . قال أبو سعيد : أشهد أنى سعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، .ن " يلموزك في الصد قات ، فإن أن ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قوله ( ومينهم " من " يكموزك على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في الصد قات ، فإن أ عطوا منها رضوا ، وإن هذا أمر من الله ، يعمد إلا من أحب ، ولا يؤثر بها إلا هواه ، فأخبر الله نبيه ، وأخبرهم أنه إنه المنافقون ، قالوا : والله ما يعطيها محمد إلا من أحب ، ولا يؤثر بها إلا هواه ، فأخبر الله نبيه ، وأخبرهم أنه إنها جاءت من الله ، وأن هذا أمر من الله ، ليس من محمد ( إنّما الصدقات الفيقراء ) . . . الآية . أنه إنما جاءت من الله ، وأن هذا أمر من الله ، ليس من محمد ( إنّما الصدقات الفيقراء ) . . . الآية .

# وَلُوْ أَنَّهُ مَ رَضُواْ مَا آءَا تَنَهُ مُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ سَـ يُؤْتِنِنَا اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ سَـ يُؤْتِنِنَا اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ وَ إِنَّا إِلَىٰ لَلْهِ رَاغِبُونَ ۞

أنه يقول تعالى ذكره: ولو أن هوالاء الذين يلمزونك يامحمد في الصدقات رضوا ما أعطاهم الله ورسوله من عطاء وقسم لهم من قسم (وقالوا حسّبُنا الله) يقول: وقالوا: كافينا الله (سيَوُ تينا الله مين فضله ورسوله من الصدقة وغيرها (إنا إلى الله راغيبُون ) يقول: وقالوا: إنا إلى الله نرغب في أن يوسع علينا من فضله ، فيغنينا عن الصدقة وغيرها من صلات الناس ، والحاجة إليهم .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

إِنَّمَا الصَّدَقَكُ لِلْفُقَرَآءَ وَالْمَسَرِكِينِ وَالْعَلِمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّفَانِ وَالْفَكِرِمِينَ وَلَعْكِمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّفَانِ وَالْفَكَرِمِينَ وَلِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ \$

يَئْتُهِ يَقُولُ تَعَالَى ذَكُرُهُ : لاتنال الصدقات إلا للفقراء والمساكين ، ومن سياهم الله جل ثناؤه .

ثم اختلف أهل التأويل فى صفة الفقير والمسكين ، فقال بعضهم : الفقير : المحتاج المتعفف عن المسألة، والمسكين : المحتاج السائل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا جرير ، عن أشعث ، عن الحسن ( إَ نَمَا الصَّدَقَاتُ للفُقَرَاءِ والمَسَاكِينِ) قال : الفقير : الجالس في بيته ، والمسكين : الذي يسعى .

حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله ، قال : ثنا معاوية ، عن على ، عن ابن عباس ، قوله ( إَ نَمَا الصَّدَ قاتُ للْفُقَرَاء فقراء المسلمين . الطوّافون ، والفقراء فقراء المسلمين .

حدثنا ابن وكيع ، قال: ثنا أبوأسامة ، عن جرير بن حازم ، قال : ثنى رجل ، عن جابربن زيد ، أنه سئل عن الفقراء ، قال الفقراء : المتعففون ، والمساكين : الذين يسألون .

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا معقل بن عبيدالله الحرانى ، قال : سألت الزهرى عن قوله ( إَ نَمَا الصَّدَقَاتُ للْفُقَرَاءِ ) قال : الذين فى بيوتهم لايسألون ، والمساكين : الذين يحرجون فيسألون .

حدثنا الحرث ، قال : ثنا القاسم ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الوارث بن سعيد ، عنابن نجيح ، عن مجاهد ، قال : الفقير الذي لايسأل ، والمسكين : الذي يسأل .

حدثنا الحرث ، قال : ثنى عبد العزيز ، قال : ثنا عبد الوارث ، عن ابن أبى نجيح ،عن مجاهد ، قال : الفقراء الذين لايسألون ، والمساكين : الذين يسألون .

> وقال آخرون : الفقير هو ذو الزمانة من أهل الحاجة ، والمسكين : هو الصحيح الجسم . ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ( إَ تَمَا الصَّدَقَاتُ لللهُ مُصَدِّع الحُمَّامِ . اللهُ مُصَرَاء وَ المسكين : الصحيح المحتاج .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( إَنْهَا الصَّدَقَاتُ للْفُهُرَاء وَالمَسَاكِينِ ) أما الفقير : فالزمن الذي به زمانة . وأما المسكين : فهو الذي ليست به زمانة .

وقال آخرون : الفقراء فقراء المهاجرين ، والمساكين : من لم يهاجر من المسلمين و هو محتاج .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا جرير بن حازم ، عن على بن الحكم ، عن الضحاك ابن مزاحم ( إ نمياً الصَّدَقاتُ للنُفُقَرَاء ) قال : فقراء المهاجرين والمساكين الذين لم يهاجرو ا .

قال: ثنا عبد العزيز، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم ( إَنَّ نَمَا الصَّدَ قَاتُ لَلْفُقَـرَاءِ) المهاجرين، قال: سفيان: يعنى: ولا يعطى الأعراب منها شيئا.

حدثنا ابن وكيع ، قال ؛ ثنى أبى ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : كان يقال : إنما الصدقة لفقراء المهاجرين .

قال : ثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : كانت تجعل الصدقة فى فقراء المهاجرين ، وفى سبيل الله تعالى .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، قال : كان ناس من المهاجرين لأحدهم الدار والزوجة والعبد والناقة يحج عليها ، ويغزو ، فنسبهم الله إلى أنهم فقراء ، وجعل لهم سهما في الزكاة .

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : كان يقال : إنما الصدقات في فقراء المهاجرين ، وفي سبيل الله .

وقال آخرون: المسكين: الضعيف البثيس.

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، قال : أخبرنا ابن عون ، عن محمد ، قال : قال عرب النقير بالذي لامال له ، ولكن الفقير : الأخلق الكسب .

قال يعقوب ، قال ابن علية : الأخلق : المحارف عندنا .

حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، أن عمر ابن الحطاب رحمة الله تعالى عليه ، قال : ليس المسكين بالذى لامال له ، ولكن المسكين : الأخلق الكسب. وقال بعضهم : الفقير من المسلمين ، والمسكين من أهل الكتاب ،

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا عمر بن نافع ، قال : سمعت عكرمة فى قوله ( إ نما الصّد قاتُ للنف قَرَاء و المساكين مساكين مساكين مساكين مساكين الكتاب .

ومع حاجته يتعفف عن مسئلة الناس والتذلل لهم في هذا الموضع، والمسكين : هو ذو الفقر أو الحاجة ومع حاجته يتعفف عن مسئلة الناس والتذلل لهم في هذا الموضع، والمسكين : هو المحتاج المتذلل للناس بمسئلهم . وإنما قلنا : إن ذلك كذلك وإن كان الفريقان لم يعطيا إلا بالفقر والحاجة دون الذلة والمسكنة ، لإجماع الجميع من أهل العلم أن المسكين إنما يعطى من الصدقة المفروضة بالفقر ، وأن معنى المسكنة عند العرب : الذلة ، كما قال الله جل ثناؤه (وضربت عليهم الذلة والمسكنة ) يعنى بذلك الهون ،

والذلة لا الفقر . فإذا كان الله جل ثناؤه قد صنف من قسم له من الصدقة المفروضة قيما بالفقر ، فجعلهم صنفين كان معلوما أن كل صنف منهم غير الآخر . وإذ كان ذلك كذلك كان لائتك أن المقسوم له باسم الفقر والمسكنة ، والفقير المعطى ذلك باسم الفقير المطلق ، هوالذي لامسكنة فيه ، والمعطى باسم الله باسم المسكنة والفقر ، هو الجامع إلى فقره المسكنة ، وهي الذل بالطلب والمسئلة .

عَلَيْهِ فَتَأْوِيلَ الكلام إذكان ذلك معناه : إنما الصدقات للفقراء المتعفف منهم الذي لايسأل ، والمتذلل منهم الذي يسأل . وقد رُوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو الذي قلنا في ذلك خبر .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا إساعيل بن جعفر ، عن شريك بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لكيْس المستكينُ باللَّذي تَرَدُهُ اللَّهُ مَةُ وَاللَّهُ مَتَانَ وِالتَّمْرَةُ وُالتَّمْرَةُ وُالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَة وَالتَمْرَة وَالتَمْرَة وَالتَمْرَة وَالتَمْرَة وَالتَمْرَة وَالتَمْرَة وَا إِنْ شَيْمَ (لايسَالُونَ النَّاسَ إلْخَافاً) وذلك ذلك كذلك ، انتزاعه صلى الله عليه وسلم لقول الله ، اقرءوا إن شيئم (لايسَالُونَ النَّاسَ إلْخَافاً) وذلك في صفة من ابتدأ الله ذكره ووصفه بالفقر ، فقال ( للْفُقَرَاءِ النَّذِينَ أَحُرُمُ وَوصفه بالفقر ، فقال ( للْفُقَرَاءِ النَّذِينَ أَحُرْمِرُوا فِي سَبيلِ الله لايسَتْقَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْض ، يَحْسَبُهُمُ الحَاهِلُ أَعْنَيَاءً مِن التَّعَفُف ، تَعْرَفُهُمْ . لايسَالُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً ) .

وقوله ( وَالعامـِلـينَ عـَلـَيْها ) وهم السعاة فى قبضها من أهلها ، ووضعها فى مستحقيها يعطون ذلك بالسعاية ، أغنياء كانوا أو فقراء .

و بمثل الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا معقل بن عبيد الله ، قال : سألت الزهرى عن العاملين عليها ، فقال : السعاة .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة (وَالعَامَـلِينَ عَلَيْهَا) قال : جباتُها الذين يجمعونها ، ويسعون فيها .

حدثنى يونس، قال : أخبرنا ابن وهب، قال : قال ان زيد (وَالعاملِينَ عَلَيْهَا): الذي يعمل عليها ثم اختلف أهل التأويل فى قدر ما يعطى العامل من ذلك ، فقال بعضهم : يعطى منه التمن .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن حسن بن صالح ، عن جويبر ، عن الضحاك ، قال : للعاملين عليها الثمن من الصدقة .

حُدثت عن مسلم بن خالد ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قوله ( وَالعَامِـلِـينَ عَـلَمَـيْـهَا ) قال : يأكل العمال من السهم الثامن .

وِقال آخِرُون : بل يعطي عِلى قدر عمالته .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن الأخضر بن عجلان ، قال : ثنا عطاء بن زهير العامري ، عن أبيه ، أنه لقي عبد الله بن عمرو بن العاص ، فسأله عن الصدقة : أي مال هي ؟ فقال : مال العرجان والعوران والعميان ، وكل منقطع به ، فقال له : إن للعاملين حقا والمجاهدين ، قال : إن المجاهدين قوم أحل لهم وللعاملين عليها ، على قدر عمالهم ، ثم قال : لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوى .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : يكون للعامل عليها إن عمل بالحقّ ولم يكن عمر رحمه الله تعالى ولا أولئك يعطون العامل النمن ، إنما يفرضون له بقدر عمالته .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا جرير ، عن أشعث ، عن الحسن ( وَالعامـلِـينَ عَـلَـيـُـها ) قال : كان يعطى العاملون .

على أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : يعطى العامل عليها على قدر عمالته أجر مثله .

وإنما قلنا: ذلك أولى بالصواب ، لأن الله جل ثناؤه ، لم يقسم صدقة الأموال بين الأصناف الثمانية على ثمانية أسهم وإنما عرَّف خلقه أنّ الصدقات لن تجاوز هؤلاء الأصناف الثمانية إلى غيرهم. وإذ كان كذلك بما سنوضح بعد ، وبما قد أوضحناه في موضع آخر ، كان معلوما أن من أعطى منها حقا ، فإنما يعطى على قدر اجتهاد المعطى فيه . وإذا كان ذلك كذلك ، وكان العامل عليها إنما يعطى على عمله لاعلى الحاجة التي تزول بالعطية ، كان معلوما أن الذي أعطاه من ذلك إنما هو عوض من سعيه وعمله ، وأن ذلك إنما هو قدر يستحقه عوضا من عمله الذي لايزول بالعطية ، وإنما يزول بالعزل .

وأما المؤلَّفة قلوبهم ، فإنهم قوم كانوا يُتألَّفون على الإسلام ممن لم تصحّ نصرته استصلاحا به نفسه وعشيرته ، كأبى سفيان بن حرب وعيينة بن بدر ، والأقرع بن حابس ، ونظرائهم من رؤساء القبائل .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل

#### ذكر من قال ذلك

حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبى ، قال : ثنى عمر ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله (والمُؤلَّفَة قُلُو بهُمُ ) ، وهم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد أسلموا ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضح الهم من الصدقات ، فإذا أعطاهم من الصدقات ، فأصابوا مها خيرا قالوا : هذا دين صالح ، وإن كان غير ذلك ، عابوه وتركوه .

حدثنا عبد الأعلى، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن بحبى بن أبى كثير : أن المؤلفة قلوبهم

<sup>(</sup>١) يرضح لهم : يعطيهم شيئا يسير ا .

من بنى أمية : أبوسفيان بن حرب ، ومن بنى مخزوم : الحرث بن هشام ، وعبد الرحمن بن يربوع ، ومن بنى جمع : صفوان بن أمية ، ومن بنى عامر بن لوى : سهيل بن عمرو ، وحويطب بن عبد العُرْقى، ومن بنى أسد بن عبد العُرْق : حكيم بن حزام ، ومن بنى هاشم : سفيان بن الحرث بن عبد المطلب ، ومن بنى فزارة : عيينة بن حصن بن بدر ، ومن بنى تميم : الأقرع بن حابس ، ومن بنى نصر : مالك ابن عوف ، ومن بنى سليم : العباس بن مرداس ، ومن ثقيف : العلاء بن حارثة ، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل رجل مهم مئة ناقة ، إلا عبد الرحمن بن يربوع ، وحويطب بن عبد العُرْقى ، فإنه أعطى كل رجل مهم خمسين .

حدثنا محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الزهرى ، قال : قال صفوان بن أمية : لقد أعطانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنه لأبغض الناس إلى ، فما برح يعطينى حتى إنه لأحب الناس إلى .

حدثنا محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، قال : ناس كان يتألفهم بالعطية عيينة بن بدر ، ومن كان معه .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن حماد بن سلمة ، عن يونس ، عن الحسن ( والمُؤَلَّفَةُ وَكُو بَهُم ) : الذين يؤلفون على الإسلام .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة . وأما المؤلَّـفة قلوبهم : فأناس من الأعراب ومن غيرهم ، كان نبى الله صلى الله عليه وسلم يتألفهم بالعطية كيما يؤمنوا .

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا معقل بن عبيد الله ، قال : سألت الزهرى ، عن قوله ( والمُؤلَّفَةَ قُلُو ُبهُم ْ ) فقال : من أسلم من يهودى أو نصرانى ، قلت : وإن كان غنيا ، قال : وإن كان غنيا ، قال : وإن كان غنيا ، قال :

حدثنی الحرث ، قال : ثنا عبد العزیز ، قال : ثنا معقل بن عبید الله الحرانی ، عن الزهری (والمُـُوَلَّفَـة ِ قُـلُـو ُبهُـم ° ) قال : من هو یهو دی أو نصرانی .

ثم اختلف أهل العلم فى وجود المؤلفة اليوم وعدمها ، وهل يعطى اليوم أحد على التألف على الإسلام من الصدقة ؟ فقال بعضهم : قد بطلت المؤلفة قلوبهم اليوم ، ولا سهم لأحد فى الصدقة المفروضة إلا لذى حاجة إليها ، وفى سبيل الله ، أو لعامل عليها .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا جرير ، عن أشعث ، عن الحسن ( والمُـوَّلَّفَة ِ قُـلُـوُ بَهِـُم ُ ) قال : أما المؤلفة قلوبهم : فليس اليوم .

حدثنا أحمد ، قال . ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، قال : لم يبق فى الناس اليوم من المؤلفة قلوبهم ، إنماكانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا هشيم ، قال : ثنا عبد الرحمن بن يحيى ، عن حبان بن أبي جبلة ، قال : قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : وأتاه عيينة بن حصن ( الحتَى مين رَبِّكُم \* قَلَى جبلة ، قال : قَلَى عَلَى كُفُر ) أي ليس اليوم مؤلفة .

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا مبارك ، عن الحسن ، قال : ليس اليوم مؤلفة .
حدثنا ابن وكبع ، قال : ثنا أبى ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، قال : إنما كانت المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما وكل أبو بكر رحمة الله تعالى عليه انقطعت الرشا .

وقال آخرون : المؤلفة قلوبهم في كلّ زمان ، وحقهم في الصدقات .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن أبى جعفر ، قال : في الناس اليوم المؤلفة قلوبهم .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن أبى جعفر ، مثله .

وأما قوله (وفي الرّقاب) فإن أهل التأويل اختلفوا في معناه ، فقال بعضهم : وهم الجمهور الأعظم : هم المكاتبون ، يعطون منها في فك رقابهم .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن الحسن بن دينار ، عن الحسين ، أن مكاتبا قام إلى أبي موسى الأشعرى رحمه الله تعالى وهو يخطب الناس يوم الجمعة ، فقال له : أيها الأمير حثّ الناس على موسى عليه أبو موسى ، فألقى الناس عليه عمامة وملاءة وخاتما ، حتى ألقوا سوادا كثيرا ؛ فلما رأى أبو موسى ما ألتى عليه ، قال : احمعوه ، فجمع ثم أمر به فبيع ، فأعطى المكاتب مكاتبته ، ثم أعطى الفضل في الرقاب ، ولم يردّ ه على الناس ، وقال : إنما أعطى الناس في الرقاب .

حدثنا أحمَّد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا معقل بن عبيد الله ، قال : سألت الزهرى عن قوله ( وفي الرّقاب ) قال : المكاتبون .

حدثنى يونس، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد فى قوله (وفي الرّقابِ) قال : المكاتب حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا سهل بن يوسف ، عن عمرو ، عن الحسن (و في الرّقابِ) قال: هم لكاتبون .

ورُوى عن أبن عباس أنه قال : لأبأس أن تعتق الرقبة من الزكاة .

ينه قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى قول من قال : عنى بالرقاب فى هذا الموضع : المكاتبون لإجماع الحجة على ذلك ، فان الله جعل الزكاة حقا واجبا على من أوجبها عليه فى ماله يخرجها منه ، لا يرجع إليه منها نفع من عرض الدنيا ، ولا عوض ، والمعتق رقبة منها راجع إليه ولاء من أعتقه ، وذلك نفع يعود إليه منها .

وأما الغارمون : فالذين استدانوا فى غير معصية الله ، ثم لم يجدوا قضاء فى عين ولا عرض . وبالذى قلنا فى ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا سفيان ، عن عثمان بن الأسود ، عن مجاهد ، قال : الغارمون : من احترق بيته ، أو يصيبه السيل ، فيذهب متاعه ، ويد ّان على عياله ، فهذا من الغارمين . حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبر نا عبد الرزاق ، قال : أخبر نا الثورى ، عن عثمان بن الأسود ، عن مجاهد ، في قوله (والغارمين ) قال : من احترق بيته ، وذهب السيل بماله ، واد ّان على عياله .

حدثنا أحمد ، قال : ثناً إسرائيل ، عن جابر ، عن أبى جعفر ، قال : الغارمين : المستدين فى غير سرف ينبغى للإمام أن يقضى عنهم من بيت المال .

قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا معقل بن عبيد الله ، قال : سألنا الزهرى ، عن الغارمين ، قال : أصحاب الدين .

قال : ثنا معقل ، عن عبد الكريم ، قال : ثنى خادم لعمر بن عبد العزيز خدمه عشرين سنة ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز أن يعطى الغارمون ، قال أحمد : أكثر ظنى من الصدقات .

قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا سفيان ، عن جابر ، عن أبي جعفر ، قال : الغارمون : المستدين في غير سرف .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة : أما الغارمون : فقوم غرّقتهم الديون ، في غير إملاق ولا تبذير ، ولا فساد .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : الغارم : الذى يدخل عليه الغرم . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا يحيى بن يمان ، عن عبان بن الأسود ، عن مجاهد ( والغارميين ) قال : هو الذى يذهب السيل والحريق بماله ، ويد ان على حياله .

قال: ثنا أبي ، عن سفيان ، عن جابر ، عن أبي جعفر ، قال : المستدين في غير فساد .

قال : ثنى أبى ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن أبى جعفر ، قال : الغارمون : الذين يستدينون فى غير فساد ، ينبغى للإمام أن يقضى عهم .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى، عن سفيان ، عن عنمان بن الأسود ، عن مجاهد : هم قوم ركبتهم الديون في غير فساد ولا تبذير ، فجعل الله لهم في هذه الآية سهما .

وأما قوله ( وفي سَبِيلِ الله ِ ) فإنه يعنى : وفى النفقة فى نصرة دين الله وطريقه وشريعته التى شرعها لعباده بقتال أعدائه ، وذلك هو غزو الكفار .

وبالذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثی یونس ، قال : أخبر نا ابن و هب ، قال : قال ابن زید ، فی قوله ( و فِی سَـبـِیل ِ الله ِ ) قال : الغازی فی سبیل الله .

قال: ثنا أنى ، عن ابن أبى ليلى ، عن عطية ، عن أبى سعيد الحدرى ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « لا تحيل الصّدَقَةُ ليغيني إلا لله لله أبى سبيل الله ، أو ابن السّبيل ، أو رَجُل كان للهُ جارٌ فتُصُد ق عليه و أهد اها له ُ ».

وأما قوله (وَابْنِ السَّبِيلِ) فالمسافر الذي يجتاز من بلد إلى بلد ، والسبيل : الطريق ، وقيل للضارب فيه ابن السبيل ، للزومه إياه ، كما قال الشاعر :

> أنا ابن الحرّب رَبَّدْی وَلیـدا إلى أن شیبت وَاکثتهکت لیدایی ا وكذلك تفعل العرب ، تسمی اللازم للشیء یعرف بابنه .

> > وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا سفيان ، عن جابر ، عن أبى جعفر ، قال : ابن السبيل : المجتاز من أرض إلى أرض .

<sup>(</sup>۱) أبن الحرب: أى العالم بأمرها . وأكبل الرجل : صار كهلا ، وهو من بلغ الثلاثين إلى الأربعين من عمره . ولداتى : جمع لدة ، وهو المساوى له فى سنه : يفخر بأنه خاض عمرات الحروب منذ طفولته إلى أن اكبهل فهو لايهاب منازلة الأقران . ولم أقف على قائل البيت .

حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبوأحمد ، قال : ثنا مندل ، عن ليث ، عن مجاهد (و ابن السّبيل ) قال : لابن السبيل حق من الزكاة وإن كان غنيا إذا كان منقطعاً به .

حدثنا أحمد ، قال : ثنا أبوأحمد ، قال : ثنا معقل بن عبيد الله ، قال : سألت الزهرى ، عن ابن السبيل قال : يأتى على ابن السبيل ، وهو محتاج ، قلت : فإن كان غنيا ، قال : وإن كان غنيا .

حدثنی یونس ، قال : أخبرنا ابن و هب ، قال : قال ابن السبیل : المسافر من کان غنیا أو فقیرا إذا اصیبت نفقته ، أو فقدت ، أو أصابها شیء ، أو لم یکن معه شیء ، فحقه و اجب .

حدثنا أحمد ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا هشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك ، أنه قال : في الغني ً إذا سافر فاحتاج في سفره ، قال : يأخذ من الزكاة .

حدثنا ابن وكبع ، قال : ثنا أبى ، عن سفيان ، عن جابر ، عن أبى جعفر ، قال : ابن السبيل : المجتاز من الأرض إلى الأرض .

وقوله ( فَرَيضَة "مِن الله ِ ) يقول جل "ثناؤه : قسم قسمه الله لهم ، فأوجبه فى أموال أهل الأموال لهم ، والله علم بمصالح خلقه فيما فرض لهم ، وفى غير ذلك لايخنى عليه شيء ، فعلى علم منه فرض مافرض من الصدقة ، وبما فيها من المصلحة ، حكيم فى تدبيره خلقه ، لايدخل فى تدبيره خلل :

واختلف أهل العلم في كيفية قسم الصدقات التي ذكرها الله في هذه الآية ، وهل يجب لكل صنف من الأصناف الثمانية فيها حق أو ذلك إلى رب المال ، ومن يتولى قسمها في أن له أن يعطى جميع ذلك من شاء من الأصناف الثمانية ، فقال عامة أهل العلم: للمتولى قسمها ، وضعها في أي الأصناف الثمانية شاء ، وإنما سمى الله الأصناف الثمانية في الآية إعلاما منه خلقه أن الصدقة لاتخرج من هذه الأصناف الثمانية إلى غيرها ، لا إيجابا لقسمها بين الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى .

### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا هارون ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن المنهال بن عمرو ، عن زرّ بن حبيش ، عن حديفة ، فى قوله ( إ نميا الصَّد قاتُ للنفُقرَاءِ والميساكيينِ والعاميلينَ عَلَيْها ) قال : إن شئت جعلته فى صنف واحد ، أو صنفين ، أو لئلاثة .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبومعاوية ، عن الحجاج ، عن المنهال ، عن زرَّ ، عن حذيفة ، قال : إذا وضعتها في صنف واحد أجزأ عنك .

قال : ثنا جرير ، عن ليث ، عن عطاء ، عن عمر ( إ نما الصَّدَقاتُ للنَّهُ قَرَاء ) قال : أيما صنف أعطيته من هذا أجزأك :

قال: ثنا ابن نمير، عن عبد المطلب، عن عطاء ( إَ نَمَا الصَّدَقَاتُ للْفُقَرَاءِ)... الآية، قال: لو وضعتها فى صنف و احد من هذه الأصناف أجزأك، ولو نظرت إلى أهل بيت من المسلمين فقراء متعففين فجبرتهم بها كان أحب إلى .

قال : أخبرنا جرير ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ( إَ تَمَا الصَّدَ قَاتُ لِلْهُ لَهُ مَرَاءِ وَالمَساكِينِ . . . وَابْنِ السَّبِيلِ ) فأى صنف أعطيته من هذه الأصناف أجزأك .

قال : ثنا عمران بن عيينة ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أمثله .

قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ( إَ نَمَا الصَّدَقاتُ للنُفُقَـرَاءَ وَالمَــاكينِ والعاملينَ عَلَـيـُها ) قال : إنما هذا شيء أعلمه ، فأيّ صنف من هذه الأصناف أعطيته أجزأ عنك .

قال : ثنا أبى عنشعبة، عن الحكم ، عن إبراهيم ( إَ نَمَا الصَّدَ قاتُ للْفُهَـرَاءِ ) قال : في أيّ هذه الأصناف وضعتها أجزأك .

قال : ثنا أبى ، عن سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، قال : إذا وضعتها فى صنف واحد مما سمى الله أجزأك .

قال: ثنا أبى ، عن أبى جعفر الرازى ، عن الربيع بن أنس ، عن أبى العالية ، قال ؛ إذا وضعتها فى صنف واحد مما سمى الله أجزأك.

قال : ثنا خالد بن حيان أبويزيد ، عن جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ( إَ تَمَا الصَّدَقَاتُ لللهُ مُورَاءِ ) قال : إذا جعلتها في صنف و احد من هؤ لاء أجزأ عنك .

قال: ثنا محمد بن بشر ، عن مسعود ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ( إَ نَمَا الصَّدَقاتُ للْفُهُمَّرَاءِ والمُساكينِ ) . . . الآية ، قال : أعلم أهلها من هم .

قال : ثنا حفص ، عن ليث ، عن عطاء ، عن عمر أنه كان يأخذ الفرض فى الصدقة ، ويجعلها فى صنف واحد .

وكان بعض المتأخرين يقول: إذا تولى ربّ المال قسمها . كان عليه وضعها فى ستة أصناف ، وذلك أن المؤلفة قلوبهم عنده قد ذهبوا ، وأن سهم العاملين يبطل بقسمه إياها ، ويزعم أنه لايجزيه أن يعطى من كلّ صنف أقلّ من ثلاثة أنفس ، وكان يقول : إن تولى قسمها الإمام كان عليه أن يقسمها على سبعة أصناف ، لايجزى عنده غير ذلك .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

وَمِنْهُمُ الذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنِّ قُلُ أُذُنُ خَيْرِلِّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ اللَّهِ وَيُؤْمِنُ اللَّهِ وَيُؤْمِنُ اللَّهِ وَيُؤْمِنُ اللَّهِ وَيُؤْمِنُ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ الللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللللِّ

بالله يقول تعالى ذكره: ومن هؤلاء المنافقين جماعة يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيبونه، ويقولون: هو أذن سامعة، يسمع من كل أحد مايقول، فيقبله ويصدقه، وهو من قولهم: رجل أذنة مثل فعلة: إذا كان يسرع الاستماع والقبول، كما يقال: هو يقن ويقن: إذا كان ذا يقين بكل ماحد ث، وأصله من أذن له يأذن: إذا استمع له، ومنه الحبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أذن الله ليشيء كإذنه لينبي يتشَغَسَى بالقرآن »؛ ومنه قول عدى بن زيد:

أينُها القلَبُ تَعَلَّلُ بِدَدَنَ إِنَّ مَمَّى فِي سَمَاعٍ وأَذَنَ ا

وذكر أن هذه الآية نزلت في ربيع ٢ بن الحرث ..

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : ذكر الله عيبهم ، يعنى المنافقين ، وأذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال ( وَمَرِنْهُمُ اللّه ين يَوُذُونَ النّبِيقَ وَيَسَقُولُونَ هُوَ أَدُنُنَ ) . . . الآية ، وكان الذي يقول تلك المقالة فيما بلغى نبتل بن الحرث ، أخو بني عمرو بن عوف ، وفيه نزلت هذه الآية ، وذلك أنه قال : إنما محمد أذُن ، من حد ته شيئا صدقه ، يقول الله ( قَلُ \* أَدُنُنُ خَسَيْرٍ لَكُمْ \* ) : أي يستمع الحير ويصدق به .

واختلفت القرّاء في قراءة قوله ( قُلُ أُ دُنُ خَـنْيرِ لَكُمُ ) فقراً ذلك عامة قرّاء الأمصار ( قُلُ أَ دُنُ خَـنْيرِ لَكُمُ ) بإضافة الأذن إلى الحير ، يعنى : قل لهم يا محمد : هو أذن خير لاأذن شرّ . وذكر عن الحسن البصرى أنه قرأ ذلك ( قُلُ أُ دُنُ خَـنْيرٌ لَكُمُ ) بتنوين أذن ، ويصير خير خبرا له ، بمعنى : قل من يسمع منكم أيها المنافقون ما تقولون ويصد قكم ، إن كان محمد كما وصفتموه من أنكم إذا آذيتموه فأنكرتم ما ذكر له عنكم من أذاكم إياه ، وعيبكم له ، سمع منكم وصد قكم ، خير لكم من أن يكذبكم ، ولا يقبل منكم ما تقولون ، ثم كذّ بهم فقال : بل لا يقبل إلا من المؤمنين ، ( يَـوُمُونُ بِـاللهِ وَيَـوُمُونَ لِلمُوْمِنِينَ ) . هنام الفراءة عندى في ذلك ، قراءة من قرأ ( قُلُ أُ أَذُنُ خَـنْيرٍ لَكُمُ ، ) باضافة الأذن إلى الحير ، وخفض الحير ، يعنى : قل هو أذن خير لكم ، لاأذن شرّ .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكرمن قال ذلك

حدثنی المثنی ، قال : ثنی عبد الله بن صالح ، قال : ثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس ، قوله ( وَمَينْهُمُمُ ُ النَّذِينَ يُودُونَ النَّيِينَ وَيَقُولُونَ هُوَ أَدُونَ ) يسمع من كل أحد .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( وَمَـنِـنْهُــُمُ ۚ الَّذَ ين َ يُـؤُذُونَ

<sup>(</sup>۱) البیت لعدی بن زید ( اللسان : ددن ) . و الدد مثل ید ، و الددا مثل قفا ، و الددن مثل حزن و الدد بتشدید الدال : اللهو و اللعب و الآذن : مصدر أذن للشی، ( بكسر الذال ) : إذا استمع . و في الحدیث : ما أذن الله لشی، كإذنه لنبی یتننی بالقرآن . قال أبو عبید : یعنی : ما استمع الله لشی، كاستماعه لنبسی یتننی بالقرآن ، أی یتلوه بجهر به

<sup>(</sup>٢) لعله نبتل بن المارث كما في الأثر بعد ، وكما في كتب التفسير الأخرى .

النَّهِ فَي لَوْنَ هُو ٓ أَذُنْ ) قال : كانوا يقولون : إنما محمد أذن لايحدّث عنا شيئا إلا هو أذن يسمع ما يقال له .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن نمير ، عن ورقاء ، عن ابن نجيح ، عن مجاهد ( وَيَـقُـُولُـُونَ ۖ هُـُوَ الْمُونَ ۚ هُـُوَ الْمُونَ ۚ هُـُو الْمُونَ ۚ هُـُو الْمُونَ ۚ هُـُو الْمُونَ ۚ هُـُو الْمُونَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

حدثنا محمد بن عمر و ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد، فى قوله ( هُوَ أَدُوْنَ ) قال : يقولون : نقول ما شئنا ، ثم نحاف له فيصد قنا .

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، نحوه.

وأما قوله (يُرُّمنُ بالله ) فإنه يقول: يصدق بالله وحده لاشريك له. وقوله (وَيُوْمِنُ للْمُؤْمِنِينَ) يقول: ويصدق المؤمنين لاالكافرين ولاالمنافقين، وهذا تكذيب من الله للمنافقين الذين قالوا: محمد أذن ، يقول جلّ ثناؤه: إنما محمد صلى الله عليه وسلم مستمع خير، يصدق بالله ، وبما جاءه من عنده ، ويصدق المؤمنين ، لاأهل النفاق والكفر بالله ، وقيل: ويؤمن للمؤمنين ، معناه: ويؤمن المؤمنين ، لأن العرب تقول فيما ذكر لنا عنها: آمنت له وآمنته ، بمعنى : صدّقته ، كما قيل (رديف لكم مبعض العرب تقول فيما ذكر لنا عنها: ردفكم ، وكما قال (للذين هم لربهم يرهبون ) ومعناه: للذين هم ربهم يرهبون .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى المثنى ، قال : ثنى عبد الله ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس ( يُـؤْمينُ بالله ويُـؤُمينُ بالله ويصدق المؤمنين .

الله قال أبو جعفر : وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندى قراءة من قرأ (وَرَحْمَة ) بالرفع عطفا بها على الأذن ، بمعنى : وهو رحمة للذين آمنوا منكم ، وجعله الله رحمة لمن اتبعه واهتدى بهداه ، وصد ق بما جاء به من عند ربه ، لأن الله استنقذهم به من الضلالة ، وأورثهم باتباعه جناته .

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَالنَّذَرِينَ يُؤُذُّ وَنَ رَسُولَ الله ِ كَامُمُ عَنْدَابٌ أَلْهِم ﴾ :

يقول تغالى ذكره لهوًلاء المنافقين الذين يعيبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويقولون : هو أذن وأمثالهم من مكذّبيه ، والقائلين فيه الهجر والباطل ، عذاب من الله ، موجع لهم فى نار جهنم .

1 . - 44

#### القول في تأويل قوله تعالى :

## يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُو كُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْمُوْمِنِينَ اللهِ لَيُعْلِفُونَ بِاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

يُنْ يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم : يحلف لكم أيها المؤمنون هو لاء المنافقون بالله ليرضوكم فيا بلغكم عنهم من أذاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكرهم إياه ، بالطعن عليه ، والعيب له ، ومطابقهم سرّا أهل الكفر عليكم بالله ، والأيمان الفاجرة ، أنهم ما فعلوا ذلك ، وإنهم لعلى دينكم ، ومعكم على من خالفكم ، يبتغون بذلك رضاكم ، يقول الله جلّ ثناؤه ( والله ورَسُولُه أحق أن أن يُرْضُوه ) بالتوبة والإنابة مما قالوا ونطقوا (إن كانوا محدقين بتوحيد الله ، مقرين بوعده ووعيده .

و بنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكرمن قال ذلك

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( يَحْلَيْفُونَ بَالله لَمْ لَيُرْضُوكُمْ ) . . . الآية ، ذكر لنا أن رجلا من المنافقين ، قال : والله إن هؤلاء الحيارنا وأشرافنا ، وإن كان ما يقول محمد حق ، محمد حقا ، لهم شر من الحمير ، قال : فسمعها رجل من المسلمين ، فقال : والله إن ما يقول محمد حق ، ولأنت شر من الحمار ، فسعى بها الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فأرسل إلى الرجل فدغاه ، فقال له : ما حملك على الذي قلت ؟ فجعل يلتعن ، ويحلف بالله ما قال ذلك ، قال : وجعل الرجل المسلم يقول : اللهم صد ق الصادق ، وكذ ب الكاذب ، فأنزل الله في ذلك ( يَحْلِفُونَ بالله لَكُمُ \* لِيُرْضُوهُ أِن \* كَانُوا مُؤْمِنِينَ ) .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

## أَلَمْ يَعْلَكُوۤاأَنَّهُ مَن يُحَادِدِ آللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ مَنَارَجَهَنَّمَ خَلِدًا فِبِهَا ذَلِكَ ٱلْجُرْئُ ٱلْعَظِيمُ ۚ

يُجُنِّهِ يقول تعالى ذكره: ألم يعلم هو لاء المنافقون الذين يحلفون بالله كذبا للمؤمنين ليرضوهم ، وهم مقيمون على النفاق ، أنه من يحارب الله ورسوله، ويخالفهما ، فيناوئهما بالحلاف عليهما ( فأنَّ للهُ نارَ جَهَامَ فَى الآخرة ( خاليدًا فيها ) يقول : لابثا فيها ، مقيا إلى غير نهاية ( ذلك الحيؤي العنظيم ) يقول : فلبثه في نار جهنم ، وخلوده فيها ، هو الهوان والذل العظيم . وقرأت القراء ( قأن ) بفتح الألف من « أن » بعنى : ألم يعلموا أن لمن حاد الله ورسوله نار جهنم ، وإعمال يعلموا فيها ، كأنهم جعلوا أن الثانية مكررة على الأولى ، واعتمدوا عليها ، إذ كان الحبر معها دون الأولى . وقد كانت بعض نحويي البصرة يختار على الأولى ، واعتمدوا عليها ، إذ كان الحبر معها دون الأولى . وقد كانت بعض نحويي البصرة يختار

171

الكسر فى ذلك على الابتداء بسبب ، دخول الفاء فيها ، وإن دخولها فيها عنده دليل على أنها جواب الحزاء ، وأنها إذاكانت جواب الحزاء ، كان الاختيار فيها الابتداء والقراءة التى لاأستجبز غيرها فتح الألف فى كلا الحرفين ، أعنى أن الأولى والثانية ، لأن ذلك قراءة الأمصار ، وللعلة التى ذكرت من جهة العربية .

### القول في تأويل قوله تعالى :

## يَحَذَرُ ٱلْمُنكفِقُونَ أَن تُنكَّرُ عَلَيْهِ مَسُورَةٌ تُنكِبُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِ مَّ قُلِ السَّهَ فِرَءُ وَا إِنَّاللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿

يَقُلِي يَقُول تعالى ذكره: يخشى المنافقون أن تنزل فيهم سورة تنبئهم بما فى قلوبهم ، يقول: تظهر المؤمنين على ما فى قلوبهم . وقيل: إن الله أنزل هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن المنافقين كانوا إذا عابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكروا شيئا من أمره وأمر المسلمين ، قالوا: لعل الله لا يفشى سرنا ، فقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل لهم : استهزءوا ، منهد دا لهم متوعدا (إن الله مخرج ما تحدد رون ) .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبوعاصم، عن عيسى، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد ( يَحَـٰدَ رُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد مثله ، إلا أنه قال : سرنا هذا .

وأما قوله ( إنَّ اللهَ مُعَـرَّرِجٌ ما تحـد رُونَ ) فانه يعنى : إن الله مظهرعليكم أيها المنافقون ما كنم تحذرون أن تظهروه ، فأظهرالله ذلك عليهم وفضحهم ، فكانت هذه السورة تدعى الفاضحة .

حدثنا بشر، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : كانت تسمى هذه السورة الفاضحة فاضحة المنافقين .

### القول في تأويل قوله تعالى

## وَلَيِن سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا لَحُنُونُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَالكِيهِ وَرَسُولِهِ كُنتُم تَسْتَهْزِءُونَ هِ

ولئن سألت يا محمد هولاء المنافقين عما الله عليه وسلم : ولئن سألت يا محمد هولاء المنافقين عما قالوا من

الباطل والكذب ، ليقولن لك : إنما قلنا ذلك لعبا ، وكنا نخوض فى حديث لعبا وهزوا ، يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد أبالله وآيات كتابه ورسو له كنتم تستهزءون .

وكان ابن إسحاق يقول : الذي قال هذه المقالة كما حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن إبن إسحاق ، ` قال : كان الذي قال هذه المقالة فيما بلغني و ديعة بن ثابت ، أخو بني أمية بن زيد من بني عمرو بن عوف .

حدثنا على بن داود ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنا الليث ، قال : ثنى هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، أن رجلا من المنافقين قال لعوف بن مالك فى غزوة تبوك : ما لقر اثنا هؤلاء أرغبنا بطونا ، وأكذبنا ألسنة ، وأجبننا عند اللقاء ، فقال له عوف : كذبت ، ولكنك منافق ، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره ، فوجد القرآن قد سبقه ، فقال زيد : قال عبد الله بن عمر : فنظرت إليه متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تنكبه الحجارة ، يقول ( إ منا كنا الحكوف و نكست و و نكستم و أبالله و آياته و رسوله الله عليه وسلم ( أبالله و آياته و رسوله كنام من تستنه و أبالله و الله و اله و الله و الله

قال: ثنى هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عبدالله بن عمر، قال: قال رجل فى غزوة تبوك فى مجلس، ما رأينا مثل قرّائنا هوًلاء، أرغب بطونا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء، فقال رجل فى المجلس: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن، قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنكبه الحجارة، وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أبالله وآياتيه ورسول الله على الله عليه وسلم يقول: (أبالله وآياتيه ورَسُولِه كُنُنُهُ تَسَتَّهُ وَءُونَ ، لاتَعَتَدُرُوا قَدَ كَفَرَ أَمَ بَعَدُ الله عليه وسلم يقول: (أبالله وآياتيه ورَسُولِه كُنُنُهُ تَسَتَّهُ وَءُونَ ، لاتَعَتَدُرُوا قَدَ كَفَرَ أَمَ بَعَدُ الله إيمانكُم من .

حدثى يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، قال : أخبرنا أيوب ، عن عكرمة ، في قوله (وَلَيَّنُ سَالْتَهُمُ لَيَهُولُنَ ۚ إِنَّمَا كُنَّا تَخُوضُ وَنَلَعْبُ ) . . . إلى قوله ( بأ تَهُمُ كَانُوا تُجْرِمِينَ ) قال : فكان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول : اللهم إنى أسمع آية أنا أعنى بها ، تقشعر منها الجلود ، وتجيل منها القلوب ، اللهم قاجعل وفاتى قتلا في سبيلك ، لايقول أحد : أنا غسلت ، أنا كفنت ، أنا دفنت ، قال : فأصيب يوم البجامة ، فما من أحد من المسلمين إلا وجد غيره .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( وليّن سألْتهَمُ ليّهَوُلُن ً إِنّمَا كُننَا تَخُوضُ ونلَعْبُ ) . . . الآية ، قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير فى غزوته إلى تبوك ، وبين يديه ناس من المنافقين ، فقال : أيرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونها ، هيهات هيهات. ، فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك ، فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم : « احبيسُوا عكى هولاء الرّكب ، فأتاهم فقال : قلُنُم كذا ، قلُدُم كذا ، قالوا : يا نبى الله إنما كنا نخوض ونلعب، فأنزل الله تبارك وتعالى فيها ما تسمعون ه .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ( وَلَسَّنْ سَأَلْسَهُمْ لَلْسَقُوالُنَ ۚ إِنْمَا كُنْنَا نَحُوضُ وَنَلَعْبُ ) قال : بينما الذي صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك ، وركب من المنافقين يسيرون بين يديه ، فقالوا يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصوبها ، فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا ، فقال : على يهولاء التنفر ، فدعاهم فقال : قُلْنُمْ كَذَا وكنذا ، فحلفوا : ما كنا إلا نخوض و نلعب .

حدثنا الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا أبو معشر ، عن محمد بن كعب وغيره ، قالوا : قال رجل من المنافقين : ما أرى قرّاء نا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا ، وأكذبنا ألسنة ، وأجبننا عند اللقاء ، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل ، وركب ناقته ، فقال يا رسول الله عليه وسلم وقد ارتحل ، وركب ناقته ، فقال يا رسول الله ، إنما كنا نخوض ونلعب ، فقال (أبالله وآياته ورسوله كنشم تسته أون ) وإن رجليه لتسفعان بالحجارة ، وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو متعلق بنسعة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حدثنی محمد بن عمرو، قال: ثنا أبوعاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد (إَنْ نَمَا كُنُّا تَخْدُوضُ ونَكُمْعَبُ) قال: قال رجل من المنافقين يحد ثنا محمد أن ناقة فلان بوادى كذا وكذا في يوم كذا وكذا، وما يدريه ما الغيب.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، بنحوه.

## القول في تأويل قوله تعالى :

## لَاتَعْنَذِرُ وَأَقَدْ كَنَّ مَعْدَ إِيمَانِكُمُّ إِن نَعْفُ عَن طَآبِفَةِ مِن كُمُّ الْعَالَمِ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَةُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَلَىٰ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَلَىٰ الْعَالَمُ الْعَلَىٰ الْعَلَى

يَنْهُ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل لهوئلاء الذين وصفت لك صفتهم (لاتعتدروا) بالباطل ، فتقولوا : كنا نخوض ونلعب (قد تحقر كفر أتم ) يقول : قد جحدتم الحق بقولكم ماقلتم ، في رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به (بَعَد إيمانيكُم ) يقول: بعد تصديقكم به ، وإقراركم به (إن نَعَمْتُ عَنَ طائفة في هذا الموضع رجل واحد. (إن نَعَمْتُ عَنَ طائفة في هذا الموضع رجل واحد. وكان ابن إسحاق يقول فيما حدثنا به ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : كان الذي عنى

عنه فيما بلغنى مخشى بن حمير الأشجعي حليف بني سلمة ، وذلك أنه أنكر منهم بعض ماسمع .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا زيد بن حبان ، عن موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب ( إن نَعْفُ عَنَ طائيفَة مِنْكُمُ ) قال : طائفة : رجل .

و اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك ، فقال بعضهم : معناه : إن نعف عن طائفة منكم بانكاره ما أنكر عليكم من قبل الكفر ، نعذ ب طائفة بكفره ، واستهزائه بآيات الله ورسوله .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، قال : قال بعضهم : كان رجل مهم لم يمالئهم فى الحديث ، فيسير مجانبا لهم ، فنزلت (إن نعف عَن طائيفة مِنكُم نُعَذّب طائيفة ) فسمى طائفة ، وهو واحد .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : إن تتب طائفة منكم ، فيعفو الله عنه ، يعذّب الله طائفة منكم ، بترك التوبة .

وأما قوله ( إَنْهُمُ كَانُوا مُعْرِمِينَ ) فإن معناه : نعذ ب طائفة منهم باكتسابهم الحرم ، وهو الكفر بالله ، وطعنهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

## ٱلْهُنَافِقُونَ وَٱلْهُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٌ اَلْمُهُونَ بِٱلْهُنَاكِيرَ وَبَنْهَوْتَ عَنْ الْهَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِ بَهُمُّ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّا لَهُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞

ويسرّون الكفر بالله ورسوله ( بَعَضْهُمُ مِن بَعَضْ ) وهم الذين يظهرون للمؤمنين الإيمان بألسنهم ، ويسرّون الكفر بالله ورسوله ( بَعَضْهُم مِن بَعَضْ ) يقول : هم صنف واحد ، وأمرهم واحد ، في إعلانهم الإيمان ، واستبطانهم الكفر ، يأمرون من قبل منهم بالمنكر ، وهو الكفر بالله ويمحمد صلى الله عليه وسلم ، وبما جاء به وتكذيبه (ويتَنهُ وَن عَن المَعْرُوفِ ) يقول : وينهونهم عن الإيمان بالله ورسوله و بما جاءهم به من عند الله .

وقوله ( وَيَقَبْطِضُونَ أَينَد يهم ) يقول : وبمسكون أيديهم عن النفقة فى سبيل الله ، ويكفونها عن الصدقة ، فيمنعون الذين فرض الله لهم فى أموالهم مافرض من الزكاة حقوقهم .

كما حدثنا محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله ( وَيَقَبْبِضُونَ أَيْد يِنَهِمُ ۖ ) قال : لايبسطونها بنفقة فى حق .

حدثنا المثنى ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

حدثنی المثنی، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبد الله ، عن و رقاء ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد مثله.

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، نحوه .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثناسعيد ، عن قتادة ، قوله ( وَيَـقَبْرِضُونَ أَيْـدْيِهَـمُ ۖ ) : لايبسطونها نجير .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال ؛ ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ( وَيَنَقَسِطُونَ أَيْدُ يِنَهُمُ ﴾ قال : يقبضون أيديهم عن كل خير .

وأما قوله ( نَسُوا اللهَ فَنَسَيْمَهُمُ ) فإن معناه : تركوا الله أن يطيعوه ، ويتبعوا أمره ، فتركهم الله من توفيقه وهدايته ورحمته .

و قد دللنا فيما مضى على أن معنى النسيان : النرك بشواهده ، فأغنى ذلك عن إعادته ههنا .

وكان قتادة يقول فى ذلك ماحدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قولُه ( نَسُوا اللهَ فَنَسَيْسَهُمُ ) نسوا من الحير ، ولم ينسوا من الشرّ .

قوله ( إنَّ المُنا فَقِينَ هُمُ الفاسقُونَ ) يقول : إن الذين يخادعون المؤمنين باظهارهم لهم بألسنتهم الإيمان بالله ، وهم للكفر مستبطنون ، هم المفارقون طاعة الله ، الحارجون عن الإيمان به وبرسوله .

### القول في تأويل قوله تعالى :

## وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنْكِفِقِينَ وَٱلْمُنْكِفِقَاكِ وَٱلْكُفَّارَكَارَجُمَنَّمَ خَلِدِبنَ فِهِمَا هِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابِ مُقِيمٌ ﴿

يقل يقول تعالى ذكره (وَعَدَ اللهُ المُنافِقِينَ والمُنافِقاتِ والكُفَّارَ) بالله (نارَ جَهَمَ) أن يصليهموها جيعا (خاليدينَ فيها) يقول : ماكثين فيها أبدا ، لايحيون فيها ولا يموتون (هيى حَسَبُهُمُ ) يقول : هي كافيتهم عقابا وثوابا على كفرهم بالله (ولعَنتَهُمُ اللهُ ) يقول : وأبعدهم الله وأسحقهم من رحمته (ولحُمُ عَدَ ابُ مُقيمٌ ) يقول : وللفريقين جميعا ، يعنى من أهل النفاق والكفر عند الله عذاب مقيم دائم ، لايزول ، ولا يبيد .

## القول في تأويل قوله تعالى :

## كَالَّذِبْنَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْتَرَأَمُوا لَا وَأَوْلَدًا فَاسْتَمْنَعُوا بِخَلَقِهِمْ فَاسْتَمْنَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا اسْتَمْنَعُ الَّذِبْنَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمُ كَالَّذِى خَاضُوًّا أَوْلَا بِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي لَدُّنْ يَا وَالْاَحْتَرُو وَأَوْلَا بِكَ هُمُ الْحَدِيسُرُونَ ۞

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد لهؤلاء المنافقين الذين قالوا : إنما كنا نخوض و نلعب ، أبالله وآيات كتابه ورسوله كنتم تسهزءون ، كالذين من قبلكم من الأمم الذين فعلوا فعلكم فأهلكهم الله ، وعجل لهم فى الدنيا الخزى مع ما أعد لهم من العقوبة والنكال فى الآخرة ، يقول لهم جل ثناؤه : واحذروا أن يحل بكم من عقوبة الله مثل الذى حل بهم ، فإنهم كانوا أشد منكم قوة وبطشا ، وأكثر منكم أموالا وأولادا، فاستمتعوا بخلاقهم ، يقول : فتمتعوا بنصيبهم وحظهم من دنياهم ودينهم ، ورضوا بذلك من نصيبهم فى الدنيا عوضا من نصيبهم فى الآخرة ، وقد سلكتم أيها المنافقون سبيلهم فى الاستمتاع ورضوا بذلك من نصيبهم فى الدنيا عوضا من نصيبهم فى الآخرة ، وقد سلكتم أيها المنافقون سبيلهم فى الاستمتاع

بخلاقكم، يقول: فعلتم بدينكم ودنياكم، كما استمتع الأمم الذين كانوا من قبلكم، الذين أهلكتهم بخلافهم أمرئ ، بخلاقهم ، يقول: كما فعل الذين من قبلكم بنصيبهم من دنياهم وديبهم ، وخضتم في الكذب والباطل على الله ، كالذي خاضوا ، يقول: وخضتم أنتم أيها المنافقون كخوض تلك الأمم قبلكم . وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلكِ

حدثى المنبى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى أبو معشر ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى ، عن أبي هريرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « لَتَنَا خُدُنَ كَمَا أَخَذَ الْأُمْمَ مُنْ قَبَلْكُمُ ، فَ وَسَعْبِرا بِشَيْبِر ، وَبَاعا بِبِاع حَى لَوْ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أُولِيَكُ كَخَلَ جَحُورَ ضَبَ فَرَاعا بِذَرَاع ، وَشَيْبِرا بِشَيْبِر ، وَبَاعا بِبِاع حَى لَوْ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أُولِيكُ كَخَلَ جَحُورَ ضَبَ لَلَهُ عَلَيْفُ مُوهُ . قال أبوهريرة : أقرعوا إن شئم القرآن (كاللَّذينَ مِنْ قَبَلْكُمُ كَانُوا أَشَدَ مِنْكُمُ فَيُوا فَيُولُ أَنُوا أَشَدَ مِنْكُمُ فَيَا اسْتَمْتَعَلَّمُ وَأَولادًا ، فاسْتَمْتَعُوا بِحَلاقهم ، فاسْتَمْتَعَلَمُ في بخلاقيكُم عَمَا اسْتَمْتَعَ فَيْ الله ، كما صنعت اللّذين مِنْ قَبْلُكُم في بخلاقيهم ، وَخُضُنُم كَاللّذِي خَاضُوا ) قالوا : يا رسول الله ، كما صنعت فارس والروم ؟ قال : فَهِلَ النّاسُ إلا هُمْ » .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج عن عمر بن عطاء ، عن عكرمة عن ابن عباس ، قوله (كالنَّذينَ من قَبَسْلِكُم ) . . . الآية . قال : قال ابن عباس : ما أشبه الليلة بالبارحة (كالنَّذينَ من قبللكُم ) هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم ، لاأعلم إلا أنه قال : والذي نفسي بيده ، لتتبعهم حيى لو دخل الرجل مهم جحر ضب لدخلتموه .

حدثنا القاسم، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قال أبو سعيد الحدرى ً إنه قال ز فمن .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الحسن ( فاستَّمَّتُعُوا بخلاقیهیم ٔ ) قال : بدینهم .

حدثنى المذى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا ابن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «حيد ركم أن تحدد ثوا في الإسلام حكدتا » وقد علم أنه سيفعل ذلك أقوام من هذه الأمة ، فقال الله في ذلك ( فاستتمتعنوا بخلاقيهم فاستتمتعنم بخلاقيكم كما استمتع الله ين مين قبيلكم بخلاقيهم ، وخصصتم كالله ي عاضوا ) وإنما حسبوا أن لايقع بهم من الفتنة ما وقع ببني إسرائيل قبلهم ، وإن الفتنة عائدة كما بدت .

وأما قوله (أُولئيك حَبِطِتَ أعمالُهُمْ ) فإن معناه : هؤلاء الذين قالوا : إنما كنا نخوض ونلعب ، وفعلو في ذلك فعل الهالكين من الأمم قبلهم ، حبطت أعمالهم ، يقول : ذهبت أعمالهم باطلا ، فلا ثواب لها إلا النار ، لأنها كانت فيما يسخط الله ويكرهه (وأُولئك هُمُ الحاسيرُونَ ) يقول : وأولئك هم المغبونون صفقتهم ، ببيعهم نعيم الآخرة ، بخلاقهم من الدنيا ، اليسير الزهيد .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

## أَلْرَيَأْتِهِمْ نَبُأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِرنُوجِ وَعَادِ وَتَمْسُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَذَيَنَ وَالْمُوْتِقِنَكُكِ أَنْتَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَكِ فَمَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞

إلى يقول تعالى ذكره : ألم يأت هؤلاء المنافقين الذين يسرّون الكفر بالله ، ويهون عن الإيمان به وبرسوله (نَبَأُ اللّذِينَ مِنْ قَبَلْهِم ) يقول : خبر الأنم الذين كانوا من قبلهم حين عصوا رسلنا ، وخالفوا أمرنا ماذا حلّ بهم من عقوبتنا ، ثم بين جلّ ثناؤه من أولئك الأنم التى قال لهؤلاء المنافقين : ألم يأتهم نقال (قوم مُ نُوح ) ولذلك خفض القوم لأنه ترجم بهن عن الذين ، والذين فى موضع خفض . ومعنى الكلام : ألم يأت هؤلاء المنافقين خبر قوم نوح وصنيعى بهم ، إذ كذّ بوا رسولى نوحا ، وحالفوا أمري ، ألم أغرقهم بالطوفان (وعاد) يقول : وخبر عاد إذ غصوا رسولى هودا ، ألم أهلكهم بريح صرصر عاتية ؛ وخبر تمود إذ عصوا رسولى صالحا ، ألم أهلكهم بالرجفة ، فأتركهم بأفنيتهم خودا ؛ وخبر قوم إبراهيم إذ عصوه ، وردّوا عليه ما جاءهم به من عند الله من الحق ، ألم أسلبهم النعمة ، وأهلك مكهم نمروذ ؛ وخبر أصحاب مدين بن إبراهيم ، ألم أهلكهم بعذاب يوم الظلة ، إذ كذّ بوا رسولى شعبنا ؛ وخبر المنقلة بهم أرضهم ، فصار أعلاها أسفلها ، إذ عصوا رسولى لوطا ، وكذّ بوا ما جاءهم به من عندى من الحق ، يقول تعالى ذكره : أقامن هؤلاء المنافقون الذين يستهزءون بالله وبآياته ورسوله ، أن يسلك من الحق ، يقول تعالى ذكره : أقامن هؤلاء المنافقون الذين يستهزءون بالله وبآياته ورسوله ، أن يسلك من الحق ، يقول تعالى ذكره : أقامن هؤلاء المنافقون الذين يستهزءون بالله وبآياته ورسوله ، أن يسلك بهم فى الانيا سبيل أسلافهم من الأنم ، ويحل بهم بتكذيبهم رسولى محمدا صلى الله عليه وسلم ما حل بهم فى تكذيبهم رسلنا ، إذ أتتهم بالبينات .

و بنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ( وَالمُؤْتَـفَـكَاتِ ) قال : قوم لوط انقلبت بهم أرضهم ، فجعل عاليها سافلها .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( والمُـؤْتَـفِكاتِ ) قال : هم نوم لوط .

1 . - \*\*

على فإن قال قائل: فان كان عنى بالمؤتفكات قوم لوط، فكيف قيل: المؤتفكات، فجمعت ولم توحد؟ قيل: إنهاكانت قريات ثلاثا، فجمعت لذلك، ولذلك جمعت بالتاء على قول الله: (و المؤتفيكة أهنوى).

فإن قال : وكيف قيل : أتهم رسلهم بالبينات ، وإنما كان المرسل إليهم واحدا ، قيل : معنى ذلك : أنى كل قرية من المؤتفكات رسول يدعوهم إلى الله ، فتكون رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بعهم إليهم للدعاء إلى الله عن رسالته رسلا إليهم ، كما قالت العرب لقوم نسبوا إلى أبى فديك الحارجي الفديكات وأبو فديك واحد ، ولكن أصحابه لما نسبوا إليه وهور ثيسهم دعوا بذلك و نسبو ا، إلى رئيسهم فكذلك قوله (أتنتهم رُسُلُهُم بالبينات) وقد يحتمل أن يقال : معنى ذلك : أتت قوم نوح وعاد و تمود وسائر الأمم الذين ذكرهم الله في هذه الآية رسلهم من الله بالبينات .

وقوله ( َهَمَا كَانَ اللهُ لِيَظَلْمَهُم ) يقول حل ثناؤه : فما أهلك الله هذه الأمم التي ذكر أنه أهلكها إلا باجرامها وظلمها أنفسها ، واستحقاقها من الله عظيم العقاب ، لاظلما من الله لهم ، ولا وضعا منه جل ثناؤه عقوبة في غير من هو لها أهل ، لأن الله حكيم ، لاخلل في تدبيره ، ولا خطأ في تقديره ، ولكن القوم الذين أهلكهم ظلموا أنفسهم بمعصية الله وتكذيبهم رسله ، حتى أسخطوا عليهم ربهم، فحقت عليهم كلمة العذاب فعذ بوا .

#### القول في تأويل قوله تعالى

# وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَكُ بَعْضُكُمُ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ اَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنَ الْمُنكِرَةُ بَعِيمُونَ اللّهَ وَرَسُولَ أَمْرُ وَنَ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولَ أَهُ وَلَدَيْكَ سَيَرْحَمُهُ مُ اللّهُ إِنَّ اللّهُ وَرَسُولَ أَهُ وَلَدَيْكَ سَيَرْحَمُهُ مُ اللّهُ إِنَّ اللّهُ وَرَسُولَ أَوْلَدَيْكَ سَيَرْحَمُهُ مُ اللّهُ إِنَّ اللّهُ وَرَسُولَ اللّهُ وَالْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ

ورسوله ، وبما جاء به من عند الله (ويُنفيمُون والمؤمنات ، وهم المصد قون بالله ورسوله ، وآيات كتابه ، فإن ورسوله ، وبما جاء به من عند الله (ويُنفيمُون الصّلاة ) يقول: ويؤدون الصلاة المفروضة (ويَنُونَ الصّلاة ) يقول: ويؤدون الصلاة المفروضة (ويَنُونَ الرّكاة ) يقول: ويؤدون الصلاة المفروضة (ويَنُونَ الرّكاة المفروضة أهلها (وينطيعُون الله ورسوله ) فيأتمرون الأمر الله ورسوله وينتهون عما نهيناهم عنه (أولئيك سير تمنهم الله ) يقول: هؤلاء الذين هذه صفتهم الذين سير مهم الله ، فينقذهم من عذابه ، ويدخلهم جنته ، لاأهل النفاق والتكذيب بالله ورسوله ، الناهون عن المعروف ، الآمرون بالمنكر ، القابضون أيديهم عن أداء حق الله من أموالهم (إن الله عزيز حكيم ) يقول: إن الله ذو عزة في انتقامه ممن انتقم من خلقه على معصيته وكفره به ، لا يمنعه من الانتقام منه مانع ، ولا ينصره منه ناصر ، حكيم في انتقامه مهم في جميع أفعاله .

و بنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

## ذكر من قال ذلك

حدثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا ابن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي عن المنكر ، قالأمر بالمعروف أبي العالمة ، قال : كل ما ذكره الله فى القرآن من الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، فالأمر بالمعروف دعاء من الشرك إلى الإسلام ، والنهى عن المنكر : النهى عن عبادة الأوثان والشياطين .

قال : ثنا عبد الله ، قال : ثنى معاوية ، عن على " ، عن ابن عباس ، قوله ( يُـقـِيمُـونَ الصَّلاة َ ) قال : الصلوات الحمس .

## القول في تأويل قوله تعالى: سوت عالى:

## وَعُذَالَةُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّكِ تَجْرِي مِن تَحْيَهُا ٱلْأَثْهَا رُخَلِدِ بِنَ فِيهَا وَمَسَكِنَ مَا لِنَاللَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَانِ مَنَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللل

الله عند الله من عند الله الذين صدقوا الله ورسوله ، وأقرّوا به ، وبما جاء به من عند الله من الرجال والنساء ، جنات تجرى من تحتها الأنهار ، يقول : بساتين تجرى تحت أشجارها الأنهار (خاليدين فيها) يقول : لابثين فيها أبدا مقيمين لايزول عنهم نعيمها ، ولايبيد ( ومساكين طيبسة ) يقول : ومنازل يسكنونها طيبة .

وطيبها ، أنها فيها ذكر لنا كما حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا إسحاق بن سليان ، عن الحسن ، قال : سألت عمران بن حصين وأبا هريرة عن آية في كتاب الله تبارك وتعالى ( وَمَسَاكِينَ طَيَبَةَ فَ جَنَّاتِ عَدُن ) فقالا : على الحبير سقطت ، سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « قَصَرْ فِي الجَنَّةِ مِنْ لُولُو ، فيه سَبْعُونَ دَارًا مِين ْ ياقُوتَة تَحْرَاءَ في كُلِّ دارٍ سَبْعُونَ بَيْنَا مِين ْ زُمُرُ دَة يَحَصْرًاءَ ، في كُلِّ دارٍ سَبْعُونَ بَيْنَا مِين ْ زُمُرُ دَة يَحَصْرًاءَ ، في كُلِّ دارٍ سَبْعُونَ بَيْنَا مِين ْ زُمُرُ دَة يَحَصْرًاءَ ، في كُلُّ بيئت سَبْعُونَ سَرِيرًا».

حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى ، قال : ثنا قرة بن حبيب ، عن حسن بن فرقد ، عن الحسن ، عن عران بن حصين وأبي هريرة ، قالا : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية ( وَمَسَاكِنَ طَيَّبَةٌ فِي جَنَّاتَ عَدْنُ ) قال : « قَصَّرٌ مِنْ لُؤْلُوَة ، فِي ذلك القَصْرِ سَبِعُونَ دَارًا مِنْ ياقُوتَة مَرْاء فِي كُلُّ دَارٍ سَبِعُونَ بَيْنًا مِنْ زَبَرْ جَدَة خَضْرَاء ، في كُلُّ بَيْت سَبِعُونَ سَرِيرًا على كُلُّ سَرِيرٍ سَبِعُونَ فِرَاشًا مِنْ كُلُّ لَوْن ، على كُلُّ فِراش زَوْجَةٌ مِنَ الحُورِ العِينِ ، في كُلُّ بَيْتُ سَبِعُونَ مِن مَافِدة ، على كُلُّ قَرَاش زَوْجَةٌ مِنَ الحُورِ العِينِ ، في كُلُّ بَيْتُ سَبِعُونَ مِن مَافِدة ، على كُلُّ مَافِدة سَبِعُونَ لَوْنَا مِنْ طَعَام ، في كُلُّ بَيْت سَبِعُونَ وَصِيفَة ، وَيَعْطَى المُؤْمِن مِن القُوة فِي غَدَاة واحيدة ما يَأْتِي على ذلك كُلُّه أَجْمَعُ » .

وأما قوله ( في جَنَّاتِ عَدَّنَ)فانه يعني : وهذه المساكن الطيبة التي وصفها جلِّناؤه في جنات عدن وفي من صلة مساكن . وقيل : جنات عدن ، لأنها بساتين خلد وإقامة ، لايظعن منها أحد . وقيل : إنما

قيل لها : جنات عدن ، لأنها دار الله التي استخلصها لنفسه ، ولمن شاء من خلقه ، من قول العرب ؛ عدن فلان بأرض كذا ، إذا أقام بها وخلد بها ، ومنه المعدن ، ويقال : هو في معدن صدق ، يعنى به أنه في أصل ثابت ؛ وقد أنشد بعض الرواة بيت الأعشى :

وَإِنْ تَسَشَّضِيفُوا إِلَى حُكْسِمهِ تُضَافُوا إِلَى رَاجِسِع قَلَدُ عَدَنَ الْ

وينشد: قدوزن

وكالذى قلنا فى ذلك ، كان ابن عباس وجماعة معه فيما ذكر يتأوُّلونه .

حدثنى إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ، قال : ثنا عتاب بن بشبر ، عنخصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ( جَنَّاتِ عَدَّن ) قال : معدن الرجل الذي يكون فيه .

حدثنا محمد بن سهل بن عسكر ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : ثنا الكندى ، سعد عن زيادة بن محمد ، عن محمد بن كعب القرظى ، عن فضالة بن عبيد ، عن أبي الدرداء ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله يَفْتَحَ الذّكْر في ثلاث ساعات يَسْفَسْينَ مِن اللّيل ; في السّاعة الأولى من هُن يَسْطُرُ في الكتاب الله ي لايسَظُر فيه أحدَد غيره ، فيسَمْحُوما يَسَاء ويَشْبِت ، مُم وَنَ يَسْفِر في الكتاب الله ي لايسَظُر فيه أحدَد غيره ، فيسَمْحُوما يَسَاء ويَشْبِت ، مُم وَنَ يَنْزل في السّاعة الثّانية إلى جَنّة عدن ، وهي داره التي كم ترها عنين ، وكم تخطر على قلب بشر ، وهي مسكنه ، ولا يسكن معه مين بيني آدم غير ثلاثة النّبيئين والصديقين والسّدين والصديقين والشهداء ، مُم يَقُول : طوتي لمن د خلك . وذكر في السّاعة الثّاليثة » .

حدثنی موسی بن سهل ، قال : ثنا آدم ، قال : ثنا اللیث بن سعد ، قال : ثنا زیادة بن محمد ، عن محمد بن کعب القرظی ، عن فضالة بن عبید ، عن أبی الدرداء ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم «عکد ن دار الله التی لم ترها عین ، ولم تخطر علی قلب بشر ، و هی مسکنه ، ولا یسکنها معه من بنی آدم غیر ثلاثة : النبین ، والصد یقین ، والشهداء ، یقول الله تبارك و تعالی : طوبی لمن دخلك . و قال آخرون : معنی (جَنَاتِ عَدَنْ ) : جنات أعناب وكروم .

ذكر من قال ذلك

حدثنى أحمد بن أبى سريج الرازى ، قال : ثنا زكريا بن عدى ، قال : ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد ابن أبى أنيسة ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن عبد الله بن الحرث ، أن ابن عباس سأل كعبا عن جنات عدن، فقال : هى الكروم والأعناب بالسريانية .

<sup>(</sup>۱) البیت لأعشی قیس آنی بصیر ، من نونیته المقیدة ( دیوانه طبع القاهرة بشرح الدکتور محمد حسین ) . وفی روایته اختلاف عن روایة الطبری . وقال :

وإن يستنضافُوا إلى حُكسمه يُسطفُوا إلى حُكسمه يُسطفُوا إلى هادن قَلَ قَلَ رَزَنَ وَالسَّاكِن وَسَتَعْيَفُوا الله هادن وَ رَوَايَة اللهُوان : السَّاكُن وَ وَسَتَعْيَفُوا ؛ تلجئوا والراجح : المادي الساكن وعدن بالمكان يعدن : أقام فيه وثبت والمحدد في رواية اللهوان : الساكن وهو بمني الراجح ورزن : ثبت واستقر يقال : شيء رزين : إذا كان ثقيلا ثابتا والقصيدة في مدح قيس بن معد يكرب الكندي وهي ثلاثة وثمانون بيئا .

وقال آخرون: هي اسم لبطنان: الحنة ، ووسطها .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : ثنا بشر بن المفضل ، قال : ثنا شعبة ،عن سليمان الأعمش ، عن عبد الله ابن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله ، قال : عدن : بطنان الجنة .

حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى ، قالا : ثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان وشعبة ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرّة ، عن مسروق ، عن عبد الله ، فى قوله (جَنَّاتِ عَدَّن ) قال : بطنان الجنة . قال ابن بشار فى حديثه : فقلت للأعمش : ما بطنان الجنة ؟ قال : وسطها .

حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرّة وأبى الضحى ، عن مسروق ، عن عبد الله ( جَنَّاتُ عَدَّن ) قال : بطنان الجنة .

قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا شعبة ، عن الأعمش ، عن أبى الضحى ، عن مسروق ، عن عبدالله، بمثله .

حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا ابن أبى عدى ، عن شعبة ، عن سليمان ، عن عبد الله بن مرّة ، عن مسروق ، عن عبد الله ، مثله .

حدثنا أحمد بن أبى سريج ، قال : ثنا أبوأحمد الزبيرى ، قال : ثنا سفيان ، عن الأعمش، عن أبى الضحى وعبد الله بن مرّة علمها جميعا ، أو عن أحدهما ، عن مسروق ، عن عبد الله ( جَنَّاتُ عَدَّنُ ) قال : بطنان الجنة .

حدثنا ابن حمید ، قال : ثنا جریر ، عن منصور ، عن أبی الضحی ، عن مسروق ، عن عبد الله بن مسعود فی قول الله ( جنّاتِ عـَد°ن ٍ) قال : بطنان الجنة .

. وقال آخرون : عدن : اسم لقصر .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى على بن سعيد الكندى ، قال : ثنا عبدة أبوغسان ، عن عون بن موسى الكنانى ، عن الحسن، قال : جنات عدن ، وما أدراك ما جنات عدن ، قصر من ذهب لايدخله إلا نبى أو صد يق ، أو شهيد ، أو حكم عدل ، ورفع به صوته .

حدثنا أحمد بن أبي سريج ، قال : ثنا عبد الله بن عاصم ، قال : ثنا عون بن موسى ، قال : سمعت الحسن بن أبي الحسن ، يقول : جنات عدن ، وما أدر اك ما جنات عدن ، قصر من ذهب ، لا يدخله إلا نبي أو صد يق ، أو شهيد ، أو حكم عدل ، ، رفع الحسن به صوته .

حدثنا أحمد، قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن نافع بن عاصم،

عن عبد الله بن عمرو ، قال : إن في الجنة قصراً يقال له : عدن ، حوله البروج والروح ، له خمسون ألف باب على كل باب حبرة ، لايدخله إلا نبي ، أو صد يق .

حدثنا الحسن بن ناجح ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، قال : سمعت يعقوب بن عاصم يحدث ، عن عبد الله بن عمرو ، أن فى الجنة قد برا يقال له عدن ، له خمسة آلاف باب ، على كل باب خمسة آلاف حبرة ، لايدخله إلا نبى ، أو صد يق ، أو شهيد .

وقيل: هي مدينة الجنة .

#### ذكر من قال ذلك

حُدثت عن عبدالرحمن المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك ( في جَـنَـّاتِ عـَـدُن ِ ) قال : هي مدينة الجنة ، فيها الرسل والأنبياء والشهداء ، وأئمة الهدى ، والناس حولهم بعد ، والجنات حولها .

وقبل : إنه اسم نهر .

#### ذكر من قال ذلك

حُدثت عن المحاربي ، عن واصل بن السائب الرقاشي ، عن عطاء ، قال : عدن : سهر في الجنة ، جناته على حافتيه .

وأما قوله (ورضوان مين الله أك تبرُ) فإن معناه ورضا الله عنهم أكبر من ذلك كله ، وبذلك جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنى يعقوب ، عن حفص ، عن شمر ، قال : يجىء القرآن يوم القيامة فى صورة الرجل الشاحب إلى الرجل ، حين ينشق عنه قبره ، فيقول : أبشر بكرامة الله ، أبشر برضوان الله ، فيقول مثلك من يبشر بالخير ، ومن أنت ؟ فيقول : أنا القرآن الذى كنت أسهر ليلك ، وأظمى بهارك ، فيحمله على رقبته ، حتى يوافى به ربه ، فيمثل بين يديه ، فيقول : يا رب عبدك هذا اجزه عنى خيرا، فقد كنت أسهر ليله ، وأظمى بهاره ، وآمره فيطيعنى ، وأنهاه فيطيعنى ، فيقول الرب تبارك وتعالى : فله حلة الكرامة فيقول : أى رب زده ، فإنه أهل ذلك ، فيقول : فله رضوانى ، قال : ورضوان من الله أكبر . وابتدئ الخبر عن رضوان الله للمؤمنين والمؤمنات أنه أكبر من كل ما ذكر جل ثناؤه ، فرفع ، وإن كان الرضوان

فيها قد وعدهم ، ولم يعطف به في الإعراب على الجنات والمساكن الطيبة ، ليعلم بذلك تفضيل الله رضوانه على المؤمنين على سائر ما قسم لهم من فضله ، وأعطاهم من كرامته ، نظير قول القائل في الكلام الآخر : أعطيتك ووصلتك بكذا ، وأكرمتك ، ورضاى بعد عنك أفضل ذلك ، هذه الأشياء التي وعدت المؤمنين أعطيتك ووصلتك بكذا ، وأكرمتك ، ورضاى بعد عنك أفضل ذلك ، هذه الأشياء التي وعدت المؤمنين والمؤمنات ، هو الفوز العظيم ، يقول : هو الظفر العظيم ، والنجاء الحسيم ، لأنهم ظفر وا بكرامة الأبد ، ونجوا من الهوان في الدغر ، فهو الفوز العظيم ، الذي لاشيء أعظم منه .

القول في تأويل قوله تعالى

## يَتَأَيُّهُ ٱلنِّي جَهِدِ الْحَفِظُ وَالْهُ لَفِقِ إِنْ وَأَغَلُظُ عَلَيْهُمْ وَمَأُولُهُمْ جَمَعَتُمُ وَبِلِّسَ الْمَصِيرُ ١

والمنافقين . والمنافقين على والسلاح والمنافقين . والمنافقين . والمنافقين .

المره بجهادهم واختلف أهل التأويل في صفة الجهاد الذي أمر الله نبيه به في المنافقين ، فقال بعضهم : أمره بجهادهم باليد واللسان ، وبكل ما أطاق جهادهم به .

ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن آدم ، عن حسن بن صالح ، عن على بن الأقمر ، عن عمرو بن جندب ، عن ابن مسعود ، في قوله تعالى ( جاهيد الكُفَّارَ وَالمُنافِقِينَ ) قال : الأقمر ، عن عمرو بن جندب ، عن ابن مسعود ، في قوله تعالى ( جاهيد الكُفَّارَ وَالمُنافِقِينَ ) قال : بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبلكفهر في وجهه ،

وقال آخرون : بل أمره بجهادهم باللسان .

#### ذكر من قال ذلك

حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاورية ، عن على ، عن ابن عباس ، قوله تعالى حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاورية ، عن على ، عن ابن عباس ، قوله تعالى ( يا أينها النّبي جاهيد الكفار بالسيف والمنافقين و اغلظ علينهم ) فأمره الله بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان ، وأذهب الرفق عنهم .

به الله القاسم ، قال : ثنى الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قال ابن عباس : حدثنا القاسم ، قال : ثنى الحسين ، قال : ثنى الحقال ، والمنافقين : أن تغلظ عليهم بالكلام . (جاهيد الكُفّار والمنافقين ) قال : الكفار بالقتال ، والمنافقين : أن تغلظ عليهم بالكلام . ...

رجسيد المستار و الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ ، قال : أخبر نا عبيد بن سليمان ، قال : سمعت حدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ ، قال : أخبر نا عبيد بن سليمان ، قال : سمعت السيف الضحاك يقول في قوله ( جاهد الكفار و المُنافقين و اغلظ على المنافقين بالكلام ، وهو مجاهدتهم .

وقال آخرون : بل أمره باقامة الحدود عليهم .

ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الحسن ( جاهيد الكُفَّارَ

والمُنافِقِينَ ) قال : جاهد الكفار بالسيف ، والمنافقين بالحدود ، أقم عليهم حدود الله .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( يا أيُّها النَّـيِيّ جاهـِد الكُفَّارَ و المُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهُمِمْ ) قال : أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الكفار بالسيف ، ويغلظ على المنافقين في الحدود .

والم الله عليه وسلم من جهاد المنافقين ، بنحو الذي أمره به من جهاد المشركين .

فإن قال قائل: فكيف تركهم صلى الله عليه وسلم مقيمين بين أظهر أصحابه مع علمه بهم ؟ قيل: إن الله تعالى ذكره ، إنما أمر بقتال من أظهر منهم كلمة الكفر ، ثم أقام على إظهاره ما أظهر من ذلك . وأما من إذا اطلع عليه منهم أنه تكلم بكامة الكفر ، وأخذ بها ، أنكرها ورجع عنها وقال : إنى مسلم ، فإن حكم الله في كل من أظهر الإسلام بلسانه ، أن يحقن بذلك له دمه وماله ، وإن كان معتقدا غير ذلك ، وتوكل هو جل ثناؤه بسرائرهم ، ولم يجعل للخلق البحث عن السرائر ، فلذلك كان الذي صلى الله عليه وسلم مع علمه بم ، وإطلاع الله إياه على ضمائرهم ، واعتقاد صدورهم ، كان يقرهم بين أظهر الصحابة ، ولا يسلك بهم ، وإطلاع الله إياه على ضمائرهم ، واعتقاد صدورهم ، كان يقرهم بين أظهر الصحابة ، ولا يسلك بحمادهم مسلك جهاد من قد ناصبه الحرب على الشرك بالله ، لأن أحدهم كان إذا اطلع عليه أنه قد قال قولا كفر فيه بالله ، ثم أخذ به أنكره ، وأظهر الإسلام بلسانه ، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يأخذه إلا بما أظهر له من قول كان نطق به قبل له من قول كان نطق به قبل ذلك ، ودون اعتقاد ضميره الذى لم يبح الله لأحد الأخذ به فى الحكم ، وتولى الأخذ به هو دون خلقه .

وقوله ( وَاغْلُظْ عَلَيْهُمِ ۚ ) يقول تعالى ذكره : واشدد عليهم بالجهاد والقتال والإرعاب .

وقوله (وَمَأْوَاهُمْ جَهَيَّتُمُ ) يقول : ومساكنهم جهنم ولهى مثواهم ومأواهم (وَبَيْنُسَ المُصَيرُ ) يقول : وبئس المكان الذي يصار إليه جهنم .

### القول في تأويل قوله تعالى :

يَعَلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْقَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكُفَّرُ وَالْبَعَدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَ مُواْ مِالَمْ يَنَالُواْ وَمَا لَهُ مُاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ مَ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ \

اختلف أهل التأويل فى الذى نزلت فيه هذه الآية ، والقول الذى كان قاله ، الذى أخبر الله عنه ، أنه يحلف بالله ما قاله ، فقال بعضهم: الذى نزلت فيه هذه الآية : الجلاس بن سويد بن الصامت .

رَ يَحْلِفُونَ اللّهِ مَا قَالُوا ، وَلَقَدَ قَالُوا كَلِمَةَ الكُفْرِ ) قِال : نزلت في الجلاس بن سويد بن الصامت ، قال : إن كان ما جاء به محمد حقا ، لنحن أشر من الحمير ، فقال له ابن امرأته : والله ياعدو الله ، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت ، فإنى إن لاأفعل أخاف أن تصيبي قارعة ، وأواخذ بخطيئتك ، فدعا الذي صلى الله عليه وسلم الجلاس ، فقال : يا جلاس أقلت كذا وكذا ؟ ، فحلف ما قال ، فأنزل الله تبارك وتعالى ( يَحْلُفُونَ بالله ما قالُوا وَلَيْقَدُ قَالُوا كَلَمْةَ الكُفْرِ ، وكَفَرُوا بِعَدْ إسلامهم ، وهُوا بِمَا لم يتنالُوا ، وما نَقَمَهُوا إلا أن أغناهُم الله ورسُولُه مِن فَضَلُه ) .

حدثى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا أبومعاوية الضرير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : زلت هذه الآية ( يحلفُون بالله ما قالُوا ، ولَهَد قالُوا كلمة الكُفر ، وكهَرُوا بعد إسلامهم ) في الجلاس بن سويد بن الصامت ، أقبل هو وابن امرأته مصعب من قباء ، فقال الجلاس : إن كان ما جاء به محمد حقا ، لنحن أشر من حمير نا هذه التي نحن عليها ، فقال مصعب : أما والله يا عدو الله لأخبر ن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وخشيت أن ينزل في القرآن ، أو تصيبني قارعة ، أو أن أخلط ، قلت : يا رسول الله أقبلت أنا والجلاس من قباء ، فقال : كذا وكذا ، ولولا محافة أن أو اخذ بخطيئته ، أو تصيبني قارعة ما أخبر تك ، قال : فدعا الجلاس ، فقال له : ياجلاس أقلل الله تبارك و تعالى ( يحدله مُون بالله ما قالُوا ، ولقد قالُوا ، ولقد قالُوا كلمة الكُفر ، وكهروا بعد إسلامهم ، والله الله تبارك و تعالى ( يحدله مُون بالله ما قالُوا ، ولقد قالُوا كلمة الكُفر ، وكه مُروا بعد إسلامهم ) . . . الآية .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : كان الذى قال تلك المقالة فيما بلغنى الحلاس بن سويد بن الصامت ، فرفعها عنه رجل كان فى حجره يقال له عمير بن سعيد ، فأنكر ، فحلف بالله ما قالها ؛ فلما نزل فيه القرآن تاب و نزع وحسنت توبته فيما بلغنى .

حدثنى محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ( كليمة الكُفر ) قال أحدهم : لأن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير ، فقال له رجل من المؤمنين : إن ما قال لحق ، ولأنت شر من حمار ، قال : فهم المنافقون بقتله ، فذلك قوله ( و هموا يما كم يتناله و ) .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، بنحوه . قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

حدثني أيوب بن إسحاق بن إبراهيم ، قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، قال : ثنا إسرائيل ، عن سماك ، عن سعاد ، فقال سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة ، فقال « إنّه سيّاً تيكُم وأنسان في فينشظر اليّكم بيعيّيني شيّطان ، فإذا جاء فيلا تُكلّمُوه ، فلم يلبث « إنّه سيّاً تيكم أنسان فيستنظر اليّكم بيعيّني شيّطان ، فإذا جاء فيلا تُكلّمُوه ، فلم يلبث

أن طلع رجل أزرق ، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : علام تشتمنى أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه ، فحلفوا بالله ما قالوا ، وما فعلوا حتى تجاوز عنهم ، فأنزل الله ( يحليفُون بالله ما قالُوا ) ثم نعتهم جميعا ، إلى آخر الآية .

وقال آخرون: بل نزلت فى عبد الله بن أ " بى ابن سلول ، قالوا: والكلمة التى قالها ما حدثنا به بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله ( يَحْلَفُونَ بالله ما قالُوا) . . . إلى قوله ( مِنْ وَلَى وَلا نَصِيرٍ ) قال: ذكر لنا أن رجلين اقتتلا، أحدها من حهينة، والآخر من غفار، وكانت جهينة حلفاء الأنصار، وظهر الغفارى على الجهنى، فقال عبد الله بن أبى للأوس: انصروا أخاكم، فوالله مامشَلُنا ومَثَيلُ محمد إلا كما قال القائل: سمن كلبك بأكلك، وقال ( لَيَنْ رَجَعَنْنا إلى المَدينة لِيهُ خُرِجَنَّ الأعرَّ مِيْمَا الأذلَ ) ، فسعى بها رجل من المسلمين إلى نبى الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فسأله، فجعل يحلف بالله ماقاله ، فأنزل الله تبارك و تعالى ( يَحْلِفُونَ بالله ماقالُوا وَلَقَدَ \* قالُوا كَلَيمة الكُفْرِ) حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ( يَحْلِفُونَ بالله ماقالُوا ولَقَدَ \* قالُوا كلَيمة الكُفْرِ) ولَقَد \* قالُوا كلَيمة الله أن ابن سلول .

الله قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندنا أن يقال : إن الله تعالى أخبر عن المنافقين أنهم يحلفون بالله كذبا على كلمة كفر تكلموا بها أنهم لم يقولوها ، وجائز أن يكون ذلك القول ما رُوى عن عروة أن الجلاس قاله ، وجائز أن يكون قائله عبد الله بن ألى ابن سلول ، والقول ما ذكر قتادة عنه أنه قال : ولا علم لنا بأن ذلك من أى ، إذ كان لاخبر بأحدهما يوجب الحجة ، ويتوصل به إلى يقين العلم به وليس مما يُدرك علمه بفطرة العقل ، فالصواب أن يقال فيه كما قال الله جل ثناؤه ( يَحْلِفُونَ باللهِ ماقالُوا ، وَلَـقَدَ قالُوا كَلَمِمَةَ الكُفُر ، وكَفَرَوا بَعَدً إسالامِهِم ) .

وأما قوله (وَ هَمُّوا بمَا كُمْ يَـنَالُوا ) فإن أهل التأويل اختلفوا فى الذى كان هم ّ بذلك وما الشيء الذى كان هم ّ به أقتل ابن امرأته الذى سمع منه ما قال وخشى أن يفشيه عليه .

#### ذكرمن قال ذلك

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، قال : هم المنافق بقتله ، يعنى قتل المؤمن الذى قال له أنت شرّ من الحمار ، فذلك قوله (و هَمُوا بِمَا كُم "يَنالُوا) . حدثنى محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد به . وقال آخرون : كان الذى هم " رجلا من قريش ، والذى هم " به قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم . فكر من قال ذلك

حدثنی الحرث ، قال : ثنا عبد العزیز ، قال : ثنا شبل ، عن جابر ، عن مجاهد ، فی قوله ( و حموا

عمالًا يتنالُوا) قال : رجل من قريش هم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الأسود . وقال آخرون : الذى هم عبد الله بن أنى ابن سلول ، وكان همه الذى لم ينله قوله ( لَــَـِنْ رَجَعَنا إلى المَدَ ينهَ لِيَــُخْرِجَنَ الْأَعَـرُ مَــِهما الأَذَلَ ) من قول قتادة ، وقد ذكرناه .

وقوله (وَمَا نَقَمَهُوا إِلاَ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصْلَهِ ) ذكرلنا أن المنافق الذي ذكر الله عنه أنه قال كلمة الكفر كان فقيرا ، فأغناه الله بأن قتل له مولى ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته ، فلما قال ما قال ، قال الله تعالى (وَمَا نَقَمَهُوا ) يقول : ما أنكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا (إلا أن أغناهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَصَالِهِ ).

## ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ( وَمَا نَـهَـَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغُناهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصَلّهِ ) وكان الجلاس قتل له مولى له ، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بديته ، فاستغنى ، فذلك قوله ( وَمَا نَـهَـمُوا إِلاَّ أَنْ أَغُناهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصَلّهِ ) .

قال: ثنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن عكرمة ، قال : قضى النبيّ صلى الله عليه وسلم بالدية اثنى عشر ألفا في مولى لبنى عدى بن كعب ، وفيه أنزلت هذه الآية (وَمَا نَقَـَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرسُولُهُ مِنْ فَصْلِهِ ).

حدثناً بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ( وَمَا نَهَـمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضَلْهِ ) قال : كانت لعبد الله بن أنى دية ، فأخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم له . حدثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبد الله بن الزبير ، عن سفيان ، قال : ثنا عمرو ، قال : سمعت عكرمة أن مولى لبي عدى بن كعب قتل رجلا من الأنصار ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية اثنى عشر ألفا ، وفيه أنزلت ( وَمَا نَهَسَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضَلِهِ ) قال عمرو : لم أسمع هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من عكرمة ، يعني الدية اثنى عشر ألفا .

حدثنا صالح بن مسهار ، قال : ثنا محمد بن سنان العوفى ، قال : ثنا محمد بن مسلم الطائى ، عن عمرو ابن دينار ، عن عكرمة ، مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدية النبي عشر ألفا ، فذلك قوله ( وَمَا نَقَدَمُوا إِلا اَنْ أَغْناهُم الله ورَسُولُه مِن فَضُله ) قال : بأخذ اللدية وأما قوله (فإن " يَسَوُبُوا يَكَ خَدْيراً كَلُمُم ") يقول تعالى ذكره : فإن يتب هؤلاء القائلون كلمة الكفرمن قيلهم الذي قالوه ، فرجعوا عنه ، يك رجوعهم وتوبهم من ذلك خيرا لهم من النفاق . ( وَإِن " يَسَولُونُا ) يقول : يقول : وإن يدبروا عن التوبة فيأبوها ، ويصروا على كفرهم ( يتُعَد بهم أنه عنذابا أليها ) يقول : يعد بهم عناابا موجعا في الدنيا ، إما بالقتل ، وإما بعاجل خزى لهم فيها ، ويعد بهم في الآخرة بالنار . وقوله ( وَمَا لَهُمُ " في الأرْضِ مِن وَلَى وَلا نَصِيرٍ ) يقول : وما لهؤلاء المنافقين إن عذ بهم الله وقوله ( وَمَا لَهُم " في الأرْضِ مِن " وَلَى وَلا نَصِيرٍ ) يقول : وما لهؤلاء المنافقين إن عذ بهم الله

فى عاجل الدنيا ، من ولى يواليه على منعه من عقاب الله ، ولا نصير ينصره من الله ، فينقذه من عقابه ، وقد كانوا أهل عز ومنعة بعشائرهم وقومهم ، يمتنعون بهم ممن أرادهم بسوء ، فأخبر جل ثناؤه أن الذين كانوا يمنعونهم ممن الله ، ولا ينصرونهم منه إن احتاجوا إلى نصرهم . وذ كر أن الذى نزلت فيه هذه الآية تاب مما كان عليه من النفاق .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبومعاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ( فان " يَتُوبُوا يَكُ خَيراً " كَلَمُم") قال : قال الجلاس : قد استثنى الله لى التوبة ، فأنا أتوب ، فقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم . حدثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا أبومعاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ( فإن " يَتُوبُوا يَكُ خَتَبْرًا كَلُمُم") . . . الآية ، فقال الجلاس : يا رسول الله إنى أرى الله قد استثنى لى التوبة ، فأنا أتوب ، فتاب ، فقبل رسول الله عليه وسلم منه .

#### القول في تأويل قوله تعالى :

وَمِنَهُمُ مِّنَ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَ

الله يقول تعالى ذكره : ومن هؤلاء المنافقين الذين وصفت لك يا محمد صفتهم (مَنْ عاهدَ الله ) يقول : أعطى الله عهدا (لَيْنُ آتانا مِنْ فَضُلُه ) يقول : لنخرجن الصدقة من ذلك المنال الذي رزقنا ربنا (وَلَمْنَكُونَنَ مِنَ الصَّالِحِينَ ) يقول : لنخرجن الصدقة من ذلك المنال الذي رزقنا ربنا (وَلَمْنَكُونَنَ مِنَ الصَّالِحِينَ ) يقول : ولنعملن فيها بعمل أهل الصلاح بأموالهم من صلة الرحم به ، وإنفاقه في سبيل الله ، يقول الله تبارك وتعالى : فرزقهم الله وآتاهم من فضله (فَلَسَمَّا آتاهُمُ ) الله (مِنْ فَضُلُه بَخِيلُوا به ) بفضل الله الذي آتاهم ، فلم يصدقوا منه ، ولم يصاوا منه قرابة ، ولم ينفقوا منه في حق الله (وتتولَّواً) بقول : وأدبروا عن عهدهم الذي عاهدوه الله (وهُمُمْ مُعُرْضُونَ ) عنه (فَأَعُمَّهُمُ ) الله (نِفاقًا ونقضهم عهده في قلوبهم ( إلى يَوْم يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَتَاهُم مِن فضله ، وإخلافهم الوعد الذي وعلوا الله ، ونقضهم عهده في قلوبهم ( إلى يَوْم يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَتَاهُم التوبة منه ، لأنه جل ثناؤه اشترط في نفاقهم أنه وسبيله (وتماكانُوا يَكُذُ بُونَ ) في قيلهم ، وحرّمهم التوبة منه ، لأنه جل ثناؤه اشترط في نفاقهم أنه عهيهموه ( إلى يَوْم يَلْقَوْنَهُ ) وذلك يوم مماتهم وخروجهم من الدنيا .

واختلف أهل التأويل فى المعنى بهذه الآية ، فقال بعضهم : عنى بها رجل يقال له ثعلبة بن حاواب من الأنصار .

#### ذكر من قال ذلك

حدثني محمد بن سعد ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله ( وَمَنْهُمُ مَنَ عاهَدَ اللهَ لَبَيْنُ آتانا مِن فَضُلُه ) . . . الآية ، وذلك أن رجلا يقال له ثعلبة بن حاطب من الأنصار ، أتى مجلسا فأشهدهم ، فقال : لئن آتانى الله من فضله ، آتيت منه كل ذى حق حقه ، وتصد قت منه ، ووصلت منه القرابة ، فابتلاه الله فآتاه من فضله ، فأخلف الله ما وعده ، وأغضب الله بما أخلف ما وعده ، فقص الله شأنه فى القرآن ( وَمَسْنَهُمُ مَن عاهَدَ اللهَ ) . . . الآية ، إلى قوله ( يتكنّذ بنُون ) . . . الآية ، إلى قوله ( يتكنّذ بنُون ) .

حدثني المثنى ، قال : ثنا هشام بن عمار ، قال : ثنا محمد بن شعيب، قال : ثنا معاذ بن رفاعة السُّلُّمَى ، عن أنى عبدالملك على بن يزيد الإلهاني ، أنه أخبره عن القاسم بن عبد الرحمن ، أنه أخبره ، عن أبي أمامة الباهلي ، عن ثعلبة بن حاطب الأنصاريّ ، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ادع الله أن يرزقني مالاً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَ يَحْمَاتُ يَاثُرَعَالَهَ ، قَلَمِيلٌ تُؤَدَّى شُكْرَهُ ، خَـيرٌ مِنْ كَتْبِيرٍ لِاتْنُطِيقُهُ ، قال : ثم قال مرّة أخرى، فقال : أما تـَرْضَى أنْ تَكُونَ مِثْلَ آنِبِي اللهِ ، فَوَاللَّذِي نَفُسِي بَيِنَدِهِ لِنَوْ شَيْنَتُ أَنْ تَسَيِرَ مَعَى الجَبِالُ ذَهَبَا وَفَضَّةً لَسَارَتْ ، قال : والذي بعثك بالحقّ ، لئن دعوت الله فرزقني مالا ، لأعطين كلّ ذى حقّ حقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللِّمهُمَّ ارْزُق ثَمَعْلُمْبَةً مالاً ، قال : فاتخذ غنما ، فنمت كما ينمو الدود ، فضاقت عليه المدينة ، فتنحى عنها ، فنزل وإديا من أوديتها ، حتى جعل يصلى الظهر والعصر فىجماعة ، ويترك ماسواهما ، تم نمت وكثرت ، فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة ، وهي تنمو كما ينمو الدود ، حتى ترك الجمعة ، فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة يسألهم عن الأخبار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما فُـعَـلَ ً ثُنَعُلْمَهُ ؟ فقالوا : يا رسول الله انخذ غنما فضاقت عليه المدينة ، فأخبروه بأمره ، فقال : يا وَيَبْحَ ثُنَعُلْمَةُ يا وَيَنْحَ تُنَعْلَبَةُ يَا وَيَنْحَ تُنَعْلَبَةُ ، قال : وأنزل الله ( خُذْ مِن ۚ أَمْوَا لِهَمِ ۚ صَدَقَةً ﴾ . . . الآية ، و نزلت عايه فرائض الصدقة ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين على الصدقة ، رجلاً من جهينة ، ورجلا من سليم ، وكتب لهما كيف يأخذان الضدقة من المسلمين ، وقال لهما : مرا بثعلبة ، وبفلان رجل من ببي سليم ، فخذا صدقاتهما ، فخرجا حتى أتيا ثعلبة ، فسألاه الصدقة ، وأقرآه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما هذه إلا جزية ، ما هذه إلا أخت الجزية ، ما أدرى ماهذا ، انطلقا حتى تفرغا تم عوداً إلى "، فانطلقاً ، وسمع بهما السلمي ، فنظر إلى خيار أسنان إبله ، فعزلها للصدقة ، ، ثم استقبلهم بها ، فلما رأوها ، قالوا : ما يجب عليك هذا ، وما نريد أن نأخذ هذا منك ، قال : بلى فخذوه ، فإن نفسى بذلك طببة ، وإنما هي لى ، فأخذوها منه ، فلما فرغا من صدقاتهما رجعا ، حتى مرّا بثعلبة ، فقال : أروني كتابكما ، فنظر فيه فقال : ما هذه إلا أخت الجزية ، انطلقا حتى أرى رأبي ، فانطلقا حتى أتبا النبي

صلى الله عليه وسلم ، فلما رآهما قال : يا وَيْحَ ثَمَّ لَبَنَهُ ، قبل أن يكلمهما ، ودعا للسلميّ بالبركة ، فأخبراه بالمذى صنع ثعلبة ، والذى صنع السلميّ ، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه ( وَمَينهُمُ مَنُ عاهمَدَ الله لَيْنُ وَعند رَسُول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة ، فسمع ذلك ، فخرج حتى أتاه ، فقال : وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة حتى أنى النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فسأله أن يقبل منه صدقته ، فقال : إنَّ الله مَنعَيْ أَن أقبل مَينْكَ صَد قَتَكَ ، فجعل يحتى على رأسه التراب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا أخمَلُكَ ، قد أمر تُلك فكتم تُطعيني ، فلما أبى أن يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل منه شيئا ؛ ثم أتى أبا بكر حين استخلف ، فقال : قد علمت منزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل منه شيئا ؛ ثم أتى أبا بكر حين استخلف ، فقال : قد علمت منزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وموضعى من الأنصار ، فاقبل صدقتى ، فقال : قد علمت منزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقبلها ؟ فقبض أبو بكر ولم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أبو بكر ، وأنا لاأقبلها منك ، فقبض ولم يقبلها ، ثم ولى عمان رحمة الله عليه ، فأناه فسأله أن يقبل صدقته ، فقال : لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أبو بكر ولا عرب وهاك ثعلبة في خلافة عمان رحمة الله عليه ، فأناه فسأله أن يقبل صدقته ، فقال : لم يقبلها منه ، وهلك ثعلبة في خلافة عمان رحمة أبو بك ولا عمر وضوان الله عليهما وأنا لاأقبلها منك فلم يقبلها منه ، وهلك ثعلبة في خلافة عمان رحمة الله عليه .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( وَمِينْهُمْ مَنَ عاهدَ اللهَ لَيَّنَ اتانا مِن قَضْلِهِ ) . . . الآية . ذُكر لنا أن رجلا من الأنصار أتى على مجلس من الأنصار ، فقال : فلما آتاه الله مالا ، فصنع فيه ما تسمعون ، قال : فلما آتاه الله مالا ، فصنع فيه ما تسمعون ، قال : فلما آتاهُمْ مِن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ ) . . . إلى قوله ( بِمَا كانُوا يَكُنْدُ بُونَ ) ذُكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدث أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاء بالتوراة إلى بني إسرائيل قالت بنو إسرائيل : إن التوراة كثيرة ، وإنا لانفرغ لها ، فسل لنا ربك جماعا من الأمر ، نحافظ عليه ، ونتفرغ فيه لمعايشنا، قال : يا قوم مهلا مهلا، هذا كتاب الله ، ونور الله ، وعصمة الله ، قال : فأعادوا عليه، فأعاد عليهم، قالها ثلاثا، يا قوم مهلا مهلا، هذا كتاب الله ، ونور الله ، وعصمة الله ، قال : فأعادوا عليه، فأعاد عليهم ، قال الخاف ألم بثلاث ، إن حافظوا عليهن دخلوا بهن الجنة ، أن ينهوا إلى قسمة الميراث فلايظلموا فيها ، ولا يدخلوا أبصارهم البيوت حتى يؤذن لهم ، وأن لا يطعموا طعاما حتى يتوضئوا وضوء الصلاة ، قال ؛ فرجع بهن أبصارهم البيوت حتى يؤذن لهم ، وأن لا يطعموا طعاما حتى يتوضئوا وضوء الصلاة ، قال ؛ فرجع بهن ألله حتى جنحوا ، وانقطع بهم ، فلما حدث نبى الله بهذا الحديث عن بنى إسرائيل ، قال : تكفلوا لى بست ، أتكفل لكم بالحنة ، قالوا : ما هن يا رسول الله ؟ قال : إذا حدثتم فلا تكذبوا ، وإذا وعدتم فلا بست ، أتكفل لكم بالحنة ، قالوا : ما هن يا رسول الله ؟ قال : إذا حدثتم فلا تكذبوا ، وإذا وعدتم عن الزنا .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يُزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : « ثلاث مَن كُن فيه صار مُنافيقا ، وإن صام وصلم وصلم ورَعَم أنّه مُسلم : إذا حدث كذب ، وإذا اؤ تُمين خان ، وإذا وعد أخلف » .

وقال آخرون : بل المعنى بذلك : رجلان : أحدهما تعلبة ، والآخر معتب بن قشير .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن عمرو بن عبيد ، عن الحسن ( وَمَينْهُمُ مَنَ عَاهِدَ الله مهم ثعلبة بن حاطب ، ومعتب عاهد الله مهم ثعلبة بن حاطب ، ومعتب ابن قشير ، هما من بني عمرو بن عوف .

حدثنى محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله ( وَمَيِنْهُمُ مَنَ عاهد ً الله لَيِّنْ آتانا مين فيَضْلِه ) قال : رجلان خرجا على ملا قعود ، فقالا : والله لئن رزقنا الله لنصد قن ، فلما رزقهم الله بخاوا به .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد (وَمَـنَّهُمُ مَنَ ، عاهد الله لله لنصد قن ، عاهد الله لله لن رزقنا الله لنصد قن ، عاهد الله لله لله لله لنصد قن ، فلما رزقهم بخلوا به ، فأعقبهم نفاقًا فى قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه حين قالوا : لنصد قن فلم يفعلوا . حدثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن نجيح ، عن مجاهد نحوه .

حدثني المتنى ، قال : أخبر نا ابن و هب ، قال : قال ابن زيد ، في قوله ( وَمَنْهُمُ مَنْ عاهدَ اللهَ حدثني يونس ، قال : أخبر نا ابن و هب ، قال : قال ابن زيد ، في قوله ( وَمَنْهُمُ مَنْ عاهدَ اللهَ لَـنُ مَنْ المنافقين ، فلما آتاهم ذلك لين آتانا مين فقطله لنسرة فقطله لله لله أعقبهم بذلك نفاقا إلى يوم يلقونه ، ليس لهم منه توبة ولا مغفرة ، ولا عفو ، كما أصاب إبليس حين منعه التوبة .

الله عن علامة أهل النفاق، أعنى في قوله ( فَأَعُفَّ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

الله عليه وسلم .

#### ذكر بعض من قال ذلك

حدثنا أبوالسائب ، قال : ثنا أبومعاوية ، عن الأعمش ، عن عمارة ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : قال عبد الله : اعتبروا المنافق بثلاث : إذا حد ث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا عاهد غدر ، وأنزل الله تصديق ذلك في كتابه (ومينهم ممن عاهد الله لسين آتانا من فيضله ) . . . إلى قوله (يكذ بون) حدثني محمد بن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن سمائه ، عن صبيح بن

عبد الله بن عميرة ، عن عبد الله بن عمر ، قال : ثلاث من كن فيه كان منافقا : إذا حد ث كذب، وإذا وعد أخلف ، وإذا وعد أخلف ، وإذا وعد أخلف ، وإذا الرتمن خان ، قال : وتلا هذه الآية ( وَمَينَهُمُ مَنَ عاهمَدَ اللهَ لَمِينُ آتانا مينُ فَضَلْهِ لَنَحَدَّ قَنَ وَلَنَكُونَنَ مَينَ الصَّالِحِينَ ) . . . إلى آخر الآية .

حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا أبو داو د ، قال : ثنا شعبة ، عن سماك ، قال : سمعت صبيح بن عبد الله القيسى يقول : سألت عبد الله بن عمرو ، عن المنافق ، فذكر نحوه .

حدثنى محمد بن معمر ، قال : ثنا أبو هشام المخزومى ، قال : ثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : ثنا عبان بن حكيم ، قال : سمعت محمد بن كعب النُقرَظيّ ، يقول : كنت أسمع أن المنافق يعرف بثلاث : بالكذب ، والإخلاف ، والحيانة ، فالتمسها في كتاب الله زمانا لاأجدها ، ثم وجدتها في آيتين من كتاب الله ، قوله ( وَمَيْنَهُمُ مَنَ عاهمَدَ اللهَ ) . . . حتى بلغ ( و بمنا كانُوا يتكنّد بُونَ ) ، وقوله ( إنّا عَمَرَضْنا الأمانية على السّميوات والأرض ) هذه الآية .

حدثني القاسم بن بشر بن معروف ، قال : ثنا أسامة ، قال : ثنا محمد المخرميٰ ، قال : سمعت الحسن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثُلَاثٌ مَنَ ْ كُن َّ فيه ِ فَهُوَ مُنافِقٌ ۗ وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسُلِّمٌ : إذَا حَدَثُثُ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخُلُّفَ ، وَإِذَا اؤْتُمُونَ خَانَ » فقلت للحسن : يا أبا سعيد لئن كان لرجل على دين فلقيبي ، فتقاضاني وليس عندي ، وخفت أن يحبسي وبهلكنى ، فوعدته أن أقضيه رأس الهلال فلم أفعل ، أمنافق أنا ؟ قال : هكذا جاء الحديث . ثم حدّث عن عبد الله بن عمرو أن أباه لمـا حضره الموت ، قال : زوّجوا فلانا فإنى وعدته أن أزوّجه ، لاألتي الله بثلث النفاق ، قال : قلت : يا أبا سعيد ويكون ثلث الرجل منافقا ، وثلثاه مؤمن ؟ قال : هكذا جاء الحديث ، قال : فحججت فلقيت عطاء بن أبي رباح ، فأخبرته الحديث الذي سمعته من الحسن ، وبالذي قلت له ، وقال لى ، فقال : أعجزت أن تقول له: أخبر نى عن إخوة يوسف عليه السلام ، ألم يَعرِدوا أباهم فأخلفوه، وحدَّثوه فكذَّبوه، وأتمنهم فخانوه، أفنافقين كانوا؟ ألم يكونوا أنبياء أبوهم نبيَّ وجدُّهم نبيّ ؟ قال : فقلت لعطاء : يا أبا محمد حدثني بأصل النفاق ، وبأصل هذا الحديث ، فقال : حدثني جابر ابن عبد الله أن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ، إنما قال هذا الحديث فى المنافقين خاصة الذين حدَّثوا النبيّ فكذَّ بوه ، وأتمنهم على سرَّه فخانوه ، ووعدوه أن يخرجوا معه فى الغزو فأخلفوه . قال : وخرج أبوسفيان من مكة ، فأتى حبريل َ النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن أبا سفيان فيمكان كذا وكذا ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم لأصحابه : « إنَّ أبا سُفْيانَ في مُنْكَانَ كَنَذَا وَكَذَا ، فاخْرُجُوا إِلَيْهِ وَاكْتُنْمُوا » قال : فكتب رجل من المنافقين إليه أن محمدا يريدكم ، فخذوا حذركم ، فأنزل الله ( لا تَخْنُونُوا الله َ والرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وأنسُمْ تَعَلَّمَونَ ) ، وأنزل فى المنافقين ( وَمَينَهُمُ مَنَ عاهمَدَ اللهَ لَـيْنَ آتَانَا مِن فَصَلِيهِ ﴾ . . . إلى ﴿ فَأَعِقْبَهُم ۚ نِفَاقًا فِي قَلُو بِهِم ۚ إلىٰ يَوْمَ يَلَقَوْنَه ۗ بِمَا أَعْلَمُوا

الله ماوعد وه و بماكانوا يبكذ بهون فإذا لقيت الحسن فأقرئه السلام ، وأخبره بأصل هذا الحديث ، وبما قلت لك ، قال : فقدمت على الحسن ، فقلت : يا أبا سعيد ، إن أخاك عطاء يقرئك السلام ، فأخبرته بالحديث الذي حد ث ، وما قال لى ، فأخذ الحسن بيدى فأمالها وقال : يا أهل العراق أعجزتم أن تكونوا مثل هذا ، سمع منى حديثا فلم يقبله حتى استنبط أصله ، صدق عطاء ، هكذا الحديث ، وهذا في المنافقين خاصة .

حدثنى يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، قال : أخبرنا يعقوب ، عن الحسن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثكاثُ مَن كُن فيه و إن صَلَى وَصَام وَزَعَم أَنَّهُ مُسلّم فَهُو مُنافِق ، فقيل له : ما هي يا رسول الله ؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام : إذا حَدَّث كَذَب ، وَإذا وَعَدَ أَخَدُلُفَ ، وَإذا وَعَدَ أَخَدُ الله عَلَيْهِ الله عَدَالَ » .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : ثنا ميسرة ، عن الأوزاعى عن هارون بن رياب ، عن عبد الله بن عمرو بن وائل ، أنه لما حضرته الوفاة ، قال : إن فلانا خطب إلى ابنتى ، وإنى كنت قلت له فيها قولا شبيها بالعيدة ، والله لاألتى الله بثلث النفاق ، وأشهدكم أنى قد زوجته . وقال قوم : كان العهد الذي عاهد الله هؤلاء المنافقون شيئا نووه في أنفسهم ، ولم يتكلموا به .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : سمعت معتمر بن سليان التيمى يقول : ركبت البحر فأصابنا ربح شديدة ، فنذر قوم منا نذورا ، ونويت أنا لم أتكلم به ؛ فلما قدمت البصرة ، سألت أبى سليان ، فقال لى يا بنى : فه به .

قال معتمر ، وثنا كهمس عن سعيد بن ثابت ، قال : قوله ( وَمَـنِنْهُمُ مَنَ عاهَدَ اللهَ ) . . . الآية قال : إنما هو شيء نووه في أنفسهم ، ولم يتكلموا به ، ألم تسمع إلى قوله ( أ كم يتعلّمُ اللهَ يَعلّمُ يَعلّمُ مَنَ عالمَهُ ، وأنَّ اللهَ عَلاَمُ الغُيسُوبِ ) .

## القول في تأويل قوله تعالى :

## الْمُ يَعْلَمُ وَأَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ سِرَهُمْ وَنَجْوَلُهُ مَ وَأَنَّ اللَّهُ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

الله يقول تعالى ذكره: ألم يعلم هؤلاء المنافقون الذين يكفرون بالله ورسوله سرّا ، ويظهرون الإيمان بهما لأهل الإيمان بهما جهرا ، أن الله يعلم سرّهم الذى يسرّونه فى أنفسهم من الكفر به وبرسوله (و نجواهم ) يقول : ونجواهم إذا تناجوا بينهم بالطعن فى الإسلام وأهله ، وذكرهم بغير ما ينبغى أن يذكروا به ، فيحذروا من الله عقوبته ، أن يحلها بهم ، وسطوته أن يوقعها بهم على كفرهم بالله وبرسوله ، وعيبهم للإسلام وأهله ، فينزعوا عن ذلك ، ويتوبوا منه (وأن الله علام الغيسُوب) يقول : ألم يعلموا أن الله علام ما غاب عن أماع خلقه وأبصارهم وحواسهم مما أكنته نفوسهم ، فلم يظهر على جوارحهم الظاهرة علام ما غاب عن أماع خلقه وأبصارهم وحواسهم مما أكنته نفوسهم ، فلم يظهر على جوارحهم الظاهرة

فينهاهم ذلك عن خداع أوليائه بالنفاق والكذب، ويزجرهم عن إضهار غير ما يبدونه، وإظهار خلاف ما يعتقدونه.

#### القول في تأويل قوله تعالى :

## الَّذِبْنَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِ بَنَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّهَ قَالَذِبْنَ لَا يَجِدُونَ إِلَاجُهَدَ هُمُ مَ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُ مُ سَحِرَاللَّهُ مِنْهُ مُ وَلَهُمْ عَذَا بِكَ ٱلِدِيمَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَذَا بِكُ اللِيسِمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْهُ مُ عَذَا بِكُ ٱلِدِيدَةُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْهُ مُ اللَّهُ مِنْهُ مُ عَذَا بِكُ ٱلِدِيدَةُ اللَّهِ مِنْهُ مَا اللَّهُ مِنْهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّ

الله عن الله عن الله عنه الله عنها عليهم بقولهم : إنما تصدّقوا به رياء وسمعة ، ولم يريدوا وجه الله عليهم فى أموالهم ، ويطعنون فيها عليهم بقولهم : إنما تصدّقوا به رياء وسمعة ، ولم يريدوا وجه الله، ويلمزون الذين لايجدون ما يتصدّقون به إلا جهدهم ،وذلك طاقتهم ، فينتقصونهم ويقولون: لقد كان الله عن صدقة هؤلاء غنيا ، سخرية منهم بهم ( فَيَسَنْخَرَونَ مَنْهُمُ " سَخِرَ الله مُنْهُمُ ") وقد بينا صفة سخرية الله بمن يسخر به من خلقه ، في غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته ههنا ( و كلمُ عَذَابٌ أليم ") يقول : ولهم من عند الله يوم القيامة عذاب موجع مؤلم .

وذُكُر أن المعنى بقوله ( المُطَّوَّعِينَ مينَ المُؤْمِنِينَ ) عبد الرحمن بن عوف ، وعاصم بن عدى الأنصارى، وأن المعنى بقوله ( وَالنَّذِينَ لا يجِيدُونَ إلاَّ جُهُدَّهُمْ ) أبوعقيل الأراشي أخو بني أنيف.

### ذكر من قال ذلك

حدثنى المنبى ، قال : ننا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على " ، عن ابن عباس ، قوله (الله ين يك مين ون المسطق عبن مين المؤمنين في الصد قات ) قال : جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعام ، فقال بعض المنافقين : والله ماجاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء ، وقالوا : إن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا الصاع . حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبى ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله (الله ين يك ميزُون المُطوَّعين مين المُؤمنيين في الصد قات ، والله ين لا يجدُون الا جمهد هم من وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس يوما فنادى فيهم : أن اجمعيوا صد قات كم ، فجمع الناس صدقاتهم ، ثم جاء رجل من أحوجهم بمن من تمر ، فقال : يا رسول الله هذا صاع من تمر ، فأمسكت أحدهما ، وأتيتك بالآخر ، فأمره بت ليلي أجر بالجرير الماء ، حتى نلت صاعين من تمر ، فأمسكت أحدهما ، وأتيتك بالآخر ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينثره في الصدقات ، فسخر منه رجال وقالوا : والله إن الله ورسوله لغنيان عن هذا ، وما يصنعان بصاعك من شيء ، ثم إن عبد الرحن بن عوف رجل من قريش من بني زهرة لغنيان عن هذا ، وما يصنعان بصاعك من شيء ، ثم إن عبد الرحن بن عوف رجل من قريش من بني زهرة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هل بني من أحد من أهل هذه الصدقات ؟ فقال : لا ، فقال عبد الرحمن بن عوف : إن عندى مائة أوقية من ذهب في الصدقات ، فقال له عمر بن الحطاب : أمجنون عبد الرحمن بن عوف : إن عندى مائة أوقية من ذهب في الصدقات ، فقال له عمر بن الحطاب : أمجنون

أنت؟ فقال: ليس بى جنون ، فقال: أتعلم ما قلت؟ قال: نعم، مالى ثمانية آلاف: أما أربعة آلاف فأقرضها ربى ، وأما أربعة آلاف فلى ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله كل فيها أمسسكت وفيها أعطي عبد الرحمن عطيته إلا رياء. وهم كاذبون ، إنما كان به متطوعا ، فأنزل الله عذره ، وعذر صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمر ، فقال الله في كتابه (الذي ين يك ميزُون المُطوّعين من المؤمنين في الصّد قات ) . . . الآية .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثناً أبوأسامة ، عن شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد (اللّذين يَللْمزُون المُطَوّقِينَ مِن المُؤْمِنِينَ) قال : جاء عبدالرحمن بن عوف بصدقة ماله أربعة آلاف ، فلمزه المنافقون ، وقالوا : راءى (واللّذين لا يجدرُون إلا جهه د هم ) قال : رجل من الأنصار ، آجر نفسه بصاع من تمر لم يكن له غيره ، فجاء به فلمزوه ، وقالوا : كان الله غنيا عن صاع هذا .

حدثنی محمد بن عمرو، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عیسی ،عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، نحوه . حدثنی المثنی ، قال : ثنا أبوحذیفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، نحوه .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله (الله ين يك مزون المُطّوعين مين المُؤْمينين ) . . . الآية ، قال : أقبل عبد الرحمن بن عوف بنصف ماله ، فتقرّب به إلى الله ، فلمزه المنافقون ، فقالوا : ما أعطى ذلك إلا رياء وسمعة ، فأقبل رجل من فقراء المسلمين يقال له : حبحاب أبو عقيل ، فقال : يا نبى الله ، بت أجر الحرير على صاعين من تمر : أما صاع فأمسكته لأهلى ، وأما صاع فها هو ذا ، فقال المنافقون : والله إن الله ورسوله لغنيان عن هذا ، فأنزل الله في ذلك القرآن (الله ين يك ميزُون ) . . . الآية .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة (الله ين يكمرون والله علم المطوعين مين المحروب المطوعين مين المحروب المعروب الم

حدثنى المثنى ، قال : ثنا الحجاج بن المنهال الأنماطى ، قال : ثنا أبوعوانة ، عن أبي سلمة ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تَصَدَّقُوا فإ في أُريد أن أبعَتَ بَعَثًا ، قال : فقال عبد الرحمن ابن عوف : يارسول الله ، إن عندى أربعة آلاف : ألفين أقرضهما الله ، وألفين لعيالى ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بارك الله كل فيها أعطينت ، وبارك كل فيها أمسكت ، فقال رجل من الأنصار : وإن عندى صاعبن من تمر ، صاعا لربى ، وصاعا لعيالى ، قال : فلمز المنافقون ،

الجزء

وقالوا : ما أعطى ابن عوف هذا إلا رياء، وقالوا : أو لم يكن الله غنيا عن صاع هذا ، فأنزل الله ( اللَّه ين َ يَـكُـمـزُونَ المُطَوّعـينَ مِـنَ المُؤْمـنـينَ ) . . . إلى آخر الآية .

حدثى المثنى، قال: ثنا إسماق، قال: ثنا عبد الرحمن بن سعد، قال: أخبرنا أبو جعفر، عن الربيخ ابن أنس، فى قوله (الله ين يسلمزُون المُطوّعين من المُؤْمنين في الصّدةات ) قال: أصاب الناس جهد شديد، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصد قوا، فجاء عبد الرحمن بأربعمائة أوقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله همم بارك له في أمسك ، فقال المنافقون: ما فعل عبد الرحمن هذا إلا رياء وسمعة، قال: وجاء رجل بصاع من تمر، فقال: يا رسول الله تجرت نفسي بصاعين، فانطلقت بصاع منهما إلى أهلى، وجثت بصاع من تمر، فقال المنافقون: إن الله غنى عن صاع هذا، فانطلقت بصاع منهما إلى أهلى، وجثت بصاع من تمر، فقال المنافقون: إن الله غنى عن صاع هذا، فأنزل الله هذه الآية (وَاللّه ين لا يجددُون إلا جُهد هم فيسَخرَون منهم ، سخير الله منهم وحشم عنداً الله منهم عنداً الله الله عنداً اله عنداً الله الله عنداً ال

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ( الدّين يَكُمْرُونَ المُطَوَّعِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فِي الصدقات : عبد الرحمن بن عوف تصدّق بأربعة آلاف دينار ، وعاصم بن عدى أخو بني عجلان ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الصدقة وحض عليها ، فقام عبدالرحمن بنعوف ، فتصدّق بأربعة آلاف درهم ، وقام عاصم بن عدى فتصدق بمائة وسق من تمر ، فلمزوهما وقالوا : ما هذا إلا رياء ، وكان الذي تصدّق بجهده أبوعقيل ، أخو بني أنيف الأراشي ، حليف بني عمرو بن عوف ، أتى بصاع من تمر ، فأفرغه في الصدقة ، فتضاحكوا به ، وقالوا : إن الله لغني عن صاع أبي عقيل .

حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا أبوالنعمان الحكم بن عبد الله ، قال : ثنا شعبة ، عن سليمان ، عن أبى وائل ، عن أبى مسعود ، قال : لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل ؛ قال أبوالنعمان : كنا نعمل ، قال : فجاء رجل ، فتصد ق بشيء كثير ، قال : وجاء رجل فتصد ق بصاع تمر ، فقالوا : إن الله لغني عن صاع هذا ، فنزلت (الله ين يك ميزُون المُطوّعين مين المُؤْمينين في الصّد قات ، والنّدين لا يجيد ون الا جهد هُمُ ، .

يتتصدق البوم بصدقة أشهد له بها عند الله يوم القيامة على ال وعلى عمامة لى ، قال : فنزعت لوثا أو لوثين لاتصدق بهما ، قال : ثم أدركني ما يدرك ابن آدم ، فعصبت بها رأسي ، قال : فجاء رجل لاأرى بالبقيع رجلا أقصر قمة ، ولا أشد سوادا ، ولاأذم لعيني منه ، يقود ناقة لاأرى بالبقيع أحسن منها ، ولا أجمل منها ، قال : أصدقة هي يا رسول الله ؟ قال : نعم ، قال : فدونكها ، فألى بخطامها أو بزمامها ، قال : فلمزه رجل جالس ، فقال : والله إنه ليتصدق بها ، ولمي خير منه ، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : بل هو خير منك ومنها ، يقول ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم . حدثني يونس ، قال : أخبر نا ابن و هب ، قال : أخبر ني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبر ني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ، يقول : الذي تصدق بصاع التمر فلمزه المنافقون ، أبو خيشمة الأنصادي .

حدثى المنبى ، قال : ثنا محمد بن رجاء أبوسهل العباداتى قال : ثنا عامر بن يساف اليماى ، عن يحبى ابن أبى كثير اليماى ، قال : جاء عبدالرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله مالى ثمانية آلاف ، جئتك بأربعة آلاف فاجعلها في سبيل الله ، وأمسكت أربعة آلاف لعيالى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بارك الله فيها أعطيت وفيها أمسكت ، وجاء رجل آخر فقال : يا رسول الله ، بت الليلة أجر الماء على صاعين ، فأما أحدهما فتركت لعيالى ، وأما الآخر فجئتك به ، أجعله في سبيل الله ، فقال : بارك الله كلا فيها أعطيست وفيها أمسكت » فقال ناس من المنافقين ، والله ما أعطى عبد الرحمن إلا رياء وسمعة ، ولقد كان الله ورسوله غنيين عن صاع فلان ، فأنز ل الله (الله ين يتلمزون المُطوعين مين المنوه منين في الصد كان الله ورسوله غنيين عن صاع فلان ، فأنز ل الله (الله ين يتلمزون المُطوعين مين المنوه منين في الصد قات ) يعنى عبد الرحمن بن عوف ( والله ين ولهم عنداً ابن المم ستخر الله منهم منهم منهم منهم منهم الله منهم عنداً ابن ألم ") .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، قال : قال ابن عباس : أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ، أن يجمعوا صدقاتهم ، وإذا عبد الرحمن بن عوف قد جاء بأربعة آلاف ، فقال : هذا مالى أقرضه الله ، وقد بتى لى مثله ، فقال له : « بُورِك كَ لَكَ فيها أعْطَيْت وفيها أمستكنت » فقال المنافقون : ما أعطى إلا رياء ، وما أعطى صاحب الصاع إلا رياء ، إن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا ، وما يصنع الله بصاع من شيء .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، فى قوله ( الله بن يكلمزُونَ المُطَّوَعِينَ مِن المُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ ) . . . إلى قوله ( و كلم عَدَابُ البيم ) قال : أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يتصدقوا ، فقام عمر بن الحطاب ، فألنى مالا وافوا ، فأخذ نصفه ، قال : فجئت أحمل مألا كثيرا ، فقال له رجل من المنافقين : ترائى يا عمر ؟ فقال عمر : أرائى الله ورسوله ، وأما غيرهما فلا . قال : ورجل من الأنصار لم يكن عنده شيء ، فاتجر نفسه ليجر الجرير على رقبته بصاعين

ليلته ، فترك صاعا لعياله ، وجاء بصاع يحمله ، فقال له بعض المنافقين : إن الله ورسوله عن صاعك لغنيان ، فذلك قول الله تبارك وتعالى ( الله ين يكمرون المُطَوّعين مِن المُؤْمنين في الصّدقات ، والله ين لا يجيدُون إلا جُههْدَهُم ) هذا الانصاري ( فيتسمْذَرُون مينهُم ، ستخر الله مينهم ، وكمهُم عنداب اليم ).

وقد بينا معنى اللمز فى كلام العرب بشواهده ، وما فيه من اللغة والقراءة فيما مضى .

وأما قوله (المَطَّوَّعِينَ) فإن معناه: المتطوّعين، أدغمت التاء في الطاء، فصارت طاء مشددة، كما قيل (وَمَنَ يَطَّوَّع خَدَّيرًا) يعني يتطوّع. وأما الجهد، فإن للعرب فيه لغتين، يقال: أعطاني من جهده بضم الجيم، وذلك فيما ذكر لغة أهل اللججاز، ومن جهد بفتح الجيم، وذلك لغة نجد وعلى الضم قراءة الأمصار، وذلك هو الاختيار عندنا لإجماع الحجة من القرّاء عليه. وأما أهل العلم بكلام العرب من رواة الشعر وأهل العربية، فأنهم يزعمون أنها مفتوحة ومضمومة بمعنى واحد. وإنما اختلاف ذلك لاختلاف اللغة فيه كما اختلفت لغاتهم في الوُجد، والوجد بالضم والفتح من وجدت.

وروى عن الشعبى فى ذلك ما حدثنا أبو كريب . قال ثنا جابر بن نوح ، عن عيسى بن المغيرة ، عن الشعبى ، قال : الحهد فى العمل ، وا ْلجهد فى القوت .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا حفص، عن عيسى بن المُغيرة، عن الشعبى ، مثله . قال : ثنا ابن إدريس، عن عيسى بن المُغيرة ، عن الشعبي ، قال : الجهد في العمل ، والجهد في المعيشة .

## القول في تأويل قوله تعالى :

# ٱسْتَغْفِرْ لَهُ مُ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَنَّ فَالْنَغْفِرُ اللهُ أَلُهُمْ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كُفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ لَهُمْ لَا بَهْدِئَ لَقُوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ۞

ومذه الآيات بالمغفرة ، أو لاتدع لهم بها ، وهذا كلام خرج مخرج الأمر ، وتأويله الحبر ، ومعناه : إن استغفرت الآيات بالمغفرة ، أو لاتدع لهم بها ، وهذا كلام خرج مخرج الأمر ، وتأويله الحبر ، ومعناه : إن استغفرت لهم يا محمد ، أو لم تستغفر لهم ، فإن يغفر الله لهم . وقوله (إن تستقفو منه لهم عنها ، وترك فضيحهم بها ، يعفر الله تحمد ) يقول : إن تسأل لهم أن تسر عليهم ذنو بهم بالعفو منه لهم عنها ، وترك فضيحهم بها ، فلن يستر الله عليهم ، ولن يعفو لهم عنها ، ولكنه يفضحهم بها على رءوس الأشهاد يوم القيامة (ذلك بأ تهم من أجل أنهم جحدوا توحيد الله ورسالة رسوله (والله لا يهدى القوم الفاسيقين) يقول : والله ذنوبهم من أجل أنهم جحدوا توحيد الله ورسالة رسوله (والله لا يهدى القوم الفاسيقين) يقول : والله لا يوفق للإيمان به وبرسوله من آثر الكفر به ، والحروج عن طاعته على الإيمان به وبرسوله . ويتروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حين نزلت هذه الآية ، قال : لا الأزيد ن في الاستيغفار ويتروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حين نزلت هذه الآية ، قال : لا الأزيد ن في الاستيغفار

َ لَهُمْ عَلَى سَبَعِينَ مَرَّة » رجاء منه أن يغفر الله لهم ، فنزلت(سَوَّاءٌ عَلَيْهِمْ أُسْتَغُفَرْتَ لَهُمْ ، أَمْ كَمْ تَسَنَّغُفُورْ لَهُمْ لَنَ يَغَفُورَ اللهُ كَلُمُ ).

حدثنا أبن وكيع ، قال : ثنا عبدة بن سليان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن عبد الله بن أبي أبن سلول ، قال لأصحابه : لولا أنكم تنفقون على محمد وأصحابه ، لانفضوا من حوله ، وهو القائل (كَنْ رَجَعْنا إلى المَد ينتَة لَيُخْرِجَنَ الأعزَّ منها الأذَلَّ) ، فأنزل الله (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أوْ لاتَسْتَغْفِرْ مَهُم ، أوْ لاتَسْتَغْفِرْ مَهُم ، إن تَسْتَغْفِرْ مَهُم ، الله عليه وسلم : لأزيدَنَ على السَّبْعِينَ ، فأنزل الله (سَوَاء عليه مِمْ أسْتَغْفَرْتَ مَهُم ، أم م م تَسْتَغْفِرْ مَهُم ، فأى الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم .

حدثنا ابن حميد وابن وكيع ، قالا : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن شباك ، عن الشعبى ، قال : دعا عبد الله بن عبد الله بن أبى ابن سلول النبى صلى الله عليه وسلم إلى جنازة أبيه ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : مَن أنْت ؟ قال : حباب بن عبد الله بن أبى ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : بَل أنْت عبد الله بن عبد الله بن أبى ابن سلول ، إن الحباب هو الشيطان ، ثم قال النبى عليه الصلاة عبد الله بن عبد الله بن أبى ابن سكول ، إن الحباب هو الشيطان ، ثم قال النبى عليه الصلاة والسلام : إنه قد قيل لى استعفور كلهم أو لا تستغفر كلهم ، إن تستغفر كهم سبعين مرة فلكن يغفر الله كله وسلم قميصه وهو عرق » .

حدثنى محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن محاهد ( إن تَسْتَغَفْرْ كَلُمُم ْ سَبَعْيِنَ مَرَّةً ) ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : سأزيد على سَبَعْيِنَ اسْتَغْفارَةً ، فأنزل الله فى السورة التى يذكر فيها المنافقون ( لَمَن ْ يَغَفْرِ َ الله الله عَرْما .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبوحذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله . قال ثنا إسماق ، قال : ثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، بنحوه .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، نحوه .

قال: ثنا الحسن ، قال: ثنا هشيم ، قال: أخبرنا مغيرة ، عن الشعبى ، قال: لما ثقل عبد الله بن أبى ، انطلق ابنه إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال له: إن أبى قد احتضر ، فأحب أن تشهده وتصلى عليه ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ما اسممك ؟ قال: الحباب بن عبد الله ، قال: بلل أنت عبد الله ، قال: بلل أنت عبد الله بن عبد الله بن عبد الله وألبسه عبد الله بن عبد الله بن أبى ، إن الحباب السم شيطان ، قال: فانطلق معه حتى شهده وألبسه قميصه وهو عرق ، وصلى عليه ، فقيل له: أتصلى عليه وهو منافق ؟ فقال: إن الله قال (إن تسمع عنيه ، قال هشيم: قمل سبعين مرة فلكن يغفر الله كم الله كم والاست غفرن له سبعين وسبعين ، قال هشيم: وأشك في النائلة .

حدثنی محمد بن سعد ، قال : ثنی أبی ، قال : ثنی عمی ، قال : ثنی آبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس ،

قوله (استتغفر كلم أو لاتستنغفر كلم أو الآية أسمع أو القوم الفاسقين) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لمَّا نزكت هذه الآية أسمع أرتى قد رخص لى فيهم ، فوالله لاستغفرن أكنر من سبعين مرّة ، فلعل الله أن يتغفر كلم ، فقال الله من شدة غضبه عليهم (سواء عليهم أستغفر الله عليهم أم كم تستغفر كلم ، لن يتغفر الله كلم ، إن الله لا يهدى القوم الفاسقين).

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال ؛ ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( اسْتَعَفْرْ كَفُمْ أَوْ لاتَسْتَعْفُرْ كَفُمْ ، إِنْ تَسَدَّعَفْرْ كَفُمْ سَبَعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغَفْرَ الله كَفُمْ ) فقال نبي الله : قَدْ خَسَيرَ فِي رَ تَى فَلَا زِيدَ نَهُمْ على سَبَعِينَ ، فأنزل الله ( سَوَاءً عَالَيْهُمِ أُسْتَعَفْرَاتَ كَفُمْ ) . . . الآية .

## القول في تأويلَ قوله تعالى :

# فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكُرِهُ وَأَنْ بُجُهُدُ وَأَبِأَمْ وَلِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي الْحَرِّقُلُ اَرُجَعَنَّمَ أَشَدُّ حَتَّا لَوْكَانُواْ يَفَقَهُونَ ۞

\* يقول تعالى ذكره: فرح الذين خلفهم الله عن الغزو مع رسوله والمؤمنين به ، وجهاد أعدائه بمقعدهم (خالاف رسول الله ) يقول : مجلوسهم في منازلهم خلاف رسول الله ، يقول : على الحلاف لرسول الله في جلوسه ومقعده ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالنفر إلى جهاد أعداء الله ، فخالفوا أمره وجلسوا في منازلهم . وقوله (خيلاف) مصدر من قول القائل : خالف فلان فلانا ، فهو يخالفه خلافا ، فلدلك جاء مصدره على تقدير فعال ، كما يقال : قاتله ، فهو يقاتله قتالا ، ولو كان مصدرا من خلفا ، فلانت القراءة بمقعدهم خلف رسول الله ، لأن مصدر خلفه خلف ، لاخلاف ، ولكنه على مابينت من أنه مصدر خالف ، فقرئ خلاف رسول الله ، وهي القراءة التي عليها قراءة الأمصار ، وهي الصواب عندنا . وقد تأول بعضهم ذلك ، بمعنى : بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستشهد على ذلك بقول الشاع :

عَقَبَ الرَّبِيعُ خِلافَهُمْ فَكَأَنْمَا بِسَطَ الشَّوَاطِيبُ بِيَنْهُ نَّ حَصِيرًا ا وذلك قريب لمعنى ما قلنا ، لأنهم قعدوا بعده على الخلاف له .

<sup>(</sup>۱) البيت للحارث بن خالد المحزومي ( اللسان : خلف ) قال : وفي التنزيل العزيز : ( فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول أنله) قال ابن برى « خلاف » في الآية بمعنى بعد . و أنشد للحارث بن خالد المحزومي : عقب . . . النح قال ومثله للبريق الحذلي :

وقوله (وكترِهُوا أن يجاهدُوا بأمُوالهُم وأنفُسهُم في سبيل الله : يعنى : في دين الله المذى شرعه هؤلاء المجلفون أن يغزوا الكفار بأموالهُم وأنفسهم في سبيل الله : يعنى : في دين الله المذى شرعه لعباده ، لينصروه ميلا إلى الدَّعية والحَه فض ، وإيثارا للراحة على التعب والمشقة ، وشُحيًا بالمال أن ينفقوه في طاعة الله (وقالُوا لاتنفرُوا في الحرّ ) وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استنفرهم إلى هذه الغزوة ، وهي غزوة تبوك في حرّ شديد ، فقال المنافقون بعضهم لبعض : لاتنفروا في الحرّ ، فقال الله لنبيه عمد صلى الله عليه وسلم : قل لهم يا محمد : نار جهم التي أعدها الله لمن خالف أمره ، وعصى رسوله ، أشد حرّا من هذا الحر الذي تتواصون بينكم أن لاتنفروا فيه ، يقول : الذي هو أشد حرّا أحرى أن يحذر ويتني من الذي هو أقلهما أذى (لو كانُوا يَضَقَهُونَ ) يقول : لوكان هؤلاء المنافقون يفقهون عن الله ، فهم يحذرون من الحرّ أقله مكروها ، وأخفه أذى ، ويوافقون أشد مكروها ، وأعظمه على من يصلاه بلاء .

و بنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

### ذكر أمن قال ذلك

حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أني ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس، قوله ( فَرَ حَ المُنخَلَّقُونَ بِمَقْعَدَ هِم خلاف رَسُولِ اللهِ ) . . . إلى قوله ( يَفْقَهُونَ ) ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا معه ، وذلك في الصيف ، فقال رجال : يا رسول الله ، الحرّ شديد ، ولا نستطيع الحروج ، فلا تنفر في الحرّ ، فقال الله ( قل نار جهَاتَمَ أَشَدُ حَرّا لَو كانُوا بِهَفْقَهُونَ ) فأمره الله بالحروج .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله ( يَمْ مَقْهُ مَدْ هَمْ مُ

حدثنى الحرّث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا أبو معشر ، عن محمد بن كعب القرظى وغيره ، قالوا : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حرّ شديد إلى تبوك ، فقال رجل من بنى سلمة : لاتنفروا فى الحرّ ، فأنزل الله (قُلُ نارُ جَهَــَـتُمَ ) . . . الآية .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : ذكر قول بعضهم لبعض ، حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد ، وأجمع السير إلى تبوك على شدّة الحرّ ، وجدب البلاد ، يقول الله جلّ ثناؤه ، (وَقَالُوا : لاَ تَنْفُرُوا فِي الحرّ قُلُ نارُ جَهَاتُمَ أَشَدَ حَرّا) .

وما كُنْتُ أخشى أن أعيش خيلافهم بسينَّة أبنيات كمَّا نَبَتَ العيبُنْرُ

وق (السان ؛ عقب ) ؛ عقب الرذاذ خلافهم . وكل شيء كان بعد شيء فقد عقبه . والشواطب ؛ من النساء ؛ اللواتي يشققن المحوص ، ويقشران العسب ، ليتخذن منه الحصر ، ثم يلقينها إلى المنقيات . تقول منه : شطبت المرأة الجريد شطبا : شقته فهسي شاطبة لتعمل منه الحمسر . والمنقية ؛ التي تأخذكل شيء عليه بسكينها ، حتى تشركه رقيقا تلقيه إلى الشاطبة ثانية . شبه آثار الربيع في الأرض من الزرع الذي يكسرها بحصر مبسوطة .

## القول في تأويل قوله تعالى :

## فَلْيَضْ حَكُواْ قَلِيلًا وَلِيَبَكُوا كَيْ يَرَاجَزًا ءَ مِاكَانُواْ يَكُسِبُونَ ١

ينه يقول تعالى ذكره: فرح هؤلاء المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، فليضحكوا فرحين قليلا في هذه الدنيا الفانية بمقعدهم خلاف رسول الله، ولهوهم عن طاعة ربهم، فإنهم سيبكون طويلا في جهنم مكان ضحكهم القليل في الدنيا جزاء، يقول: ثوابا منا لهم على معصيتهم بتركهم النفر إذ استنفروا إلى عدوهم، وقعودهم في منازلهم خلاف رسول الله ( يمناكانوا يكسيبون ) يقول: يما كانوا يجترحون من الذنوب. وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل.

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى أبوالسائب ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن إسماعيل ، عن أبى رزين ( فَكَلْيَـَضْحَـَكُوا قَلَيلاً وَكُلِيلاً وَكُلْيَبَكُوا مَاللهِ عَلَى اللهِ تَبَارِكُ وَتَعَالَى : الدنيا قليل ، فليضحكوا فيها ماشاءوا ، فإذا صاروا إلى الآخرة بكوا بكاء لاينقطع ، فذلك الكثير .

حدثنا أبوكريب ، قال : ثنا ابن يمان ، عن منصور ، عن أبى رزين ، عنااربيع بن خيثم ( فَـلَـْيَـَضُحكوا قَـلِينًا) قال : في الآخرة . قَـلينا ( وَلَـٰيـَبـُكُوا كَثِيرًا ) قال : في الآخرة .

حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن و يحيى ، قالا : ثنا سفيان ، عن إسماعيل بن سميع ، عن أبى رزبن ، فى قوله ( فَلَيْسَصْحَكُوا قَلَيلا ٌ وَلَـنْيَبَنْكُوا كَثِيرًا ) قال : فى الآخرة .

حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن منصور ، عن أبى رزين ، أنه قال فى هذه الآية ( فَلَيْسَضْحَكُوا قَلْبِيلاً وَلَـنْيَبَكُوا كَشْيِرًا )قال : ليضحكوا فى الدنيا قليلا ، وليبكوا فى النار كثيرا ، وقال فى هذه الآية ( وَإِذًا لا تُمَتَعَونَ إلا تَلَيلاً ) قال : أجلهم أحد هذين الحديثين ا رفعه إلى ربيع بن خيتم .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الحسن ( فلَلْيَضْحَكُوا قَلْيِلاً ) قال : ليضحكوا قليلا في الدنيا ( وَلَـيْبَبْكُوا كَثِيرًا ) في الآخرة في نارجهنم ( جَزَاءً يَمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ) .

حدثنا بشر ، قال : ننا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ( فَلَيْتَضْحَكُوا قَلَيلاً ) : أَى فَى الدنيا ( وَلَيْبَنْكُوا كَشِيرًا ) : أَى فَى النار . ذُكر لنا أَن نبي الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « وَاللَّذِي نَفْسِي بِيدَهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لُلَّمَ حَكُنْمٌ قَلِيلاً ، وَلَبَكَيْنُمٌ كَشِيرًا » ذُكر لنا أنه نودى عند ذلك ، أو قيل له : لا تقنيط عبادى .

<sup>(</sup>١) أَى أَحَدُ الحَدَيثينَ فَي الآية هو الأجل ، والغرض من الحديثين القليل والكثير .

حلثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن سفيان ، عن منصور ، عن أبى رزين ، عن الربيع بن خيتم ( فَلَيْيَضْحَكُوا قَلَيلًا ) قال : في الدنيا ( وَلَيْيَبُكُوا كَشْيِرًا ) قال : في الآخرة .

قال: ثنا أبومعاوية ، عن إسماعيل بن سميع ، عن أبى رزين ( فَلَيْـَضَحَـَكُـُوا قَلَـيلاً ) قال: فى الدنيا فإذا صاروا إلى الآخرة بكوا بكاء لاينقطع ، فذلك الكثير .

حدثنا على بن داود ، قال : ثنا أبوصالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس ، قوله ( فَكَ يَضْحَكُوا قَلَيلا وَلَيْبَكُوا كثيراً) قال : هم المنافقون والكفار الذين اتحذوا ديهم هزوا ولَعبا ، يقول الله تبارك وتعالى ( فَكَ يُسِحُدُوا قَلَيلا ) فى الدنيا ( وَكُ يَسَبُكُوا كَثِيراً ) فى النار .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قوله ( فلَـدْيبَضْحَـكُوا ) في الدنيا ( قلليلا " ، وَلَدْيبَكُوا ) يوم القيامة (كَشِيرًا ) وقال ( إنَّ اللَّذِينَ أَجَـدْرَمَـُوا كَانُوا مِينَ النَّذِينَ آمَـنُوا يَضْحَكُونَ ) حتى بلغ ( همَل " ثُوّبَ الكُفَّارُ ما كانُوا يَفَعْلَمُونَ ) .

القول في تأويل قوله تعالى :

# فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَآبِفَة مِنْهُمْ فَاسْنَنْ ذُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لِّنَ تَخْرُجُواْ مَعَ أَبَدَا وَلَن تُقَارِلُواْ مَعَى عَدُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَ

الله يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : فإن ردك الله يا محمد إلى طائفة من هؤلاء المنافقين من غزوتك هذه ، فاستأذنوك للخروج معك في أخرى غيرها ، فقل لهم ( لَن ْ تَخْرُ جُوا مَعِي أَبَدًا ، وَلَن ْ تَخْرُ جُوا مَعِي أَبَدًا ، وَلَن ْ تَخْارُ جُوا مَعِي عَد وا ، إنّكُم ْ رَضِيبُم ْ بالقُعودِ أُوّل مَرَة ) وذلك عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ( فاقعدو ا مَع الحاليفين علاف عليه وسلم الله عليه وسلم ، لأنكم منهم ، فاقتدوا بهديهم ، واعملوا مثل الذي عملوا من معصية الله ، وسول الله عليكم .

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل .

## ذكر من قال ذلك

حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبى ، قال : ثني عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : قال رجل : يارسول الله ، الحرّ شديد ، ولا نستطيع الحروج ، فلا تنفر في الحرّ ، وذلك في غزوة تبوك ، فقال الله (قُلُ نارُ جَهَابَهُمَ أَشَدَ حَرّا لَوْ كَانُوا يَفَهُمَهُونَ ) فأمره الله بالحروج ، فتخلف عنه رجال ، فأدركتهم نفوسهم ، فقالوا : والله ما صنعنا شيئا ، فانطلق مهم ثلاثة ، فلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فلما أتوه تابوا ثم رجعوا إلى المدينة ، فأنزل الله (فَإِنْ رَجَعَلُكَ اللهُ إلى طائهَ أَلَى طائهَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ عليه وسلم : هَلَكُ اللهُ اللهُ اللهُ ين مَنْ مَنْ مَنْ الله عليه وسلم : هَلَكُ اللهُ اللهُ ين مَنْ الله عليه وسلم : هَلَكُ اللهُ يَنْ مَنْ مَنْ الله عليه وسلم : هَلَكُ اللّهُ ين الله عليه وسلم : هَلَكُ اللّهُ ين الله عليه وسلم : هَلَكُ اللّهُ ين أَنْ الله عليه وسلم : هَلَكُ اللّهُ ين أَنْ اللهُ عليه وسلم : هَلَكُ اللّهُ ين أَنْ اللهُ عليه وسلم : هَلَكُ اللهُ ين أَنْ اللهُ عليه وسلم : هُلَكُ اللهُ ين أَنْ اللهُ عليه وسلم : هُلَكُ اللهُ ين أَنْ اللهُ عليه وسلم : هُلَكُ اللهُ ين أَنْ الله عليه وسلم : هُلُكُ اللهُ ين أَنْ اللهُ عليه وسلم : هُلَكُ اللهُ ين أَنْ اللهُ عليه وسلم : هُلَكُ اللهُ ين أَنْ اللهُ عليه وسلم : هُلُكُ اللهُ ين أَنْ اللهُ عليه وسلم : هُلُكُ اللهُ ين أَنْ اللهُ عليه وسلم : هُلُكُ اللهُ عليه وسلم : هُلُكُ اللهُ عليه واللهُ عليه واللهُ عليه واللهُ اللهُ عليه واللهُ عليه واللهُ اللهُ عليه واللهُ اللهُ عليه واللهُ اللهُ عليه واللهُ اللهُ عليه واللهُ اللهُ عليه واللهُ عليه واللهُ عليه واللهُ عليه واللهُ عليهُ واللهُ عليه واللهُ عليه واللهُ عليهُ عليهُ على اللهُ عليه واللهُ على اللهُ على ا

تخلَفُوا ، فأنزَلَ اللهُ عُدُّرَهُمُ كَمَا تابُوا ، فقال ﴿ لَقَدَ تابَ اللهُ عَلَىالنَّبِي وَالمُهاجِيرِينَ والانْصَارِ) . . . إلى قوله ﴿ إِنَّ اللهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ ، وقال ﴿ إِنَّهُ بِهِيمُ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( فإن رَجَعَكَ اللهُ إلى طائفة منهُمُ ) . . . . إلى قوله ( فاقعُدُوا مَعَ الحالفينَ ) : أي مع النساء. ذُكر لنا أنهم كانوا اثنى عَشر رجلا من المنافقين ، فقيل فيهم ما قيل .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس : ( فاقُعُدُوا مَعَ الحالِفينَ ) والحالفون : الرجال .

الله قال أبو جعفر : والصواب من التأويل في قوله ( الحاليفين ) ما قال ابن عباس . فأما ما قال قتادة من أن ذلك النساء ، فقول لامعني له ، لأن العرب لاتجمع النساء إذا لم يكن معهن "رجال بالياء والنون ، ولا بالواو والنون ، ولو كان معنيا بذلك النساء ، لقيل : فاقعدوا مع الحوالف ، أو مع الحالفات ، ولكن معناه ما قلنا من أنه أريد به : فاقعدوا مع مرضى الرجال وأهل زمانهم ، والضعفاء مهم والنساء ، وإذا اجتمع الرجال والنساء في الحبر ، فإن العرب تغلّب الذكور على الإناث ، ولذلك قيل ( فاقعند وا ممّع الحاليفين ) والمعنى ما ذكرنا ؛ ولو وجلّه معنى ذلك إلى : فاقعدوا مع أهل الفساد من قولهم : خلف الرجل عن أهله والمعنى ما ذكرنا ؛ ولو وجلّه معنى ذلك إلى : فاقعدوا مع أهل الفساد من قولهم : خلف الرجل عن أهله قولهم خلوفا ، إذا فسد ، ومن قولهم : هو خلف سوء ، كان مذهبا ، وأصله إذا أريد به هذا المعنى من قولهم خلّف خلوفا إذا خبّه من طول وضعه في السقاء حتى يفسد، ومن قولهم : حَلَف فَم أُلُول الصائم : إذا تغيرت ربحه .

## القول في تأويل قوله تعالى :

# وَلَانْصُلِّ عَلَىٰ أَحَدِينَهُم مَّانَ أَبُدُا وَلَا نَعْهُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنْهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُواُوهُمْ فَلِيقُونَ ٣

الذين تخلفوا عن الحروج معك أبدا ، (ولا تنقُم على قَرْبُره ) يقول: ولا تتول دفنه وتقبره من قول الذين تخلفوا عن الحروج معك أبدا ، (ولا تنقُم على قَرْبُره ) يقول: ولا تتول دفنه وتقبره من قول القائل : قام فلان بأمر فلان : إذا كفاه أمره (إنّهُم "كَفَرُوا بالله ) يقول إنهم جحدوا توحيد الله ورسالة رسوله ، وماتوا وهم خارجون من الإسلام ، مفارقون أمر الله ونهيه ، وقد ذكر أن هذه الآية نزلت حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن المثنى و سنسان بن وكميع ، وسوّار بن عبد الله ، قالوا : ثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله قال : أخبر نى نافع ، عن ابن عمر ، قال : جاء ابن عبد الله بن أنى بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

حين مات أبوه ، فقال : أعطى قميصك حتى أكفنه فيه ، وصل عليه ، واستغفر له ، فأعطاه قميصه ، وقال : إذا فرَغْسُمْ قَاذَ نُونِي ، فلما أراد أن يصلى عليه ، جذبه عمر وقال : أليس قد مهاك الله أن تصلى على المنافقين ؟ فقال : بسَل خَسَيْرَنِي وقال ( اسْتَغْفُر كَشُمْ أَوْ لاتَسْتَغْفُر كَشُمْ ) قال : فصلى عليه ، قال : فأنزل الله تبارك وتعالى ( ولا تشصَل على أحد منهم مات أبدًا ، ولا تقسم على قسيره ي قال : فترك الصلاة عليهم .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن عبيد الله ، عن ابن عمر ، قال : لما توفى عبد الله بن أنى ابن سلول ، جاء ابنه عبد الله إلى الذي صلى الله عليه وسلم ، فسأله أن يعطيه قميصه ، يكفن فيه أباه ، فأعطاه ، ثم سأله أن يصلى عليه ، فقام عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فأخذ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم ، والله عليه وسلم : إنّه منا وسلم ، فقال ابن سلول : أتصلى عليه وقد نهاك الله أن تصلى عليه ؟ فقال الذي صلى الله عليه وسلم : إنّه منا خصير في ربّ في ، فقال : ( استُتَعَفِّر كُلُم مُ أَوْ لاتَسْتَعَفْر كُلُم مُ ، إن تَسْتَعَفْر كُلُم مُ سَبعينَ مَرَةً وسلم ، فأنزل الله كُلُم وسلم على الله عليه وسلم ، فأنزل الله ( ولا تُصل على أحد منهم مات أبدًا ، ولا تَقَمُ على قَدْرِه ) .

حدثنا سوار بن عبد الله العنبرى ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن مجالد ، قال : ثنى عامر ، عن جابر ابن عبد الله ، أن رأس المنافقين مات بالمدينة ، فأوصى أن يصلى عليه النبى صلى الله عليه وسلم ، وأن يكفن في قميصه ، وصلى عليه ، وقام على قبره ، فأنزل الله تبارك وتعالى (وَلا تُصَلَّ على أُحد منهم مات أبكاً ، ولا تَقهم على قسره ) .

حدثني أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا سلمة ، عن يزيد الرّقاشي ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلى على عبد الله بن أبى بن سلول ، فأخذ جبريل عليه السلام بثوبه فقال (وَلَا تُنْصَلَ على أَحَدُ مَنْهُمُ مَاتَ أَبَدًا ، وَلَا تَقْهُمْ على قَـنْبُرِهِ ) .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن جابر ، قال : جاء النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي ، وقد أدخل حفرته ، فأخرجه ، فوضعه على ركبتيه ، وألبسه قميصه ، وتفل عليه من ريقه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) كذا في النيسابوري أيضًا ، ولعله مصحف آثامه ، ورواية البخاري ؛ أعدد قوله .

إن يتستعفر كلم سبعين مرّة ، فلكن يعفر الله كلم فلو أنى أعلم أنى إن زدن على السبعين غفر لله ، كن الزدن على السبعين غفر لله ، لزدن على الله عليه ومشى معه ، فقام على قبره ، حى فرغ منه ، قال : أتعجب لى وجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم ، فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان (ولا تُصل على أحد منهم مات أبكا ) فاصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ، ولا قام على قبره حتى قبضه الله .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، قال : لما مات عبد الله بن أبى ، أنى ابنه عبد الله بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأله قميصه ، فأعطاه ، فكفَّن فيه أباه .

حدثنا المثنى ، قال : ثنا أبوصالح ، قال : ثنى الليث ، قال : ثنى عقيل ، عن ابن شهاب ، قال : أخبر نى عبيد الله بن عبد الله بن أبى ، فذكر مثل حديث ابن حميد ، عن سلمة .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( وَلا تُصَلّ على أَحَد مِنْهُمُ ، مَاتَ أَبِدًا ، وَلا تَقَمُ على قَدْبُرهِ ) . . . الآية ، قال : بعث عبد الله بن أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض ليأتيه ، فهاه عن ذلك عمر ، فأتاه نبي الله صلى الله عليه وسلم ؛ فلما دخل عليه قال نبي الله عليه وسلم ؛ فلما دخل عليه قال نبي الله إلى لم أبعث إليك لتؤنبي ، الله صلى الله صلى الله عليه وسلم : أهلككك حبُ البهود ، قال : فقال : يا نبي الله إلى لم أبعث إليك لتؤنبي ، ولكن بعثت إليك لتستغفر لى ، وسأله قميصه أن يكفن فيه ، فأعطاه إياه ، فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم فات ، فكفن في قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونفث في جلده ودلاه في قبره ، فأنزل الله تبارك وتعالى ( وَلا تُصَلّ على أحد منهم مات أبكاً ) . . . الآية ، قال : ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كلم في ذلك ، فقال : « وَمَا يُغْنِي عَنْهُ قَمِيمِي مِنَ اللهِ أَوْ رَدِّ في وَصَلاتى عليهُ م

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : أرسل عبد الله بن أبي ابن سلول و هو مريض إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فلما دخل عليه ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : أهم الكمك حُبُ يهود ، قال : يا رسول الله ، إنما أرسلت إليك لتستغفر لى ، ولم أرسل إليك لتونبني ، ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه ، فأعطاه إياه وصلى عليه ، وقام على قبره ، فأنزل الله تعالى ذكره (ولا تُصل على على أحد منهم مات أبدا ، ولا تقيم على قبره ) .

القول في تأويل قوله تعالى :

وَلَانُعْجِبَكَ أَمْوَلُهُمْ وَأُولِدُهُمْ إِنْمَابُرِيدُ اللّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَ فِي الدُّنْيَا وَتَذُهُ فَأَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿ كَافِرُونَ ﴿ كَافِرُونَ ﴿

يق يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ولا تعجبك يا محمد أموال هؤلاء المنافقين وأولادهم فتصلى على أحدهم إذا مات ، وتقوم على قبره من أجل كثرة ماله وولده ، فإنى إنما أعطيته ما أعطيته من ذلك ، لأعذبه بها في الدنيا بالغموم والهموم ، بما ألزمه فيها من المؤن والتفقات والزكوات ، وبما ينوبه فيها من الرزايا والمصيبات (وَتَرَ هُتَ أَنْفُسُهُمُ ) يقول : وليموت فتخرج نفسه من جسده ، فيفارق ما أعطيته من المال والولد، فيكون ذكك حسرة عليه عند موته ، ووبالا عليه حينتذ ، ووبالا عليه في الآخرة بموته ، جاحدا توحيد الله ، ونبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا سويد بن نصر ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن سفيان ، عن السدى ( وَتَنَرُ هَـقَ وَ أَنْفُسِهُمْ ) في الحياة الدنيا .

ألقول في تأويل قوله تعالى:

# وَإِنَّا أَيْرِلَتْ سُورَةُ أَنْ المِنُواْبِاللَّهِ وَجَلِهِ دُواْمَعَ رَسُولِهِ اَسْنَاذَ نَكَ أُوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْذَرُنَا نَكُنُ مِعَ الْقَلَعِدِينَ ۞

يَقُول تعالى ذكره : وإذا أنزل عليك يا محمد سورة من القرآن ، بأن يقال لهؤلاء المنافقين ( آمينُوا بالله في يقول : صد قوا بالله ( وَجاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ ) يقول : اغزوا المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ( استنا ذنك أولوا الطول مينهم ) يقول : استأذنك ذووالغنى والمال مهم فى التخلف عنك ، والقعود فى أهله ( وقالوا ذر نا ) يقول : وقالوا لك : دعنا نكن ممن يقعد فى منزله مع ضعفاء الناس ومرضاهم ، ومن لايقدر على الخروج معك فى السفر .

وبنحو الذي قلنا في معنى الطُّول ، قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك

حدثنا على بن داود ، قال : ثنا أبوصالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس ، قوله ( اسْتَـأَ ْذَ نَـكُ أُولُـوا الطَّـوْل ِ ) قال : يعنى أهل الغنى .

حدثنی محمد بن سعد ، قال : ثنی أنی ، قال : ثنی عمی ، قال : ثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس ( أُولُوا الطَّوْل مِنْهُمُ ) يعنی : الأغنياء .

حدثنا ابن حميدً ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق (وَإِذَّا أُنْزِلَتْ سُورَة 'أن ْآمِنُوا باللهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ ، اسْتَأَ ْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْل مِنْهُمُ " كان منهم عبد الله بن أنى ، والجحد بن قيس ، فنعى الله ذلك عليهم .

القول في تأويل قوله تعالى :

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِ مَفَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۞

وقد بينا معنى الطبع ، وكيف الحتم على القلوب فيا مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع .

و بنحو الذي قلنا في معنى الخوالف ، قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس ، قوله (رَضُوا بأن يَكُونُوا مَعَ الحواليف) قال : والحوالف : هن النساء .

ررسو بان عمد بن سعد ، قال: ثنى أنى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس حدثنى محمد بن سعد ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى أبى ، عن ابن عباس (رَضُوا بأن يَكُونُوا مَعَ الحو اليفِ) يعنى : النساء .

حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا حبوية أبو يزيد ، عن يعقوب القيمى ، عن حفص بن حميد ، عن شمر بن عطية ( رَضُوا بأن يَكُونُوا مَعَ الخَوَاليفِ) قال : النساء .

قال : ثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك (مع الحوالف ) قال : مع النساء . حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله ( رَضُوا بأن يَكُونوا مَعَ

الحَوَالِينَ ) أي مع النساء . وي الحَوَالِينَ عَلَيْ مَعَ النساء .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى . قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة والحسن (رَّضُوا بأنْ يَـكُـُونُـوا مَـعَ الحَـوَاليف ) قالا : النساء .

حدثنی المثنی ، قال : ثنا أبوحدیفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، مئله .
حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسین ، قال : ثنی حجاج ، عن ابن جریج ، عن مجاهد ، مثله .
حدثنی یونس ، قال : أخبرنا ابن و هب ، قال : قال ابن زید ، فی قوله ( رَضُوا بأن یککُونُوا مَعَ الحَوَالِيفِ ) قال : مع النساء .

## القول في تأويل قوله تعالى :

# لَكِنَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ امْنُواْ مَعَهُ رَجِلْهَ دُواْ بِأَمْوَلِ لِمُ وَأَنْفُسِى مَ وَأُولَا مِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاثُ وَأُولَا مِكَ الْمُوالِمِ مَ وَأَنْفُسِى مَ وَأُولَا مِكَ الْمُمَ الْخُولَ الْمُمُ الْخُولَ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِحُونَ اللَّهُ مُ الْخُولَ الْمُعَالِدُ مُولَ اللَّهُ الْمُعَالِدُ مُولَ اللَّهُ اللّ

الله على ذكره: لم يجاهد هؤلاء المنافقون الذين اقتصصت قصصهم المشركين ، لكن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، والذين صد قوا الله ورسوله معه ، هم الذين جاهدوا المشركين بأموالهم وأنفسهم ،

فأنفقوا في جهادهم أموالهم، وأتعبوا في قتالهم أنفسهم ، وبذلوها ( وأولئيك) يقول : وللرسول وللذين آمنوا معه الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم الحيرات ، وهي خيرات الآخرة ، وذلك نساؤها وجناتها ونعيمها ، واحدتها : خيرة ، كما قال الشاعر :

وَلَقَلَدُ طَعَنْتُ تَعِمَامِعَ الرَّبِلاَتِ رَبِلاتِ هِنْدُ خَـَـُدُونَ اللَّكَاتِ ا والحيرة من كل شيء: الفاضلة (وأُولئكَ هُمُ المُفْلحُونَ) يقول: وأولئك هم المحلدون في الجنات الباقون فيها الفائزون بها.

القول في تأويل قوله تعالى

# أَعَدَاللّهُ لَهُ مُرْجَنَانِ تَجْرِى مِن تَحْيَهُ الْأَنْهَ لَهُ خَلِدِينَ فِهَاذَ الْكَ ٱلْفَوْزَ ٱلْعَظِيمُ ۞

وقل يقول تعالى ذكره: أعد الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وللذين آمنوا معه جنات ، وهى البساتين تجرى من تحت أشجار ها الأنهار (خالدين فيهما ) يقول: لابثين فيها ، لا يمو تون فيها ، ولا يظعنون عنها ، وذلك الفوز ألعنظيم أ) يقول: ذلك النجاء العظيم ، والحظ الجزيل .

القول في تأويل قوله تعالى :

# وَجَاءً اللَّهُ عَذِرُونَ مِنَالاً عُرَابِ لِيُؤَذِنَ لَهُمْ وَقَعَدَالَّذِبْنَكَذَبُواْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِبْنَ حَنَافِهُمْ عَذَابِ أَلِيمٌ ۞

عَلَيْهِ يَقُولُ تَعَالَى ذَكُرُهُ (وَجَاءً) رسول الله صلى الله عليه وسلم (المُعَذَّرُونَ مِنَ الأعْرَابِ لَيُؤْذَنَ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَالْجَهَادَ مِعِهُ (النَّذِينَ كَذَّ بُوا لَهُمُ ) في التخلف (وقعد ) عن المجبىء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه (النَّذِينَ كَذَّ بُوا الله وَرَسُولَهُ ) وقالوا:الكذب ، واعتذروا بالباطل، فيهم يقول تعالى ذكره : سيصيب الذين جحدوا توحيد الله ، ونبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مهم عذاب أليم .

يَلْتُهِ فَإِنْ قَالَ قَائَلَ : فكيف قيل ( وَجَاءَ المُعَذَّرُونَ ) وقد علمت أن المعذّر في كلام العرب ، إنما هو الذي يُعَذَّر في الأمر ، فلا يبالغ فيه ، ولا يحكمه ، وليست هذه صفة هؤلاء ، وإنما صفتهم أنهم كانوا قد اجهدوا في طلب ما يهضون به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدوّهم ، وحرصوا على ذلك ، فلم

<sup>(</sup>۱) البيت أنشده أبو عبيدة لرجل من بنى عدى تيم تميم ، جاهلي ( اللسان : خير ) . قال : وقال تعالى ( أولئك لهم الحيرات ) مع خيرة وهذى الفاضلة من كل شيء . وقال تعالى : ( فيهن خيرات حسان ) ، قال الأخفش : إنه لما وصف به وقيل فلان خير ، أشبه الصفات ، فأدخلوا فيه الهاء للمؤنث ، ولم يريد وا به أفعل وأنشد البيت . فإن أردت معنى التفضيل قلت : فلانة خير الناس ولم تقل أخير ، لايشي و لا يجمع ، لأنه في معنى أفعل . وقال أبو منصور الأزهرى : لا قرق بين الحيرة ( بتخفيفها ) عند أهل اللغة ، يقال : هي خيرة النساء ، وشرة النساء ، واستشهد بما استشهد الحيرة ( بتشديد الياء ) ، والحيرة من النساء : الكريمة النسب . الشريفة الحسب . الحسنة الوجه ، الحسنة الحلق ، الكثيرة المال ، التي إذا ولدت أنجبت . والربلة ، بتحريك الباء وإسكانها : كل لحمة غليظة . وقيل هي ما حول الضرع و الحياء ، من باطن الفخة ، والمرأة وربلة وربلاء : ضخمة الربلات .

يجدوا إليه السبيل ، فهم بأن يوصفوا بأنهم قد أعذروا ، أولى وأحق منهم بأن يوصفوا بأنهم عذروا ، إذا وصفوا بذلك .

ين الصواب في ذلك من القراءة ما قرأه ابن عباس ، وذلك ما حدثناه المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا بشر بن عمار ، عن أبي روق عن الضحاك ، قال : كان ابن عباس يقرأ ( وَجاء المُعنْدُ رُونَ ) محففة ، ويقول : هم أهل العذر مع موافقة مجاهد إياه وغيره عليه . قيل : إن معنى ذلك على غير ما ذهبت إليه ، وإن معناه : وجاء المعتذرون من الأعراب ، ولكن التاء لما جاورت الذال ، أدغمت فيها ، فصير تا ذالا مشددة لتقارب مخرج إحداهما من الأخرى ، كما قيل : يذ كرون في يتذكر ون في يتذكر ون وخرجت العين من المعذرين إلى الفتح ، لأن حركة التاء من المعتذرين وهي الفتحة ، نقلت إليها ، فحركت بما كانت به محركة ، والعرب قد توجه في معنى الاعتذار إلى الإعذار ، فتقول : قد اعتذر فلان في كذا ، يعنى : أعذر ، ومن ذلك قول لبيد :

إلى الحَوْلِ مُمَّ اسْمُ السَّلامِ عَلَيْكُمَا وَمَنَ يَبَلْكُ حَوْلاً كَامِلاً فَقَدِ اعْسَلَارَ وَمَنَ يَبَلْكُ حَوْلاً كَامِلاً فَقَدِ اعْسَلَارَ وَمَنَ يَبَلْكُ حَوْلاً كَامِلاً فَقَدِ اعْسَلَارَ وَمَنَ يَبَلْكُ حَوْلاً كَامِلاً فَقَدِ أَعْدَر .

على أن أهل التأويل ، قد اختلفوا فى صفة هوالاء القوم الذين وصفهم الله بأنهم جاءوا رسول الله صلى الله على الله علم يعذرهم الله .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى أبوعبيدة عبد الوارث بن عبد الصمد ، قال : ثنى أبى ، عن الحسين ، قال : كان قتادة يقرأ ( وَجاء المُعَلَدَرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ ) قال : اعتذروا بالكتب .

حدثى الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا يعيى بن زكريا ، عن ابن جريج ، عن مجاهد (وَجاءَ المُعَدَّرُونَ مِنَ الأعْرَابِ) قال نفر من بنى غفار جاءوا فاعتذروا ، فلم يعذرهم الله ، فقد أخبر من ذكرنا من هؤلاء أن هؤلاء القوم إنما كانوا أهل اعتذار بالباطل لابالحق ، فغير جائز أن يوصفوا بالإعذار ، إلا أن يوصفوا بأنهم أعذروا فى الاعتذار بالباطل . فأما بالحق على ما قاله من حكينا قوله من هؤلاء ، فغير جائز أن يوصفوا به . وقد كان بعضهم يقول : إنما جاءوا معذرين غير جادين ، يعرضون ما لايريدون فعله ، فن وجهه إلى هذا التأويل ، فلا كلفة فى ذلك ، غير أنى لاأهلم أحدا من أهل العلم بتأويل القرآن ، وجه تأويله إلى ذلك ، فاستحبوا القول به .

وبعد: فإن الذي عليه من القراءة قرّاء الأمصار ، التشديد في الذال ، أعنى من قوله ( المُعَلَدُّرُونَ ) فني ذلك دليل على صحة تأويل من تأوّله بمعنى الاعتذار ، لأن القوم الذين وصفوا بذلك لم يكلفوا أمرا عذروا فيه، وإنما كانوا فرقتين ، إما مجتهد طائع ، وإما منافق فاسق ، لأمر الله مخالف ، فليس في الفريقين موصوف بالتعذير في الشخوص مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو معذر مبالغ ، أو معتذر ،

فإذ كان ذلك كذلك ، وكانت الحجة من القرّاء مجمعة على تشديد الذال من المعذرين ، علم أن معناه ما وَصفناه من التأويل ، وقد ذكر عن مجاهد فى ذلك موافقة ابن عباس .

حدثنى المثنى ، قال : أخبرنا إسحاق ، قال : ثنا عبد الله بن الزبير ، عن أبن عبينة ، عن حميد ، قال قرأ مجاهد ( وَجاءَ المُعنْذِرُونَ ) مخففة ، وقال : هم أهل العذر .

حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : كان المعذرون ١ .

## القول في تأويل قوله تعالى :

# لَّيْسَ عَلَى الشُّعَفَاءَ وَلَاعَلَى الْمُرْضَى وَلَاعَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُ وَنَ مَا يُسْفِقُونَ حَسَرَجَ إِذَا نَصَهُ وَاللَّهِ وَرَسُولِ مِهِ مَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ عَفُوزٌ دَّجِيدٌ ۞

ين الله المربق الله الله على أهل الزمانة وأهل العجز عن السفر والغزو ، ولا على المرضى ، ولا على من لايجد نفقة يتبلغ بها إلى مغزاه حرج ، وهو الإثم ، يقول : ليس عليهم إثم إذا نصحوا لله ولرسوله في مغيبهم عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما على المنحسينيين مين سبيل ) يقول : ليس على من أحسن ، فنصح الله ورسوله في تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد معه ، لعذر يعذر به طريق يتطرق عليه ، فيعاقب من قبله ( والله أغفور رجيم ) يقول : والله ساتر على ذنوب المحسنين ، يتغمدها بعفوه لهم عنها ، رحيم بهم أن يعاقبهم عليها .

وذُكر أن هذه الآية نزلت في عائذ بن عمرو المزنى . وقال بعضهم : في عبد الله بن مغفل -

### ذكر من قال: نزلت في عائذ بن عمرو

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة (لَيَسْ على الضَّعَفَاءِ وَلا على المَرْضَى وَلا على المَرْضَى وَلا على اللّهِ وَرَسُولِهِ ) نزلت فى عائذ بن عمرو . وَلا على اللّهِ وَرَسُولِهِ ) نزلت فى عائذ بن عمرو . ذكر من قال : نزلت فى ابن مغفل

حدثی محمد بن سعد ، قال : ثنی أبی ، قال : ثنی عمی ، قال : ثنی أبی ، عن أبی ، عن أبی ، عن ابن عباس ، قوله (لَيْسَ على الضُّعَفَاءِ وَلا على المَرْضَى ) . . . إلى قوله (حَزَنا أنْ لا يجد وا ما يُنفقون ) و ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه ، فجاءته عصابة من أصحابه ، فيهم عبدالله ابن مغفل المزنى ، فقالوا : يا رسول الله احملنا ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : و الله ما أجد ما أحملكُم عليكُم عليه عبدون نفقة ، ولا محملا ما أحملكُم عليه عبدون نفقة ، ولا محملا فلما رأى الله حرصهم على محبته و محبة رسوله ، أنزل عدرهم في كتابه ، فقال (لَيْسَ على الضُّعَفَاءِ وَلا على المَرْضَى ، ولا على الله ين لا يجيد ون ما يُنفقه ون حرج ) . . . إلى قوله (فهم لا يتعلمون ) .

 <sup>(</sup>۱) بیاض فی الاصل ، والذی ذکره السیوطی فی الدر و ابن کثیر فی تفسیره عن ابن اسحاق آنهم نفر من بنی غفار ، منهم خفاف
 ابن ایماء بن رحضة .

## القول في تأويل قوله تعالى:

## وَلَاعَكَالِّذِبْنَ إِذَامَنَ أَنُولَ لِنَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآجِدُ مَنَ أَخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَأَعْ يُنُهُمْ وَلَاعَكَالِّذِبْنَ إِذَامَنَ أَنُولَ لِنَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآجِدُ مَا أَنْفِقُونَ ۞ وَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَرَّنَا أَلَّا يَجِدُ وَإِمَا يُنفِقُونَ ۞

ويتحملون به للجهاد في سبيل أيضا على النفر الذين إذا ما جاءوك لتحملهم ، يسألونك الحمالان ليبلغوا الله يقول تعالى ذكره : ولاسبيل أيضا على النفر الذين إذا ما جاءوك لتحملهم ، يسألونك الحمالان ليبلغوا إلى مغزاهم لجهاد أعداء الله معك يامحمد ، قلت لهم : لاأجد حمولة أحملكم عليها (تتوكونا) يقول : أدبروا على مغزاهم تقييض من الله مع حرزناً ) وهم يبكون من حزن على أنهم لا يجدون ما ينفقون ، ويتحملون به للجهاد في سبيل الله .

وذكر بعضهم أن هذه الآية نزلت في نفر من مُزَينة :

## ذكر من قال ذلك

حدثني محمد بن عمرو، قال : ثنا أبوعاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد (وَلاَ على اللّذين إذا ماأتمَوْك ليتَحْمِلَهُم قُلْت لاأجيد ما أحمِلكُم عَلَيْه ي) قال : هم من مُزيّنة .

حدثنى المثنى ، قال: أخبرنا إسحاق ، قال: ثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله (وَلا على اللَّذِينَ إِذَا ما أَتَـوْكَ لِيتَحْسَمِلْمَهُمْ ) قال : هم بنو مقرّن من مزينة .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن جريج ، قراءة عن مجاهد فى قوله (ولا على الله ين أذا ما أتموك ليتحشم لله م ) . . . إلى قوله (حَزَنا أن لا يجيد وا ما ينفي شون ) قال :

قال: ثنا أبى ، عن أبى جعفر ، عن الربيع بن أنس ، عن أبى العالية ، عن عروة ، عن ابن مغفل المزنى ، وكان أحد النفر الذين أنزلت فيهم ( ولا على الدِّينَ إذا ما أتَوْكُ لِيتَحْسُمِلُهُمْ ) . . . الآية .

حدثنى المثنى ، قال : أخبرنا إسحاق ، قال : ثنا عبد الله بن الزبير ، عن ابن عيينة ، عن ابن جريج عن مجاهد ، فى قوله ( تتَوَلَّـوْا وأعْيُدُهُمْ تَشَيِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً ) قال : منهم ابن مُقَرَّن .

وقال سفيان : قال الناس : منهم عيرٌ بأض بن سارية .

وقال آخرون : بل نزلت في عيرٌ باض بن سارية .

## ذكر من قال ذلك

حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا أبوعاصم ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن عبد الرحمن ابن عمرو السناسي ، وحد جر بن حرجر الكالاعي ، قالا : دخلنا على عير باض بن سارية ، و هو الذي أنز ل فيه (ولا على النّذين إذا ما أتوك ليتحمل لمهم ) . . . الآية .

حدثنی المثنی ، قال : ثنا سلیمان بن عبد الرحمن ، قال : ثنا الولید ، قال : ثنا ثور َ ، عن خالد ، عن عبد الرحمن بن عمرو ، وحجر بن حجر بنحوه .

وقال آخرون : بل نزلت في نفر سبعة من قبائل شيى .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى الحرث ، قال : ثنا عبدالعزيز ، قال : ثنا أبو معشر ، عن محمد بن كعب وغيره ، قال : جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحملونه ، فقال : ( لاأجيد ما أهميلكم عليه و فأنزل الله ( و لا على الله ين إذا ما أتو ك ليتحسيله م ) . . . الآية ، قال : هم سبعة نفر من بنى عمرو بن عوف سلم بن عمير ، ومن بنى واقف : حير م بن عمرو ، ومن بنى مازن ابن النجار : عبد الرحمن بن عوب بن كعب ، يكنى أبا ليلى ، ومن بنى المعلى " : سلسمان بن صحر ، ومن بنى حارثة : عبد الرحمن بن يزيد أبو عبلة ، وهو الذى تصد "ق بعرضه ، فقبله الله منه ، ومن بنى سليمة : عمرو بن غنمة ، وعبد الله بن عمرو المزنى . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قوله ( و لا على الله ين إذا ما أتو ك ليتحم ملهم) إلى قوله ( حرز ناً ) وهم البكاءون كانوا سبعة ، والله أعلم .

تم الجزء العاشر ، من تفسير محمد بن جرير الطبرى ويليه الجزء الحادى عشر ويليه الجزء الحادى عشر وأوله : القول في تأويل قوله تعالى ( أ نما السّبيل ُ ) . . . الآية

# Marfat.com

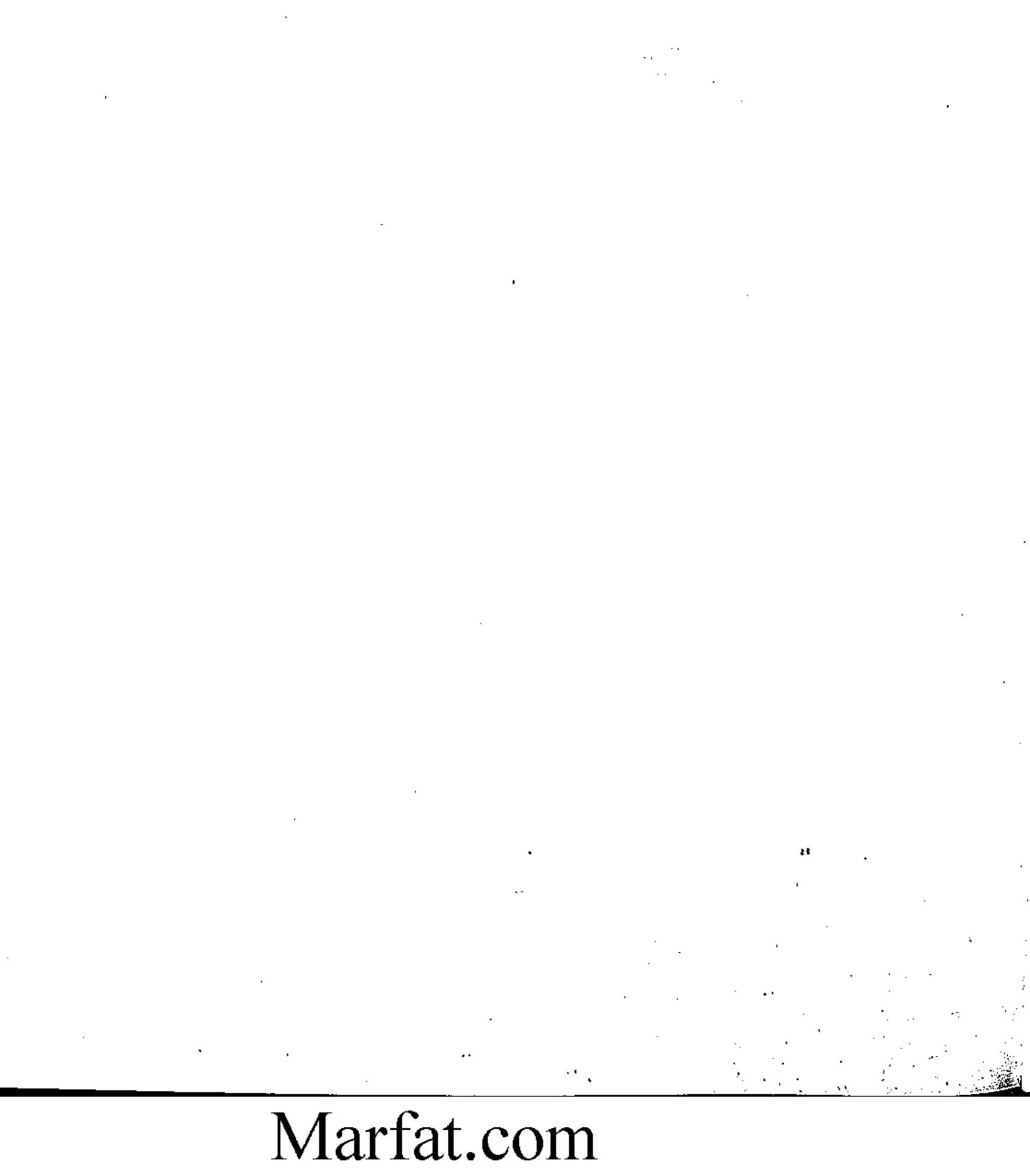

